

القَّنْدِينُ وَالسَّيَانُ عَلَمُ الْمَرْثِينِ الْمَرْثِينِ الْمَرْثِينِ الْمَرْثِينِ الْمَرْثِينِ الْمَرْثِينِ الْمَرْثِينِ الْمَرْثِينِ الْمَرْثِينِ الْمُرْثِينِ الْمُؤْمِنِ وَاوْلِينَاءِ الشَّيْطَانِ الْوَلِينَاءِ الْمُؤْمِنِ وَاوْلِينَاءِ الشَّيْطَانِ (ح) المكتبة الأمدية للنشر والتوزيع ، ١٤٣٩ هـ فهرمية مكتبة الملك فهد الوطنية اثناء النشر الفوزان ، صالح بن فوزان

التطبق والبيان على كتاب الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان . صالح بن فوزان الفوزان ؛ حنان علي محمد اليماني مكة المكرمة ٢٤٣٩هـ ... ص ، ٢٤ ٤١٧ مسم

ريمك : ۳- ۲ - ۲ - ۲ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۷

١. الأتمة والأولياء ٢- الإيمان (الإسلام) ٣- الشياطين والجان اليماني، حنان علي محمد (مؤلف مشارك) ب . العنوان ديوي ٢٤٠

رقم الإيداع: ٣٨٤٥ / ١٤٣٩

رېمك : ۲-۲ - ۲۱۰۱۱ - ۲۰۳ ، ۹۷۸

### جَمَيْتُ ثَحَ لَ لَحْقُوْمِ بَكِمَفَوْمَ ثَبِهِ الطّبعَث مّالأُولِمَث ١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

المكت بذال سدية النشر والنوريع وهمكة الغرية المتعودية مكة المكرمة - العزيزية بشمالية بموارمين جامعة أم القرئ ت: ٥٥٧٠٥-٦-٥٢٧٣٠٣٧ التَّعَلِيقُ وَالبَيَانُ التَّعَلِيقُ وَالبَيَانُ التَّعَلِيقُ وَالبَيَانُ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلِيمُ الْعِلْمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

أوْلِيًاءِ ٱلرَّمِّنِ وَأُوْلِيًاءِ ٱلشَّيْطَانِ

الشَّيْخ ألاسْكَامِ أَحْرِبْع بِ لَكِلِيم بِن تَبْمِي َ وَحَلَقَكُهُ المَوَفِّكَ مَن مِن مِن المَوَفِّكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ المَوَفِّكَ مَا المَوَفِّكَ اللَّهُ اللَّهِ المُوافِ

> عَلَقَ عَلَيْه فَضِيْلَةُ الشَّيْخِ اِلدُّڪتُور

صَلَّحَ بِنَ فَي رَاحَ بِنَ حِبْرُ اللِّهِ الْفَوْرُ وَ كَفِظْ كُللَّهُ الْفَوْرُ وَ كَفِظْ كُللَّهُ الْفَوْرُ وَالْفَاءِ عُضُواً لَهُ نَاءِ عُصُرُهُ بِنَاءِ مُعْضُواً لَهُ نَاءِ مُصُرَّدً الْمِنْدَةِ وَالْمِدْفَاءِ

تَرَتِيبُ وَتَخْدِجُ د. حَنْ بِنْ بِي عَلِيّ بُرْ مُحِدَّرُ لِيُمَنَّ إِنِي

> المكتبنه الأسديني مكة المكرمة

#### بسم الله الرحمن الرحيم

حفظه الله وسلته

نضيلة الشيخ صلخ بن نوزان الفرزان

السلام مليكم ورحمة الله وبركاته وعلى السلام مليكم ورحمة الله وبركاته وعلى المسلطان الشيطان الشيطان الشيخ وتعد والمالية المسلمان الشيخ والمسلمين المسلمين ال

مقامته معالياً منان بنت علي أكيماني حنان بنت علي أكيماني المردد ولامانع لدى مهرطها عدة بعليق على لمناب الغرقام دميوما البهرية معرب على منا دة منه سياري ويم

کسکر صالحبہ فنز لہالفزاہہ مصفرهائیکا رابعی، مصفرهائیکا رابعی،

# 

#### المقدمة

الحمد لله الذي نزَّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً ، والصلاة والسلام على من بعثه الله للعالمين بشيراً ونذيراً ، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسلياً كثيراً .. أما بعد :

فإن كتاب «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية المسلام عن الأولياء ، وكيف يميز بين سبب تأليفه : أن سائلاً سأل شيخ الإسلام عن الأولياء ، وكيف يميز بين أولياء الرحمن ، وبين من يدَّعون الوَلاية ، وهم في الحقيقة أنهم من أولياء الشيطان ؟ وما العلامة التي يُعرف بها هؤلاء وهؤلاء ؟ فبسط المسلام القول بياناً لذلك في هذا الكتاب المبارك ، فجاء هذا الكتاب فريداً من نوعه ، ذكر فيه صفات أولياء الرحمن ، وأولياء الشيطان ، وفرَّق فيه بين الولي الصالح المؤمن التقي ، صاحب الكرامات ، وبين الولي الطالح صاحب الخوارق الشيطانية ، ففضح به أرباب الطرق الصوفية ، والخزعبلات الشيطانية من السحرة والكهان ، والمشعوذين والدجالين .

ولأهمية هذا الكتاب في عصرنا ، وخاصة مع انتشار الطرق الـصوفية في البلاد الإسلامية ، وفي بلادنا من جهة ، وانتشار الـسحرة والمشعوذين الذين يلبِّسون على الناس بخوارقهم الشيطانية من جهة أخرى ، جاء هذا التعليق المبارك من فضيلة شيخنا الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ، وهو عبارة عن دروس ألقاها فضيلته ابتداءً من الحادي والعشرين من شهر صفر ، من عام ثهان وعشرين وأربعمئة وألف من الهجرة النبوية ، وذلك لتقريب متن هذا الكتاب إلى مدارك الناس ؛ لكي يستطيعوا التمييز به بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ، وحتى لا يُستغلوا من جهة الصوفية ، ولا من جهة السحرة والكهان بالتلبيس عليهم بأنهم أولياء لله ، وتجري على أيديهم كرامات من الطيران في الهواء ، أو المشي على الماء ، أو المدخول في النار ، وما أشبه ذلك من تلبيسات الشياطين .

وهو تعليق يسير في مُجَلِه ، دقيق في مَبانِيه ، وقد أسميته : « التعليق والبيان على كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » حرصت على إخراجه في أسهل صورة ، بعيداً عن التعليق والحواشي ، واتبعت في إخراجه ما يلى :

١ - تفريغ المادة العلمية الموجودة في ( ٢٧ ) شريطاً من موقع التوحيد - نقلاً عن تسجيلات الراية بالرياض - .

٢ - وضعت متن الكتاب في أعلى الصفحة ، وتعليق الشيخ في الحاشية .

٣ - نظراً لأن مادة هذا الكتاب هي شرح صوي للشيخ حفظه الله ، ولا يخفى على القارئ اللبيب الفرق بين الشرح والتأليف من تكرار بعض الجمل ، ومخاطبة الحاضرين ونحو ذلك ؛ لذا حرصت على حذف التكرار، وإعادة صياغة بعض العبارات بها يناسب التأليف ، دون الخروج عن مراد الشيخ حفظه الله .

٤ - كتبت الآيات بالرسم العثماني ، مع ذكر اسم السورة ، ورقم الآية .

٥ - قمت بتخريج الأحاديث والآثار التي في المتن والحاشية تخريجاً عليه إن وُجد، وذلك في أول موضع عليه إن وُجد، وذلك في أول موضع يرد فيه الحديث أو الأثر، مع وضعه بين قوسين كبيرين ( ).

٦ - أحلت أقوال العلماء والأبيات الشعرية ، والغزوات وأسباب النزول التي قد ترد في المتن أو الحاشية إلى مصادرها الأصلية بقدر الإمكان، ووضعت الإحالة بين قوسين كبيرين في آخر النقل.

٧ - حذفت الأسئلة والأجوبة الموجودة في نهاية كل درس تلبية
 لرغبة الشيخ حفظه الله .

 $\Lambda - 6$  وضعت ثلاثة فهارس ، خدمة للكتاب :

أ - فهرس الأحاديث .

ب - فهرس الآثار.

جـ - فهرس الموضوعات.

هذا ، وأسأل الله العظيم الأجر والمثوبة لكل من أعان على إنجاز هذا العمل المبارك ، وأن يجعله مما يرجون برَّه يوم لا ينفع مال ولا بنون .

كما أساله سبحانه أن يبارك في عمر شيخنا ، وأن يرفع قدره ، ويُعلي درجته ، وأن ينفع به أهل البدع والمخالفين. هو وليَّ ذلك والقادر عليه .

وصل اللهم وسلم على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين

وكتبته حنان بنت على اليماني في اكحادي عشر من شهر ذي اكحجة لعام ثمانية وثلاثين وأمر بعمئة وألف من الهجرة النبوية

# بِسْـــمِاللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيَـمِ مقدمة الشارح

الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد ، وعلى آله وأصحابه أجمعين .

هذا الكتاب القيم من تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة مهمة التبس فيها الحق بالباطل في وقته ، ولا يزال هذا الالتباس موجوداً ، ولا أنه لابد من بيان الحق عند الالتباس ، فلا يسع العالم أن يسكت ؛ بل لابد له أن يبين الحق للناس ، كما قال تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَقَ الّذِينَ الْبِد له أن يبين الحق للناس ، كما قال تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَقَ الّذِينَ أَوْنُوا الْكِتَبَ لَنُبِيتُكُهُ لِلنّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ ﴾ [آل عمران : ١٨٧] وقال في : ﴿ إِنَّ الّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيتِنتِ وَالْمُكَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيّنَكُهُ لِلنّاسِ فِي الْكِنَابِ أَوْلَتِهِكَ يَلْعَنْهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللّعِنُونَ . إِلّا الّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُواْ وَبَيّنُوا فَأَوْلَتِهِكَ أَنُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [القرة: ١٥٠ - ١٦٠].

فالشيخ هي قام بهذه المهمة العظيمة إلى جانب مهمات عظيمة قام بها في وقته من نصرة الحق وبيانه وتوضيحه ، والرد على الباطل وكشفه ، حتى لا يبقى الأمر ملتبساً على الناس .

ومن ذلك هذه المسألة: مسألة أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لابد أن هناك فريقين من الناس: مؤمنون وكفار. فالمؤمنون هم أولياء الرحمن،

والكفار هم أولياء الشيطان ، لكن الخرافيين في وقته – ولا يزالون – لا يفرقون بين أولياء الله وأولياء الشيطان ، فيعتبرون الكهان والسحرة والمشعوذين أولياء لله بها معهم من الخوارق الشيطانية ، ويظنون أنها كرامات ، يطيرون في الهواء ، ويمشون على الماء ، ويدخلون النار رأي العين ، فيظن الناس أنهم أولياء الله ، وأن هذه كرامات ، في حين أنها خوارق شيطانية ، الشياطين هي التي تحملهم وتطير بهم ، وتعمل لهم الخوارق التي لم يألفها الناس ، فيظنون أنهم أولياء لله ، وأن هذه الخوارق كرامات ، ولا ينظرون إلى أعمالهم .

فالخوارق وحدها لا تكفي حتى يُنظر إلى عمل الشخص التي تجري على يده ، فإن كان عمله صالحاً فهي كرامات ، قال تعالى : ﴿ أَلاَ إِنَ اللَّهِ لاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزُنُونَ . اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ وَكَانُواْ مَوْمنين متقين فهذه الخوارق كرامات يَتَّقُونَ ﴾ [بونس: ٢٦- ٣٦] فإن كانوا مؤمنين متقين فهذه الخوارق كرامات من الله هي ، وليس بلازم كل ولي من أولياء الله تجري على يده كرامات ، لكن قد تجري وقد تقع ، أما إذا كان عمله خبيثاً ، مضيعاً للصلوات ، مرتكباً للمحرمات ، فإن ما يجري على يده خوارق شيطانية ، وليست كرامات من الله هي ، فهم لبسوا على الناس في هذا الأمر وجعلوا أولياء الشيطان أولياء لله بحجة أن معهم خوارق دون نظر إلى عملهم وما هم عليه ، وهذا لاشك أنه تضليل خطير وبهذه الطريقة انحرف كثير من

الناس، فعبدوا الأولياء والصالحين أحياء وأمواتاً بحجة أنهم أولياء لله، وأن لهم خوارق دون نظر إلى أعمالهم التي كانوا عليها. فالشيخ و أراد في هذا الكتاب أن يُجلِّي هذه المسألة، وأن يُبيِّن من هم أولياء الله حتى نواليهم، ومن هم أعداء الله حتى نعاديهم ؛ لئلا يلتبس الحق بالباطل، وباب الولاء والبراء – الولاء لأولياء الله، والبراء من أعداء الله – الناس فيه مختلفون إلا من هدى الله وبصره بالحق.

فهناك من يغلو في الولاء والبراء فيخرج بالتكفير على الناس ، كالخوارج وغيرهم ومن سار على نهجهم ، يأخذ الآيات التي فيها البراءة من أعداء الله وهذا حق ، ولكن لا ينظر إلى الآيات التي فيها التعامل مع أعداء الله .

هذا الصنف يريد أن يقطع التعامل معهم نهائياً ، والله الله التعامل معهم في أمور الدنيا ، أمور لا تمس الدين ، فتُجرى معهم المعاهدات ويُجرى معهم الصلح ، ويُعقد لهم الأمان ، ويأخذون بموجب ذلك عدم الاعتداء عليهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم ، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين بموجب العقود التي تَجري بينهم وبين المسلمين ، كذلك لا مانع من التعامل معهم بالتجارة والبيع والشراء ، ولا مانع من الانتفاع بخبراتهم التي يحسنونها ، ولا يتنافى هذا مع الولاء والبراء ، لكن هؤلاء الصنف ألغوا هذا كله ، وقد قال تعالى : ﴿ لَا يَنْهَكُمُ وَالْبِراء ، لكن هؤلاء الصنف ألغوا هذا كله ، وقد قال تعالى : ﴿ لَا يَنْهَكُمُ وَالْبِراء ، لكن هؤلاء الصنف ألغوا هذا كله ، وقد قال تعالى : ﴿ لَا يَنْهَكُمُ وَالْبِراء ، لكن هؤلاء الصنف ألغوا هذا كله ، وقد قال تعالى : ﴿ لَا يَنْهَكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وكذلك الوالدان إذا كانا على الكفر ؛ فإن الله أوجب على الولد برهما ، مع عدم متابعتها على دينها ، قال تعالى : ﴿ وَوَصَيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ مَعَ عَدَم مَتَابِعَتَهَا عَلَى وَهِنِ وَفِصَالُهُ وَفِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُر لِي وَلِوَلِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ مَمَلَتْ هُأُمُهُ وَهُنّا عَلَى وَهْنِ وَفِصَالُهُ وَفِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُر لِي وَلِوَلِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ . وَإِن جَنهَ دَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُ مَا وَصَاحِبْهُ مَا فِي الدُّنْ يَا مَعْرُوفَ اللهُ مَا أَن أَنْ أَن اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى مَرْحِعُكُمْ فَأُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

قال: ﴿ وَصَاحِبْهُ مَا فِ ٱلدُّنِيَا مَعْرُوفَاً وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى ﴾ فالاتباع يكون للمؤمنين ، وأما البرّ بهما والإحسان إليهما فهذا واجب على الولد المسلم لوالديه الكافرين ، هذا من التعامل مع الكفار .

وصنف ثان: على النقيض من ذلك تماماً ، يميعون الولاء والبراء ، ويقولون: تجب المحبة لكل إنسان ، وديننا دين التسامح ، دين المحبة ، ودين التآلف بين البشرية ، ويقولون: لا ولاء ولا براء بين الإنسانية ، وحقوق الإنسان كما يقولون إلى غير ذلك ، فهم على النقيض من الصنف

الأول. أولئك غلوا، وهؤلاء تساهلوا، حتى إنهم يحاولون أن يلغوا الولاء والبراء والجهاد من كتب التوحيد والمقررات الدراسية، كما لا يخفى عليكم، ويتكلمون في هذه الأمور ويهونون من شأنها ويستدلون بسهاحة الإسلام، والإسلام لاشك سمح، ولكن السهاحة لها حدود وضوابط شرعية وتستعمل في مواضعها وليست سهاحة مطلقة.

وصنف ثالث: وهم الخرافيون - وهم الذين عناهم شيخ الإسلام وصنف ثالث: وهم الذين جعلوا كل من معه خارق للعادة ، ولو كان سحراً ، ولو كان كهانة ، ولو كان تنجياً ، يعتبرونه ولياً لله ، ولا ينظرون إلى عمله وتقواه ، ولا ينظرون في الآيات التي ذكرها الشيخ في هذا الكتاب - كما يأتي إن شاء الله - .

وصنف رابع: يجعلون الولاء والبراء للجهاعات والفرق فلا يوالون إلا فرقتهم وجماعتهم ويعادون من سواها ، فمن وافقهم على مذهبهم وفكرهم فهو وليُّهم وأخوهم ، ومن خالفهم فهو عدوهم ، وهذا موجود بلاشك ، فهذه أربع فرق ، كلها ضلت في هذا الباب .

أما الفرقة الخامسة: وهم أهل السنة والجهاعة الذين ذكرهم الشيخ في هذا الكتاب، فهم اللذين أخذوا بالكتاب كله، فجمعوا بين الآيات، ونظروا صفات أولياء الله وصفات أولياء الشيطان، وهذا ما يدور عليه هذا الكتاب، يدور على الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء

الشيطان، وهو كتاب قيم والحاجة إليه ماسة ؛ لأجل إزالة هذا اللبس الذي التبس الولاء والبراء فيه عند الناس بين غالٍ وجافٍ، وبين منكر له نهائياً ؛ فالنبي على ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم ، ليس عندهم من العلم شيء وإنها يتبعون أهواءهم ويتبعون آباءهم وأجدادهم ، فأنزل الله عليه القرآن والسنة ، وهدى الله به من شاء له الهداية ممن يستحقها وأضل الله من أعمى بصيرته وطمس على قلبه فلم يقبل هذا الحق ، فتميز أولياء الله من أعداء الله ببعثة هذا الرسول على الذين نحبهم ونقتدي بهم ، ومَنْ هم أعداء والسنة ، بين مَنْ هم أولياء الله الذين نحبهم ونقتدي بهم ، ومَنْ هم أعداء الله الذين نبغضهم ونتجنب طريقتهم ، وبين لنا كيفية التعامل معهم .

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰزِ الرَّحِيكَمِ

الحمد لله نستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعالنا ، من يهد الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، ونشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له ، ونشهد أن محمداً عبده ورسوله على الدين كله وكفى بالله ورسوله على الدين كله وكفى بالله شهيداً ، أرسله بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً ، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً ، فهدى به من الضلالة ، وبصّر به من العمى ، وأرشد به من الغيّ ، وفتح به أعيناً عمياً ، وآذاناً صهاً ، وقلوباً غلفاً ، وفرّق به بين الحق والباطل ، والهدى والضلال ، والرشاد والغي ، والمؤمنين والكفار ، والسعداء أهل الجنة والأشقياء أهل النار ، وبين أولياء الله وأعداء الله .

فمن شهد له محمد ﷺ بأنه من أولياء الله فهو من أولياء الرحمن ، ومن شهد له بأنه من أعداء الله فهو من أولياء الشيطان .

وقد بيَّن في كتابه وسنة رسوله عَلَيْهِ أن لله أولياء من الناس ، وللشيطان أولياء (١).

<sup>(</sup>١) هذا موجود في القرآن ، وسيذكر الشيخ آيات فيها أولياء الله وأولياء الشيطان ، فالله الله فرّق بين أوليائه وبين أولياء الشيطان ، وذكر صفات هؤلاء وصفات هؤلاء.

ففرَّق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ، فقال تعالى : ﴿ أَلاَ إِنَ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ . ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ . ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ . لَهُمُ ٱلْمُشْرَىٰ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَ وَفِ ٱلْاَخِرَةِ لَا لَبَدِيلَ لِكَلِمَتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُو ٱلْفُوزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ (١) [يونس: ٢٢-٢٤] .

القسم الأول: من يكون ولياً لله ولاية خالصة: وهؤلاء هم الرسل وأتباعهم على الحق، الذين سلموا من الذنوب والمعاصى، هؤلاء ولايتهم تامة.

<sup>(</sup>۱) هذه الآيات فيها بيان أولياء الله وصفاتهم ، وما يحوزون عليه من الكرامة والسعادة في الدنيا والآخرة ﴿ أَلاّ إِنَّ أَوْلِيالَةَ اللّهِ ﴾ ألا : أداة تنبيه ، ﴿ إِنَّ أَوْلِيالَةَ اللّهِ ﴾ الله تأكيد ﴿ لا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ إثبات لولايتهم ، ونفي للخوف والحزّن عنهم ﴿ لا خَوْفُ عَلَيْهِمْ ﴾ في المستقبل ، ﴿ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ على ما فاتهم في الدنيا . ولا يخافون مما أمامهم ، ثم قال على : ﴿ لَهُمُ ٱللّهُمْ يَكْرَنُونَ ﴾ على ما فاتهم في الأيْخِرَةً لا بَيْدِيلَ لِكِيلِمْتِ اللّهُ ذَلِكَ هُو اَلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ : ذكر أن أولياء الله هم الأي خروا أن أولياء الله هم والمؤين الله ليس ولياً لله . ﴿ وَكَانُوا يَتَقُونَ ﴾ إذا الذي لا يتقي الله ليس ولياً لله ، يتقون محارمه فيجتنبونها ، ويتقون عذابه فيعملون الأعمال التي تقيهم من العذاب ، هؤلاء هم أولياء الله . إذا الذي لا يتقي الله ليس من أولياء الله ، الذي يترك الصلاة ويزني ، ويشرب الخمر ، ويعمل الفواحش ليس من أولياء الله ، إما أنه ليس من أولياء الله أو أنه ليس من أولياء الله الذي يترك الناس على ثلاثة أقسام :

وقال تعالى: ﴿ اللَّهُ وَلِى الَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيمَا وَلَكَ الطَّلِعُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أَوْلَتَهِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِادُونَ ﴾ (١) [البقرة: ٢٥٧].

القسم الثاني: وهناك من هو عدو لله عداوة تامة وهو الكافر والمشرك، هؤلاء أولياء الشيطان وأعداء لله عداوة تامة ليس معها وَلَاية لله .

القسم الثالث: وهناك من يجتمع فيه وَلَاية لله من جانب ، ووَلَاية الشيطان من جانب ، وولَاية الشيطان من جانب ، وهو المؤمن العاصي ، فهو ولي لله بها معه من الإيهان والتوحيد ، وهو ولي للشيطان بها معه من كبائر الذنوب والمعاصي ، التي دون الشرك والكفر ، تجتمع فيه الوَلاية والعداوة . لا يخرج الناس عن هذه الأقسام الثلاثة .

(١) وهذه الآية فيها بيان أولياء الله وأولياء الشيطان، فقال على : ﴿ الله وَلِيُ الَّذِينَ عَامَنُوا ﴾ فالله ولي المؤمنين ﴿ يُخْرِجُهُ مِن الظّلَمَتِ إِلَى النُّورِ ﴾ : يخرجهم من ظلمات الكفر والشرك والشبهات إلى نور الإيمان والعلم والهداية ، فهذه ثمرة وَلايتهم لله على ، أنه يخرجهم من الظلمات . وتأمل قوله : ﴿ الظّلُمَتِ ﴾ جاءت بصيغة الجمع ؛ لأنها ليس لها حد؛ لأن الظلمات كثيرة ﴿ إِلَى النُّورِ ﴾ النور واحد ، ولم يقل الأنوار ، كما قال تعالى : ﴿ وَأَنَّ هَلَا صِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَلَّيعُوا الله الله كثيرة ، والظلمات كثيرة والحد ، والسبل المخالفة لصراط الله كثيرة ، والظلمات كثيرة والنور واحد ، والسبل المخالفة لصراط الله كثيرة ، والظلمات كثيرة والنور واحد ، هؤلاء أولياء الله .

من هم أولياء الشيطان ؟ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَوْلِي ٓ أَهُمُ ٱلطَّاعُوتُ ﴾ : الكفار أولياؤهم الطاغوت ﴿ يُخْرِجُونَهُم مِنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَاتِ ﴾ والطاغوت : مأخوذ من الطغيان ،

وقال تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَدَرَىٰ ٱوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ الْوَلِيَاءُ بَعْضُ وَمَن يَتُوهُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ . فَتَرَى ٱلَّذِينَ فَيُقُولُونَ نَعْشَى آن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِي فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَعْشَى آن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِي فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَعْشَى آن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِي فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَدِعِهِ فَيَصِّمِحُوا عَلَى مَا ٱسَرُّوا فِي آنفُسِهِمْ نَدِمِينَ . وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي آنفُسِهِمْ مَدِيدِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ يَقَوْمِ اللَّهُ مِنْ عِندِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ يَقَوْمِ اللَّهُ يَعْفَوهُ اللَّهُ يَعْفِيهُمْ وَيُعْبُونَهُ وَ الْذِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ يَقَوْمِ اللَّهُ يَقَوْمِ اللَّهُ يَعْفِيهِ مَنْ يَعْبُونُهُ وَاللَّهُ وَلِيكُمُ ٱللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

وهو مجاوزة الحد، والطواغيت كثيرون، لكن كلهم يشملهم اسم الطاغوت، الطاغية: الذي خرج عن طاعة الله، فالشيطان طاغوت، وكل شياطين الإنس والجن طواغيت. لا حصر للطواغيت، وكل طاغوت له أتباع. والطاغوت: اسم جنس يدخل فيه كل شيطان مسن شياطين الإنسس والجسن، ودعاة الضلال، في يُغرِجُونَهُم مِن النّور في: نور الرسالة والإيمان والهدى ﴿ إِلَى الظُّلُمَاتِ ﴾ إلى ظلمات الكفر والشرك، وهذا مستمر إلى أن تقوم الساعة. ثم بيّن سبحانه عاقبته ظلمات الكفر والشرك، وهذا مستمر إلى أن تقوم الساعة. ثم بيّن سبحانه عاقبته في أَوْلَكِكَ أَصَّعَنُ أَلنّارٍ ﴾: أصحابها يعني الملازمين لها الذين لا يتخلصون منها، ثم قال: ﴿ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾: مصاحبون لها وخالدون فيها، هذه نهايتهم - والعياذ بالله - فعرفنا إذا الفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان: أولياء الله هم المؤمنون، وأولياء الشيطان هم الكافرون.

وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكُوٰةَ وَهُمْ رَكِعُونَ . وَمَن يَتُولَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْعَلِبُونَ ﴾ (١) [المائدة : ٥١-٥٦] .

(١) هذه الآيات من سورة المائدة فيها الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ، قال تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ خاطبهم باسم الإيهان ؛ لأن الإيهان يقتضي أنهم يمتثلون أوامر الله ويصغون لندائه ، ثم نهاهم ﴿ لَا نَتَّخِذُواْ اَلَّيَهُودَ وَالنَّصَـٰرَىٰ أَوْلِيَّآ ﴾ : لا تتولوا اليهود والنصارى ، تحبونهم وتناصرونهم وتدافعون عنهم . واليهود : هم الذين نزلت عليهم التوراة ، وهم أمة موسى على النصارى: هم الذين نزل عليهم الإنجيل، وهم أمة عيسى ابن مريم على الكنهم انحرفوا عن اتباع موسى وعيسى، ولما بُعث محمد ﷺ كفروا به ، فاليهود كفروا بعيسى وبمحمد عَلَيْهِمَاٱلسَّلَامُ ، والنصاري كفروا بمحمد على ، ومن كفر بنبي واحد فإنه كافر بالله وبجميع رسله ، قال تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ -وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَحُ فُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا . أُولَكَيِك هُمُ ٱلْكَنِفِرُونَ حَقًّا ﴾ [السام: ١٥٠-١٥١] ، ﴿ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ حَقًّا ﴾ : لا مرية فيه ، فمن كفر بنبي واحد كفر بالجميع ، وهو كافر بالله الذي أرسل الرسل ، كما قال سبحانه : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بَاللَّهِ وَرُسُـلِهِ، ﴾ ، فأبطل إيهانهم برسلهم لما كفروا بمحمد ﷺ ، وأبطل إيهان اليهود بموسى عليه لما كفروا بعيسى عليه ، ومحمد عليه .

قال تعالى : ﴿ لَا نَتَخِذُوا اللَّهُودَ وَالنَّصَدَرَى آوَلِيآ اَ ﴾ إذا كان هذا في اليهود والنصارى وهم أهل كتاب فكيف بغيرهم من الوثنيين وعُبَّاد الأصنام والملاحدة ؟! من باب أولى ،

ثم أخبر عن المنافقين الذين يدَّعون الإسلام وما أكثرهم - لا كثرَّهم الله - يدَّعون الإسلام وهم يوالون اليهود والنصارى: ﴿ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ ﴾ مرض النفاق ﴿ يُسَرِعُونَ فِيمِم يَقُولُونَ خَتَى أَن تُصِيبَنا دَآبِرَةٌ ﴾ يتولون اليهود والنصارى، ويضعون معهم يداً ، فلو أن اليهود والنصارى انتصروا على المسلمين يكون لهم عندهم يد ، فهم يسيؤن الظن بالله في ، ويظنون أن الله سيخذل المسلمين ، وينصر اليهود والنصارى ، وهذا سوء ظن بالله في ﴿ يَقُولُونَ خَتَى آن تُصِيبَنا دَآبِرَةٌ ﴾ ، قال اليهود والنصارى ، وهذا سوء ظن بالله في ﴿ يَقُولُونَ خَتَى آن تُصِيبَنا دَآبِرَةٌ ﴾ ، قال تعالى : ﴿ فَعَسَى الله أَن يَأْتِي بِالْفَتْحِ أَوْ آمْرِ مِنْ عِندِهِ ﴾ أي : ينصر المسلمين ، و (عسى ) من الله واجبة ، وهذا وعد من الله أنه سينصر المسلمين ويفتح لهم بالنصر ، أو أمر من عنده في ينفذه في اليهود والنصارى ، فيصبح هؤلاء المنافقين مفتضحين ﴿ فَيُصَيبُحُوا عَنْ مَا أَسُرُوا فِي آنفُسِمِم نَلِامِينَ ﴾ - والعياذ بالله - ، وقد حصل هذا ، فالله فضح عَلَى مَا أَسَرُوا فِي آنفُسِمِم نَلِامِينَ ﴾ - والعياذ بالله - ، وقد حصل هذا ، فالله فضح

ثم قال : ﴿ حَبِطَتَ أَعَنَاهُمْ فَأَصَّبَحُواْ خَسِرِينَ ﴾ : أحبطها النفاق - والعياذ بالله - أعها لهم الظاهرة صارت هباء منثوراً لا قيمة لها ، قال تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ اَمَنُواْ مَن يَرَدَدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ ﴾ كها ارتد هؤلاء المنافقون ﴿ فَسَوَقَى يَأْتِي ٱللهُ بِعَقِر يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُونَهُ ﴾ : وهذا فيه أن الله يحبه المؤمنين ، وهذا هو الوَلاية . فالوَلاية أن الله يحبهم ويحبونه ﴿ أَذِلَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴾ : يلينون لإخوانهم المؤمنين ويرحمونهم ويحمونهم ، هذا شأن المؤمنين ، كالبنيان يشد بعضه بعضاً ، كالجسد الواحد ، إذا الشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ، ﴿ أَذِلَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ وَيَعَى ٱلكافرين ، ولا يلينون لهم ﴿ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ ﴾ : يجاهدون الكفار وأعداء الله ، يجاهدونهم باللسان ، ويجاهدونهم باليد ، ويجاهدونهم بكل أنواع الجهاد وأعداء الله ، يجاهدونهم باللسان ، ويجاهدونهم بالدين ، فلا يقوم الدين بغير الجهاد في سبيل الله الذي يقمع أولياء الشيطان ويقمع الكفار ﴿ ذَلِكَ فَضَلُ ٱللّهِ يُؤتِيهِ مَن يَشَآهُ وَاللّهُ سبيل الله الذي يقمع أولياء الشيطان ويقمع الكفار ﴿ ذَلِكَ فَضَلُ ٱللّهِ يُؤتِيهِ مَن يَشَآهُ وَاللّهُ سبيل الله الذي يقمع أولياء الشيطان ويقمع الكفار ﴿ ذَلِكَ فَضَلُ ٱللّهِ يُؤتِيهِ مَن يَشَآهُ وَاللّهُ سبيل الله الذي يقمع أولياء الشيطان ويقمع الكفار ﴿ ذَلِكَ فَضَلُ ٱللّهِ يُؤتِيهِ مَن يَشَآهُ وَاللّهُ سبيل الله الذي يقمع أولياء الشيطان ويقمع الكفار ﴿ ذَلِكَ فَشَلُ ٱللّهِ يَوْمَ مَوْمِهُ وَلِيهُ وَلَيْهِ مِن يَشَاهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَعْمِونَهُ وَلِيهُ وَلَا عَلَا اللّهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا اللّهِ مِن المُعْلِدُونَ وَلَهُ وَلَلْهُ وَلَوْمُونَ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ اللّهُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ اللّهُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَهُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَلْهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَلْهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ وَلَا اللّه

وَسِيُّعُ عَلِيتُمْ ﴾ : هذا الإيهان ، وهذه القوة في دين الله ، وهذه الرحمة للمؤمنين وتولي المؤمنين ، هذا فضل الله يوفق لله له من يشاء من عباده ممن يقبل الحق ويريده ، أما من أعرض عن الحق فإن الله يحرمه منه ﴿ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ : واسع الرحمة، واسع الرزق، واسع الملك ، واسع بكل أنواع السعة . وعليم بكل شيء ، فيعلم المؤمن الحقيقي من المنافق الذي يظهر الإيهان ويبطن الكفر ، الله يعلم ما يخفى عليه شيء، ثم قال ﷺ - لما ذكر هؤلاء الذين يتولون اليهود والنصارى ، وهم يدَّعون الإسلام - : ﴿ إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ : الذين يجب أن تتولوهم هم أولاً : الله ﷺ بمحبته وطاعته ، وخوفه ورجائه ، وعبادته بجميع أنواع العبادة ، ورسوله بطاعته واتباعه ، ومحبته والتمسك بسنته ﷺ ، والذين ءامنوا هم إخوانكم وأولياؤكم ، وأنتم أولياؤهم ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بِمَضٍ ۚ يَأْمُرُونِ بِٱلْمَعْرُونِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ ﴾ [التوبة : ٧١] ، هذا شأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض ، واليهود بعضهم أولياء بعض ، فقوله: ﴿ إِنَّهَا وَلِيْكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ يعني لا تتولوا غير الله ورسوله والمؤمنين، لا تتولوا الكفار سواء كانوا كتابيين أو غير كتابيين ، لا تتولوهم بالمحبة والنصرة ﴿ الَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُمْ زَكِعُونَ ﴾ هذه صفة أولياء الله : أنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله ﴿ وَهُمَّ رَكِعُونَ ﴾ : ملازمون للصلاة ، فعبَّر عن الصلاة بالركوع ؛ لأن الركوع هو أعظم أركان الصلاة ، ويدخل فيه السجود ، فالسجود يسمى ركوعاً ؛ لأنه خضوع لله ﷺ . ثم بيَّن ﷺ من الغلبة له ؟ هل الغلبة تكون لأولياء الشيطان وأولياء اليهود والنصارى ؟ أو تكون الغلبة وقال تعالى : ﴿ هُنَالِكَ ٱلْوَلَايَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقِّ ۚ هُوَ خَيْرٌ ثُوَابًا وَخَيْرُ عُقْبًا ﴾ (١) [الكهف: ٤٤] .

وذكر أولياء الشيطان، فقال تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرُّوَانَ فَاسْتَعِذْ بِأَللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ٱلرَّحِيمِ . إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَنَ عَلَى ٱلَّذِينَ الرَّحِيمِ . إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَنَ عَلَى ٱلَّذِينَ المَنْوا وَعَلَى رَبِيهِمْ

لأولياء الله ؟ ﴿ وَمَن يَتُولُ الله وَرَسُولَه وَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فَإِنّ حِزْب اللّهِ هُمُ الْفَلِبُونَ ﴾ سماهم حزب الله إذا الفريق الثاني حزب الشيطان ﴿ وَمَن يَتُولُ اللّه وَرَسُولُه وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فَإِنّ حِزْب اللّه هُمُ الله إذا الفريق الثاني حزب الشيطان ﴿ وَمَن يَتُولُ اللّه وَرَسُولُه وَاللّه مَا اللّه المائم الله المناب ، ويحصل عليهم بعض المصائب ، الكن هذا بسبب من قِبَلهم ، فإذا أصلحوا خللهم أعطاهم الله الغلبة ، والعاقبة للمتقين .

بيَّن الله في هذه الآيات أن أولياء الله هم أهل الإيهان الذين يتولى بعضهم بعضاً ، وأن أولياء الشيطان هم الكفار والمنافقون الذين يتربصون ويترددون بين هؤلاء وهؤلاء ، ليسوا مع الكفار ولا مع المؤمنين ، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ، هؤلاء ، هذا فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان .

(1) في اليوم الآخر لا يبقى إلا وَلَاية الله ﴿ هُنَالِكَ ٱلْوَلَيَةُ ﴾ ، الوَلَاية - بالفتح - معناها المحبة ، وأما الولاية - بالكسر - فمعناها : الإمارة وتولي الأمور . ﴿ هُنَالِكَ ٱلْوَلَيْهُ لِلّهِ الْمَعْرِ . ﴿ هُنَالِكَ ٱلْوَلَيْهُ لِلّهِ الْمَعْرِ . ﴿ هُوَخَيْرٌ ثُوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ﴾ الحَيّ ما يبقى غيرها ، وما عداها فإنه يزول ويضمحل ، ﴿ هُوَخَيْرٌ ثُوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ﴾ أما من تولى الشياطين ، فإنه سيجد العاقبة السيئة ، ويجد العقاب بدل الثواب ، وهذه صفات أولياء الرحمن .

يَتُوَكَّلُونَ . إِنَّمَا سُلْطَنَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتُوَلَّوْنَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ﴾ (() النحل: ٨٩-١٠٠] . وقال تعالى : ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّعْوُتِ فَقَائِلُواْ أَوْلِيَآ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِ كَانَ كَفَرُواْ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّعْوُتِ فَقَائِلُواْ أَوْلِيَآ الشَّيْطَانِ ۗ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِ كَانَ

(١) قال تعالى : ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرُونَانَ ﴾ : أي : إذا أردت القراءة ، مثل : ﴿ إِذَا قُمَّتُمْ إِلَى ٱلصَّكَوْةِ ﴾ [١١١١: ١٦] أي : إذا أردتم القيام إلى الصلاة ، فإذا قرأت القرآن فإنك تبدأ بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ، لماذا ؟ لأجل أن يعتزلك الشيطان ، فلا يُلبِّس عليك القراءة ويحول بينك وبين التدبر ، ويشغلك بالهواجس والأفكار عن كتاب الله السورة أو من وسطها ؛ لأجل أن يطرد الشيطان عنه ؛ لأنه يحضر لأجل أن يُلَبِّس على القارئ وليشغله عن التدبر والانتفاع بالقرآن ، فإذا استعاد بالله أعاذه الله منه وطرده عنه ، ثم قال ﷺ : ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَنَنُّ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَكُونَ ﴾ هؤلاء أولياء الله ، وهذه صفاتهم ، هؤلاء يخرجون من ولاية الشيطان إلى ولاية الرحمن ، ﴿ لَيْسَلَهُ مُلُطَّنُّ ﴾ أي : ليس له سلطة على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ﴿ إِنَّمَا سُلْطَنْنُهُ. عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ. مُشْرِكُونَ ﴾ الشيطان يستولي عليهم ويستحوذ عليهم ، ويصبحون حزباً للشيطان بسبب أنهم أطاعوه وتولوه وأحبوه ، فصار هو وليهم ، وصاروا حزبه .

فهذه الآيات فيها فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان .

ضَعِيفًا ﴾(١) [النساء: ٧٦].

(١) قال تعالى : ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجُنَا مِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّذُنكَ نَصِيرًا ﴾ [السه: ٧٥] تبرؤوا من الكفار وهم في ديارهم ، وطلبوا من الله أن يجعل لهم ولياً من المؤمنين ﴿ وَأَجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَأَجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴾ ، ثم قال ﷺ: ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ لنصرة دين الله وإعلاء كلمته ، هذه من صفات أولياء الرحمن ، أنهم يقاتلون في سبيل الله ، لا يقاتلون رياء ، ولا سمعة ، ولا طمعاً في المال ، ولا طمعاً في الملك ، وإنها يقاتلون لإعلاء كلمة الله ﷺ ، ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاعْنُوتِ ﴾ يقاتلون ويقدِّمون أموالهم وأنفسهم دفاعاً عن الشيطان - والعياذ بالله - هذا غاية التولي للشيطان ، ثم قال ﷺ : ﴿ فَعَانِلُوا أَوْلِيَّاءَ ٱلشَّيَطَانِ ﴾ : هذا فيه وجوب الجهاد مع الاستطاعة ، وأن المسلمين أولياء الرحمن يقاتلون أولياء الشيطان ﴿ إِنَّ كَيْدَالشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾ كيده مهم كان فإنه ضعيف، إذا قام أهل الإيمان بالجهاد في سبيل الله ، فقد حصل هذا لما جاهد الرسول عليه وأصحابه ، وجاهد أصحابه من بعده اندحر الشيطان وحزبه ، وظهر الإسلام ، وسقطت دول الكفر تحت راية الإسلام ؛ لأن كيد الشيطان ضعيف ، ما نفعتهم قوتهم وهيبتهم ، والفرس والروم اندحروا أمام جند الله ﷺ .

فهذه الآية فيها بيان أن من صفات أولياء الرحمن أنهم يقاتلون في سبيل الله ، وأن من صفات أولياء الشيطان أنهم يقاتلون في سبيل الطاغوت .

وقال تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَكَيْكَةِ اَسْجُدُواْ لِلَادَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّآ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۚ أَفَنَتَ خِذُونَهُ، وَذُرِّ يَتَهُ وَ أَوْلِيكَ أَءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُواً بِنْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴾ [الكهف: ٥٠].

(١) لما خلق الله آدم ﷺ ، خلقه بيده ، خلقه من طين ، وهذه تكرمة لآدم أن الله خلقه بيده ، ثم علمه أسماء كل شيء ، فظهر على الملائكة بالعلم ، ثم أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم سجود إكرام وتحية لا سجود عبادة ، وهو عبادة لله ﷺ بامتثال أمره ، وإكرام لآدم ، والملائكة أولياء الله لم يترددوا ؛ بل سجدوا وأطاعوا الله ﷺ ، وهذا هو غاية العبادة لله ﷺ ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ ﴾ وهو رأس الشياطين ، واستثناؤه من الملائكة هل هو من جنسهم ؟ فيكون الاستثناء متصلاً ، ثم لما أبي السجود واستكبر خذله الله ه ولعنه وطرده ، أو هو من غير جنس الملائكة ؟ فيكون الاستثناء منقطعاً ، بمعنى الله عنى (لكن). والراجح - والله أعلم - أنه من غير جنس الملائكة، وإنها كان يتعبد معهم، ولهذا قال : ﴿ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ ﴾ ولو كان من الملائكة لما قال : ﴿ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ ﴾ أي : كان من عالم الجن ، وعالم الجن فيهم شياطين مردة ، فكل من تمرد عن طاعة الله من الجن فهو شيطان ، ورئيسهم إبليس هو رأس شياطين الجن ، وهناك شياطين للإنس أيضاً ، كما قال تعالى : ﴿ شَينطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا ﴾ [الانهام: ١١١] ، وعالم الجن لا نراهم ، ولذلك سموا بالجن من الاجتنان وهو الاستتار ، قال تعالى : ﴿ إِنَّهُ يَرَىٰكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُۥ مِنْ حَيْثُ لَانْرَوْنَهُمْ ﴾ [الاعران: ٢٧] ، يعني الشيطان ، ﴿ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ \* ﴾ يعنى عصى أمر ربه، لما قال الله للملائكة: اسجدوا، وكان إبليس معهم ، سجد الملائكة وامتنع إبليس ، فخرج عن أمر الله ﷺ ، هذا هو

وقال تعالى : ﴿ وَمَن يَتَخِلْهِ ٱلشَّيْطُانَ وَلِيَّامِن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدَّ خَسِرَخُسْرَانَا مُّبِينَا ﴾ (١) [النساء: ١١٩].

الفسق ، ثم قال على : ﴿ أَفَنَتَّخِذُونَهُ ، ﴾ هذا استفهام إنكار يخاطب به بنى آدم ﴿ أَفَكَ تَخِذُونَهُ، وَذُرِّ يَتَكُمُ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِي ﴾ : تكونون من أولياء الشيطان ، والواجب عليكم أن تكونوا من أولياء الرحمن ؟! هذا استنكار من الله ﷺ ﴿ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوُّ ﴾ تحبون أعداءكم وتوالون أعداءكم ، هذا من العجائب وانتكاس الفطر ، وقد قال الله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا عَدُوى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَّآءَ ثُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدَّكَفَرُوا بِمَاجَآءَكُمْ مِنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن ثُوِّمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَا دَافِ سَبِيلِي وَٱلْيَعْلَةُ مَرْضَانِيَ تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَ سَوَآءَ ٱلسَّيِيلِ . إِن يَثْقَفُوكُمْ ﴾ أي : إن تمكنوا منكم ﴿ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعْدَاتُهُ وَيَبْسُطُوٓاْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَهُم بِٱلسُّوبِ وَوَدُّواْ لَوْ تَكُفُّرُونَ ﴾ [المنحة: ١-٢] ، هذه سريرة الكفار دائمًا وأبداً نحو المسلمين ، فكيف تطمئنون إليهم ، وكيف توالونهم وهم يضمرون لكم العداوة ؟! ﴿ هَـٰٓتَأَنُّمُ أَوْلَآءِ يُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِئْبِ كُلِهِ. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓا عَامَنَا وَإِذَا خَلَوْا عَضُوا عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيَظِ ﴾ (آل عمران : ١١٩) ، هذه طبيعتهم لا يمكن للكفار أن يتحولوا عن هذا أبداً مهما تصنَّعوا ، ومهما قالوا وقالوا ، فهم أعداء كفار ﴿ أَفَنَتَّخِذُونَهُ، وَذُرِّيَّتُهُۥ ﴾ : دل على أن إبليس له ذرية ، كما أن آدم له ذرية ﴿ أَوْلِيكَ أَءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوًّ بِنْسَ لِلظَّالِلِمِينَ بَدَلًا ﴾ الذي يستبدل ولاية الله بولاية الشيطان هذا بئس البديل - نسأل الله العافية - .

(١) ثم ذكر الشيخ هي هذه الآية : ﴿ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيَّامِّن دُويِن ٱللَّهِ فَقَدَّ

وقال تعالى: ﴿ اللَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَفِعْمَ الْوَكِيلُ. فَانْقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ لَمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَلِعْمَ الْوَكِيلُ. فَانْقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ لَمَ اللّهُ وَفَضْلٍ عَظِيمٍ. إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطُنُ يُخَوِّفُ يَمْ مَنْ اللّهِ وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ. إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطُنُ يُخَوِّفُ إِن كُنهُم مُوْمِنِينَ ﴾ (١) [آل عمران : ١٧٣-١٧٥]

خَسِرَ خُسِّرانَا مُبِينًا ﴾ في الآية التي قبلها التي ذكرها الشيخ ﴿ بِنْسَ لِلظَّلِمِينَ اللَّهُ يَكُونَ وَفِي هذه أنه قد خسر خسراناً مبيناً ، وهو يظن أنه يربح ، وأنه يكون دبلوماسياً ، وأنه يصلح مع الناس ، وأنه لا يكون فيه خشونة ، ويكون مندمجاً مع الناس ويدخل معهم ، هذه صفة المنافقين ، نحن لا نقول : اعتدوا على الكفار ، الخلموا الكفار ، لا ، لا يجوز الظلم ولا الاعتداء ، ولا نقول : لا تتعاهدوا مع الكفار أو تتصالحوا معهم ، أو أن تنتفعوا أو تبيعوا وتشتروا معهم في أمور الدنيا أو أن تحسنوا إلى من أحسن منهم إليكم ﴿ لَاينَهْكَرُ اللّهُ عَنِ اللّهِ المصالح ومن المكافأة على لا نقول هذا ، لكن هذا كله ليس من الموالاة ، وإنها هو من تبادل المصالح ومن المكافأة على الإحسان ، والمؤمنون أوفياء بالعهود وبالتعامل الطيب هذه صفة المؤمنين ، وليس هذا من الموالاة ، كها يظن بعض الجهال ، فهذا لا يدخل في أمور الدين .

(١) هذه الآيات من سورة آل عمران ، التي ذكر الله فيها قصة غزوة أحد مفصلة ، وجاءت هذه الآيات في آخرها ، تبين أولياء الله وأولياء الشيطان . فأولياء الله ﴿ اللَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنْنَا وَقَالُواْ حَسَبُنَا اللّهُ وَيَعْمَ وَاللّهُ مُؤَادًهُمْ اللّهُ وَاللّهُ وَفَضْلٍ اللّهُ وَفَضْلٍ اللّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَمُهُمْ سُوّهُ وَالتَّبَعُواْ رِضْوَنَ اللّهِ وَاللّهُ دُو فَضْلٍ اللهِ عَظِيمٍ ﴾ ، ثم ذكر أولياء الشيطان ، فقال : ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشّيطانُ يُحَوِّفُ أَولِياآة هُد فَلا عَظِيمٍ ﴾ ، ثم ذكر أولياء الشيطان ، فقال : ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشّيطانُ يُحَوِّفُ أَولِياآة هُد فَلا

تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُننُمُ مُّؤْمِنِينَ ﴾ : وذلك أنها لما حصلت الوقعة عند أحد ، وحصل على المسلمين ما حصل من القرح ، واستُشهد منهم العدد الكثير ، وجُرح منهم العدد الكثير ؛ وذلك بسبب مخالفة وقعت من بعضهم لأمر الرسول على الله ، فلما حصلت منهم المخالفة عمَّت العقوبة ؛ وذلك أن النبي ﷺ نَظُّم المسلمين ، وجعل ظهورهم إلى الجبل ، وجعل على الجبل رماة يدفعون عن ظهور المسلمين ، يسمى جبل الرماة ، فامتثلوا وأمسكوا الجبل ، ولم يحصل للمشركين فرصة أن يأتوا المسلمين من خلفهم ، فتفرَّغ المسلمون للقتال ، ففتكوا في العدو ، وكاد العدو أن ينهزم ، فشرع المسلمون في جمع الغنائم ، فلما رأى بعض الرماة الذين على الجبل أن المسلمين انتصروا ، وأنهم شرعوا يجمعون الغنائم ظنوا أن المعركة قد انتهت ، فقالوا: ننزل مع إخواننا نعينهم على جمع الغنائم ، فقال لهم قائدهم عبد الله بن جبير رَضَيَالِيُّهُ عَنْهُ: إن النبي رَبِي الله قال لنا: « لا تبرحوا مكانكم إن رأيتمونا قد هزمناهم ، فإنا لن نزال غالبين ما ثبتم مكانكم » . ذكَّرهم بذلك ، ولكنهم أصروا على النزول ، فنزل بعضهم وثبت بعضهم ، ومنهم قائدهم عبد الله بن جبير رَضَّالِلَّهُ عَنهُ ثبت ، حتى جاء المشركون من الخلف ، ورأوا أن الجبل قد خف الرماة الذين هم عليه ، فتقاتلوا معهم حتى قتلوا بقية الرماة ، ثم انقضوا على المسلمين من الخلف ، والمسلمون لم يشعروا إلا والمشركون قد أحاطوا بهم من الأمام ومن الخلف ، فحصلت النكبة بسبب مخالفتهم لأمر الرسول ﷺ . (انظر القصة في النسير الطبري ٢٠ / ١٢٩) . ولهذا قال : ﴿ أَوَلَمَّا آ أَصَانِبَتَكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِثْلَيْهَا قُلْنُمْ أَنَّ هَلَاًّ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ﴾ [ال عدان: ١٦٥] أي : أنتم السبب ، وقبل هذا يقول : ﴿ وَلَقَكَدُ صَكَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعُدَهُۥ إِذَّ تَحُسُونَهُم بِإِذْنِهِ " حَتَى إِذَا فَشِلْتُ مُوتَكَنَزَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِنْ بَعْدِ مَآ

أَرَىٰكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْكَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ \* ثُمَّ صركفكم عَنْهُم لِيبْتَلِيكُمُ وَلَقَدْ عَفَاعَنكُمْ ﴿ اللَّهِ ١٥٢] . ﴿ تَحُسُونَهُم ﴾ : يعنى تقتلونهم بإذنه ، وفي قوله : ﴿ وَلَقَدَّ عَفَا عَنصَكُمْ ﴾ : بشرهم الله بأنه عفا عها حصل منهم من المخالفة ليطمئنهم ، وبعد ذلك انتهت المعركة وانصرف المسلمون ، ودفنوا شهداءهم في محل المعركة ، في مقبرة الشهداء التي عند أحد ، وحملوا جرحاهم وعادوا إلى المدينة ، وقفل المشركون إلى مكة ، ثم إن المشركين تلاوموا قالوا: كيف نترك بقيتهم ، لماذا لا نرجع ونستأصل بقيتهم ؟ فأرسلوا مندوباً منهم إلى الرسول على أننا سنعود إليكم ونستأصل بقيتكم ، فالنبي على أمر كل من حضر المعركة من الأصحاء والجرحي أن لا يتخلف أحد ، فنهضوا رَضِحَالِلَهُ عَنْهُمْ بجروحهم مع الرسول ﷺ وأمر أن لا يخرج إلا من حضر الوقعة ، فخرجوا بجروحهم رَضِحَالِتُهُ عَنْهُمْ مع الرسول ﷺ ، وساروا في أثر المشركين ، ثم نزلوا منزلاً يُقال له: حمراء الأسد، فلما بلغ المشركين أن المسلمين خرجوا في أثرهم أصابهم الرعب، وقالوا: ما خرجوا إلا وفيهم قوة ، فهزمهم الله ولم يرجعوا إلى المسلمين ؛ بل أصابهم الرعب ومضوا في طريقهم إلى مكة ، وكفى الله المؤمنين شرهم ، لكن بعد ماذا ؟ بعد الامتحان وبعد إظهار القوة والإيهان ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ ﴾ أي : مندوب من المشركين ﴿ إِنَّ ٱلنَّاسَ ﴾ أي : المشركين ﴿ قَدَّ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ ﴾ : قد جمعوا لكم يريدون الرجوع ، وهم على أثر المعركة وفيهم الدماء والجروح ﴿ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا ﴾ : زادهم إيماناً ، ما تضعضعوا ولا جبنوا ، وزادهم ذلك قوة ؛ لأنهم يؤمنون بالله علله ، وهؤلاء هم أولياء الله ﴿ وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ ﴾ أي: الله كافينا ﴿ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾ أي: الموكول إليه أمرنا ، فلم يتضعضعوا من التهديد ، ولم يخافوا من المشركين ، لقوة

إيهانهم ، ﴿ وَقَالُواْ حَسَّبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾ هذا ما قالوه وخرجوا بأَمْر الرسول ﷺ ، قال تعالى : ﴿ فَأَنقَلَبُوا ﴾ يعني : رجعوا سالمين ﴿ بِنِعْمَةِ مِنَ ٱللَّهِ وَفَضَّلِ لَّمْ يَمْسَمُّهُمْ سُوَّهُ ﴾ نتيجة الإيمان والصبر ، وقولهم : حسبنا الله ونعم الوكيل . (انظر: تنسير الطبري ٢ / ٢٤٧، ٢٤٧)، ﴿ فَأَنقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ وَفَضَّلِ لَّمْ يَمْسَسَّهُمْ سُوَّةٌ وَأَتَّبَعُواْ رِضْوَنَ ٱللَّهِ ﴾: هؤلاء هم أولياء الله ﴿ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلِ عَظِيمٍ ﴾ حيث مَنَّ عليهم بالأجر والسلامة ، وأمدهم بالقوة في قلوبهم فلم يتضعضعوا ، قال ابن عباس رَحِحَالِيَّكُ عَنْ هذه الكلمة: ﴿ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾ : « قالها إبراهيم علي حين ألقى في النار » قال : حسبنا الله ونعم الوكيل ، فقال الله ﷺ : ﴿ يَكْنَارُكُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَهِيـــمَ ﴾ «وقالها محمد ﷺ حين قالوا: ﴿ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدَّ جَهَعُوا لَكُمْ فَٱخْشُوهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَنْنَا وَقَالُوا حَسَّ بُنَا ٱللَّهُ وَيِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾ » (صع البعاري/ ٤٢٨٧) ، فكانت النتيجة أنهم انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ، وهؤلاء هم أولياء الله على دائماً وأبداً ، أن الله يكون معهم . ثم ذكر أولياء الشيطان، فقال: ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمْ ﴾ أي : هذه الشائعة التي سمعتم، وهذا الكلام وهذا التهديد إنها هو من الشيطان ﴿ يُعَوِّفُ أَوْلِيآ أَهُ هُ فيها وجهان : الوجه الأول : ﴿ يُخَوِّفُ أَوْلِياكَةُهُ ﴾ : المفعول الأول محذوف ، تقديره : يخوفكم أولياءه، يخوفكم - أيها المسلمون - أولياءه من الكفار والمشركين.

والوجه الثاني: ﴿ يُخَوِّفُ أَوْلِياآءَهُ ، ﴾ : يخوف ضعاف الإيهان من المنافقين الذين هم أولياء الشيطان ﴿ فَلا تَخَافُوهُمْ ﴾ : هذا نهي من الله ﷺ أن أولياءه يخافون أولياء الشيطان ، فالله ﷺ قال : ﴿ فَقَائِلُوٓا أَوْلِيآءَ الشَّيْطَائِنَّ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾ [الساء: ١٧] ، ﴿ وَخَافُونِ إِن كَانُوْنِ إِن كَانَ أَصُلها : ﴿ وَخافونِ ﴾ بالياء ، وحذفت الياء تخفيفاً ﴿ وَخَافُونِ إِن

وقال تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَلَةَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ . وَإِذَا فَعَـ لُواْ فَخِشَةً وَاللَّهُ مَرَنَا مِهَا ﴾ إلى قوله ﴿ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّينطِينَ أَوْلِيَاتَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُهْ تَدُونَ ﴾ [الاعراف: ٢٧-٣٠]

كُنهُم مُؤْمِنِينَ ﴾ فالمؤمن الحقيقي لا يخاف إلا الله ، هما هُدِّد فإنه لا يخاف إلا الله ، قلبه معلق بالله ﷺ. فهذه الآيات فيها بيان صفات أولياء الرحمن وأولياء الشيطان .

<sup>(</sup>١) ﴿ إِنَّا جَمَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ ٱوْلِيلَةَ لِلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ ﴾ : سلّط الله الشياطين على الذين لا يؤمنون ، كما قال تعالى : ﴿ أَلْمَ تَرَ أَنَّا ٱرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلكَفْوِينَ تَوُرُّهُمْ آزَاً ﴾ المربب : فالكفار أولياؤهم الشياطين ﴿ إِنَّا جَمَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ آوَلِيلَةَ لِلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ ﴾ والسبب : أنهم لا يؤمنون ، فلما كانوا لا يؤمنون بالله سلط الله عليهم الشيطان وجعله وليهم ، كما قال ﴿ الله وَلِي ٱلنّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنّورِ وَاللّهِ مَن الظَّلْمَنتِ إِلَى ٱلنّورِ وَاللّهِ مَن النّولِ اللهُ اللهُ عَلَيه أَلْقَالُمَنتِ أَوْلَتِهِ كَاللّهُ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ أَلْقَالُمَنتِ أَلْكُونَ عَلَى ٱللّهُ اللّهِ ، فإن الشيطان يبتعد حَلادون ﴾ والمن الله ﴿ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَن اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ أَلْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ الضّائِلَةُ وَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَيْ

ويكشفون عوراتهم ، وكشف العورة سهاه الله فاحشة . والفاحشة : هي المتناهي في القبح ، فكشف العورات والسفور للنساء هذا فاحشة ، والذي يأمر بها هو الشيطان وجنوده من الجن والإنس ، ودعاة الفتنة الذين يدعون الآن إلى خلع الحجاب وإلى السفور ، هم مثل الذين كانوا يدعون إلى الطواف بالبيت عراة في الزمان الأول سواء بسواء ، ﴿ وَإِذَا فَعَكُواْ فَنْحِشَةً قَالُواْ وَجَدَّنَا عَلَيْهَا ٓ ءَابَآءَنَا ﴾ : يحتجون بها وجدوا عليه آباءهم ولا يحتجون بها قال الله وقال الرسول ﷺ ، وهذه حجة باطلة تكررت منهم ﴿ وَآلَتُهُ أَمْرَنَا بِهَا ﴾ وهذه أشد ، نسبوا إلى الله أنه أمرهم أن يطوفوا بالبيت عراة ، وأن يكشفوا عوراتهم فكذبوا على الله على أورد الله عليهم فقال لنبيه عليه : ﴿ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ ﴾ هذا يتنافى مع شرع الله ، لا يأمر بالفحشاء أمر تشريع ، أما الأمر الكوني والقدري ، فهذا يقدره الله عقوبة على من قدَّره عليه ، لكن الأمر الشرعى أبداً مستحيل أن الله يشرّع لعباده كشف العورات ؛ لأنه فحشاء ، والله لا يأمر بالفحشاء من هذا وغيره ﴿ قُلْ إِنَ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَاأَةُ أَنَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ فقولهم : ﴿ وَاللَّهُ أَمْرَنَا بِهَا ﴾ هذا قول على الله بغير علم ، والقول على الله بغير علم أشد من الشرك ، قال تعالى : ﴿ قُلْ أَمْرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ ﴾ يعني بالعدل ، وكشف العورات ليس من العدل ﴿ وَأَقِيمُوا وَجُوهَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ هذا الذي أمر الله به عند كل مسجد ، يعني عند كل صلاة ، ﴿ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ ﴾ يعني أخلصوا نياتكم وقصدكم لله ﷺ وأخلصوا لله في صلواتكم وطوافكم بالبيت ، لأن البيت مسجد، وكشف العورة عند البيت هذا ليس من إقامة الوجوه، هذا من الظلم ومن صرف الوجوه عن الله الله الشيطان ، ﴿ وَأَدْعُوهُ مُعْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ أي: الدعاء ،

وسمى الدعاء ديناً وفي الحديث: « الدعاء هو العبادة » (سند امد/ ١٨٣٩١ ، وإسناده صحيح ) الدعاء هو أعظم أنواع العبادة ، وأعظم أنواع الدين ﴿ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَّ كُمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾ ، كما خلقكم أول مرة فإنه يعيدكم يوم القيامة ، والإعادة أهون من البداءة في نظر العقول ، كما قال تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَهُوَ أَهْوَبُ عَلَيْهُ وَلَهُ ٱلْمَثُلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَرْبِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [الروم: ٢٧] كما بدأكم حيث خلقكم من العدم تعودون عند البعث كما كنتم في خلقتكم الأولى ﴿ وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدَّ حِنْتُمُونَا كُمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ [الكبف: ١٤٨] ، ثم قال : ﴿ فَرِيقًا هَدَىٰ ﴾ هـدى الله على ﴿ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ ﴾ بسبب كفرهم وتوليهم للشيطان حق عليهم الضلالة ما السبب ؟ هل الله ظلمهم ؟ لا ، ﴿ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآهَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ هذا هو السبب ، فتركوا ولاية الله وأخذوا ولاية الشيطان ، ﴿ أَتَّخَذُواْ ٱلشَّيَاطِينَ ﴾ التي تدعوهم إلى الشرك وإلى كشف العورات وإلى السفور ﴿ أَوْلِياآة ﴾ تولوهم واتبعوهم وأحبوهم من دون الله ، والمصيبة الأشد ﴿ وَيَعَسَبُونِ اللَّهُم مُّهَمَّدُونَ ﴾ يُزين لهم - والعياذ بالله - ويقولون: هذا هو الصحيح، وهذا هو الرقى، والحضارة، والدين تخلف ورجعية ، إلى آخر ما يقولون ، ولو كانوا يعرفون أنهم على ضلال لهان الأمر ؟ لأنهم يُرجى أن يرجعوا ؛ لكن المشكلة أنهم يحسبون أنهم مهتدون فلا يرجعون ، هذا من تمام الابتلاء - والعياذ بالله - فدل على أن من خالف الحق وهو يعلم أنه لا يعذر، ولو كان يرى أن ما هو عليه حق ، ما دام أنه يخالف الوحى فهو باطل ولو رآه حقاً . بعض الناس يقول: إن الذي يظن أنه على حق هذا معذور ، وهذا ليس على إطلاقه ، الذي يظن أنه على حق لأنه لم يصل إليه الوحي يكون معذوراً إلى أن يتبين له ، أما

وقال تعالى: ﴿ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآبِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمُ ﴾ (١) [الانعام: ١٢١]، وقال تعالى عن الخليل عليًا : ﴿ يَتَأْبَتِ إِنِيَ أَخَافُ أَن يَمَسَكَ عَذَابٌ مِنَ ٱلرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطُنِ وَلِيَا ﴾ (١) [مربم: ١٤].

الذي بعد ما وصله الوحي يخالفه ويظن أنه على حق فهذا غير معذور وقامت عليه الحجة ، ولو كان يرى أنه على حق ، فهو ليس على حق .

<sup>(</sup>١) قوله : ﴿ إِلَىٰ آَوْلِيَآبِهِمْ ﴾ : أولياء الشياطين من الكفار والمنافقين ، والآية من سورة الأنعام في سياق استباحة الميتة ؛ لأن المشركين كانوا يستبيحون الميتة ، ويقولون : إن الميتة الله هو الذي ذكاها ، أما الذبائح أنتم الذين ذبحتموها ، وهذه المقولة أوحاها إليهم شياطين فارس من المجوس ، وهم يوحون إلى أوليائهم من مشركي العرب هذه الفرية ، فقالوا : إن الذي ذبحه الله وهو الميتة أولى من المذكاة التي ذبحتموها ﴿ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ ﴾ أي : شياطين الإنس ﴿ لَيُوحُونَ إِلَىٰ آَوْلِيَآبِهِمْ ﴾ بهذه الحجة الباطلة ﴿ لِيُجَدِلُوكُمْ ﴾ أيها المؤمنون ﴿ وَإِنَّ أَطَعَتُمُوهُمْ ﴾ في استباحة ما حرم الله ﴿ إِنَّكُمْ لَشَرِكُونَ ﴾ بالله ؛ لأن التحليل والتحريم حق لله على ، لا يجوز لأحد أن يحلل ويحرم من دون الله ، هذا شرك في الطاعة – والعياذ بالله – ، وشرك الطاعة نوع من أنواع الشرك .

والشاهد من الآية : ﴿ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِهِم ﴾ فدل على أن من استحل ما حرم الله ، وحرَّم ما وحرم الله ، وحرَّم ما أحل الله ، وحرَّم ما حرمه الله فإنه من أولياء الله .

<sup>(</sup>٢) إبراهيم علي لما نوَّر الله قلبه بالإيهان والتوحيد من بين قومه الذين يعبدون الكواكب

على غزوهم ، ولكنه أخفى ذلك وأسرَّه ، ولم يبيِّن وجهته لأصحابه ؛ لأن هذا من أسرار الحرب التي لا تُظهر للناس ، فتوجه إلى مكة في رمضان ، وكان من جملة الصحابة حاطب بن أبي بلتعة رَضِحَالِيُّهُ عَنْهُ ، من سادات الصحابة ، وممن شهدوا بدراً ، ولكنه اجتهد فأخطأ ، فكتب إلى المشركين كتاباً سرِّياً يخبرهم أن محمداً ﷺ أراد غزوهم ، وأرسل الكتاب مع امرأة خُفية ، فأوحى الله إلى نبيه ﷺ بالأمر ، فأرسل الزبير ، والمقدَّاد ، وعلى بن أبي طالب رَضَالِيُّهُ عَنْهُمْ في أثر المرأة ، وقال : « انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ ، فإن بها ظعينة معها كتاب ، فخذوه منها » ، فانطلقنا تعادى بنا خيلنا ، حتى انتهينا إلى الروضة ، فإذا نحن بالظعينة ، فقلنا : أخرجي الكتاب ، فقالت : ما معي من كتاب ، فقلنا : لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب ، فأخرجته من عِقاصها ، فأتينا به رسول الله ﷺ ، فإذا فيه : من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين من أهل مكة، يخبرهم ببعض أمر رسول الله عِينَة ، فقال رسول الله عَلَيْة : « يا حاطب ما هذا؟ » ، قال : يا رسول الله ، لا تعجل على ، إنى كنت امرأ ملصقاً في قريش ، ولم أكن من أنفُسها ، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم ، فأحببت إذ فاتنى ذلك من النسب فيهم ، أن أتخذ عندهم يداً يحمون بها قرابتي ، وما فعلت كفراً ولا ارتداداً ، ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام ، فقال رسول الله ﷺ: « لقد صدقكم » ، قال عمر : يا رسول الله ، دعني أضرب عنق هذا المنافق ، قال : « إنه قد شهد بدراً ، وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر ، فقال : اعملوا ما شئتم ، فقد غفرت لكم » (صعيع البعاري / ٢٨٤٥ - صحيح سلم/ ٢٤٩١) ، فأنزل الله ﷺ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كَا تَنَّخِذُوا عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ ﴾ السنعة: ١] وسبب النزول هو قصة حاطب رَضَالِلَهُ عَنْهُ ، ووصفه بالإيهان ، فدل على أنه لم يتأثر إيهانه رَضَالِيُّهُ عَنْهُ ، ولم ينافق ، وإنها وصفه الله بالإيهان مع إخوانه من المهاجرين

والأنصار ، لكنه نهى عن هذا الفعل ، فقال : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَجِدُواْ عَدُوِّى وَعَدُولَمُ أَوْلِيَاءً ﴾ .

والموالاة: هي المحبة والنصرة. وحاطب لم يحبهم، ولكنه أراد نصرتهم، وهذا من الوَلاية. ﴿ لاَ تَنَيْفِدُوا عَدُوْى وَعَدُوْكُمْ أَوْلِيَاتَهُ تُلْقُوكِ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَنُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْمَوَى يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ ۚ ﴾ أليسوا طردوا الرسول ﷺ ، وأخرجوا المسلمين حتى اضطروهم إلى الهجرة ؛ لأي سبب ؟ ﴿ أَن تُوْمِنُوا بِاللهِ رَبِيكُمْ ﴾ هذا هو السبب ﴿ إِن كُمْ خَرَجْتُدَ جِهَدَا فِي سِيلِي وَابْنِغَاتَهُ مَرْضَانِي أَنْ يُرُونَ إِلَيْهِم بِالْمَودَةِ وَأَنَا أَعَامُ بِما أَخْفَيتُمْ وَمَا أَعْلَنَهُم وَمَا لَيْ المَعْورة وَ وَأَنا أَعَامُ بِما المُعْورة وَالْمَا اللهِ مِن اللهِ المحدير في أَعْلَنْ عُمَا اللهِ مَن الذي يوالي الكفار أنه قد ضَلَّ سواء السبيل ، إلى آخر الآيات التي فيها اللوم والعتاب ، وفيها التحذير في المستقبل أن مسلمًا يفعل هذا الفعل ، وفيها أن سبب عداوتنا لهم أنهم أعداء لله وأعداء للمؤمنين ، ﴿ لاَ تَنْغِذُوا عَدُوى وَعَدُوّكُمْ أَوْلِيَاءَ ﴾ ونحن نعادي من عادى الله وعدى رسوله ، هذا هو السبب ، لا نعادي من أجل الدنيا ، أو من أجل العاطفة ؛ بل نعادي من أجل الله ، فنحب في الله ، ونوالي في الله ، ونعادي في الله في الله . العاطفة ؛ بل نعادي من أجل الله ، فنحب في الله ، ونوالي في الله ، ونعادي في الله .

ψ.

•

.

## فصل

وإذا عُرف أن الناس فيهم أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (١) ، فيجب أن يُفرَّق بين هؤلاء وهؤلاء (٢) ، كما فرَّق الله ورسوله بينهما ، فأولياء الله هم المؤمنون المتقون ، كما قال تعالى : ﴿ أَلاَ إِنَ أَوْلِيآ اللهِ لاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ . ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ ﴾ (٣) [بونس : عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ . ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ ﴾ (٣) [بونس : عليه عليه الحديث الذي رواه البخاري وغيره (٤) عن أبي هريرة

<sup>(</sup>١) لما ذكر الشيخ هذه الآيات في مطلع هذا الكتاب المبارك التي فيها أوصاف أولياء الله ، وأوصاف أعداء الله ، عند ذلك عقد هذا الفصل ليبيّن النتيجة مما سبق .

فقوله: ( عُرف ) من ماذا ؟ من الآيات السابقة التي أوردها ، هذه هي النتيجة .

<sup>(</sup>٢) يجب أن يفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان ، فلا يُخلط الأمر ، فيُقال : كلهم بنو آدم ، كلهم إخوان في الإنسانية ، لا . المسألة مسألة كفر وإيهان ، ليس مسألة إنسانية ، ولا مسألة عاطفة .

فالذي لا يفرق بين هؤلاء وهؤلاء ، هذا دليل على عدم إيهانه ؛ لأن الله فرَّق بين أولياء الله وأولياء الشيطان ، فيجب عليك أن تفرق ، لا يلتبس عليك الأمر ، وهذا فيه رد على من يعتقد أن السحرة والكهان والمنجمين بها معهم من الخوارق الشيطانية أنهم أولياء لله ، وأن هذه الخوارق كرامات من الله ، فهذا لا يفرق بين الحق والباطل ، ولا بين أولياء الله وأعداء الله .

<sup>(</sup>٣) فكل مؤمن تقي فإنه وليٌّ لله ، وكل كافر مشرك ومنافق فإنه عدو لله .

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث رواه البخاري في « صحيحه » ، ورواه غيره ، وله طرق كثيرة يقوي

رَضَّالِلَهُ عَنْهُ ، عن النبي عَلِيْ ، أنه قال : « يقول الله تعالى : من عادى لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة – أو فقد آذنته بالحرب(١) – ، وما تقرب إليَّ عبدي

بعضها بعضاً ، ويرتفع إلى درجة الصحة ، ولذلك خرجه البخاري في « صحيحه » ، فلا التفات إلى من تكلم في هذا الحديث ، وعتب على البخاري ، فالبخاري أعلم من هؤلاء ، وأحكم في معرفة الحديث الصحيح ، وهو حجة عند المسلمين ، لا يُشكَّك في «صحيحه » أبداً .

فهذا الحديث حديث قدسي ؛ لأنه من كلام الله ، يرويه عنه رسوله ﷺ : « يقول الله تعالى » : وهذا فيه إثبات الكلام والقول لله تعالى .

فقوله: « فقد آذنته »: أي أعلمته بأني محارب له - والعياذ بالله - ؛ لأن الله ينتصر لأوليائه ، والذين يقعون في أعراض العلماء الآن ويتنقصونهم ، ويغتابونهم في المجالس ، هؤلاء من هذا الصنف ، من الذين يعادون أولياء الله لماذا ؟ لأن العلماء ورثة الأنبياء » (سنوابود/ ٢٦٤١، وصححه الالباني) . ولم قال ناس في عهد النبي على : « ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً ، ولا أكذبَ ألسنة ، ولا أجبنَ عند اللقاء » (نفسر الطبري ١١/ ١٤٥ - الصحيح المسند من اسباب النزول للوادعي ص ١٠٠٨) قال الله على فيهم : ﴿ لَا تَعَنْذِرُوا فَدَ كُفَرْتُمُ بَعْدَ إِيمَانِكُم ﴾ [الدونة ١٦١] .

بمثل أداء ما افترضت عليه (١) ، ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه (٢) ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ،

فلا يجوز للإنسان أن يتكلم في العلماء ورثة الأنبياء ، ولو أخطأ من أخطأ منهم عن غير قصد ، فلا يُتخذ الخطأ وسيلة للطعن فيه ، وترخيصه على الناس ، واغتيابه عندهم . فهذا يجب أن يتنبه له هؤلاء الذين يقعون في أعراض العلماء ، ويعمرون بها مجالسهم ، ويوالون ويعادون على هذا - ولا حول ولا قوة إلا بالله - حتى تفرقوا واختلفوا وتعادوا فيما بينهم ، وهم يزعمون أنهم طلبة علم ، أو أن بعضهم يزعم أنه شيخ من العلماء ، فهذا من كيد الشيطان في الحقيقة .

- (۱) هذه صفات أولياء الله: أنهم يتقربون إلى الله ، لما ذكر التحذير من معاداة أولياء الله ، ذكر من هم أولياء الله ؟ هم هؤلاء الذين يتقربون إلى الله بأداء الفرائض ثم بالنوافل ، « وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي عما افترضت عليه » هذا فيه الحث على أداء الفرائض التي فرضها الله تعالى . وقد قال علي : « إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها » ( سند أي بمل / ۲۰۵۸ ) ؛ ولأن الفرائض هي الأساس ، فمن ضيع الفرائض فإن النوافل لا تنفعه ؛ لأنه يبني على غير أساس ، فمن قام الليل كله يتهجد ويبكي ، لكنه مضيع للفرائض فعمله هباء منثوراً ، وتعب بلا فائدة . فإذا حافظ على الفرائض فإنه يأتي بالنوافل ؛ لأنه أتى بالأساس الذي يبني عليه ، والفرائض أحب إلى الله من النوافل ، فإذا كنت تريد عجمة الله لك فتأتى بها يجبه الله ، وهو الفرائض التي أوجبها الله على عباده .
- (٢) هذا فيه الترغيب في النوافل ، ولكن بعد أداء الفرائض ، « حتى أحبه » : فدل على أن أداء الفرائض ، وفعل النوافل سبب لنيل محبة الله للعبد ، وهذه هي الوَلَاية ، والولي هو المحبوب ، فالله يحب من هذه صفته ، يحافظ على الفرائض ، ثم يتبعها بالنوافل ،

## ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها(1) ، فبي يسمع ، وبي يبصر ،

فالصلاة لها نوافل ، والزكاة لها نوافل ، والصيام له نوافل ، والحج له نوافل ، وكل شيء من الفرائض له نافلة من جنسه ، والأساس هو الفرائض .

فدل هذا الحديث على أن ولي الله هو الذي يتقرب إليه بالطاعات – فرائضها ونوافلها – ، وهذا مطابق للآية : ﴿ أَلاّ إِنَ أَوْلِيآ اللَّهِ لاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ . اللَّذِينَ وَهذا مطابق للآية : ﴿ أَلاّ إِن اللَّهِ اللَّهِ لاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ . اللَّذِينَ وَهذا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ على الله الله على الله الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

وفي قوله: «حتى أحبه »: دليل على أن الله يجب أولياءه ، والمحبة من صفات الله الثابتة له سبحانه وتعالى ، فهو يجب ويبغض ، ويكره ويسخط ، ويرضى ويغضب ، كل هذه من صفاته اللائقة به سبحانه ، وليست كصفات المخلوقين .

(۱) هذا فيه أن الله يكون معهم ، يوفقهم ويسددهم في حركاتهم ، وفي حواسهم وأعضائهم ، فيستعملونها بطاعة الله ، وقوله : « فبي يسمع ، وبي يبصر » يفسر قوله : « كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها » بأنه لا يسمع إلا ما يفيده وينفعه ، يسمع القرآن والذكر والعلم ؟ لأن الله سدده في سمعه فيتجنب المحرمات ، فلا يسمع اللغو واللهو ، والأغاني والمزامير ، والغيبة والنميمة ، فلا يسمع شيئاً مما يُسخط الله .

وكذلك لا يبصر إلا ما ينفعه من النظر في آيات الله ومخلوقاته ، يتدبر ويتأمل ، ويستدل بها على قدرة الله ووحدانيته واستحقاقه للعبادة ، ولا ينظر إلى المحرمات ، كالنظر إلى النساء ، والمناظر الكريهة ، والعورات ، أو إلى ما يُسخط الله الله عملاً

وبي يبطش، وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه ، ولئن استعاذني لأعيذنه (۱)، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن ، يكره الموت ، وأكره مساءته ، ولابد له منه (۲) (صحيح البخاري / ٦١٣٧) ،

بقوله تعالى : ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعُضُّوا مِنَ أَبْصَدِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فَرُوجَهُمْ ﴾ [الور: ٢٠] ، ولأن الله ﷺ قال : ﴿ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئَيِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْفُولًا ﴾ [الإمراء: ٢٦] ، فهو يستعمل سمعه وبصره فيها ينفعه ويفيده ، ويترك ما يضره ويفسد عليه دينه وأخلاقه .

وكذلك لا يعقد بيده ويعطي بيده إلا ما فيه مصلحته ، فلا يتناول الحرام ، ولا يضرب أحداً بيده ، ولا يظلم أحداً ، وإنها يأخذ ويعطي لله ﷺ ، فيستعمل يده في طاعة الله .

كذلك لا يمشي إلا إلى ما فيه مرضاة الله الله الله الله الله الساجد ، والمشي إلى حلق الذكر ، والمشي إلى طاعة الله ، أينها كانت يذهب إليها ، ولا يمشي إلى ما حرم الله ، إلى المسارح والملاهي ، ودور البغا والسينها ، ومحلات اللهو واللعب فيتجنبها ، وإنها يذهب إلى الأمكنة التي فيها الطاعة والخير والذكر ، وتعلم العلم النافع .

- (١) ثم قال : « ولئن سالني لأعطينه ، ولئن استعاذني لأعيذنه » : هذا أيضاً من ثمرات ولايته لله ، أن الله يجيب دعاءه ويعيذه مما يخاف ، من أعدائه ، وشياطين الإنس والجن ، يتولاه ويحفظه ، هذا نتيجة كونه ولياً لله .
- (٢) ثم قال ﷺ: « وما ترددت في شيء ترددي في قبض روح عبدي المؤمن » : هل الله عناه ﷺ يتردد ؟ فسَّر هذا بقوله : « يكره الموت وأكره مساءته » ، فالتردد في حق الله معناه كراهية هذا الشيء ، أن الله يكره ما يكرهه وليه ، ووليه يكره الموت ، فالله يكره

وهذا أصح حديث يُروى في الأولياء (١) ، فبيَّن النبي ﷺ أنه من عادى ولياً لله فقد بارز الله بالمحاربة (٢) .

وفي حديث آخر: « وإني لأثأر لأوليائي كها يثأر الليث الحرد »(٣) (شرح السنة للبغوي/ ١٢٤٩ ، وضعفه الألبان) ، أي: آخذ ثأرهم ممن عاداهم ، كها يأخذ الليث الحرد ثأره (٤) ، وهذا لأن أولياء الله هم الذين آمنوا به ووالوه، فأحبوا ما يجب وأبغضوا ما يُبغض (٥) ، ورضوا بها يرضى ، وسخطوا بها

ما يكرهه وليه ، هذا معنى « ترددت » يعني أكره ما يكرهه .

ثم قال ﷺ: « ولابد له منه » ، قال تعالى : ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِهَ أَلْمَوْتِ ﴾ [المنكوت: ١٥٧ ، فالله ﷺ قضى وقدر أن كل نفس ذائقة الموت ، الأولياء وكل من له حياة وروح ، فإن الله قضى بالموت ، ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ . وَيَبْغَىٰ وَجُهُ رَبِكَ ذُو اَلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ [الرحن: ٢٦-٢٧] ، ولابد له منه ، ولكن الله يكره له ذلك ، ومع هذا يجريه عليه قضاءً وقدراً .

<sup>(</sup>١) هذا فيه رد على الذين يطعنون في هذا الحديث ، وهو في « صحيح البخاري » .

<sup>(</sup>٢) يعني عرَّض نفسه لغضب الله وعقوبته ، هذه هي المحاربة .

<sup>(</sup>٣) الله على ينتصر الأوليائه ممن ظلمهم ، ومن عاداهم ، « كما يثأر الليث » : يعني السبع ، « الحرد » : حينها يهجم على فريسته ، وليس في هذا تشبيه للمخلوق بالخالق ، وإنها تشبيه للثار بالثار ، وتشبيه للفعل بالفعل .

<sup>(</sup>٤) الليث أو السبع إذا أوذي أو اعتدي عليه ، فإنه يهجم على من آذاه ، وينتصر لنفسه .

يسخط (۱) ، وأمروا بها يأمر ، ونهوا عها ينهى (۲) ، وأعطوا لمن يحب أن يعطى، ومنعوا من يحب أن يُمنع (۳) ، كها في الترمذي وغيره ، عن النبي على أنه قال : « أوثق عرى الإيهان الحب في الله والبغض في الله »(٤)

<sup>(</sup>١) يرضون بها يرضى الله ، ويسخطون عها يُسخط الله ﷺ ، هذا معنى الولاية الحقيقية .

<sup>(</sup>٢) أمروا بها يأمر الله هي ، ونهوا عها ينهى ، ولا يحدثون شيئاً من عند أنفسهم ، فيأمرون بشيء لم يأمر الله به ، أو ينهون عن شيء لم ينه الله عنه ، كها يفعل المبتدعة الذين يأمرون بأشياء ما شرعها الله هي ، أو ينهون عن أشياء قد شرعها الله لعباده ، هؤلاء مبتدعة ، قال على : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » (صحيح البخاري/ ٢٥٥٠ - صحيح سلم ١٧١٨) .

<sup>(</sup>٣) أعطوا من يحب الله أن يُعطى كالفقراء والمساكين والأيتام ، وذوي القربى ، ومن أمر الله بإعطائهم ، وأمسكوا عمن نهى الله عن إعطائهم من أعداء الله ورسوله ، الذين يستعينون بها يُعطون على عداوة الله ورسوله .

<sup>(</sup>٤) «أوثق عرى الإيهان »: يعني أقوى عرى الإيهان : «الحب في الله ، والبغض في الله ». وعرفنا - فيها سبق - أن محبة العبد لله من أعظم أنواع العبادة ، وكذلك محبة من يحبه الله من رسله وأنبيائه ، وعباده الصالحين ، فهو يحبهم لأن الله يحبهم ، لا لطمع دنيوي، ولا لغرض نفسي ، ولا لهوى ، إنها يحبهم لأن الله يحبهم ، كذلك البغض ، لا يبغض بحسب هواه أو رغبته ، وإنها يُبغض من يُبغضه الله على ، والله يُبغض الكفار والمنافقين ، ويُبغض أهل المعاصي والسيئات ، فهو يُبغضهم ويعاديهم ، فيوالي من والى الله ، ويعادي من عادى الله في : ﴿ لاَ نَنَفِذُواْ عَدُوِى وَعَدُولَكُمْ أَولِياً ﴾ [المنت : ١]

(مسند أبي داود الطيالسي/ ٧٨٣، وصححه الألباني)، وفي حديث آخر رواه أبو داود، قال عَلَيْهِ: « ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيهان »(١) (سنن أبي داود/ ٤٦٨١، وصححه الألباني).

والوَلَاية ضد العداوة (٢) ، وأصل الوَلَاية : المحبة والقرب (٣) . وأصل العداوة : البغض والبعد .

فهم يوالون هؤلاء ، ويعادون الكفار والمنافقين ، والمخالفين ؛ لأنهم أعداء لله ، فهم يعادونهم ؛ لأن الله عدو لهم ، قال الله على الله عدو لهم ، قال الله عدادهم . وقد عاداهم .

<sup>(</sup>۱) من أحب لله ، وأبغض لله ، وأعطى لله ، ومنع لله فقد استكمل الإيهان ، ومن نقص شيئاً من ذلك نقص إيهانه ، فإذا كان على هذا الميزان : يحب من يحبه الله ، ويبغض من يبغضه الله ، ويعطي من يحب الله أن يُعطى ، ويمنع من يحب الله أن يُمنع ، فهو يعطي ويبذل المال في طاعة الله ، لا يبذله لأعداء الله على ، ومن يبغضهم الله ، فهذا استكمل الإيهان ، وإذا نقص شيء من ذلك نقص إيهانه .

<sup>(</sup>٢) هذا تفسير الوَلَاية - بفتح الواو - : هي ضد العداوة ، والوليّ : من الولي وهو القرب ، فلان يلي فلاناً ، يعني يقرب منه ، والذي يليك في الصف ، يعني يقرب منك : «ليلني منكم أولو الأحلام والنهى » (صحح سلم/ ٢٣٤) ، فالوَلَاية في اللغة : القرب من الشيء ، وليه : يعنى قرب منه . وطاعة الله تسمى وَلَاية ؛ لأنها تقرّب إلى الله .

وقد قيل: إن الوليّ سُمي ولياً من موالاته للطاعات، أي: متابعته للطا<sup>(۱)</sup>، والأول أصح<sup>(۲)</sup>. والوليّ: القريب، يُقال: هذا يلي هذا، أي: يقرب منه، ومنه قوله ﷺ: « ألحقوا الفرائض بأهلها، فها أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر »<sup>(۳)</sup> (صحيح البخاري/ ١٣٥١ - صحيح مسلم/ ١٦١٥) أي:

<sup>(</sup>۱) وكذلك من معاني الوَلاية: موالاة الطاعة والمتابعة لها طيل حياته ، لا يتركها في وقت ويفعلها في وقت ، وإنها يواليها حسب استطاعته ، فالله في قال لنبيه: ﴿ وَأَعَبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْمِقِيثُ ﴾ المبر: ١٩٩، تواصل العمل ، لكن من غير تشدد وغلو ، وإنها باعتدال واقتصاد ، كها أرشد النبي في إلى ذلك ، أما من يجتهد للطاعة في وقت ، ثم يتركها في وقت آخر ، فهذا لم يوال العبادة ، وهذا نقص في ولايته لله في .

<sup>(</sup>٢) الأول - أنها من القرب والطاعة - أصح من أنها من متابعة العمل والاستمرار عليه .

<sup>(</sup>٣) أولى: يعني أقرب رجل إلى الميت من عصبته ، وقوله: « ألحقوا الفرائض »: أي الفروض المقدرة في كتاب الله ، كالنصف ، والربع ، والثمن ، والثلث ، والثلث ، والسدس ، هذه هي الفروض المقدرة في القرآن ، وهي ستة ، هذه يُبدأ بها عند تقسيم التركة ، فتعطى لأصحابها ، فإن بقي شيء بعد الفروض يُعطى لأقرب عاصب للميت ، « فها أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر » .

ما فائدة قوله: « ذكر » بعد قوله: « رجل » ؟ قالوا: لكي لا يفهم أنه لا يكون عصبة إلا إذا كان رجلاً كبيراً ؛ بل المهم الذكورية ، ولو كان صغيراً ، ولو كان حملاً في البطن. المهم أنه ذكر. وقيل غير ذلك كها يذكر المؤلف.

لأقرب رجل إلى الميت (١) ، وأكّده ﷺ بلفظ « الذّكر » ليبيّن أنه حكم يختص بالذكور (٢) ، ولا يشترك فيه الذكور والإناث (٣) ، كما قال ﷺ في الزكاة : « فابن لبون ذكر » (مسند احمد / ٧٧ ، واسناده صحيح ) ، فإذا كان ولي الله هو الموافق المتابع له فيما يجبه ويرضاه ، ويُبغضه ويُسخطه ، ويأمر به وينهى عنه ، كان المعادي لوليه معادياً له (٤) ، كما قال تعالى : ﴿ لَا تَنَاخِذُوا عَدُوِى

فَبِالجِهِ قِالتَّقدِيمُ ثُم بِقُربِه وبعدهُما التَّقدِيمُ بالقُوَّةِ اجْعَلا

(السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية / فيصل آل مبارك ص ٣٣)

لأن العصبة جهات : بُنوَّة ، ثم أُبوَّة ، ثم أُخُوَّة ، ثم بنو إخْوَة ، ثم عمومة ، ثم ولاء . ست جهات ، يُبدأ بالأقرب فالأقرب .

(٢) هذا ما قاله ، يعني أنه لا يدخل فيه الإناث إلا في مسألة العصبة بالغير، أو مع الغير ، أو المعتقة ( العصبة بالنفس ) ، فإنها ترث عتيقها ، قال :

وَلَيْسَ فِي النِّساءِ طُرًّا عَصَبَة إِلَّا التي مَنَّتْ بِعتقِ الرَّقَبَة

(متن الرحبية / للرحبي ص ٨)

يعني ليس في النساء عصبة بالنفس ، وإنها النساء تكون عصبة بالغير ، أو مع الغير ، أو تكون معتقة .

- (٣) هذا فيه نظر ؛ لأن الإناث تشترك مع الذكور إذا كنَّ عصبة بالغير ، كالبنات مع البنين ، والأخوات مع الإخوة ، وكذلك المعتقة .
- (٤) هذا وجه قوله سبحانه: « من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب ، أو فقد بارزني بالمحاربة » ، فإن الله ينتصر لأوليائه من أعدائه .

<sup>(</sup>١) من العصبة ، والعصبة على الترتيب بعضهم أقرب من بعض

وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ ﴾ (١) [المتحنة : ١] ، فمن عادى أولياء الله فقد عاداه ، ومن عادى لي ولياً فقد عاداه ، ومن عادى لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة » .

وأفضل أولياء الله : هم أنبياؤه $^{(7)}$  ، وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم $^{(3)}$  ،

الأنبياء : جمع نبي ، والمرسلون : جمع رسول ، والفرق بينهما أن النبي : هو من بُعث بشرع من قبله من الأنبياء ، وقد يوحى إليه في قضية خاصة . وأما الرسول : فهو من

<sup>(</sup>۱) وهذا - كها سبق - أنها نزلت في قضية الحديبية ، وما حصل من بعض الصحابة من الحطأ الذي غفره الله تعالى لصاحبه ، فقوله تعالى : ﴿ لَا تَنْخِذُواْ عَدُورِى وَعَدُوَّكُمْ ﴾ : يعني الكفار ، ﴿ أَوْلِيَآءَ ﴾ : يعني أحباباً تحبونهم وتناصرونهم ، فدل على أن المودة هي الموالاة ، أو هي أصل الموالاة ، ثم تتبعها المناصرة ، وقوله : ﴿ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَودَةِ ﴾ تفسير لقوله : ﴿ أَوْلِيَآءَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الأولياء درجات: أفضلهم الأنبياء عَلَيْهِمُ السَّكَمُ ، ولا أحد يساوي الأنبياء في منزلتهم عند الله في ، لأنهم صفوته من خلقه ، اصطفاهم الله ﴿ اللهُ يُصَمَّطُ فِي مِن الْمَكَيْكَةِ وَمُن اللهُ اللهُ ، وَمُن النَّاسِ ﴾ [المج: ٧٠] ، فهو اصطفاهم في واختارهم ، فهم أقرب الخلق إلى الله ، وأحبهم إليه ، وفي هذا رد على من يفضل الولي على النبيّ ، وهم الصوفية .

<sup>(</sup>٤) الأنبياء والمرسلون ما الفرق بينهم ؟

وأفضل المرسلين أولو العزم (١): نوح ، وإبراهيم ، وموسى ، وعيسى ، وعيسى ، وعيسى ، وعيسى ، وعيسى ، وعيسى ، ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين . قال تعالى : ﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ : فُوحًا وَٱلَذِى أَوْحَيْـنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ : إِبْرَهِمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى (٢)

أوحي إليه بشرع ، فأنبياء بني إسرائيل كانوا يحكمون بشريعة موسى على ، وبالتوراة التي أنزلها الله على موسى على ، فهم أنبياء وليسوا رسلا ، هذا هو الفرق بين النبي والرسول ، فالنبي لا ينزل عليه شرع ، والرسول ينزل عليه شرع ، فالرسول أعم من النبي ، لذلك قالوا : كل رسول فهو نبي ، وليس كل نبي رسولا ، فبينها عموم وخصوص .

فَالله ﷺ قال : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَجِيٍ ﴾ [المج : ٥٦] ذكر هؤلاء وهؤلاء ، وعطف بالواو ، فدل على المغايرة .

- (١) الرسل يتفاضلون ، قال تعالى : ﴿ يَلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِنْهُمْ مَن كَلَّمَ اللَّهُ وَوَفَعَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِنْهُمْ مَن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِنْهُمْ مَن كَلَّمَ اللَّهِ البَهِ البَهِ البَهِ وَوَقَعَ بَعْضَهُمْ وَرَجَعَتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْيَهُ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدَنَاهُ بِرُوحٍ ٱلْقُدُسِ ﴾ [البهرة: ٢٥٦] ، والرسل أفضل من الأنبياء ، وأفضل الرسل أولو العزم الخمسة ، الذين ذكرهم الله في سورة الشورى ، وفي سورة الأحزاب .
- (٢) هؤلاء خسة : ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِينِ مَا وَصَّىٰ بِدِهِ نُوحًا وَالَّذِى أَوْحَيْمَ أَ إِلَيْكَ ﴾ هذا محمد ﷺ ﴿ وَمَا وَصَّيْنَا بِدِهِ إِبْرَهِمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ﴾ هؤلاء هم أولو العزم من الرسل ، قال تعالى : ﴿ فَأَصْبِرَ كُمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَمُنْمَ ﴾ الاحداد : ١٥٠ ، والعزم هو القوة والصبر .

أَنْ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا نَنَفَرَّقُواْ فِيهِ ﴾ (١) [الشورى: ١٣].

وقال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيَّ نَ مِيثَنَقَهُمُ وَمِنكَ وَمِن نُوجٍ وَإِنْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمُ ۖ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَنَقًا غَلِيظًا لِيَسْتُلَ ٱلصَّدِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ (٢) [الأحزاب: ٧-٨].

فالله الله وصى محمداً على بها وصى به نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى ، فدين الأنبياء واحد ، وهو التوحيد ، وهو عبادة الله وحده لا شريك له ، وإن اختلفت شرائعهم ، فإن دينهم واحد ، ولهذا قال على الأنبياء إخوة لعلات ، أمهاتهم شتى ودينهم واحد » (صبح البخاري/ ٣٤٤٣) يعني دينهم واحد ، وشرائعهم مختلفة .

<sup>(</sup>۱) ما هو الذي وصّى به هؤلاء ؟ ﴿ أَنَّ أَقِيمُواْ ٱلدِينَ وَلَا نَنَفَرَّقُواْ فِيهِ ﴾ السرى: ١٦] . وإقامة الدين : إخلاص العبادة لله على وفق ما شرعه ، فلابد من شرطين : الإخلاص ، وموافقة الشرع . والشرع يختلف في كل زمان بحسب وقت الأنبياء السابقين ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُم شِرْعَة وَمِنْهَاجًا ﴾ اللله: ١٤١ ، فعبادة الله هي عبادته بها شرع في كل وقت بحسبه ﴿ وَلَا نَنفَرَقُواْ فِيهِ ﴾ : أمة واحدة . ﴿ وَإِنَّ هَلِيهِ ٱلمَّتُكُم المَّة وَلِيدة ﴾ اللومون: ١٥] ، فعبادة الله هي عبادته بها شرع في كل وقت بحسبه ﴿ وَلَا نَنفر قُواْ فِيهِ ﴾ : أمة واحدة . ﴿ وَإِنَّ هَلِيهِ المَّتُكُم المَّة وَلِيدة ﴾ المورون: ١٥] ، فعبادة الله عبوز التفرق فيه ، كل له دين ، وكلّ له دين ، وكلّ له نحلة ، وكلّ له طريقة . الطريق واحد ، والدين واحد ، وهو دين الله هي ، فلا نبتكر شيئاً من عندنا .

<sup>(</sup>٢) هذه الآية الثانية التي ذكر الله فيها أولو العزم من الرسل، وهي في سورة الأحزاب.

## وأفضل أولي العزم: محمد على المعام النبيين (١) وإمام

(۱) أفضل أولي العزم: محمد على المناس كافة ، وكان كل رسول يبعث إلى قومه خاصة ، وشريعة كل منها: أنه بعثه إلى الناس كافة ، وكان كل رسول يبعث إلى قومه خاصة ، وشريعة كل رسول تتهي وتُسخ بشريعة بعدها ، إلا هذه الشريعة فإنها باقية إلى أن تقوم الساعة ، فهذه من خصائصه في ، ومما يدل على فضله على غيره من المرسلين ، ومن بعده إبراهيم من خصائصه في ، فأفضل أولي العزم: الخليلان: محمد وإبراهيم عليها الصلاة والسلام . قال تعلى: ﴿ وَاللَّهُ اللّه المعلاة والسلام . قال التحذ إبراهيم خليلاً » الساء: ١٥٠٥)، وقال في : « إن الله اتخذني خليلاً كما الحذ إبراهيم خليلاً » (صعيم سلم / ٢٠٠١)، فهو أفضل الخليلين ، والخليلان أفضل أولي العزم ، كما قال تعالى: ﴿ يَلْكَ الرُّسُلُ فَضَلْنَا بَمْضَهُمْ عَلَى بَعْضُ ﴾ (البزء: ٢٠٥١)، ولكن يلاحظ أنه لا يجوز التفضيل بين الأنبياء من باب المفاخرة ، أو تنقص المفضول ، وإنها من باب التحدث بنعمة الله في ، ولهذا قال في : « لا ينبغي لعبد أن يقول : أنا خير من يونس بن متى » (صعيم البخاري / ٢٢٤٢ - صعيم سلم / ٢٧٢١)، مع أنه أفضل الرسل ، ولكن أذا كان التفضيل من باب المفاخرة ، أو تنقص المفضول فلا يجوز .

وقال ﷺ: « لا تفضلوا بين أنبياء الله » (صعبح البخاري/ ٣٢٣٣ - صعبح سلم/ ٣٢٧٣) ، نهى عن المفاضلة بين الرسل من باب تنقص المفضول والمفاخرة .

(٢) خاتم النبيين: قال تعالى: ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبّا آَحَدِمِن رِّجَالِكُمْ وَلَكِكن رَّسُولَ ٱللّهِ وَخَاتَم النبيين: أنه لا يأتي بعده نبي إلى أن تقوم الساعة، النبيين فلابد من اعتقاد هذا: أنه خاتم النبيين، وأنه لا يبعث نبي بعده، فمن أجاز أن يبعث بعده نبي فهو كافر؛ لأنه مخالف للقرآن ﴿ وَخَاتَمَ النّبِيتِ نَ ﴾ ومخالف للسنة الصحيحة، قال على الله خاتم النبيين لا نبي بعدي السند المدر ٢٢٣٩٥، واساده صحيح)، وأخبر

المتقين (١) ، وسيد ولد آدم (٢) ، وإمام الأنبياء إذا اجتمعوا ( $^{(7)}$  ، وخطيبهم إذا وفدوا (٤) ، صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون ( $^{(6)}$  ،

- (٢) قال ﷺ: « أنا سيد ولد آدم ولا فخر » (صيع سلم/ ٢٢٧٨) هذا من باب التحدث بنعمة الله ، لا من باب الفخر ، أو تنقص المفضول .

- (٥) المقام المحمود: هذا مما فضله الله به على غيره من الأنبياء ، والمقام المحمود: هو الشفاعة العظمى ، حينها يشتد القيام على الخلائق في المحشر ، فيطلبون من يشفع لهم عند الله ليفصل بينهم ، ويريحهم من الموقف ، فيتقدمون إلى آدم ، ثم إلى نوح ، ثم إلى إبراهيم ، ثم إلى موسى ، ثم إلى عيسى ، فكلهم يعتذر ، ثم ينتهون إلى محمد في فيقول: « أنا لها » ، فيخر ساجداً بين يدي الله في ، فلا يزال ساجداً يدعو ربه حتى يقال له: ارفع رأسك ، وقل يُسمع ، واشفع تُشَفّع ، فيشفع في الخلائق بأن يحاسبهم الله ، ويصرفهم من الموقف الطويل الذي شق عليهم خمسين ألف سنة ، وهم وقوف

أنه يأتي من بعده كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، فمن أجاز أن يأتي بعده نبي فهو كافر . ولذلك كفَّر المسلمون القاديانية ، الذين زعموا أن أحمد القادياني نبي، وأجمع المسلمون على تكفيرهم ، ومنعوهم من الحج ، ومن المجيء إلى مكة ؛ لأنهم كفار .

وصاحب لواء الحمد (١) ، وصاحب الحوض المورود (٢) ، وشفيع الخلائق يوم القيامة (٣) ، وصاحب الوسيلة والفضيلة (١) ، الذي بعثه بأفضل كتبه ، وشرع له أفضل شرائع دينه (٥) ، وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس (٦) ،

على أقدامهم . (انظر: صحح البخاري/ ٧٥١٠ - صحح سلم/ ١٩٣) ، وهذا هو المقام المحمود ، قال تعالى : ﴿ وَمِنَ ٱلْيَّلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ مَنَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ﴾ [الإسراء: ٢٥] يعني يحمده عليه الأولون والآخرون .

(١) اللواء: هو الراية التي يجتمع تحتها الجند.

(٢) الحوض المورود الذي جاء وصفه في الأحاديث بأنه حوض طوله مسافة شهر ، وعرضه مسافة شهر ، وأن ماءه أشد بياضاً من اللبن ، وأحلى من العسل ، وأن من شرب منه شربة فلا يظمأ بعدها أبداً ، هذا لمحمد عليه الله عنه شربة فلا يظمأ بعدها أبداً ، هذا لمحمد المعلم المحمد المعلم المعل

(٣) شفيع الخلائق: كها مر في المقام المحمود.

(٤) صاحب الوسيلة : وهو القصر الذي في الجنة « سلوا الله لي الوسيلة ، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله ، وأرجو أن أكون أنا هو » (صحيح سدم/ ٢٨٤) .

(٥) من فضائله على غيره من الأنبياء ، أن شريعته هي أفضل الشرائع ، شاملة كاملة ، ﴿ ٱلْيُوَّمَ ٱكْمَلَتُ لَكُمْ وِينَكُمْ ﴾ [الله: ٣] ، وباقية لا تنسخ إلى أن تقوم الساعة ، وأيضاً الكتاب الذي أُنزل عليه وهو القرآن هو أفضل الكتب الإلهية على الإطلاق .

(7) كما قال تعالى : ﴿ كُنتُمْ خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الله ، الله على الله ، الناس في أنهم يدعون إلى الله ، ويُعلِّمون ، ويجاهدون في سبيل الله ، لينشروا هذا الدين ، ويُخرجوا الناس من الظلمات إلى النور ، فهم خيرهم ليس قاصراً عليهم ، وإنها يتعدى للناس كافة ، وهذا واضح في جهاد المسلمين ، ونشر هذا الدين في المشارق والمغارب ، حتى أنقذ الله به أمماً من الكفر ، ومن الضلال ، ومن النار ، ومن الجهل .

وجمع له ولأمته من الفضائل والمحاسن ما فرَّقه فيمن قبلهم (۱) ، وهم آخر الأمم خلقاً ، وأول الأمم بعثاً (۱) ، كما قال ﷺ في الحديث الصحيح : «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة ، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأو تيناه من بعدهم (۱) ، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه - يعني يوم

<sup>(</sup>١) جمع ما فرَّقه ؛ لأن الجمع ضد التفريق ، فهم اجتمعت فيهم الفضائل المتفرقة في الأمم السابقة .

<sup>(</sup>٢) آخر الأمم خلقاً: أمة محمد على هي آخر الأمم، وبعدها تقوم الساعة، وهم أول الأمم بعثاً، إذا بُعث الناس من قبورهم، فهم أول من يُبعث، وأول الأمة محمد على الأمم بعثاً، إذا بُعث الناس من قبورهم، فهم أول من يُبعث، وأول الأمة محمد القيامة على فهم وإن كانوا متأخرين في الخلق، إلا أنهم سابقون في البعث.

<sup>(</sup>٣) « نحن الآخرون » يعني في الخلق ، « السابقون » في البعث يوم القيامة « بيد أنهم » : أي من أجل أنهم ، فكلمة « بيد » : بمعنى غير أنا ، أو بمعنى التعليل ، لأننا أوتينا الكتاب من بعدهم ، وأوتوا الكتاب من قبلنا ، فهي تعليلية .

وشيخ الإسلام يرجِّح أنها تعليلية ، كما ذكر هذا في كتابه « اقتضاء الصراط المستقيم » (١/ ٥٠٧).

ما سبب أننا السابقون يوم القيامة ؟ لأننا أوتينا الكتاب من بعدهم ، قال تعالى : ﴿ ثُمُّ أَوْرَثَنَا ٱلْكِئَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِالْمَخَيْرَتِ بِإِذِنِ ٱللّهِ وَاللّهَ وَاللّهَ الْفَصْدُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ هُو ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ . جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهُا يُحُلَّونَ فِيها ﴾ [فاطر: ٢٢-٢٢] ، فالظالم لنفسه ، والمقتصد ، والسابق بالخيرات كلهم يدخلون الجنة ، ولله الحمد والمنت ، فهو سبحانه أورث هذه الأمة الكتاب ، الذي هو القرآن المهيمن على الكتب التي قبله ، المصدِّق لها .

## الجمعة(١) - فهدانا الله له ، الناس لنا تبع فيه ، غداً لليهود ، وبعد غدٍ

(۱) مما يدل على فضل هذه الأمة: أن الله اختار لها يوم الجمعة ، بينها اليهود أخذوا يوم السبت ، والنصارى أخذوا يوم الأحد ، فالله الله الخداد الأمة يوم الجمعة ؛ لأنه اليوم الذي تجتمع فيه الفضائل: فيه خُلق آدم ، وفيه أدخل الجنة ، وفيه أخرج منها ، وفيه تقوم الساعة ، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه ، فهذا يوم الجمعة الذي اختاره الله لهذه الأمة .

وأما اليهود والنصارى فاختلفوا في اليوم الذي يجعلونه يوماً للعبادة ، فاليهود أخذوا يوم السبت ، والنصارى أخذوا يوم الأحد لماذا ؟ قالت اليهود: لأن يوم السبت هو اليوم الذي فرغ الله فيه من خلق السموات والأرض . وقالت النصارى: الأحد هو اليوم الذي بدأ الله فيه خلق السموات والأرض ، لأن الله على خلق السموات والأرض في ستة أيام ، أولها يوم الأحد ، وآخرها يوم الجمعة .

فاليهود زعموا أن الله استراح يوم السبت ؛ لأنه تعب في خلق السموات والأرض - تعالى الله عما يقولون - ولهذا قال في : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَ السَّمَوَتِ وَأَلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَامِ وَمَا مَسَنَا مِن لَّغُوبٍ ﴾ [ق:٢٨] ، وقال تعالى: ﴿ وَلَمْ يَعْى بِحَلْقِهِنَ ﴾ [الاحداد: ٢٦] : أي لم يتعب ، والعي هو التعب ، فهذا رد على اليهود ، زعموا أن الله استراح من التعب في يوم السبت ، فهم يعطلون فيه ويتعبدون فيه ، وهذا زعم باطل .

والنصارى أخذوا يوم الأحد ؛ لأنه هو بداية الخلق ، لكن الجمعة كمال الخلق ، والكمال أفضل من البداية ؛ فاختار الله لهذه الأمة يوم الجمعة ، ولهذا ما حسدونا على شيء مثل ما حسدونا على يوم الجمعة ، فهذا يدل على فضل هذه الأمة ، أن الله اختار لها أفضل الأيام يوم الجمعة .

للنصارى »(۱) (صحيح البخاري/ ٣٢٩٨ - صحيح مسلم/ ٥٥٥).

وفضائله ﷺ وفضائل أمته كثيرة (١٤) ، ومن حين بعثه الله جعله الله

<sup>(</sup>١) صار يوم الجمعة هو اليوم الأول ، وهم صاروا تبعاً بعده ، يوم السبت ويوم الأحد ، بعد يوم الجمعة ، فصار السبق لهذه الأمة ، ولله الحمد .

<sup>(</sup>٣) وهذا من فضائل هذا الرسول ، وفضائل أمته ، أنه أول من يستفتح باب الجنة ، وأن الله أمر خازن الجنة أن لا يفتح لأحد قبله ، قال تعالى : ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتُ أَبُوبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهُا سَلَنَمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادَخُلُوهَا خَلْدِينَ ﴾ الزمر: ٧٧] .

فأول من يستفتح هو نبنيا محمد على ، وهو أول من يدخل الجنة من الرسل ، وأول من يدخلها من الأمم أمة محمد على ، وإن كانوا الأخيرين في الخلق ، إلا أنهم السابقون يوم القيامة .

<sup>(</sup>٤) وفضائله ، أي النبي ﷺ التي فاز بها على غيره من الأنبياء والمرسلين عَلَيْهِمَالسَّلَامُ ، ومن سائر الخلق كثيرة ، وفضائل أمته على سائر الأمم كثيرة ، مذكورة في القرآن والسنة .

الفارق بين أوليائه وبين أعدائه (۱) ، فلا يكون ولياً لله إلا من آمن به وبها جاء به ، واتبعه باطناً وظاهراً (۲) ، ومن ادعى محبة الله ووَلَايته وهو لم يتبعه ، فليس من أولياء الله بل من خالفه كان من أعداء الله وأولياء الشيطان (۳) ،

<sup>(</sup>۱) منذ بعثه الله وأرسله إلى الناس جعله فارقاً بين أولياء الله وأولياء الشيطان ، فرَّق الله به بين الحق والباطل ، بين الهدى والضلال ، بين الرشد والغي ، بها أنزل الله عليه من الكتاب والسنة ، وبها أعطاه الله من القدرة على البيان والإيضاح ، ومما أعطاه الله من النصح والأمانة ، فهو على الله به بين الحق والباطل .

<sup>(</sup>۲) لا يكون ولياً لله إلا من آمن به - أي: بالرسول ﷺ - باطناً وظاهراً ، فلا يكفي أنه يؤمن به في الظاهر ، كالمنافقين الذين قالوا: ﴿ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَفِقِينَ لَكَنْدِبُورِ ﴾ الناهرن ا ؛ لأنهم يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم، وكذلك من آمن به في الباطن ولم يُقرّ له بالرسالة، وذلك كالمشركين، واليهود والنصارى ، الذين يعرفون أنه رسول الله ، ولكن منعهم الكبر والحسد والحمية الجاهلية عن الإقرار برسالته ﷺ ، قال تعالى : ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْرُنُكَ الَّذِي يَعُولُونَ فَإِنَّهُ اللّه يَجْحَدُونَ ﴾ الانهم : ٣٦ ، وقال في يَعُولُونَ فَإِنَّهُم لا يُكَلّقُونَكَ وَلَكِنَ الظّليمِينَ بِعَايَنتِ اللّهِ يَجْحَدُونَ ﴾ الانهم : ٣٦ ، وقال في اليهود والنصارى : ﴿ الّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِنْتَ يَعْرِفُونَهُ كُمّا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ وَلِنَا فَرِيقًا مِنْهُمُ الْكِنْتُ يَعْرِفُونَهُ وَلَنَا الرسول ﷺ إلا من آمن ليكون مؤمناً بهذا الرسول ﷺ إلا من آمن به ظاهراً وباطناً .

<sup>(</sup>٣) من ادعى محبة الله ووَلاية الله ، وأنه ولي لله ، وهو لا يتبع هذا الرسول ﷺ فإنه كاذب ، قال الله ﷺ : ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُعِبُونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ عَفُورٌ رَّحِيبُهُ.

قال تعالى : ﴿ قُلَّ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ ﴾ [آل عمران : ٣١] .

قال الحسن البصري على : « ادعى قوم أنهم يحبون الله ، فأنزل الله هذه الآية محنة لهم » (١) ( تفسير ابن جرير ٦ / ٣٢٢ ) ، وقد بيّن الله فيها أن من اتبع الرسول فإن الله يحبه ، ومن ادعى محبة الله ولم يتبع الرسول على فليس من أولياء الله ، وإن كان كثير من الناس يظنون في أنفسهم أو في غيرهم

قُل أَطِيعُواْ اللهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّواْ فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُ الْكَفِرِينَ ﴾ [ال عدان: ٢١-٢٦] . فالله على جعل علامة الصدق على محبة الله اتباع هذا الرسول على الله على أما الذي لا يتبعه فإنه لا يحب الله وإن ادعى ذلك . اليهود قالوا : ﴿ غَنْ أَبَنْكُواْ اللّهِ وَأَحِبَاتُوا هُو الله الله الله الله على الدعوى ، لكنهم لم يؤمنوا بهذا الرسول على فهم أعداء الله ، فمن لم يؤمن بهذا الرسول فهو عدو لله ، لا يحب الله على .

(۱) من اليهود والنصارى وغيرهم ، من الصوفية والقبورية وغيرهم يدَّعون محبة الله وحبة رسوله ﷺ ، لكنهم لا يطيعون الله ورسوله ، فدعواهم كاذبة ، قال الشافعي :

تَعصِي الإِلَهُ وَأَنتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ هَذا عَالٌ فِي القِيَاسِ بَدِيعُ لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقاً لأَطَعْتَهُ إِنَّا الْحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقاً لأَطَعْتَهُ إِنَّا الْمُحِبِّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ

(ديوان الشافعي ص ٥٨)

فمن اتبع الرسول على فإن الله يجبه ، ومن لم يتبع هذا الرسول ، فإن الله يبغضه وهو عدو لله على ، وإن كان يدَّعي أنه وليَّ لله ، هذه علامة محبة الله ، وهي اتباع الرسول على أنه وأما ثمراتها : ﴿ يُحْبِبُكُمُ اللهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ عَفُورٌ رَّحِيبُ ﴾ الله عداد : ١٦١ ، فذكر علامتها وهي الاتباع ، وذكر ثمراتها وهي أن الله يجبه ويغفر له ذنوبه .

أنهم من أولياء الله ولا يكونون من أولياء الله (1) ، فاليهود والنصارى يدعون أنهم أولياء الله وأحباؤه (1) .

قال تعالى : ﴿ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ ۚ بَلْ أَنتُم بَشَرُّ مِّمَّنَ خَلَقَ ﴾ (٣) [المائدة : ١٨] ، وقال تعالى : ﴿ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ لَلْئِذَ : ١٨] نَصَارَىٰ ﴿ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة : ١١١-١١٢]

<sup>(</sup>۱) كثير يدَّعون أنهم أولياء الله دعوى، ويدَّعون ذلك لأنفسهم، أو لغيرهم بمن يقولون: هؤلاء أولياء الله ، لكن عند التطبيق لأعمالهم تجد أنهم لا يتبعون الرسول عَلَيْ ، ولا يطيعونه ، وإنها يتبعون غيره ، ويطيعون غيره من قادتهم وأئمتهم ودعاتهم ، فهؤلاء كذبة في دعواهم محبة الله على ، وكذبة في دعواهم أنهم أولياء الله . خذ هذه الآية دائماً معك : ﴿ قُلَ إِن كُنتُمْ تُعِجُونَ الله عَده هي المقياس : ﴿ قُلَ إِن كُنتُمْ تُعِجُونَ الله عَده هي المقياس : ﴿ قُلَ إِن كُنتُمْ تُعِجُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَكَرَىٰ خَنُ آَبَنَوُا اللهِ وَأَحِبَّتُوُهُ ﴾ [المادة: ١٨] أبناء الله : أي أننا مفتقرين إليه ، وليس معناه البنوة النَّسَبِية ، وإنها عندهم أن الله هو الأب ، وأنهم أبناؤه ، يعني أنهم الفقراء إليه ، وعباده المخلصون ﴿ قُلَ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم ﴾ : لو كنتم أحبابه ما عذبكم بذنوبكم ﴿ بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَنَ خَلَقَ ﴾ أنتم كغيركم ﴿ يَغَفِرُ لِمَن يَشَاهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) هذا هو الرد عليهم.

<sup>(</sup>٤) ﴿ وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَكَرَىٰ تَهْتَدُوا ﴾ [البزه: ١٣٥] ، فزعموا أنه لا يهتدي إلا من كان يهودياً أو نصرانياً ، فمعنى هذا: أن هذه الأمة ليست مهتدية ، وأنها كافرة ؛ لأنها

وكان مشركو العرب يدَّعون أنهم أهل الله ؛ لسكناهم مكة ، ومجاورتهم البيت (١) ، وكانوا يستكبرون به على غيرهم ، كها قال تعالى : ﴿ قَدْكَانَتُ

(۱) كان أهل مكة يفتخرون على غيرهم بأنهم سكان مكة ، سكان الحرم ، وأنهم سدنة البيت ، وأنهم يخدمون البيت ويبنونه ، فاستكبروا به على الناس ، وظنوا أن هذا يكفيهم عند الله في ، فقال الله عنهم : ﴿ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسَجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا يَكُفيهم عند الله في ، فقال الله عنهم : ﴿ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسَجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَا أَوْلِيا اللهُ عَنهم وَلَا كُنَّ أَحَمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ الانفال: ٢١ ، فأولياء البيت هم المتقون ، ﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَدِجِدَ اللهِ شَنهدِينَ عَلَى أَنفُسِهم

ءَايَنِي نُتَلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُدْ عَلَى أَعْقَلِهِكُونَ نَنكِصُونَ . مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ عَسَيمِرًا تَهَجُرُونَ ﴾ (١) [المؤمنون: ٦٦-٦٧] .

وقال تعالى : ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثَبِّتُوكَ أَوَّ يَقَّتُلُوكَ ﴾ إلى قوله سبحانه : ﴿ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُوَاْ أَوْلِيَا وَهُمْ يَصُدُّونَ ﴾ [الانفال : ٣٠-٣٤] ، فبيَّن سبحانه أن أَوْلِيَا أَوْلِيَا أَوْلِيَا أَلْمُنَّقُونَ ﴾ (٢) [الانفال : ٣٠-٣٤] ، فبيَّن سبحانه أن

بِالْكُفْرِ أُوْلَكِيكَ حَبِطَتَ أَعْمَلُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَلِدُونَ . إِنَّمَا يَصْمُرُ مَسَجِدَ اللّهِ مَنْ الْكُفْرِ أُوْلَكِيكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَلِدُونَ . إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ اللّهَ فَعَسَى اللّهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصّلَوْةَ وَءَانَ الزَّكُوةَ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْمُوالِمِ كُمَنَ ءَامَنَ الْوَلْتِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ اللّهِ لَا يَسْتَوُنُ عِندَ اللّهِ وَاللّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّالِمِينَ . الّذِينَ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّالِمِينَ . الّذِينَ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ لا يَهْدِى اللّهِ وَالْمُؤْمِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ لا يَهْدِى اللّهِ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ

<sup>(</sup>۱) يعني يقولون: لو ما اتبعنا محمداً يكفينا أننا عيّار البيت ، والقائمون على شئونه ﴿ مُسْتَكْمِينِ بِهِ مَ أَي : بالبيت ﴿ سَنِمِ الله ﴿ يسمرون بالليل في نواديهم ، ويتمدحون بذلك على الناس ﴿ تَهَجُرُونَ ﴾ : أي تقولون القول الهُجر ، والقول القبيح ، فسمركم بالليل كله بالكلام الهُجر ، والكلام الفاحش البذي على هذا ردٌ عليهم .

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثِبِتُوكَ أَوْ يَقَتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ﴾ اجتمعوا في دار الندوة التي يجتمع فيها كبراؤهم وأصحاب الرأي منهم ، ماذا يفعلون بمحمد الذي سب

آلهتهم وسفَّه أحلامهم ؟ وأيضاً لما هاجر أصحابه إلى المدينة خافوا أن يلحق بهم فتتكون له قوة ، فيغزوهم ويسيطر عليهم ، فأرادوا منعه من الهجرة واللحاق بأصحابه ، فاجتمعوا في دار الندوة يتشاورون ، ماذا يفعلون به ؟ قال بعضهم : يحبس ﴿ لِيُثَبِّتُوكَ ﴾ والإثبات معناه الحبس ، يُحبس حتى يموت كما مات غيره من الشعراء ، ﴿ أَمَّ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّلَزَيْصُ بِدِ، رَبِّ ٱلْمَنُونِ ﴾ [اللور: ٢٠] ، يعني : ننتظر حتى يموت ، يُحبس ويترك في الحبس إلى الموت ؛ حتى لا يهاجر ويذهب لأصحابه ، ﴿ أَوّ يَقُّتُلُوكَ ﴾ فيستريحوا منك ﴿ أَوْ يُخْرِجُوكَ ﴾ : أي يطردونك من مكة ، حتى لا تفسد عليهم أمرهم ، فجاءهم الشيطان في صورة إنسان ، وقال لهم : اجمعوا جماعة من الفتيان من كل قبيلة فتى قوياً ، وأعطوهم الرماح ، فإذا خرج محمد ، فإنهم يطعنونه طعنة رجل واحد ، فيتفرق دمه في القبائل ، فلا تقدر قريش على أخذ القبائل كلها ، فقالوا : هذا هو الرأي . فجاءوا بالفتيان ومعهم السلاح ، ويترصدون لخروج النبي ﷺ ، فأخرجه الله من بينهم وهم لا يشعرون ، وترك علياً رَضَالِلَهُ عَنْهُ على فراشه ينظرون إليه ، يظنون أنه الرسول ، وأخرجه الله من بينهم ، وذرَّ الترابَ على رؤوسهم ، (انظر: سيرة ابن منام ١/ ٤٨٠ - ٤٨٠) ، ثم خرج إلى أبي بكر رَضِحَالِلَهُ عَنْهُ ، وخرج الاثنان إلى غار ثور ، واختبئا فيه حتى انقطع عنهم الطلب ، ثم ذهبا إلى المدينة بسلامة وأمان من الله ﷺ حتى وصلوها ولحق بأصحابه ، فقال ﷺ : ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُنْبَتُوكَ أَوْ يَقَتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكُ وَيَمَكُرُونَ وَيَمَكُرُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ﴾ مكر الله ﷺ لرسوله فأخرجه من بينهم وهم لا يشعرون بطريقة عجيبة .

ثم قال : ﴿ وَإِذَا لُتُنَانَ عَلَيْهِمْ ءَايَنَتُنَا قَالُواْ فَدْ سَيَعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنذَأَ إِلَّ هَنذَآ إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلأَوَّلِينَ . وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ ﴾ يتحدُّون الله ﷺ

المشركين ليسوا أولياءه ولا أولياء بيته ، إنها أولياؤه المتقون(١).

وثبت في الصحيحين عن عمرو بن العاص رَضِّوَالِلَّهُ عَنْهُ قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول جهاراً من غير سر : « إن آل فلان ليسوا لي بأولياء

﴿ فَأَمْطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّكَمَةِ أُو اَقْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيهٍ ﴾ [الأنفال: ٣١-٣٦] ، انظر كيف يبلغ الإنسان من الكفر والطغيان ، يتحدون الله ﷺ . قال الله ﷺ : ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبُهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ﴾ ما دام الرسول بين أظهرهم فلن يعذبهم الله ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ [الانفال: ٣٣] ، فذكر مانعين من العذاب :

المانع الأولى: وجود الرسول ﷺ بين أظهرهم ، كل نبي من الأنبياء إنها يهلك قومه ، إذا أخرجه الله من بينهم .

المانع الثاني : ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ ؛ لأن الاستغفار يدفع العذاب . ثم قال في : ﴿ وَمَا لَهُمْ أَلَا يُعَذِّبَهُمُ اللّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ : للعذاب . ثم قال في : ﴿ وَمَا لَهُمْ أَلَا يُعَذِّبَهُمُ اللّهُ وَهُمْ يَصُدُونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَ يَعْمَلُونَ الْحَجَاجِ والمعتمرين ، ويسيطرون على الناس ، صدوا النبي عليه وأصحابه عام الحديبية ﴿ وَمَا كَانُوا أَوْلِيا آمُنَهُ ﴾ ، هذا محل الشاهد ، ما كانوا أولياء المسجد الحرام ﴿ إِنّ أَوْلِيا آلْمُنْقُونَ وَلَكِنَ أَحَةً رُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ .

(۱) هذا فاصل في القضية ، أن مجرد دعوى الوَلاية لا يكفي حتى يقوم الدليل عليها وهو التقوى ، فمن ادعى الوَلاية يُنظر في عمله ، فإن كان عمله صالحاً وكان يتقي ربه فيه فهو وليّ ، وأما إن كان بخلاف ذلك فهو وليّ للشيطان ، وليس ولياً للرحمن ، هذا فيه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ﴿ إِنْ أَوْلِياً وَهُو اللهُ عَلَا مُعَلَقُونَ ﴾ : هذا حصر للولاية في المتقين ، ومعناه أن غير المتقين ليسوا أولياء الله ، وإنها هم أولياء الشيطان .

- يعني : طائفة من أقاربه - إنها وليي الله وصالح المؤمنين »(١) (صحبح البخاري/ ٥٦٤٤ - صحبح مسلم/ ٢١٥).

وهذا موافق لقوله تعالى: ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُو مَوْلَنَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَلَيْ صَالَحُهُ بَعِّدَ ذَالِكَ ظَهِيرٌ ﴾ (٢) [التحريم: ٤]. ﴿ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾: هو من كان صالحاً من المؤمنين (٣)، وهم المؤمنون المتقون، أولياء الله، ودخل

<sup>(</sup>۱) أقارب الرسول على إذا كانوا على الكفر، فليسوا أولياء للرسول على ، إن أولياؤه إلا الله وصالح المؤمنين، فدل على أن مجرد القرابة من الرسول على لا تنفع، وإنها الذي ينفع هو العمل الصالح، ولو لم يكن من أقارب الرسول على . فأبو لهب عم الرسول على وهو في النار، وكذلك أبو طالب، وكل من لم يؤمن بالرسول على فهو في النار. وهم أعهامه . وبلال وسلهان وصهيب وغيرهم، هؤلاء أرقاء مماليك، وصاروا سادات الأولياء بإيهانهم بالله على ، واتباعهم للرسول على .

<sup>(</sup>٢) هذا في قصة ما جرى من زوجات النبي على مع الرسول على من أنه حصل المحسوصاً من عائشة وحفصة رَضَالِللهُ عَنْكُما - منهن شيء من التأثير والمضايقة على الرسول على يطالبن بأشياء لا يقدر عليها الرسول على ، فقال تعالى : ﴿ إِن نَنُوباً إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ﴾ السريم: ١٤] ، يعني عائشة وحفصة رَضَالِلهُ عَنْكُا ﴿ وَإِن تَظَلَهُ رَا عَلَيْهُ هُو مَوْلَئُهُ وَجِمْرِيلُ وَصَلِيحُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ ﴿ فَإِنَّ اللهَ هُو مَوْلَئُهُ وَجِمْرِيلُ وَصَلِيحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَا إِلَيْهِ هُو السول عَلَيْهِ ﴿ فَإِنَّ اللهَ هُو مَوْلَئُهُ وَجِمْرِيلُ وَصَلِيحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَا عَلَى الرسول عَلَيْهِ ﴿ فَإِنَّ اللهَ هُو مَوْلَئُهُ وَجِمْرِيلُ وَصَلِيحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالله وأنصاره : الله والمائكته وصالح المؤمنين ، ومن كان هؤلاء أولياؤه فلن يُغلب .

<sup>(</sup>٣) هذا فيه محل الشاهد: ﴿ فَإِنَّ أَللَّهَ هُو مَوْلَنهُ وَجِنْرِيلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ، فأولياء الرسول ﷺ هم صالح المؤمنين ، وليسوا الأقارب في النسب مع عدم الإيمان .

في ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رَضَالِلُهُ عَنْهُ وَ() ، وسائر أهل بيعة الرضوان رَضَالِلُهُ عَنْهُ الذين بايعوا تحت الشجرة () ، وكانوا ألفاً وأربعمئة ، وكلهم في الجنة ، كما ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال : « لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة "() (صحيح مسلم / ٢٤٩٦) ، ومثل هذا الحديث الآخر : « إنَّ أوليائي المتقون أياً كانوا وحيث كانوا "() (مسند احمد / ٢٢٠٥٢، واسنده صحيح) كما أن من الكفار من يدَّعى أنه ولي الله ، وليس ولياً لله ؛ بل

<sup>(</sup>١) دخولاً أولياً ، هؤلاء هم سادة أولياء الله ، أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، الخلفاء الأربعة ، وبقية العشرة ، والصحابة رضوان الله عليهم ، كلهم أولياء الله ، ولكن بعضهم أفضل من بعض .

<sup>(</sup>٢) يوم الحديبية ، لما حصل من المشركين الصدّ لرسول الله ﷺ والصحابة رَضَّالِلَهُ عَنْهُمْ عن الوصول إلى البيت ، فأرادوا التفاوض ، ثم أرسل الرسول ﷺ عثمان إلى أهل مكة ، فأشيع أن عثمان قد قُتل في مكة ، والنبي ﷺ طلب أصحابه للبيعة على القتال ، فأشيع أن عثمان قد قُتل في مكة ، والنبي ﷺ طلب أصحابه للبيعة على القتال ، فبايعوه تحت الشجرة على القتال ، فل لَقَدَّ رَضِّ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَة ﴾ الشع الشعرة على القتال ، فل لَقدَّ رَضِّ الله عنهم ، وكانوا ألفاً وأربعمئة .

<sup>(</sup>٣) لقد رضي الله عنهم ، وأخبر النبي ﷺ أنهم لا يدخلون النار ، فهؤلاء هم أولياء الله على الحقيقة .

<sup>(</sup>٤) يقول ﷺ: « إنَّ أوليائي المتقون » ، وليسوا غير المتقين ، وكل تقي فهو وليُّ لله ورسوله أينها كانوا من الأرض ، ولو لم يكونوا في مكة ، « ومن كانوا » : ولو كانوا من الموالي ، أو من المهاليك ، أو من العرب ، أو من العجم . المتقون من كانوا هم أولياء الرسول ﷺ.

عدو له (۱) ، فكذلك من المنافقين الذين يظهرون الإسلام ، يُقِرُّون في الظاهر بشهادة أن لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وأنه مرسل إلى جميع الإنس ؛ بل إلى الثقلين الإنس والجن (۲) ، ويعتقدون في الباطن

(٢) وممن يدَّعي الوَلاية ثلاث طوائف:

الطائفة الأولى: المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فهم يعترفون بالرسالة ظاهراً، ويكفرون بها باطناً، قال تعالى: ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلمُنْفِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَكَذِبُونَ. التَّخَذُواْ أَيْمَنْهُمْ جُنَّةً ﴾ لَرَسُولُهُ اللّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَكَذِبُونَ. التَّخَذُواْ أَيْمَنْهُمْ جُنَّةً ﴾ السهادة بالنهادة يمين، فقولهم : ﴿ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللّهِ ﴾ هذا يمين ﴿ أَتَّخَذُواْ أَيْمَنْهُمْ جُنَّةً ﴾ أي : سترة يستترون بها عن القتل أن يفعل بهم ما فعل بالكفار، فهم أظهروا الإسلام سترة لهم ﴿ فَصَدُواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ إِنّهُمْ سَاءً مَاكَانُوا فَعُي عَلَى قُلُومِهمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ فهم يزعمون الإيهان، ومعلوم أن المؤمن ولي لله فهم يدَّعون الولاية لله في وهم كذبة ؛ لأنهم في قلوبهم ومعلوم أن المؤمن ولي لله فهم يدَّعون الولاية لله في وهم كذبة ؛ لأنهم في قلوبهم جاحدون منكرون.

الطائفة الثانية : غلاة الصوفية ، الذين يزعمون أنهم وصلوا إلى الله ، وليسوا بحاجة

<sup>(</sup>۱) من الكفار من يزعم أنه ولي لله ، مثل ما سبق من دعاوى المشركين من أهل مكة ، أنهم أهل البيت ، وأنهم أهل الحرم ، ويستكبرون بذلك على الناس ، يظنون أن هذا يكفي عن اتباع الرسول على أنهم أولياء الله ، لأنهم أولياء بيته ، فالله من رد عليهم بقوله : ﴿ إِنْ أَوْلِيا أَوْمُهُ إِلّا المُنْقُونَ وَلَاكِنَ أَكُو المُنان : ٢٤ ، فالله وفهذا موجود في المشركين ، وكذلك وُجد هذا في المنافقين ، واليهود والنصارى وغيرهم من ادعاء للولاية ، وليس لها دليل .

ما يناقض ذلك ، مثل أن لا يقروا في الباطن بأنه رسول الله ، وإنها كان مَلِكاً مطاعاً ، ساس الناس برأيه من جنس غيره من الملوك(١) .

أو يقولون: أنه رسول الله إلى الأميين دون أهل الكتاب، كما يقوله كثير من اليهود والنصاري<sup>(٢)</sup>، أو أنه مرسل إلى عامة الخلق، وأن لله

إلى الرسول على الرسول لم يبعث إليهم ، وإنها بُعث للعوام .

الطائفة الثالثة: اليهود والنصارى ، الذين آمنوا بالرسول ﷺ ، ولكن قالوا: رسالته للعرب خاصة ، ولا يدخل فيها اليهود والنصارى ، وهذا يأتي – إن شاء الله تعالى – .

<sup>(</sup>١) خضعوا للرسول ﷺ ، فتظاهروا بالشهادة له بالرسالة ، لأن له سلطة ، يخافون من سطوته ، فهم فعلوا هذا لأجل أن يعيشوا بأمان ، لا أنهم فعلوه إيهاناً من قلوبهم .

<sup>(</sup>۲) من اليهود والنصارى من يشهد أنه رسول الله ، لكن يقولون : رسالته إلى الأميين ، أي : إلى العرب فقط ، ولا تشمل أهل الكتاب ، وهذه شهادة باطلة ، لأنه لا تكون الشهادة للرسول بالرسالة إلا إذا كان الاعتراف برسالته إلى الناس عامة ، كها قال تعالى : ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا النّاسُ إِنّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ [الاعراف : ١٥٨] ، وقال سبحانه : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلّا كَافَةٌ لِلنّاسِ بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا ﴾ [سا : ١٦٨] ، فمن قصر رسالته على الأميين – يعني العرب – وأن أهل الكتاب لا يدخلون تحت دعوته ، ولا يعترفون برسالته ، فهو كافر بالله في ، وفي هذا رد على الذين يقولون الآن : الأديان الصحيحة ثلاثة ، يجب أنها تتحاور وتتقارب ، وكل يصل إلى الله : اليهود على دين ، والنصارى على دين ، والمسلمون على دين ، هذا – والعياذ بالله – من أقبح الضلال ، وأبطل الباطل ، لأنهم جعلوا الكفر إيهاناً ، وأنه يوصل إلى الله ، وأنه يساوي الإسلام ، وأن اليهودية والنصرانية تساوي الإسلام ، فهذا تكذيب لقوله تعالى : ﴿ قُلُ يَتَأَيُّهَا اليهودية والنصرانية تساوي الإسلام ، فهذا تكذيب لقوله تعالى : ﴿ قُلُ يَتَأَيُّهَا اليهودية والنصرانية تساوي الإسلام ، فهذا تكذيب لقوله تعالى : ﴿ قُلُ يَتَأَيُّهَا اليهودية والنصرانية تساوي الإسلام ، فهذا تكذيب لقوله تعالى : ﴿ قُلُ يَتَأَيُّهَا اليهودية والنصرانية تساوي الإسلام ، فهذا تكذيب لقوله تعالى : ﴿ قُلُ يَتَأَيُّهَا اليهودية والنصرانية تساوي الإسلام ، فهذا تكذيب لقوله تعالى : ﴿

أولياء خاصة لم يرسل إليهم (١) ، ولا يحتاجون إليه (٢) ، بل لهم طريق إلى الله من غير جهته ، كما كان الخضر مع موسى عَلَيْهِمَاٱلسَّلَامُ (٣) ، أو أنهم

اَلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾، وتكذيب لقوله تعالى: ﴿ النَّبِيَّ ٱلْأُمِّى النَّرِيَ اللَّهِ مَا النَّبِيِّ اللَّهُمْ عَنِ اللَّوْرَئِيةِ وَٱلْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَنَهُمْ عَنِ اللَّوْرَئِيةِ وَٱلْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَنَهُمْ عَنِ اللَّهُنَاكِي ﴾ والاعراف: ١٠٥٧.

- (۱) هذا قول غلاة الصوفية ، يعترفون أنه رسول الله إلى الناس ، ولكن خواص الخلق لا يدخلون تحت رسالته ، خواص الأولياء من الصوفية هؤلاء وصلوا إلى الله ، وليسوا بحاجة إلى الرسل ، لأنهم عرفوا ووصلوا يسمونه العارف وليسوا بحاجة إلى رسول ، الرسول للعوام فقط .
- (٢) ولا يحتاجون إليه : لأنهم عرفوا الله ، ووصلوا إلى الله ، فليسوا بحاجة إلى الرسول لكي يعرِّفهم بالله .
- (٣) هناك فرق بين موسى على ومحمد على . فموسى الله بُعث إلى بني إسرائيل ، إلى قومه خاصة ، وأما هذا الرسول على فقد بُعث إلى الناس عامة . والخضر عبد من عباد الله ، آتاه الله علماً من لدنه ، ولم يدخل تحت دعوة موسى على ، وهذا جائز في الأمم السابقة ، أما هذا الرسول على فلا يجوز لمن وُجد بعد بعثته إلا أن يتبعه هي ، حتى موسى على لو وُجد وجب عليه أن يتبعه ، وعيسى على إذا نزل في آخر الزمان يتبع هذا الرسول على ، فهناك فرق بين رسالة موسى على ، ورسالة نبينا محمد على ومن الخصائص التي أوتيها رسولنا على : أن الرسل قبله يرسلون إلى أممهم خاصة ، وأما هو على فبعث إلى الناس عامة ، هذه لم تحصل إلا له على ، فلا يسع أحداً من الخلق بعد بعثة محمد على إلا أن يتبعه ، فالصوفية من أمة محمد : أمة الدعوة لا أمة

يأخذون عن الله كل ما يحتاجون إليه (١) ، وينتفعون به من غير واسطة (٢) .

أو أنه مرسل بالشرائع الظاهرة ، وهم موافقون له فيها ، وأما الحقائق الباطنة فلم يرسل بها<sup>(۱۲)</sup> ، أو لم يكن يعرفها (٤) ، أو هم أعرف بها منه (٥) ،

الإجابة - يعني الغلاة منهم ، وليس كلهم - بعضهم عنده شطحات ، ولكنه لا يخرج من الإسلام ، وإنها غلاة الصوفية الذين بلغوا هذه الوقاحة وقالوا : لسنا بحاجة إلى الرسل ، لأننا واصلون إلى الله ، وعارفون بدونهم ، وإنها هم للعوام فقط .

- (١) غلاة الصوفية يقولون: نحن نأخذ من الله بلا واسطة ، وأما سائر الأمم فيأخذون من الله بواسطة الرسل ؛ فنحن لا نحتاج إلى واسطة ؛ لأننا وصلنا إلى الله ، بل منهم من يزعم أنه يجلس مع الله يتفاهم معه ، ويأخذ منه ويعطيه . فانظر إلى الضلال أين يبلغ بالإنسان!!
- (٢) يقولون : أنتم تأخذون دينكم عن الأموات ، عن الرواة الذين رووا لكم القرآن والسنة ، وأما نحن فنأخذ ديننا عن الله مباشرة عن الحي الذي لا يموت .
- (٣) عندهم فرق بين الشريعة والحقيقة : الحقيقة لا يعرفها إلا هم ، وأما الشريعة هذه فقد جاءت لإصلاح الناس ، وهي أمور ظاهرة لإصلاح الناس فقط ، لكن الحقائق لا يعرفها إلا الصوفية ، فالرسل لا يعرفون الحقائق .
- (٤) هذه أشد ، هذه طريقة أهل التخييل ، الذين يقولون : إن الرسل ما عرفوا الحقائق ، وإنها حدَّثوا الناس بأشياء غير حقيقية من أجل صالح الناس ، كذبوا لأجل المصلحة كها ذكر شيخ الإسلام في رسالة « التدمرية » طريقة أهل التخييل وأهل التضليل. (انظر: الرسالة التدمية الكبرى/ لابن تبمية ص ٢٧٧ ٢٧٧) .
  - (٥) أو الصوفية أعرف بالحقائق من الرسل.

أو يعرفونها مثل ما يعرفها من غير طريقته (١).

<sup>(</sup>١) يعرفون الحقائق من غير طريقة الرسول ، فهم سواء مع الرسول في معرفة الحقائق ، لكنهم عرفوها لا عن طريق الرسول ، وإنها أخذوها من الله مباشرة . إنسان يبلغ به الضلال إلى هذا الحد ، ماذا تكون حاله - والعياذ بالله - ؟!

<sup>(</sup>٢) بعض غلاة الصوفية يقولون: إن أهل الصفة منا ، وسيبين الشيخ من هم أهل الصفة ، حتى إن بعضهم يقول: إن الصوفية مأخوذة من الصُفَّة ، وهم يقولون: إن أهل الصفة كانوا مستغنين عنه على الأنهم عرفوا الله ، وليسوا بحاجة إلى الرسول على ويروون أنهم لما جاء إليهم الرسول أول مرة قالوا: اذهب إلى من أرسلت إليهم .

<sup>(</sup>٣) لأنهم غير محتاجين عارفون وواصلون إلى الله.

<sup>(</sup>٤) أي بمنزلة الرسول ﷺ؛ لأن الله يوحي إليهم ، كما يوحي إلى الرسول ﷺ .

<sup>(</sup>٥) الصّفَّة بالمدينة بعد الهجرة ، وهم يقولون : إن هذا كان في مكة ليلة الإسراء ، وليلة الإسراء في مكة ﴿ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ ـ لَيْلًا مِنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ لم يقل : من المدينة ، قبل الهجرة .

الذي بَكَرُكُنَا حَوْلَهُ ﴿ [الإسراء: ١] ، وأن الصُّفَّة لم تكن إلا بالمدينة (١) ، وكانت صُفَّة في شمال مسجده ﷺ ينزل بها الغرباء الذين ليس لهم أهل وأصحاب ينزلون عندهم ، وإن المؤمنين كانوا يهاجرون إلى النبي ﷺ إلى المدينة ، فمن أمكنه أن ينزل في مكان نزل به ، ومن تعذر ذلك عليه نزل في المسجد إلى أن يتيسر له مكان ينتقل إليه .

ولم يكن أهل الصُّفَّة ناساً بأعيانهم يلازمون الصُّفَّة (٢) ؛ بل كانوا يقلُّون تارة ويكثرون أخرى ، ويقيم الرجل بها زماناً ، ثم ينتقل منها ، والذين ينزلون بها من جنس سائر المسلمين ، ليس لهم مزية في علم ولا دين (١) ، بل فيهم من ارتد عن الإسلام ، وقتله النبي ﷺ كالعُرنيين ،

<sup>(</sup>۱) والصُّفَّة حقيقتها أنها دار في المسجد جعلها النبي عَلَيْ لفقراء المهاجرين ، الذين ليس لهم مأوى في المدينة ، يجتمعون فيها ، ويبيتون فيها ويتعبدون ، ويطلبون العلم ، ويطعمون من الصدقات ، وكان النبي عليه على يصل إليه ، هؤلاء هم أهل الصُّفَّة : فقراء المهاجرين الذين ليس لهم مأوى ، أو الذين جاءوا من القبائل لأجل طلب العلم .

<sup>(</sup>٢) صُفَّة يعني : حجرة .

<sup>(</sup>٣) بل كانوا أناس يأتون ، وأناس يذهبون ، ولم يكن خاصاً بأناس معينين ، وإنها مسكن للوافد والقادم إلى المدينة .

<sup>(</sup>٤) الذين ينزلون في الصُّفَّة هم فقراء المهاجرين ، ليس لهم مزية على غيرهم من غير أهل الصُّفَّة من الصحابة ، كلهم سواء في العلم والإيهان .

الذين اجتووا المدينة ، أي استوخموها ، فأمر لهم النبي عَلَيْ بلقاح ، أي : إبل لها لبن ، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها (۱) ، فلها صَحُوا قتلوا الراعي ، واستاقوا الذود ، فأرسل النبي عَلَيْ في طلبهم ، فأتي بهم ، فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم ، وسُمِّرت أعينهم ، وتركهم في الحرَّة يستسقون فلا يُسقون ، وحديثهم في الصحيحين من حديث أنس رَضَالِلهُ عَنَهُ (۲) (صحيح البخاري / ۳۹۵۲ ، صحيح مسلم / ۱۹۷۱ ) ، وفيه أنهم نزلوا الصُّفَّة ، فكان ينزلها مثل هؤلاء ، ونزلها من خيار المسلمين سعد بن أبي وقاص ، وهو أفضل من نزل بالصُّفَّة ، ثم انتقل عنها ، ونزلها أبو هريرة وغيره (۳) ، وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمي (۱) « تاريخ من نزل بالصُّفَّة » ، وأما الأنصار رَضَالِلهُ عَنْهُ فلم يكونوا من أهل الصُّفَة (۵) .

<sup>(</sup>١) لأن أبوال الإبل وألبانها فيها علاج للحمى بإذن الله.

<sup>(</sup>٢) لما فعلوا بالراعي هذا الفعل ، قطعوا أطرافه وسمَّروا أعينه ، ثم قتلوه أجرى عليهم النبي ﷺ القصاص ، ففعل بهم مثل ما فعلوا بالراعي .

 <sup>(</sup>٣) ينزل بها من أفضل الصحابة ، كسعد بن أبي وقاص رَضِحَالِللَهُ عَنْهُ ، وأبي هريرة رَضِحَالِللَهُ عَنْهُ ،
 وغيره من فضلاء الصحابة إلى أن يستغني عنها ، ثم ينتقل منها .

<sup>(</sup>٤) عبد الرحمن السلمي من العُبَّاد ، ومن المتصوفة ، فجمع تاريخ من نزل الصفة بتراجمهم وأسهائهم ، وكوَّنه في كتاب .

<sup>(</sup>٥) الأنصار هم أهل الدار من قبل ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُو اَلدَّارَ وَالْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ [الحد: ١٩] ، لهم بيوت ، ومزارع ، فليسوا بحاجة إلى الصفة ، فالصفة إنها هي للحاجة فقط ، لا من

وكذلك أكابر المهاجرين ، كأبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وطلحة ، والزبير ، وعبد الرحمن بن عوف ، وأبي عبيدة بن الجراح وغيرهم لم يكونوا من أهل الصُّفَّة (١).

وقد روي أنه كان بها غلام للمغيرة بن شعبة ، وأن النبي ﷺ قال : « هذا واحد من السبعة » ، وهذا الحديث كذب باتفاق أهل العلم (۲۰ ، وإن كان قد رواه أبو نعيم في « الحلية » (۳ ) (۲ / ۲۶ بمعناه ) ، وكذا كل حديث يروى عن النبي ﷺ في عدة الأولياء والأبدال ، والنقباء ، والنجباء ،

أجل الميزة في الوَلاية كما يزعم هؤلاء ، فقد يكون الذي لم ينزل الصفة أفضل من الذي نزل بها .

<sup>(</sup>۱) فليس من نزل الصُّفَّة يكون له مزية ، وإنها نزلها على قدر الحاجة فقط ، لا لأن له مزية على غيره من الصحابة ، قد يكون من الصحابة بمن لم ينزلها أفضل مثل : سادات المهاجرين ، كأبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وطلحة ، والزبير ، وأبي عبيدة بن الجراح ، وسعيد بن زيد ، وكذلك الأنصار كلهم ما نزل أحد منهم في الصفة ، وهم من أفضل الصحابة بعد المهاجرين .

<sup>(</sup>٢) السبعة الأقطاب عند الصوفية ، فهذا واحد من السبعة يعني الأقطاب ؛ لأن الصوفية عندهم أقطاب وأوتاد ، وهذا الحديث كذب ، ما قال الرسول عَلَيْهُ : هذا - أي غلام المغيرة - واحد من السبعة ، وليس هناك سبعة

<sup>(</sup>٣) أبو نعيم هي ، عنده كتاب اسمه « حلية الأولياء » فيه تراجم الأولياء ، وقد يكون فيه شيء من المآخذ ، مثل هذه الرواية الباطلة .

والأوتاد ، والأقطاب (۱) ، مثل : أربعة أو سبعة ، أو اثني عشر ، أو أربعين ، أو سبعين ، أو ثلاثمئة وثلاثة عشر ، أو القطب الواحد ، فليس في ذلك شيء صحيح عن النبي عليه ولم ينطق السلف بشيء من هذه الألفاظ إلا بلفظ الأبدال ، وروي فيهم حديث أنهم أربعون رجلاً ، وأنهم بالشام ، وهو في « المسند » (۸۹٦) من حديث علي رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ ، وهو حديث منقطع ليس بثابت (۲) ، ومعلوم أن علياً ومن معه من الصحابة كانوا أفضل من معاوية رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ ومن معه بالشام (۳) ، فلا يكون أفضل الناس في عسكر معاوية دون عسكر على .

<sup>(</sup>۱) هذه من اصطلاحات الصوفية ، إلا الأبدال فقد جاء فيهم حديث قوي ، ولكن الأبدال معناه : كل ما ذهب واحد أتى بعده واحد ، أو كل ما مات واحد منهم ، يأتي بدله واحد ، والله أعلم بصحة هذا ، ولكنه أحسن ما روي في هذا الباب ، لكن قالوا: إن الأبدال بالشام ، وهذا سيناقشه الشيخ .

فكل حديث يروى عن النبي ﷺ في الأقطاب والأبدال والأوتاد فإنه مكذوب ، ما عدا الأبدال ففيه نظر ، فيه قوة .

<sup>(</sup>٢) منقطع الإسناد ، فيه سقط .

<sup>(</sup>٣) لأنه قال : « الأبدال بالشام » فمعنى هذا : أن أهل الشام أفضل من عليّ وأصحابه ، مع أن علياً أفضل ، وهو رابع الخلفاء الراشدين ، ومن السابقين الأولين من المهاجرين ، ومن أقارب النبي على الله ، فهو ومن معه من الصحابة أفضل من الذين بالشام ، فهذا يدل على أن هذا الحديث فيه نظر ، وهو كونهم بالشام .

وقد أخرجا في «الصحيحين » عن أبي سعيد رَضَيَلِيّهُ عَنْهُ ، عن النبي عَلَيْهُ الله قال : « تمرق مارقة من الدين على حين فرقة من المسلمين ، يقتلهم أولى الطائفتين بالحق » (١) (صحيح البخاري / ٣١٦٦ - صحيح مسلم / ١٠٦٤) ، وهؤلاء المارقون هم الخوارج الحرورية الذين مرقوا لما حصلت الفرقة بين المسلمين في خلافة علي ، فقتلهم علي بن أبي طالب وأصحابه ، فدل هذا الحديث الصحيح على أن على بن أبي طالب أولى بالحق من معاوية وأصحابه ، وكيف يكون الأبدال في أدنى العسكرين دون أعلاهما (٢) ؟!

وكذلك ما يرويه بعضهم عن النبي ﷺ أنه أنشد منشد ، فقال :

قَدْ لَسَعَتْ حَيَّةُ الْهَوَى كَبِدِي فَلَا طَبِيبَ لَهَا ولا رَاقِي

<sup>(</sup>۱) أخبر النبي على على على ، ولما انتهت المعركة ، وقَبِل على التحكيم ، قالوا له : أنت كانوا يقاتلون مع على ، ولما انتهت المعركة ، وقَبِل على التحكيم ، قالوا له : أنت حكمت الرجال ، والله على يقول : ﴿إِنِ ٱلْمُحَكِّمُ إِلَّا بِللهِ ﴾ [الانمام: ١٥٥] ، وكفَّروا من معه ، وخرجوا عليه وكانوا اثني عشر ألفاً ، نزلوا بحروراء من أرض العراق ، ولذلك يقال لهم : الحرورية ، وقاتلهم على رَضَالِللهُ عَنْهُ في النهراوان، ونصره الله عليهم ، وقد قال النبي على العالم أولى الطائفتين بالحق » فهذه شهادة لعلي رَضَالِللهُ عَنْهُ بأنه أقرب إلى الحق من أهل الشام ، لأنه هو الذي قتل الخوارج .

<sup>(</sup>٢) كيف يكون الأبدال في الشام مع معاوية ، ولا يكونون مع علي ، مع أن جيش علي رَجَوَالِيَّهُ عَنْهُ أَفضل من جيش معاوية رَجَوَالِيَّهُ عَنْهُ ؟!

# إِلَّا الْحَبِيبُ الَّذِي شُغِفْتُ به فَعِنْدَهُ رُقْيَتِي وَتِـرْيَاقِي

(الأربعون في شيوخ الصوفية للماليني ص ٢١٠) .

وأن النبي ﷺ تواجد حتى سقطت البردة عن منكبه (١) ، فإنه كذب باتفاق أهل العلم بالحديث (٢) ، وأكذب منه ما يرويه بعضهم أنه مَزَّق ثوبه ، وأن جبريل أخذ قطعة منه فعلَّقها بالعرش (٣) .

فهذا وأمثاله مما يعرف أهل العلم والمعرفة برسول الله ﷺ أنه من

<sup>(</sup>١) هذه القصة العجيبة ، يرويها بعض الصوفية عن النبي ﷺ أنه تَواجَد تَواجُد الصوفية لل سمع هذه الأبيات .

والتواجد من الوجد، وهو من اصطلاحات الصوفية، بحيث إنه يطرب عند سياع المقطّعات والأناشيد، ثم يزيد عليه الطرب والإعجاب حتى يغيب عن الدنيا ويسقط على الأرض، فيزعمون أن النبي على سمع هذه الأبيات، وهي أبيات عشق وغرام وغزل، كيف الرسول على يستمع لها ؟! وأشد من هذا كيف يتواجد عندها تواجد الصوفية ؟!

يكذبون على الرسول ﷺ ، ولا يحترمونه ، وينسبون إليه السفاهة ﷺ .

<sup>(</sup>٢) هذه القصة كذب باتفاق أهل العلم بالحديث ، ولا تليق بالرسول على أنه يتواجد ويسمع أبيات العشق والغرام والغزل ، نزَّهه الله عن ذلك .

<sup>(</sup>٣) لما تواجد الرسول ﷺ مزَّق ثوبه ، فأخذ جبريل قطعة منه وعلَّقها على العرش !! فانظر إلى الكذب والوقاحة كيف تبلغ بهم، ويزعمون أنهم أولياء الله .

#### أظهر الأحاديث كذباً عليه ﷺ (١).

وكذلك ما يروونه عن عمر رَضَيَلِيَّهُ عَنهُ ، أنه قال : « كان النبي عَلَيْهُ وأبو بكر يتحدثان ، وكنت بينهما كالزنجي »(٢) ، وهو كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث (٣) .

<sup>(</sup>١) عند الصوفية من الوقاحات والكذب والمضحكات أشد من هذا، وهذه سنة الله ، أن من ترك الحق ابتلى بالباطل .

<sup>(</sup>٢) يعني أنهما يتحدثان بكلام لا يفهمه عمر رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ ، فهل هذا ممكن ؟! يرطنون رطانة لا يعرفها عمر ؟!

 <sup>(</sup>٣) قصد الشيخ من إيراد مثل هذه المضحكات أن يبين مخازيهم ، ويكشف عوارهم ؛
 لأنهم يزعمون أنهم أولياء الله ، وعندهم مثل هذه الترهات والأباطيل .

<sup>(</sup>٤) هذا هو المقصود مثل ما بدأ أن هناك من يتظاهر بتصديق الرسول ري في الظاهر ، لكنه يكذبه في الباطن ، ومنهم الصوفية والمنافقون .

<sup>(</sup>٥) ما زال الشيخ هي يبين الفوارق بين أولياء الله وأولياء الشيطان ، فالله هي ذكر أن أولياء هم الذين ءامنوا وكانوا يتقون ، آمنوا ظاهراً وباطناً ، فلا يكفي الإيمان في الظاهر دون الباطن كإيمان المنافقين ، الذين يشهدون أنه رسول الله ، لكنهم كاذبون ، ويكذبونه في قلوبهم ، فهؤلاء في الدرك الأسفل من النار ، كيف يقال : إنهم أولياء

### عناداً ، وإما جهلاً (١) ، كما أن كثيراً من النصارى واليهود يعتقدون أنهم

الله ؟! وكذلك ضُلَّال المتصوفة الذين يتظاهرون بالشهادة أنه رسول الله ، ولكنهم في الباطن يعتقدون خلاف ذلك ، يعتقدون أن الأولياء لا يحتاجون إلى الرسول على وإنها يأخذون عن الله مباشرة ، وإنها الذي يحتاج إلى الرسول على هم العوام الذين لم يصلوا إلى الله ، وأما خواص الصوفية فإنهم وصلوا إلى الله وليسوا بحاجة إلى الرسل ، فهؤلاء هل يقال : إنهم من أولياء الله ، وهم يكفرون في الباطن ويتظاهرون بالإيهان في الظاهر ؟! هم يقولون : إنهم من أولياء الله ، لكن أهل الإيهان وأهل العقيدة الصحيحة يعتقدون أنهم من أولياء الله ، لينقادوا للرسول على ظاهراً وباطناً .

وكذلك فريق ثالث من النصارى: فمن النصارى من يشهد أن محمداً رسول الله لكن يقولون: رسالته خاصة بالعرب وليست عامة للناس جميعاً، فمثل هذا لا يؤمن بالرسول على المنه على بعض جوانبها ، اعترف بجانب ، وجحد جانباً أعظم ، وهو عموم الرسالة ، وهؤلاء لا يقال: إنهم من أولياء الله ، وإن كانوا يشهدون أنه رسول الله ويعترفون ، لكن يجحدون عموم الرسالة .

وصنف رابع: يعترفون أنه رسول الله ، وأن رسالته عامة إلى جميع الثقلين ولكن يقولون: ليس خاتم الرسل ، يأتي بعده أنبياء فلا يؤمنون بختم الرسالة ، فالله عقال: ﴿ وَلَكَكِن رَّسُولَ اللّهِ وَخَاتَمَ النّبِيتِ نَ ﴾ الاحزاب: ١٠٤ فالنبي عَلَيْ قال: « أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي » الذي يعتقد أنه يأتي بعد الرسول نبي ، هذا كافر ؛ لأنه لا يؤمن النبيين لا نبي بعدي » الذي يعتقد أنه يأتي بعد الرسول نبي ، هذا كافر ؛ لأنه لا يؤمن بختم الرسالة لمحمد علي ، وكل هؤلاء ليسوا من أولياء الله ، وإن كانوا يتظاهرون أنهم من أولياء الله أو يُدَّعى لهم أنهم أولياء الله ، لأنهم لا يدخلون في قوله تعالى : ﴿ أَلَا إِنَ اللّهِ لا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْنَزُونَ . اللّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ ﴾ إبون : ١٦-١٢] هؤلاء هم أولياء الله على الحقيقة ، لا بالادعاء .

(١) إما عناداً مع العلم أو جهلاً ، وهذا الجهل لا يُعذرون به ، لأنه بالإمكان زواله

أولياء الله ، وأن محمداً رسول الله (١) ، لكن يقولون : إنها أرسل إلينا أبينا أهل الكتاب (٢) ، وإنه لا يجب علينا اتباعه ، لأنه أرسل إلينا

بالعلم، فهم لا يرون العلم أصلاً ويحتقرون الذين يجلسون لطلب العلم، ويقولون: لسنا بحاجة إلى العلم، وهذه ظاهرة في الصوفية من قديم، ذكرها ابن الجوزي في التبيس إبليس وهي واقعة الآن. هناك صوفية يزهدون في طلب العلم، ويقولون: اشتغل بالعبادة، لأن طلب العلم يعوقك عن العبادة، ولست بحاجة إلى طلب العلم، ويأتيك العلم تلقائياً من عند الله، فهذه صفة هؤلاء المتعبدة الذي يزعمون أن الاشتغال بالعبادة أفضل من طلب العلم، في حين أن طلب العلم أفضل من التفرغ للعبادة، فمسألة تفقهها وتعرفها أحسن من قيام ليلة من النوافل، فطلب العلم لا يعادله شيء، هو أفضل العبادات، أما عبادة بدون علم فهي ضلال، وهي طريقة النصارى، فينبغي التنبه لمثل هؤلاء، ولا نقول أنهم انقرضوا وذهبوا؛ بل هم موجودون الآن.

(٢) يعني إلى العرب فقط ، إلى الأميين ، وهذا كفر صريح ، لأن رسالة النبي على عامة ﴿ قُلُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ [الاعراف: ١٥٨] وقال في اليهود

### رسلاً قبله (١) ، فهؤلاء كلهم كفار مع أنهم يعتقدون في طائفتهم أنهم

والنصارى ﴿ ٱلَّذِينَ يَنَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ﴾ أي : محمد ﷺ ﴿ قَالَ عَذَابِنَ أَصِيبُ بِهِ ـ مَنْ ٱشَكَأْةُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتَكُلُ شَيْءٌ فَسَأَحْتُهُمَا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْهَ وَٱلَّذِينَ هُمِيَّا يَنِينَا يُؤْمِنُونَ . الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ ﴾ من هو الرسول ؟ ﴿ النَّبِّيُّ ٱلْأَبْحَتِ ﴾ من هو النبي الأمى ؟ محمد ﷺ ﴿ الَّذِي يَجِدُونَ لَهُ مَكَنُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَئِيةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ﴾ [الاعراف: ١٥٦-١٥٧] وقال ﷺ: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَابَ يَعْرِفُونَهُ،كُمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمْ ﴾ [البزة:١٤٦] وبشَّر به عيسى عليُّنا ، قال : ﴿وَمُبَشِّرًا رِسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي أَسَمُهُ وَ أَحْدُ ﴾ [الصف: ٦] هذا اسم الرسول عَالِيْ اسمه أحمد ومحمد ، وله أسهاء غير هذين الاسمين أيضاً على ، فهم لا يؤمنون بعموم الرسالة ، ويوجد ممن ينتسب إلى الإسلام من يصدقهم على هذا ويوافقهم ، ويقول : هم على دين ونحن على دين ونحن إخوان ، والكل يصل إلى الله ، هذا كفر - والعياذ بالله - هذا جحود لرسالة محمد ﷺ ، والنبي ﷺ قال : « والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ، ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار » (صحيع سلم/ ٥٠) والرسول عَلَيْ دعا الناس جميعاً ، دعا العرب واليهود والنصاري ، وكتب إلى الملوك والرؤساء ، وإلى كسرى وقيصر يدعوهم إلى الإسلام ، كيف يكتب لهم وهو ليس رسولاً إليهم ؟! فينبغى أن يتفطن إلى هذه الأفكار الخبيثة التي يروجها اليهود والنصاري ، وقد يتقبَّلها بعض المنتسبين للإسلام ، إما عن عمد وإما عن جهل.

(١) الرسل الذين قبله أحالوا عليه ، فهذا موسى عليها أحال عليه في التوراة التي معه

## أولياء الله(١) ، وإنها أولياء الله الذين وصفهم الله تعالى بقوله : ﴿ أَلاَّ إِنَّ

﴿ ٱلَّذِى يَهِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَنيةِ ﴾ [الاعران: ١٥٧] وهذا عيسى بشر به ﴿ وَمُبَشِّرًا مِرَسُولِي يَأْتِي مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُ وَ أَحْدُ ﴾ [الصن: ٦] فهو مرسل إليهم وهو كتب إلى ملوكهم ورؤسائهم ، وقال لمعاذ: « إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب ، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله » (صحبح سلم / ١٩) ، كيف يدعوهم إلى الشهادتين ، وهم أهل كتاب مؤمنون كها يزعم هؤلاء ، لو كانوا مؤمنين ما دعاهم إلى الشهادتين ، فهذا من أبطل الباطل ، وأعظم الضلال – والعياذ بالله – .

(۱) هؤلاء أولياء الشيطان ، لما لم يستجيبوا له ، قال الله ﷺ : ﴿ قَالُواْ لَوَلآ أُونِكَ مِثْلُ مَا أُونِكُ مِثْلُ مَا أُونِكُونِكَ فَلُ أَوْلِيَكُولِكَ فَالْوَاسِحُرَانِ تَظَلَمُ رَاوَقَالُوَالْمِالَ يَكُولُ كَيْمُونُ . قُلُ فَأَتُواْ يِكِنْكِ مِنْ عِبْدِاللّهِ ﴾ هذا خطاب لليهود والنصارى ﴿ هُو أَهْدَى مِنْهُما آتَيْعَهُ إِن كَانُواْ يَكُولُ كَانُواْ لَكَ فَاعَلُمْ أَنّما يَنْبِعُونَ الْهُوَآءَ هُمْ ﴾ ليسوا أتباعاً لموسى ولا لعيسى ؛ لأنهم لو كانوا أتباعاً لموسى وعيسى لآمنوا بمحمد ﷺ ، وإنها هم كفار خارجون عن شريعة موسى ، وعن شريعة عيسى عَلَيْهِمَاللسَّلَامُ ﴿ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَاعَلُمْ أَنّما يَنْبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ ﴾ [النصم: ١٩-١٠] ما قال : يتبعون الشرائع السابقة ؛ لأنها نُسخت ، وإنها يتبعون أهواءهم . هي نسخت ، وأيضاً أحالت على اتباع الرسول ﷺ ﴿ وَإِذَ أَخَذَ اللهُ مِيثَقَ النَّبِيْتِينَ لَمَا عَاتَيْتُكُمْ مِن كِتَنْبُوحِكُمَةٍ ثُمَّ التام اللهِ عَلَيْهِمَالفَلَامُ وَعَلَمْ أَنَاهُ مَنْ أَلَا مَا مَعْمُمُ لَتُؤْمِنُنَيْدِهِ وَلَتَنْمُرُنَّةُ مُقَالًا عَالَا عَمْدُونَ وَالْمَا مَعْمُ مِن اللهِ عَلَى وَلِيضاً أَحَالَمُ مَن فَلَ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَن وَلَى بَعْدَونَ المَّوامِ وَانَامَعُمُ مَن وَلَى اللهُ عَلَى وَلِكُمُ عَلَى وَلِكُمُ إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

أَوْلِيكَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ ﴾(١) [يونس: ٦٢-٦٣] .

ولابد في الإيهان من أن يؤمن بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر<sup>(۲)</sup> ، ويؤمن بكل رسول أرسله الله ، وكل كتاب أنزله

طَوَّعُ وَكُرُهُا وَإِلَيْهِ يُرْجُعُونَ ﴾ [آل عمران: ٨١-٨٦] فهذا واضح جداً ، وليست الغرابة في أن اليهود والنصارى يقولون هذا ؛ بل يقولون أعظم من هذا ، ولكن الغرابة فيمن يدَّعي الإسلام أنه يُصدِّق هذا ، ويقول : هم على دين وليسوا كفاراً ، كيف لا يكونون كفاراً وهم يكفرون بمحمد على الله المقالة يكون كافراً مثلهم ، لأن من لا يُكفِّر الكافر يكون كافراً مثله . هذا من نواقض الإسلام .

<sup>(</sup>١) الله حدد أولياءه بأنهم ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ ﴾ آمنوا ظاهراً وباطناً ، وكانوا يتقون الله ﷺ ، هؤلاء هم الأولياء المؤمنون والأتقياء ، ومن ليس كذلك فليس ولياً لله ، إنها هو وليٌّ للشيطان .

<sup>(</sup>٢) وهؤلاء لم يؤمنوا بالرسل ، ولم يؤمنوا بالكتب ؛ لأنهم كفروا بالقرآن ، وكفروا بمحمد على محمد على الكتب ، ومن كفر بنبي واحد فهو كافر بجميع الكتب ، ومن كفر بنبي واحد فهو كافر بجميع الكتب ، ومن كفر بنبي واحد فهو كافر بجميع الأنبياء ، الأنبياء كلهم رسل الله لابد من الإيهان بهم جميعاً من أولهم إلى آخرهم ، اليهود كفروا بعيسى ومحمد على ، والنصارى كفروا بمحمد على فكيف يقال أنهم مؤمنون ومسلمون ؟! والله تعالى قال : ﴿ قُولُواْ ءَامَنَا بِاللهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى النَّهِ مَا أُنزِلَ إِلَى النَّهِ وَمَا أُوتِي النَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا مِن رَبِّهِ مِن لا نَفْرِقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَعْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ [البند: ١٣٦] ﴿ قُلُ ءَامَنَا بِاللهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَى اللهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَى اللهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَى اللهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَى اللهِ وَمَا أُنزِلَ إِللهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَى اللهِ وَمَا أُنْ اللهِ وَمَا أُنْ وَلَى اللهِ وَمَا أُنْ وَلَى اللهِ وَمَا أُنْ وَلَى اللهِ وَمَا أُنْ إِلَى اللهِ وَمَا أُنْ وَلَا اللهِ وَمَا أُنْ وَلَى اللهِ وَمَا أُنْ إِلَى اللهِ وَمَا أُنْ اللهِ وَمَا أُنْ وَلَى اللهِ وَمَا أُنْ اللهِ وَاللهِ وَمَا أُنْ وَلَى اللهِ اللهِ اللهِ وَمَا أُنْ وَلَى اللهِ اللهِ وَمَا أُنْ وَلَا عَامِنَا إِلَيْهُ وَمَا أُنْ وَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

الله (١) ، كما قال تعالى : ﴿ قُولُوٓا ءَامَنَكَا بِاللّهِ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَىٰ إِبَرَهِءَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعِيلَ وَمِسْمِ وَعِيسَىٰ وَمَاۤ أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَاۤ أُوتِي النّبِيتُونَ مِن رَبِّهِمْ لَا نُفرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ . فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ النّبِيتُونَ مِن رَبِّهِمْ لَا نُفرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ . فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا اللّهُ وَهُو مَا عَامَنُهُ بِهِ عِنْهَ وَهُوَ اللّهُ وَهُو السّمَعِيمُ الْعَكِيمُ ﴾ (٢) [البقرة: ١٣٦-١٣٧] .

عَلَيْمَنَا وَمَا أَنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَنِعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ عَلَيْمَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَهِيمَ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ [ال عدان : ١٨] هؤلاء فرَّقوا وكفروا بأعظم الأنبياء وسيد الأنبياء وهو محمد ﷺ ، كيف يقال : إنهم مسلمون مؤمنون ؟! وبعضهم يقول : إخواننا - والعياذ بالله - من هذه الكلمة !

<sup>(</sup>۱) لابد من هذا ، أن يؤمن بكل كتاب أنزله الله ، فإن كفر بكتاب واحد ، بل لو كفر ببعض الكتاب صار كافراً بالجميع ، وكذلك لابد أن يؤمن بجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم فكيف بمن يكفر بأفضل الرسل وهو محمد علي ويقال: إنه مسلم ، إنه مؤمن ؟!

<sup>(</sup>٢) ﴿ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ وَفَقَدِ اَهْتَدُواْ ﴾ : إذا لم يؤمنوا بمثل ما آمنتم به فهم كفار ؛ لأنهم قالوا للمسلمين : ﴿ كُونُوا هُودًا أَوْنَصَكَرَىٰ تَهْتَدُوا ﴾ قال الله ﷺ : ﴿ قُلْ كَفَار ؛ لأنهم قالوا للمسلمين : ﴿ كُونُوا هُودًا أَوْنَصَكَرَىٰ تَهْتَدُوا ﴾ قال الله ﷺ : ﴿ قُلْ كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ . قُولُوا ءَامَنكا بِاللهِ ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ وَ فَقَدِ اَهْتَدُوا أُ وَإِن نُولُوا أَوا مُلَامِي فِي شِقَاقِ ﴾ : مشاقين لله ﷺ ولرسك بمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ وَ فَقَدِ اَهْتَدِيعُ الْعَكِلِيمُ ﴾ لا أدري كيف هؤلاء ؟ ألا يقرأون القرآن؟! يقولون : إن اليهود والنصارى مسلمون مؤمنون ، ويقولون : إنهم إنجواننا؟!

وقال تعالى: ﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ عَامَنَ بِاللّهِ وَمَكَتِ كَنِهِ وَكُلُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ آحَدٍ مِن رُّسُلِهِ وَوَكَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَ عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ . لَا يُكَلِّفُ ٱللّهُ نَفْسًا إِلّا وُسْعَهَ لَا يُكَلّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلّا وُسْعَهَ لَا يُعَامِنُ لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ رَبّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ وَلَا تُحَمِّلُنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِلِمَ الْكَلّسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ رَبّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأَنا أَرَبَنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِلَى إِلَيْنَا وَالْمَعْنَا أَنْ اللّهِ وَلَا تُحْمِلُ عَلَيْنَا إِلَيْ وَاعْمُ عَنَا وَاعْفِر لَنَا وَارْحَمَّنَا أَنْتَ مَوْلَكَنَا وَلا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِلِهِ وَاعْفُ عَنَا وَاعْفِر لَنَا وَارْحَمَّنَا أَنْتَ مَوْلَكَنَا وَلا تَحْمِلُ عَلَيْنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَا وَاعْفِر لَنَا وَارْحَمَّنَا أَنْتَ مَوْلَكَنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمَّنَا أَنَا وَالْمُعْرِفِي فَي وَلِكُونَا عَلَى الْفَوْمِ الْحَافِيةِ وَعِلْ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِ الْكَافِيةِ فِي اللّهُ الْمُؤْمِ الْكَافِيةِ وَالْمُؤْمُ وَالْكَافِيةِ وَالْمَا اللّهُ اللّهُ الْمَاقِيدُ لَا وَالْمُعْرُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ ال

<sup>(</sup>١) في سورة البقرة تكرر هذا ﴿ قُولُواْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَتِكَ ﴾ ﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُولُواْ وَالْمَوْمِ وَالْمَوْمِ وَالْمَدْرِ وَالْمَلْتِكَ وَالْبَيْنِ وَالْمَلْتِكَ وَالْبَيْنِ وَالْمَدْرِ وَالْمَلْتِكَ وَالْبَيْنِ وَالْمَوْمِ وَالْمَوْمُ وَمَا رَبَعْهُمُ اللّهِ وَمَلْتُومُ وَالْمَوْمُ وَمُومُونَ الْمَلْوَةُ وَمَا رَبَقَتُهُمُ مُنْ وَالْمَوْمُ وَمَا رَبَعْهُمُ اللّهِ وَمَلْتُومُ وَالْمَوْمُ وَمَا رَبَعْهُمُ اللّهُ وَمَا اللّهِ وَمَلْتُومُ وَمُومُونَ الْمَلُومِ وَمَا رَبَعْهُمُ اللّهُ وَمَا الْمَوْمُ وَمُومُونَ الْمَالُومُ وَمَا رَبَعْهُمُ مُنْ وَالْمَوْمُ وَالْمَوْمِ وَمُومُونَ الْمَالُومُ وَمَا رَبَعْهُمُ اللّهُ وَمَا أُولُ مِن وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَمُومُونَ وَمَا الْمُومُ وَمُومُ وَالْمُومُ وَمُومُونَ وَمَا الْمُومُ وَمُومُومُ وَالْمُومُ وَالْمُوالِ وَالْمُومُ والْمُومُ وَالْمُومُ وَال

وقال في أول السورة: ﴿ الّمَ . ذَالِكَ الْكِتَبُ لَا رَبْ فِيهُ هُدُى الْمُنَافِينَ . وَالّذِينَ يُوْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ . وَالّذِينَ يُوْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ الْمَيْنُ يُوْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ . وَالّذِينَ يُوْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ مِن قَبِّلِكَ عَلَى هُدًى مِن رَبِهِمْ وَأُولَتِكَ هُمُ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبِلِكَ عَلَى هُدًى مِن رَبِهِمْ وَأُولَتِكَ هُمُ الْمُنْلِمُونَ ﴾ (١) [البقرة: ١-٥] ، فلابد في الإيهان من أن تؤمن أن محمداً ﷺ خاتم النبين ، لا نبي بعده (٢) ، وأن الله أرسله إلى جميع الثقلين : الجن والإنس .

فكل من لم يؤمن بها جاء به فليس بمؤمن ، فضلاً عن أن يكون من أولياء الله المتقين (٣) ، ومن آمن ببعض ما جاء به وكفر ببعض ،

<sup>(</sup>١) ذكر الله على في أول سورة البقرة أن الناس انقسموا مع القرآن ثلاثة أقسام:

القسم الأول: من آمن به ظاهراً وباطناً ، وهم المؤمنون من هذه الأمة ومن غيرها من أهل الكتاب ، الذين ءامنوا بمحمد علي وبالقرآن واتبعوه .

القسم الثاني: من كفر بالقرآن ظاهراً وباطناً ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءُ عَلَيْهِمْ ءَاللَّهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ ءَأَنَا لَهُ اللهُ اللهُولِيَّالِمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

القسم الثالث: الذين ءامنوا بالقرآن ظاهراً وكفروا به باطناً وهم المنافقون ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآيِخِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ . يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآيِخِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ . يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ الناق الثلاثة في أول السورة .

 <sup>(</sup>٢) تؤمن بعموم رسالته وتؤمن أيضاً بأنه خاتم النبيين لا نبي بعده ، لابد هذا .

<sup>(</sup>٣) من لم يؤمن بهذا الرسول ﷺ وبها جاء به فليس بمؤمن يعني كافر ، فكيف يكون ولياً

فهو كافر ليس بمؤمن (١) ، كما قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ بَكُفُرُونَ بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُوْمِنُ بِبَعْضِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُوْمِنُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا . أُولَيْهِكَ هُمُ

لله وهو كافر ؟! هذا لا يكون أبداً ، الكفار ليسوا أولياء الله ، وإنها هم أولياء الشيطان ، فيجب أن يتنبه لهذا الأمر ، القرآن واضح صريح في هذه الأمور التي التبست على كثير من الناس اليوم ، خصوصاً مَنْ يدَّعي أنه مثقف ، وأنه صحفي ، وأنه ، وأنه ، وأنه ، التبس عليهم هذا الأمر ، صاروا يهرفون بها لا يعرفون ، يريدون التقارب مع اليهود والنصارى ، والله في قال : ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَرَىٰ حَتَّى تَنَيِّعَ مِلَتُهُمْ ﴾ [البر: : ١٢٠] يريدون إرضاءهم ومجاملتهم ، لكن هم لن يرضوا أبداً حتى نتخلى عن ديننا ونتبعهم .

(۱) كذلك لابد من الإيهان بجميع الكتب ، فلا يؤمن ببعضها ويكفر ببعضها ، ولابد من الإيهان بجميع الكتاب ، فلا يؤمن ببعض الكتاب ويترك بعضه ، يؤمن بها يوافق هواه ورغبته ﴿ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَغْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَغْضِ أَلْكِئْبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَغْضِ أَلْكِئْبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَغْضِ أَلْكِئْبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَغْضِ أَلْكِئْبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَغْضِ وَتَكُفُرُونَ بِبَغْضِ أَلْكِئْبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَغْضِ أَلْكِئْبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَغْضِ أَلْكَنْبِ وَتَكُفُرُونَ بِلَكَ عَنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ وهواك ما وافق رغبتك وهواك وما خالف رغبتك وهواك والله رغبتك وهواك في الله ويَعْمَ أَن تُحِبُوا شَيْعًا وَهُو شَرِّ لَكُمُ وَعَمَى اللهُ يُعْمَلُهُ وَأَنسُمُ لاَتَعْلَمُونَ ﴾ [البه: ١١١].

ٱلْكَفِرُونَ حَقَّا وَآعَتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا (١). وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ عَلَمْ يُوَلِّي عَذَابًا مُّهِينًا (١٥ . وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُوَلِّي يَعْرَقُواْ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ أَوْلَكِيكَ سَوْفَ يُوَّتِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَكَانَ اللّهُ عَفُورًا وَلَمْ الْإِيهَانَ به : الإِيهانَ بأنه هو الواسطة رَحِيمًا (٢) ﴾ [النساء: ١٥٠-١٥٢] ومن الإيهان به : الإيهان بأنه هو الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه (٣) ، ووعده ووعيده ، وحلاله

<sup>(</sup>۱) قال الله ﷺ: ﴿ أُولَكَيْكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقًا ﴾ وهم يقولون: نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكَفُرُونَ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يَكَفُرُونَ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَغِرُ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَغْضِ وَنَكَ مَنْ الله ورسله ﴿ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَغِدُواْ بَيْنَ ذَلِكَ وَنَكَ مِبَغْضِ ﴾ ، هذا التفريق بين الله ورسله ﴿ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَغِدُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾ أي: طريقاً يمشون عليه ، ومذهباً يذهبون إليه ، قال الله ﷺ: ﴿ أُولَكِيكَ هُمُ ٱلكَفِرُونَ حَقًا وَاعْتَدُنَا لِلْكَنِونِينَ عَذَابًا مُهِيئًا ﴾ فالذين يكفرون بمحمد ﷺ هم الكافرون حقاً . وهناك من يقول: إنهم مؤمنون!!

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَاللَّذِينَ مَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ آحَدِ مِنْهُمْ أَوْلَتِكَ سَوْفَ يُوْتِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَكَانَ اللّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ : لم يفرقوا بين أحد منهم ؛ بل آمنوا بهم جميعاً ، لأنهم رسل الله طريقتهم واحدة ، وكل واحد مصدق بها قبله ومبشر بها بعده ، فهم سلسلة واحدة لا يجوز التمييز بينهم بالإيهان ببعضهم والكفر ببعضهم .

<sup>(</sup>٣) الرسول على واسطة بين الله وبين خلقه في أي شيء ؟ في قضاء الحاجات وتفريج الكربات ؟! لا ؛ بل في تبليغ الرسالة ، وأما أنه واسطة في قضاء الحوائج هذا كفر ، ولهذا قال شيخ الإسلام – وله رسالة في هذا اسمها « الواسطة بين الحق والخلق » – :

#### وحرامه (1) ، فالحلال ما أحله الله ورسوله ، والحرام ما حرمه الله ورسوله (1) ،

(وهناك واسطة من أنكرها كفر ، وواسطة من أثبتها كفر) (انظر: الراسطة بين الحق والمعلقة الواسطة التي من أنكرها كفر هي الواسطة في تبليغ الرسالة ، فالرسل هم الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ الرسالة ولا أحد يصل إلى الله من غير طريقهم فمن أنكرها كفر ، وقد أنكرها غلاة الصوفية ، وقالوا : لا حاجة إلى الرسل يبلغوننا ، نحن نأخذ عن الله مباشرة ، بعضهم يقول : أنا أجلس مع الله ويتحدث معي – نسأل الله العافية – .

أما الواسطة التي تتخذ لأجل قضاء الحوائج وتفريج الكربات ، فهذه من أثبتها كفر . ليس بين الله وبين خلقه واسطة في قضاء حوائجهم ، وإجابة دعواتهم ، وإغاثة لهفاتهم .

- (١) فلم يأتنا هذا الدين العظيم إلا من طريق هذا الرسول على ، وقبله كان الناس في ضلال عظيم ، قال تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمْتِ مَن رَسُولًا مِنْهُمْ يَتُ لُواْ عَلَيْمِمْ اَلْكِنْ وَالْحِكْمَةُ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي صَلَالِ مُبِينِ ﴾ [الجسن: ١٦] ، وقال تعالى : ﴿ لَوَ يَكُولُهُمْ وَلَكُونُ مِن قَبْلُ لَفِي صَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ [الجسن: ١٦] ، وقال تعالى : ﴿ لَقَدْ مَنَ اللّهُ عَلَى ٱلمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِن أَنفُسِهِمْ يَتَلُواْ عَلَيْهِمْ عَايَتِهِم وَيُركِ عِيمً وَيُولُولُ مِن أَنفُسِهِمْ يَتَلُواْ عَلَيْهِمْ عَايَتِهِم وَيُركِ عِيمً وَيُولُولُ مِن أَنفُسِهِمْ يَتَلُواْ عَلَيْهِمْ عَايَتِهِم وَيُركِ عِيمً وَيُولُولُ مِن أَنفُسِهِمْ يَتَلُواْ عَلَيْهِمْ عَايَتِهِم وَيُركِ عِيمًا وَيُؤلِدُ مِن الفَلِيمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَالتَفْع بِهُ مِن آمن بِه ، وخرج من الظلمات إلى النور .
- (٢) الحلال ما أحله الله ورسوله ، والحرام ما حرمه الله ورسوله ، وليس لأحد أن يحل شيئاً أو يحرم شيئاً من عنده ، قال تعالى : ﴿ اَتَّخَاذُوۤا أَحْبَارَهُمْ وَرُهُبَانَهُمْ أَرْبَابُا مِن عنده ، قال تعالى : ﴿ اَتَّخَاذُوۤا أَحْبَارَهُمْ وَرُهُبَانَهُمْ أَرْبَابُا مِن عنده ، قال تعالى : ﴿ اَتَّخَاذُوۤا أَحْبَارَهُمْ وَرُهُبَانَهُمْ أَرْبَابُا اللهُ اللهُ عَنْ دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ آبَا مَرْبَيكُمْ وَمَا أَمُولُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوۤا إِلَا لِيَعْبُدُوا إِلَا لِيَعْبُدُوا إِلَا لِيَعْبُدُوا إِلَى اللهُ اللهُ عَنْ وَمَا أَمُولُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَى اللهُ اللهُ عَنْ دُونِ اللهِ عَنْ مُن عَنْ مُن عَلَى اللهِ عَنْ مُنْ اللهِ عَنْ مُنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَلَا عَلَا عَنْ عَلَا عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلْهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَا عَلْمُ عَنْ عَلَا عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا اللهُ عَنْ عَلَا عَلَا عَلَا عَنْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَا عَلَا

لَّا إِلَنْهُ إِلَّا هُو اللَّهِ مُن مُنكَنفُهُ عَكَمًا يُشْركُونَ ﴾ [النوبة: ٢١] قال عدي بن حاتم رَضَالِيُّهُ عَنْهُ لما سمع هذه الآية ، وكان نصر إنياً - قبل أن يسلم - قال: « إنا لسنا نعبدهم، فقال : « أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ، ويحلون ما حرم الله فتستحلونه ؟ » قلت : بلى . قال : فتلك عبادتهم » (المجم الكبير للطبران / ٢١٨ ، وحسنه الألباني بمجموع طرقه في • السلسلة السعبة ١/ ٣٢٩٣). طاعتهم في التحليل والتحريم من دون الله ﷺ ، فالله ﷺ قال : ﴿ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيا آبِهِمْ لِيُجَدِدِ لُوكُمْ فَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَشَرَكُونَ ﴾ [الانعام: ١٢١] هذا في أي شيء ؟ في الميتة ؛ لأن أهل الجاهلية يستحلون الميتة ويقولون : إنها أحسن من المذكاة ؛ لأن الميتة الله هو الذي ذكاها ، وأما المذكاة فأنتم الذين ذكيتموها ، فهي أحسن ، قال تعالى : ﴿ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ ۖ أَوْلِيَآبِهِمْ ﴾ يعني هذه الشبه ﴿ لِيُجَدِلُوكُمْ ﴾ ثم قال: ﴿ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَشُرِكُونَ ﴾ فمن أطاع أحداً في تحليل ما حرم الله ، فهو مشرك ؛ لأنه جعل لله شريكاً في التحليل والتحريم ، فهذا من حق الله. فالذين يقولون الآن : ما دام المسألة فيها خلاف بين العلماء فنحن نأخذ ما أردنا وما يوافق رغبتنا من أقوال العلماء ، وهذا فيه سعة . هذا ضلال – والعياذ بالله – لا نأخذ من أقوال العلماء إلا ما وافق الدليل ، وما خالف الدليل تركناه .

الإمام الشافعي يقول: «إذا خالف قولي قول رسول الله على فاضربوا بقولي عرض الحائط » (اعلام الموتمين عن رب العالم النبر الن

والدين ما شرعه الله ورسوله ﷺ أن فمن اعتقد أن لأحد من الأولياء طريقاً إلى الله من غير متابعة محمد ﷺ فهو كافر من أولياء الشيطان (٢).

« التوحيد » : ( باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذهم أرباباً من دون الله ) فالأمر في هذا خطير جداً ، فأقوال العلماء نستفيد منها ، ولكن لا نأخذها إذا وافقت رغبتنا وقلنا : العلم بحر وواسع ، وإذا خالفت رغبتنا قلنا : هذا تشدد وهذا تحجر ، وهذا ... ، وهذا ... ، نحن نأخذ ما يوافق الدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله على الله على المنزعُلُم في شَيْءٍ فَرْدُّوهُ إِلَى الله واضح - ولله تو من يا لله وألك خَير وأحسن تأويلا الله والسنة واضح - ولله الحمد - وغير خفي ، لكن أين الذين يتفقهون في القرآن ويرجعون للقرآن والسنة ؟!

فالحلال ما أحله الله ورسوله ، والحرام ما حرمه الله ورسوله ، لا ما أحله العلماء أو حرمه العلماء بدون دليل ، وإن كانوا علماء ، هم مجتهدون ، يعذرون باجتهادهم ولهم أجر ، لكن نحن لا نُعذر في أن نأخذ قولاً مخالفاً ، أو فتوى مخالفة للدليل .

- (۱) هذا رد على المبتدعة الذين يقولون: نحن نتقرب إلى الله وقصدنا الطاعة فلا مانع أن نتقرب إلى الله بأي شيء نراه من العبادات. نقول: هذا لا يجوز، الدين مبني على الاقتداء والاتباع، توقيفي لا يُحدث فيه شيء قال على المناهدة في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد »، وفي رواية: « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » (صححسلم/ المدين ما شم عه الله ، لا ما رآه الناس، واستحسنوه بدون دليل.
- (٢) من اعتقد أن لأحد طريقاً إلى الله غير طريق محمد على فهو كافر ، وعلى هذا غلاة الصوفية الذين يقولون : نحن لسنا بحاجة إلى الرسل أو إلى محمد على الأننا وصلنا

وأما خلق الله تعالى للخلق ، ورَزْقُه إياهم ، وإجابته لدعائهم (۱) ، وهدايته لقلوبهم ، ونصرهم على أعدائهم ، وغير ذلك من جلب المنافع ودفع المضار ، فهذا لله وحده (۲) ، يفعله بها يشاء من الأسباب (۳) ، V(x) لا يدخل في مثل هذا وساطة الرسل (٤) .

ثم لو بلغ الرجل في الزهد والعبادة والعلم ما بلغ ، ولم يؤمن بجميع ما جاء به محمد ﷺ فليس بمؤمن ، ولا ولي لله تعالى (٥) ، كالأحبار

إلى الله ونعرف الحق من الله ، ونأخذ عنه مباشرة ، وهم في الحقيقة يأخذون عن الشياطين ، لا عن الله في اله وهؤلاء الذين يزعمون أنهم يجلسون معهم ويتحدثون معهم ، هؤلاء شياطين - نسأل الله العافية - .

<sup>(</sup>١) لما ذكر الواسطة الصحيحة وهي واسطة الرسل في تبليغ الشرائع ، ذكر الواسطة المرفوضة الباطلة .

<sup>(</sup>٢) وليس للوسائط ، هذه الواسطة الباطلة : اتخاذ الوسائط بين العبد وبين ربه في قضاء حوائجه وتفريج كرباته وإجابة دعواته ، أو طلب الرزق أو أن أحداً يرزقك من دون الله الله هذا كله باطل .

<sup>(</sup>٣) وقد يفعله بسبب من الخلق ، يسخر الأغنياء يتصدقون على الفقراء ، ويستعملون المحتاجين فيكونون سبباً فقط ، لا واسطة بينهم وبين الله ، وإنها هم سبب أجرى الله الرزق على أيديهم ، وفَرْقٌ بين السبب وبين الواسطة .

<sup>(</sup>٤) هذه الواسطة الممنوعة التي يكفر من أثبتها .

<sup>(</sup>٥) لو اجتهد في العبادة - في الصلاة والصيام والصدقات - لكنه لا يؤمن بكل ما جاء

والرهبان من علماء اليهود والنصارى وعُبَّادهم(١).

وكذلك المنتسبين إلى العلم والعبادة من المشركين ، مشركي العرب والترك والهند وغيرهم (7) ، ممن كان من حكهاء الهند والترك ، وله علم أو زهد وعبادة في دينه ، وليس مؤمناً بجميع ما جاء به ، فهو كافر عدو (7) ،

به محمد ﷺ ، فهذا ليس بمؤمن وعمله باطل ، فليس العبرة بكثرة العمل والتعب ، وإنها العبرة بالاتباع والاقتداء ، ولهذا قال ﷺ : ﴿ اللَّذِى خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْمَيْوَةَ لِبَالُوكُمُ الْكُثُرة ، العبرة العبرة بالكثرة ، العبرة العبرة بالكثرة ، العبرة بالحسن ، متى يكون العمل حسناً ؟ إذا توفر فيه شرطان : الإخلاص لله ، والمتابعة للرسول ﷺ ، هذا هو العمل الحسن ، وأما ما اختل فيه شرط من هذين الشرطين فهو قبيح ، وليس بحسن وإن أتعب الإنسان فيه نفسه ، وأفنى فيه وقته ، فهو لا ينفعه عند الله شيئاً .

- (۱) اليهود والنصارى فيهم أحبار ورهبان ، فيهم رهبان يجتهدون في العبادة ويتخلون في الصوامع وينعزلون عن الدنيا ولا يتزوجون النساء: ﴿وَرَهْبَانِيَّةٌ ٱبْتَدَعُوهَا ﴾ [الحدد: ٢٧] ، هذا ضلال والعياذ بالله ، ولا ينفعهم كثرة تعبهم لأن هذا على غير هدى ، وعلى غير صراط مستقيم .
- (٢) يوجد زهاد من الكفار يزهدون في الدنيا ، ويتركون الملاذ ويتقشفون هذا موجود في الهند : فلاسفة وحكماء ، وملاحدة . يزهدون في الدنيا ويتقللون منها ويتقشفون ، لكن ليسوا على شيء والعياذ بالله .
- (٣) لأنه ليس متبعاً للرسل ، فاجتهاده وزهده وتقشفه ورهبانيته لا ينفعه ذلك عند الله على ؟

وإن ظن طائفة أنه ولي لله ، كما كان حكماء الفرس من المجوس كفاراً مجوساً (١) ، وكذلك حكماء اليونان ، مثل أرسطو وأمثاله ، كانوا مشركين يعبدون الأصنام والكواكب (٢) .

وكان أرسطو قبل المسيح عليه بثلاثمئة سنة ، وكان وزيراً للاسكندر بن فيلبس المقدوني (٣) ، وهو الذي تؤرخ به تواريخ الروم واليونان ، وتُؤرِّخ

بل إن المؤمن العاصي الذي معصيته دون الشرك هذا أحسن منهم ، وإن كان فاسقاً ما دام مؤمناً فهو أقرب عند الله فله ويرجى له النجاة والمغفرة ، لكن الذي خرج عن طاعة الرسول و تقشف ولو زهد ولو ترهبن ، ولو تعب في العبادة ، هو كافر بالله ومن أهل النار ولا ينفعه ذلك . فليست العبرة بكثرة العبادة ، أو الزهد والتقشف ، والتقلل من الدنيا والرهبانية ، ولكن العبرة باتباع الرسول على .

- (۱) وهم يتعبدون ويسهرون الليل ، والمجوس يعبدون النار ، ويتقربون إليها ، والهندوس والسيخ يعبدون البقر ، ويتزهدون ، ويتقشفون ، وهم من أهل النار ، إذا لم يتوبوا ويسلموا قبل موتهم ، ولا ينفعهم تعبهم وتقشفهم وزهدهم ، ولن يصل أحد إلى الله من غير طريق هذا الرسول على الله .
- (٢) الفلاسفة من اليونان أهل زهد وأهل عبادة وتقشف ، وتعفف عن الناس ، ولكنهم لا يؤمنون بالأنبياء ، لاسيما بخاتم الأنبياء محمد على فهم من أهل النار ، مثل : أفلاطون ، وأرسطو وغيرهم .
- (٣) يقصد الاسكندر الكافر ؛ لأن الاسكندر شخصان : أحدهما كافر ، والثاني مسلم . الاسكندر المسلم هو ذو القرنين الذي ذكره الله في القرآن ، وأما الاسكندر المقدوني

به اليهود والنصارى ، وليس هذا هو ذو القرنين الذي ذكره الله في كتابه (۱) ، كما يظن بعض الناس أن أرسطو كان وزيراً لذي القرنين (۲) لما رأوا أن ذاك اسمه الاسكندر ، وهذا قد يسمى بالاسكندر ، ظنوا أن هذا ذاك (۳) ، كما يظنه ابن سينا وطائفة معه (٤) .

وليس الأمر كذلك ، بل هذا الاسكندر المشرك - الذي قد كان أرسطو وزيره - متأخر عن ذاك ، ولم يبن هذا السد ، ولا وصل إلى بلاد يأجوج ومأجوج (٥) ، وهذا الاسكندر الذي كان أرسطو من وزرائه ،

الذي أسس الاسكندرية بمصر هذا كافر ، ووزيره أرسطو الفيلسوف ، كان معلمه وهو غلام صغير ، فلما تولى الملك جاء به وجعله وزيراً له ، وأرسطو تلميذ لأفلاطون .

<sup>(</sup>١) يسمى الاسكندر ، لكنه مسلم .

<sup>(</sup>٢) هذا باطل ، أرسطو ليس معاصراً له ، بينها ألفا سنة ، فكيف يصير وزيراً له ؟!

<sup>(</sup>٣) التبس عليهم الاسم ، ولم يعرفوا أن هناك شخصين ، كُلًا منها يسمى الاسكندر أحدهما كافر ، والآخر مسلم وبينها ألفا سنة . وهذا ليس اسمه العلم ولكن قد يسمى ، أما الأول اسمه العلم الاسكندر .

<sup>(</sup>٤) ابن سينا : أبو علي ، الطبيب المشهور ، لكنه خبيث الديانة ؛ لأنه باطني من الإسماعيلية .

<sup>(</sup>٥) ذو القرنين المذكور في القرآن هو الذي بنى السد الذي يسمى سد ذي القرنين دون يأجوج ومأجوج ، وهو الذي بلغ مطلع الشمس ومغرب الشمس ، ومكَّن الله له في الأرض ، وهو مَلِك مسلم .

يؤرخ له تاريخ الروم المعروف<sup>(۱)</sup>.

وفي أصناف المشركين، من مشركي العرب، ومشركي الهند، والترك واليونان، وغيرهم، من له اجتهاد في العلم والزهد والعبادة (٢)، ولكن ليس بمتبع للرسل، ولا يؤمن بها جاؤوا به، ولا يصدقهم بها أخبروا به، ولا يطيعهم فيها أمروا، فهؤلاء ليسوا بمؤمنين، ولا أولياء لله (٣)، وهؤلاء تقترن بهم الشياطين وتنزل عليهم، فيكاشفون الناس ببعض الأمور، ولهم تصرفات خارقة من جنس السحر (١)، وهم من جنس

<sup>(</sup>١) هذا كافر.

<sup>(</sup>٢) كما سبق أنهم فيهم زهاد ونساك ورهبان ، لكن ليسوا على طريق صحيح فلا ينفعهم ذلك ، بل هو تعب عليهم بلا فائدة ، لا فائدة في العمل إلا إذا كان خالصاً لله وصواباً على سنة رسول الله على ، بدون هذا لا يُتعب الإنسان نفسه .

<sup>(</sup>٣) وإن كانوا يسمونهم أولياء الله ، وهم ليسوا بمؤمنين فضلاً عن أن يكونوا أولياء لله ، وإن كانوا رُهَّاداً ونُسَّاكاً وعُبَّاداً ومجتهدين لكن على غير طريق صحيح .

<sup>(</sup>٤) أولياء الشيطان لما خالفوا الرسل وأطاعوا الشيطان فإنهم يكون لهم أحوال غريبة ؟ لأن الشياطين تساعدهم ، وتظهر على أيديهم بعض التصرفات الخارقة للعادة ، وقد مرَّ بنا أن الخارق للعادة على قسمين :

القسم الأول: خارق للعادة يكون كرامة إذا كان صاحبه مستقيماً على طاعة الله، ومن المؤمنين المتقين.

الكهان والسحرة الذين تَنزَّل عليهم الشياطين، قال تعالى: ﴿ هَلْ أُنيِّتُكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ الشَّمَعُ وَأَحَّثُرُهُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ الشَّمَعُ وَأَحَّثُرُهُمْ عَلَى مَن تَنزَّلُ الشَّمَعُ وَأَحَّثُرُهُمْ كَانِ مَن تَنزَّلُ الشَّمَعُ وَأَحَّثُرُهُمْ كَانِهُونَ السَّمَعُ وَأَحَّثُرُهُمُ كَانِهُونَ ﴾ (١) [الشعراء: ٢٢١-٢٢٣]. وهؤلاء جميعهم ينتسبون إلى المكاشفات وخوارق العادات إذا لم يكونوا متبعين للرسل ، فلابد أن يكذبوا (٢)

القسم الثاني: يكون خارقاً شيطانياً وليس كرامة ، إذا كان صاحبه على الكفر والضلال ومخالفة الرسل ، وهذا هو الصنف الذي يتحدث عنه الشيخ في هذا الكلام ، فهؤلاء لما والوا الشياطين وعادوا المرسلين والمؤمنين ، فإن الشياطين تتولاهم ويجري على أيديهم بعض التصرفات الخارقة للعادة ، وهي أحوال شيطانية فلا يُغتر بها ويقال: هؤلاء أولياء ؛ لأن لهم كرامات وخوارق .

<sup>(</sup>٢) هذه القاعدة ، فليس العبرة بوجود الخارق للعادة مع الشخص ، حتى ينظر حاله ،

وتكذبهم شياطينهم ، ولابد أن يكون في أعمالهم ما هو إثم وفجور ، مثل نوع من الشرك أو الظلم أو الفواحش أو الغلو أو البدع في العبادة (١) .

ولهذا تنزلت عليهم الشياطين واقترنت بهم ، فصاروا من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن (٢) ، قال تعالى : ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْنِ نَقَيِّضٌ لَهُ شَيْطَانَا فَهُو لَهُ قَرِينٌ ﴾ (٣) [الزخرف : ٣٦] وذكر الرحمن هو الذكر

فإن كان مستقيماً على طاعة الله ، وهو من المؤمنين المتقين ، فإن هذا الخارق يكون كرامة من الله على لله ، وإن كان مخالفاً لأوامر الله ومطيعاً لأوامر الشيطان فإن هذا الخارق يكون خارقاً شيطانياً يجري على يده بواسطة الشياطين فلا يعد من أولياء الله وإنها يعد من أولياء الشيطان .

<sup>(</sup>١) قال تعالى : ﴿ تَنَزَّلُ عَلَىٰكُلِّ أَفَاكٍ أَشِيرٍ ﴾ أفاك : كذاب ، أثيم : كثير الإثم بها يهارس من الفواحش والمعاصى فكيف يعد هذا ولياً لله ، الفواحش والمعاصى فكيف يعد هذا ولياً لله ،

<sup>(</sup>۲) تنزلت عليهم الشياطين بسبب إفكهم وإثمهم ، فالإنسان إما أن يكون ولياً لله أو ولياً لله أو ولياً للشيطان ، فإن أطاع الله ورسوله واتقى الله فهو من أولياء الله ، وإن أطاع الشيطان وعصى الرسول على فإنه يكون من أولياء الشيطان . هذا فرق واضح وقاعدة واضحة ، لا تلتبس إلا على صاحب هوى أو جاهل ، يحسب أن كل بيضاء شحمة ، كما قالوا .

<sup>(</sup>٣) ما معنى قوله تعالى : ﴿ يَعْشُ ﴾ تفسِّر ها الآية الأخرى : ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن فِكِ رِى ﴾ ومعناها : يعرض عن الوحي ، وعن ذكر الله ﷺ – بالثناء عليه ، والتسبيح والتكبير والتهليل – ، وعن القرآن والسنة ، فإن الشيطان يأخذه ويجعله من جنوده ﴿ وَمَن

الذي بعث به رسوله ﷺ (۱) مثل القرآن ، فمن لم يؤمن بالقرآن ، ويصدق خبره ، ويعتقد وجوب أمره ، فقد أعرض عنه (۲) ، فيقيَّض له الشيطان فيقترن به (۳) .

قال تعالى : ﴿ وَهَاذَا ذِكُرٌ مُّبَارِكُ أَنزَلْنَهُ ﴾ (١) [الأنبياء : ٥٠] وقال تعالى :

يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْنِ تُقَيِّضٌ لَهُ شَيْطَاناً ﴾ : هذه عقوبة له ، فإن الله يسلط عليه الشيطان ﴿ فَهُولَهُ فَي لَهُ وَلَهُ مَن يَن لَا الشيطان يلازمه ولا ينفك عنه عقوبة له ، و ﴿ وَإِنَّهُمْ ﴾ أي: الشياطين ﴿ لَيَصُدُونَهُمْ عَن ٱلسَّيلِ ﴾ يصدون هؤلاء عن سبيل الله ﴿ وَاعظم من ذلك ﴿ وَيَعْسَبُونَ ٱنْهُم مُهْتَدُونَ ﴾ الزعرف ٢٧٠] لو كان الإنسان على ضلال وهو يدري أنه على ضلال هذا حري أن يرجع ، ولكن إذا كان على ضلال وهو يحسب أنه على مدى هذه المصيبة ، هذا لا يرجع . ﴿ حَقّ إِذَا جَاءَنَا ﴾ يعني يوم القيامة وتبيّن له ﴿ قَالَ يَنكَتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعّدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ ﴾ يعني المشرق والمغرب ﴿ فَيِشْ ٱلْقَرِينُ . وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُومَ إِذَ ظَلَمَتُم أَنْكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴾ الزعرف ٢٦٠-٢٩١ .

- (١) هو الوحى المنزل.
- (٢) من لم يصدِّق بالقرآن وقال: إنه سحر، أو أساطير الأولين، أو أنه كذب، أو أنه قول عمد وليس كلام الله، أو أن القرآن مخلوق، فهذا لم يؤمن بالقرآن، وأيضاً لا يكفي أنه يُصدِّق أن القرآن كلام الله؛ بل لابد أن يعمل به ويتبعه حتى يكون من أهل القرآن، ومن أولياء الله .
  - (٣) يصير قريناً له لا ينفك عنه .
- (٤) مما يدل على أن الذكر هو القرآن المنزل قوله تعالى : ﴿ وَهَاذَا ذِكْرٌ مُبَارَكُ أَنزَلْنَهُ ﴾ فدل على أن الذكر هو ما أنزل الله ، على رسوله من الكتاب والسنة .

﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ، مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَى وَقَدَكُنتُ بَصِيرًا. قَالَكَذَلِكَ أَنتَكَ ءَايَنتَنَا فَنَسِينَهَا أَعْمَى وَقَدَكُنتُ بَصِيرًا. قَالَكَذَلِكَ أَنتَكَ ءَايَنتَنَا فَنَسِينَهَا وَكَذَلِكَ ٱلْيَوْمَ نُسَى ﴾ (١) [طه: ١٢٦-١٢١] فدل ذلك على أن ذكره هو آياته التي أنزلها (٢) ، ولهذا لو ذكر الرجل الله على دائماً ليلاً ونهاراً مع غاية الزهد (٣) ،

<sup>(</sup>۱) قوله: ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي ﴾ مثل قوله: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْ يَن ﴾ فقوله: ﴿ وَمَن أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي ﴾ أي: عن الوحي الذي أنزلته على نبيي ﴿ فَإِنّ لَهُ مُعِيشَةُ مَنكا ﴾ : ضيقة ، قيل : هذا في القبر يضيق عليه قبره ، لأنه يُسأل ويُقال له : من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ فيقول : هاه هاه لا أدري سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته ، فيضيق عليه قبره ، ويفتح له باباً من النار حتى تختلف أضلاعه ، فهذا هو الضَنْك - والعياذ بالله - وكذلك يكون في ضنك في الحياة الدنيا فتجده يعيش في قلق وفي هم ، وفي وساوس وفي حزن ، وأما المؤمن فتجده يعيش مطمئناً مستريح البال ، متنعاً بذكر الله في ، هذا الذي أعرض عن ذكر الله يعيش في الدنيا في قلق وهم وضيق ، حتى لو كان يملك الملايين من الأموال فإنه في عيشة ضنك ، لا يتلذذ بها في يده، أو في القبر ، ثم يوم القيامة يحشر أعمى ، فاقداً للبصر ، عقوبة له ، فيستغرب فيقول: ﴿ رَبِّ لِمَ حَشَرْ تَوْقَ أَمْ عَن وَقَد كُنْتُ بَصِيرًا ﴾ ما هو السبب ؟ السبب كها قال تعالى : فيقول: ﴿ رَبِّ لِمَ حَشَرْ تَوْقَ أَمْ عَن وَقَد كُنْ يَعْ اللهِ عَلْ الله الله و السبب كها قال تعالى :

<sup>(</sup>٢) لأن الله سماه الذكر ﴿ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ﴾ [ال عمران: ٥٥].

<sup>(</sup>٣) لا يُظن أن المراد بالذكر - فيما سبق - الذكر الذي يقوله الإنسان من التسبيح والتهليل والتكبير، وإنها المراد بالذكر: الوحي، أما الذكر الذي يصدر من الإنسان

وعبده مجتهداً في عبادته ، ولم يكن متبعاً لذكره الذي أنزله – وهو القرآن – كان من أولياء الشيطان (١) ، ولو طار في الهواء أو مشى على الماء (٢) ، فإن الشيطان يحمله في الهواء ، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع (7) .

فهذا مقصود الشيخ فيمن يذكر الله ليلاً ونهاراً فلا يجف لسانه من كثرة الذكر مع غاية الزهد في الدنيا.

- (۱) إذا أكثر من الأذكار والأوراد ، كالأوراد الكثيرة التي يقرؤونها في الصباح والمساء مكتوبة ، بعضهم يحفظها ويجتهد في الطاعة والعبادة ، لكنه لا يتبع القرآن ، وإنها يتبع الشيخ الفلاني والطريقة الفلانية ، ولا يتبع القرآن ، هذا من أولياء الشيطان ، فتنبهوا لهذا . فقوله : ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكِر الرَّمْنِن ﴾ ﴿ وَمَنَ أَعْرَضَ عَن ذِكِرى ﴾ ليس المراد به الذكر اللساني من التسبيح والتهليل والتكبير ، وإنها المراد بالذكر هنا الوحى المنزل وهو القرآن .
- (٢) ولو كان معه خوارق كالطيران في الهواء ، أو المشي على الماء ، أو المشي على النار ، ولا يتألم في ظاهره ، فإن هذه خوارق شيطانية . الشياطين هي التي تأتي بها إليهم ، فتخدمهم بهذه الأمور ، فليس العبرة بوجود الخارق مع الإنسان ، وإنها العبرة بسلوكه وسيره ، فإن كان متبعاً لرسول الله على كان من أولياء الله ، وإن كان عاصياً لرسول الله ومطيعاً للخرافيين والشياطين ومخالفاً لسنة الرسول على فهو من أولياء الشياطين ، وإن كان يطير في الهواء ويمشي على الماء ، وما أشبه ذلك من الخوارق الشيطانية التي يخدمون بها أولياءهم .
- (٣) الشيطان يحمل هؤلاء في الهواء ، ويقطع بهم المسافات البعيدة ، ويخبرهم عن أشياء لا يعلمها الإنس ، يخبرهم بها وبوجودها وبأمكنتها ، هذه أحوال شيطانية ليست هي الكرامات التي هي لأولياء الله ، وهذا مما التبس على الناس الآن . فهذا الكتاب في الحقيقة كتاب نفيس يكتب بهاء الذهب ؛ لأنه بَيَّن أولياء الرحمن وأولياء الشيطان غاية البيان .

• 

#### فصل(۱)

ومن الناس من يكون فيه إيهان ، وفيه شعبة من نفاق (٢) ، كها جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رَضِوَلِيَهُ عَنْهَا ، عن النبي وَيَلِيهُ أنه قال : « أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ، ومن كانت فيه خصلة منهن ، كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا حدَّث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا اؤتمن خان ، وإذا عاهد غدر »(٣) . (صحيح البخاري/ ٣٤ - صحيح سلم/ ٥٥) .

<sup>(</sup>۱) انتهى الآن على من بيان أولياء الله وأولياء الشيطان وبيان علاماتهم التي يُعرفون بها، وأن الأمر ليس بالدعاوى والهيلهات وإنها الأمر بالحقيقة ، بيَّن أولياء الله الحُلَّص وأعداء الله أولياء الشيطان الحُلَّص ، ثم ذكر الصنف الثالث وهم من يكون ولياً لله من جهة وولياً للشيطان من جهة ، وهو المؤمن العاصي الذي لم تصل معصيته إلى الكفر والشرك ؛ بل هي كبيرة من كبائر الذنوب دون الكفر والشرك ، فهذا ليس ولياً لله خالصاً ، وليس ولياً للشيطان خالصاً وإنها هو بين ذلك ، فيكون ولياً لله بقدر ما فيه من الإيهان وطاعة الله ورسوله . ويكون ولياً للشيطان بقدر ما فيه من معصية الله ورسوله .

<sup>(</sup>٢) المقصود بالشعبة من النفاق أي : النفاق العملي الذي قد يكون في بعض المؤمنين ، والذي خافه النبي على أصحابه ، فقال : « ألا أخبركم بها هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال ؟ قال : قلنا : بلى ، فقال : الشرك الخفي ، أن يقوم الرجل يصلي ، فيزين صلاته ، لما يرى من نظر رجل » (سنوان ماجه / ٢٠٠٤، وحسم الألبان) هذا نفاق عملى ، نفاق أصغر ، وأما النفاق الأكبر فهو من الصنف الثاني وهم أولياء الشيطان .

<sup>(</sup>٣) « أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً » يعني النفاق العملي ، لا يكون كافراً ، ومن

وفي الصحيحين أيضاً من حديث أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ ، عن النبي عَلَيْكُ الله عن النبي عَلَيْكُ الله الله ، أعلاها قول : لا إله إلا الله ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ، والحياء شعبة من الإيهان "(۱) (صحيح البخاري/ ٩ - صحيح سلم/ ٣٥)

كانت فيه خصلة واحدة منها ففيه خصلة من النفاق حتى يدعها ، فدل على أنه يكون في المؤمن إيان ، ويكون فيه نفاق .

"إذا حدَّث كذب ": والواجب على المسلم أن يصدق في أحاديثه ، ولا يُعوِّد نفسه الكذب ويتساهل فيه . " وإذا وعد أخلف ": إذا صدر منه وعد لأحد فإنه لا يفي بالوعد ، هذا نفاق ، والواجب على المسلم أنه إذا وعد فإنه يفي بوعده ولا يتخلف فيضر الموعود ، هذا من خصال النفاق . " وإذا أؤتمن خان " : إذا أؤتمن على سر ، أو على عمل أو وظيفة أو وديعة أو معاملة خان – والعياذ بالله – والخيانة ليست من صفات المؤمن من صفاته الأمانة في القول والعمل ، فيكون أميناً .

« وإذا عاهد غدر » : إذا عاهد ولي أمر المسلمين غدر ونكث الطاعة ، فإذا عاهد أحداً من الخلق مؤمناً أو كافراً فإنه يجب عليه الوفاء بعهده ، فالغدر في العهود هذا من الخلق مؤمناً أو كافراً فإنه يجب عليه الوفاء بعهده ، فالغدر في العهود هذا من النفاق ﴿ يَكَانِهُمَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا الْوَقُوا بِاللَّهُ اللَّهِ إِذَا عَهَدَ اللّهِ إِذَا عَهَدَ اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهَ عَلَيْكُمُ كَفِيلًا إِنّا اللّهَ عَلَيْكُمُ اللّهَ عَلَيْكُمُ كَفِيلًا إِنّا اللّهَ يَعْمَلُونَ المؤمن عند عهده ووعده وصدقه وأمانته حتى يكون سالماً من النفاق العملى .

الشاهد من الحديث: أن المؤمن قد يكون فيه خصلة من النفاق، فيجتمع فيه إيهان ونفاق. (١) قال النبي ﷺ: « الإيهان بضع وسبعون ، أو بضع وستون شعبة » فهذا دليل على أن

الإيمان يتفاضل ، وأن بعضه أكمل من بعض ، وليس هو شيء واحد كما يقوله

فبيَّن النبي عَيَّكِيُّ أن من كان فيه خصلة من هذه الخصال ففيه خصلة من النفاق حتى يدعها(١).

وقد ثبت في الصحيحين أنه قال لأبي ذر رَضِّكَالِلَهُ عَنْهُ ، وهو من خيار المؤمنين : « إنك امرؤ فيك جاهلية ، فقال : يا رسول الله ! أعلى كبر سني ؟ قال : نعم »(٢) (صحيح البخاري/ ٥٧٠٣ - صحيح مسلم/ ١٦٦١) .

المرجئة ؛ بل الإيهان يتفاضل ، فقوله : « أعلاها » : هذا دليل على أنه له أعلى وأدنى . « أعلاها قول : لا إله إلا الله » وأدنى خصال الإيهان إماطة الأذى عن طريق المسلمين « والحياء شعبة من الإيهان » ؛ لأن الحياء يكف الإنسان عها لا يليق ، قال المسلمين « والحياء شعبة من الإيهان » ؛ لأن الحياء يكف الإنسان عما لا يليق ، قال المسلمين « إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت » (صبح البخاري / ٢٠٧٥) . الشاهد من الحديث : أن الإيهان يتفاوت منه ما هو أعلى ومنه ما هو أدنى ومنه ما هو متوسط وليس شيئاً واحداً ، فدل هذا على أن من الناس من يكون مؤمناً كامل الإيهان وهذا من الأولياء الخلّص ، ومنهم من يكون ناقص الإيهان فهذا فيه نقص في إيهانه ، فيكون من جهة ولياً لله ، ومن جهة عدواً لله وولياً للشيطان .

<sup>(</sup>١) يعني في الحديث الأول: « أربع من كن فيه » .

<sup>(</sup>٢) هذا أبو ذر رَضَيَّالِيَّهُ عَنهُ من السابقين الأولين إلى الإسلام ومن أفضل الصحابة رَضَّالِيَّهُ عَنْهُمْ ، ومع هذا قال له النبي ﷺ : « إنك امرؤ فيك جاهلية » يعني خصلة من خصال الجاهلية ، فدل على أن المؤمن قد يكون فيه خصلة من خصال الجاهلية . السبب في هذا أن أبا ذر صار بينه وبين بلال المؤذن شيء من سوء التفاهم . فقال له أبو ذر : يا بن السوداء . يعيِّر بلالاً ، قال ﷺ : « أعيرته بأمه ، إنك امرؤ فيك جاهلية » (انظر: نتح البري لابن حجر ١٠/ ١٦٨) ؟ لأن التعيير والطعن في النسب من خصال الجاهلية – كما يأتي فهذا مع كمال إيهانه وسابقته للإسلام صارت فيه هذه الخصلة فكيف بغيره ممن هو ليس مثله ولا قريباً منه ؟!

وثبت في الصحيح عنه أنه قال: « أربع في أمتي من أمر الجاهلية: الفخر في الأحساب ، والطعن في الأنساب ، والنياحة على الميت ، والاستسقاء بالنجوم »(١) (صحيح مسلم/ ٩٣٤).

الأولى: « الفخر في الأحساب » الحسب: هو المنصب ، إذا كان للإنسان منصب ومكانة عند الناس وجاه فلا يفتخر بهذا ؛ لأن هذا من أمور الجاهلية .

الثانية: « والطعن في الأنساب »: الأنساب: جمع نسب وهو ما ينتمي إليه الشخص من قبيلة أو من أسرة ، فلا يجوز لك أن تطعن في أنساب الناس ، قال الله على : كَاتَابُّ النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكْرِ وَأَنْتَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَهَدَّ إِلَى لِتَعَادَفُوا ﴾ المجرات: ١٦٦ الشعوب: للعجم ، والقبائل: للعرب ، والطعن في الأنساب كأن تقول: فلان نسبه وضيع ، أو فلان ليس قبيلياً ، ولا يجوز هذا ، أما أن تعرف النسب من أجل أن تعرف أقاربك وقبيلتك فهذا لا بأس به ، وقد جاء في الحديث: « تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم » (سنداحد/ ٨٥٨٨، واساده حن ) فدراسة النسب ومعرفة الأنساب إذا كان القصد منها معرفة الأقارب والقبائل لا بأس بذلك ، أما إذا كان القصد منها الطعن في أنساب الناس والتنقص فهذا لا يجوز ﴿ إِنَّ آكَرَمُكُمْ عِندَ اللهِ أَنْقَلَكُمْ ﴾ ، الم أسود ، ولا أسود على أحر إلا بالتقوى » (سنداحد/ ٢٢٤٨٩ ، الميان وصهيباً أن هذا على : ﴿ إِنَّ آكَرُمُكُمْ عِندَاللهِ وصهيباً أن هذا عوله تعالى : ﴿ إِنَّ آكَرُمُكُمْ عِندَاللهِ أَلْ مَنْ اللهِ وسلمان وصهيباً أن هذا المناد عالى : ﴿ إِنَّ آكَرُمُكُمْ عِندَاللهِ أَلْقَانَكُمْ ﴾ ، لم يضر بلالاً وسلمان وصهيباً أن هذا الله قوله تعالى : ﴿ إِنَّ آكَرُمُكُمْ عِندَاللهِ أَلْ مَن الله معلى وصهيباً أن هذا الله على المناد والله المناد وصهيباً أن هذا الناد هذا المناد على المناد والقبائل عند المناد والمهيباً أن هذا الله المناد والله المناد والله المناد والله المناد والمهيباً أن هذا الله المناد على المناد المناد والمهيباً أن هذا الله المناد المناد

<sup>(</sup>١) « أربع في أمتي من أمر الجاهلية »: الجاهلية الأولى الكاملة زالت - ولله الحمد - ببعثة النبي على الكن قد يبقى منها شيء في المسلمين في بعض الأفراد كما قال النبي على لأبي ذر، وفي بعض القبائل، وفي بعض الدول يبقى شيء من خصال الجاهلية.

حبشي وهذا فارسي وهذا رومي ؛ بل صاروا من سادات الصحابة وأكابر الصحابة ، ولم ينفع أبا لهب كونه هاشمياً وعماً للرسول على النسب إنها الاعتباد على التقوى والإيهان بالله ورسوله ، وإنها يُعرف النسب للتواصل فقط والتعارف عند الحاجة .

الثالثة: « والنياحة على الميت »: والنياحة: رفع الصوت والجزع عند المصيبة وتعداد عاسن الميت ، وهي أن تقول: وا رأساه وا سيداه وا عضداه ، كما تقول النائحات في الجاهلية ، كانوا يستأجرون نائحات يعددن محاسن الميت ويجزعن ، ويضربن الخدود ويلطمن الوجوه ، ويشققن الثياب ويحلقن الرؤوس ، من باب الجزع على الميت ، فإذا لم يفعلوا هذا اعتبر الميت رخيصاً عندهم ، هذا من أمور الجاهلية ، والواجب الصبر عند المصائب والاحتساب وعدم الجزع ، أما كون الإنسان يجزن ويبكي هذا لا شيء فيه ، الرسول على حزن على ابنه إبراهيم وبكى في فالحزن لا يضر ، إنها الذي يضر التسخط من قضاء الله وقدره ، هذا هو النياحة ، وهذا لم ينعدم ولم ينقطع ، بل يو جد الآن في المسلمين من يفعله .

الرابعة: « والاستسقاء بالنجوم »: نسبة المطر إلى النجوم كها هي عادة الجاهلية ، فيقولون: إذا طلع النجم الفلاني يحصل مطر ، وإذا غاب النجم الفلاني يحصل مطر ، فلا ينسبون المطر إلى الله على ، قال تعالى: ﴿ فَ لَا أَفْسِ مُ يِمَوَقِع ٱلنَّجُومِ . وَإِنَّهُ لَقَسَّمُ لَوَ فَلا ينسبون المطر إلى الله على ، قال تعالى: ﴿ فَ لَا أَفْسِ مُ يِمَوَقِع ٱلنَّجُومِ . وَإِنَّهُ لَقَسَّمُ لَوَ تَعَلَمُونَ عَظِيمَ . إِنّهُ لَقُرَانٌ كُرِمٌ . في كِنْ مِ مَكْنُونِ . لَا يمس له المُطهَرُونَ . تَنزيلُ مِن رَبِّ ٱلْمَالَمُ وَكَنْ الله الله على السحابة وصلى بهم النبي عَلَيْ الفجر ، ثم قال : « أتدرون ماذا مع الرسول على يوم الحديبية وصلى بهم النبي عَلَيْ الفجر ، ثم قال : « أتدرون ماذا

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رَضَوَالِلَهُ عَنْهُ ، عن النبي عَلَيْكِمَ ، أنه قال : « آية المنافق ثلاث : إذا حدَّث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا اؤتمن خان » (صحيح البخاري/ ٣٣ - صحيح مسلم/ ٥٩).

وفي صحيح مسلم: « وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم »(١) ( صحيح مسلم/ ٩٥).

قال ربكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : قال : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب ، وأما من قال : مطرنا بنوء كذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب » (صبع سلم/ ٧١) ، ولا يجوز نسبة الأمطار للنجوم والكواكب والطوالع والغوارب ، كما هي عادة الجاهلية ، وإنها المطر هو بأمر الله في ، هو الذي ينزله إذا شاء في . ﴿ وَهُوالَذِي يُنزِلُ الْفَيْتُ مِن بَعَدِ مَا المطر هو بأمر الله في ، هو الذي ينزله إذا شاء في . ﴿ وَهُوالَذِي يُنزِلُ الْفَيْتُ مِن بَعَدِ مَا المطر هو بأمر الله في ، هو الذي ينزله إذا شاء في . ﴿ وَهُوالَذِي يُنزِلُ الْفَيْتُ مِن بَعَد مَا المُولِي الْفَيْدُ وَهُوالَذِي الله المُولِي الله عَلَى الله المُولِي الله المُولِي المُولِي الله المُولِي المُولِي الله المُولِي المُولِي المناخات هذا من أمور الجاهلية .

الشاهد من هذا: أن الإنسان قد تكون فيه خصلة من خصال الجاهلية ، إذا كان عنده واحدة من هذه الأمور وإن كان مسلماً.

(١) هذا الحديث سبق ، لكن في رواية مسلم « وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم » فدل على أنه يحدث من المسلم الذي يصلي ويصوم أن يكون فيه خصلة من النفاق .

<sup>(</sup>۱) ابن أبي مليكة تابعي جليل من علماء مكة يقول: أدركت هذا العدد من أصحاب النبي على كلهم يخاف النفاق على نفسه ، يعني لا يُزكون أنفسهم ؛ لأن النبي على خافه على أصحابه رَضَالِللهُ عَنْهُم ، فدل على أنه قد يوجد شيء من النفاق في المسلم ، وينبغي له أن يحذر من هذا ولا يقول: أنا مسلم ويأمن من خصال النفاق ؛ بل يخاف منها ويحذر منها ويستعيذ منها ، كان النبي على يُسرُّ إلى حذيفة بن اليهان رَضَاللهُ عَنْهُ ويسمي له المنافقين ، ولهذا يُسمي حذيفة أمين سرِّ النبي على ، وكان عمر رَضَاللهُ عَنْهُ يسأله يقول: « أسألك بالله هل عدني رسول الله على منافقاً ؟ » (انظر: مصف ابن أبي نسبة / يسأله يقول: « أسألك بالله هل عدني رسول الله على منافقاً ؟ » (انظر: مصف ابن أبي نسبة / يأمن على نفسه من النفاق وهو عمر بن الخطاب رَضَالِلهُ عَنْهُ فالإنسان لا يأمن على نفسه من النفاق وإذا لم يأمن على نفسه وإنه يخذر ويتجنب خصال النفاق .

والشاهد من هذا: أن المسلم قد يكون فيه خصلة من خصال النفاق فيكون من جهتها فيه موالاة للشيطان بقدر ما فيه . وفي هذا الأثر دليل على كمال إيمان الصحابة وأنهم لا يكملون أنفسهم على ما لهم من القدر والمكانة في الإيمان ، لا يزكون أنفسهم؛ بل يخافون على أنفسهم من النفاق .

<sup>(</sup>٢) الله ﷺ لما أجرى ما جرى في وقعة أحد على المسلمين من النكبة والمصيبة بسبب المخالفة التي حصلت من بعضهم وهم الرماة الذين كانوا على الجبل أمرهم النبي

عِينَ أَن لا يتركوه سواء انتصر المسلمون أو هزموا . بعض الرماة لما رأوا المسلمين انتصروا في أول المعركة وصاروا يجمعون الغنائم حاولوا النزول من الجبل وظنوا أن المعركة انتهت فذكَّرهم قائدهم عبد الله بن جبير رَضَّاليَّهُ عَنهُ بأن الرسول قال: لا تتركوا الجبل لكنهم مع هذا نزلوا وتركوا الجبل فلما رأى المشركون الجبل قد ( انكشف ) ، انقضوا على المسلمين من خلفهم فداهموهم من جهة الجبل ، فصار المسلمون بين الكفار من أمامهم ومن خلف ظهورهم ، ثم دارت المعركة مرة أخرى ، وجرى على المسلمين ما جرى من النكبة واستشهد منهم سبعون رَضِحَالِيَّهُعَنْهُمْ وحتى الرسول ﷺ جُرِح وهُشِم المغفر على رأسه وكُسرت رباعيته ﷺ ، كل هذا من جراء المعصية التي حصلت وشؤمها ، فها اقتصر ضررها على من فعلها ؛ بل نالت الأخيار . (انظر نصة غزوة أحد في النصول في السيرة ا لابن كثير ص ١٤٥-١٥١) الحاصل أن الله ذكَّرهم بهذا قال: ﴿ وَمَمَّا أَصَكَبُكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمَّعَانِ ﴾ في غزوة أحــد ﴿ ٱلْجَمَّعَانِ ﴾ : جــع المسلمين وجمــع المشركين ﴿ فَيِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ أي: بإذنه القدري ﴿ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ . وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُوا ﴾ فدل على أنه يكون في بعض المؤمنين نفاق ، أي : فليعلم المؤمنين أن الله أجرى هذا للاختبار ، ليتميز الصادق في إيهانه الخالص ممن فيه نفاق ﴿ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُوا ۚ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَنْتِلُواْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ أَوِ ٱدْفَعُوا ۗ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَكُمْ ۗ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَبِإِ أَقْرَبُ مِنْهُم لِلْإِيمَانِ ﴾ : هذا محل الشاهد ، فدل على أنه يضعف الإيمان حتى يكون صاحبه أقرب إلى الكفر ، وفي الحديث : « وليس وراء ذلك من الإيهان حبة خردل » (صحح سلم/ ٥٠) « فمن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيهان » (صحيح سلم/ ٥٩) فدل على أن الإيمان يكون فيه ضعيف وأضعف حتى يكون صاحبه أقرب للكفر ، وليس الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص كما تقوله المرجئة الضلَّال ؛ بل هو يزيد وينقص .

فقد جعل هؤلاء إلى الكفر ، أقرب منهم للإيهان ، فعلم أنهم مخلطون ، وكفرهم أقوى (١) . وغيرهم يكون مخلطاً وإيهانه أقوى (١) .

وإذا كان أولياء الله هم المؤمنين<sup>(٣)</sup> المتقين ، فبحسب إيهان العبد وتقواه تكون ولايته لله تعالى<sup>(٤)</sup> ، فمن كان أكمل إيهاناً وتقوى ، كان أكمل ولاية لله ، فالناس متفاضلون في ولاية الله ﷺ ، بحسب تفاضلهم في الإيهان والتقوى<sup>(٥)</sup> ، وكذلك يتفاضلون في عداوة الله ، بحسب

<sup>(</sup>١) فعرف أنهم مخلطون يعني يخلطون الإيهان مع الكفر والنفاق ، وكفرهم أقوى من إيهانهم .

<sup>(</sup>٢) من المؤمنين من يكون إيهانه خالصاً ، ومنهم من يكون مخلطاً يعني فيه إيهان وفيه نفاق ، ثم هم يتفاوتون فبعضهم مخلط لكن إيهانه أقوى من النفاق ، وبعضهم العكس يكون مؤمناً ولكن نفاقه أقوى من إيهانه . الناس يتفاوتون في إيهانهم تفاوتاً عظيهاً وليسوا على درجة واحدة .

 <sup>(</sup>٣) المؤمنين : خبر (كان) و(هم) : هذا ضمير فصل . وفي بعض النسخ : (هم المؤمنون) فيكون (هم) .

<sup>(</sup>٤) بحسب إيانه وتقواه تكون و لايته لله خالصة أو مخلطة ، إيانه أقوى أو نفاقه أقوى .

<sup>(</sup>٥) الناس متفاضلون في ولاية الله يعني في محبة الله ، هم يحبون الله والله يحبهم بقدر ما عندهم من الإيهان ، فمنهم من تكون ولايته تامة ، ومنهم من تكون وَلايته ناقصة ، وكلهم أولياء لله الله الله الله الخوارج الذين يكفرون أصحاب الكبائر ويخرجونهم من الإيهان وهذا مذهب باطل ، فأهل الكبائر معهم إيهان ولكن يكون

تفاضلهم في الكفر والنفاق<sup>(۱)</sup> ، قال الله تعالى : ﴿ وَإِذَا مَا أَنزِلَتَ سُورَةً فَمِنْهُم مَن يَقُولُ أَيَّكُمْ زَادَتُهُ هَذِهِ إِيمَنَا فَأَمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَزَادَ تَهُمْ إِيمَنَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ مَن يَقُولُ أَيْكُمْ زَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ . وَإَمَا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضُ فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضُ فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَا اللَّينَ عُوبِهِم مَرَضُ فَزَادَتُهُمْ وَجُسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَا وَاللهِ عَلَى اللهِ إِنَّمَا النِّينَ عُورِكَ وَمَانُوا وَهُمْ اللهِ عَلَى اللهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمَالُو اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَ

إيهانهم ناقصاً وهم تحت المشيئة إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم ، هذا أصل أهل السنة والجهاعة في أهل الكبائر ، وهو وسط بين الخوارج الذين يكفرونهم ، وبين المرجئة الذين يقولون : إيهانهم كامل ولا تضرهم المعاصي ، ( لا يضر مع الإيهان معصية ) ، يقولون كذا .

<sup>(</sup>١) وكذلك الكفار أعداء الله ليسوا على درجة واحدة ، بعضهم أخف من بعض في الكفر ، وعداوته لله أخف ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا اللَيهُودَ وَالَّذِينَ وَالْمَنُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ عَامَنُوا الَّذِينَ عَالُوا إِنَّا نَصَكَدَى ﴾ الله: ١٨٦ الكفار ليسوا على درجة واحدة في الكفر .

<sup>(</sup>٢) هذا فيه دليل على أن الكفر يتفاضل وأن الإيهان يتفاضل ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتُهُمّ الدِّينَ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ دل على أن الإيهان يزيد ، ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ ﴾ أي : شك ونفاق ﴿ فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ ﴾ أي : نجاسة إلى نجاستهم الكفرية ﴿ وَمَا ثُواْ وَهُمْ صَنْفِرُونَ ﴾ فدل على أن الكفر يزيد وينقص .

<sup>(</sup>٣) النسيء : هو تأخير الحج عن وقته . كانوا في الجاهلية يؤخرونه عن وقته حسب

تَقُونَهُم ﴿ ( ) [عمد: ١٧] ، وقال تعالى في المنافقين ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضًا ﴾ ( ) [البقرة: ١٠] ، فبيّن في أن الشخص الواحد ، قد يكون فيه قسط من وَلاية الله ، بحسب إيهانه ، وقد يكون فيه قسط من عداوة الله ، بحسب كفره ونفاقه ( ) .

وقال تعالى : ﴿ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِيمَنَا ﴾ (٤) [المدثر : ٣١] ، وقال تعالى :

أهوائهم ، هذا هو النسيء ، ويؤخرون الأشهر الحرم أيضاً عن وقتها ﴿ زِكَادَةٌ فِي السَّحْفَرِ ﴾ فدل على أن الكفر يزيد ، فهؤلاء لما غيروا أحكام الله صار هذا زيادة في كفرهم ، كفر على كفر – والعياذ بالله – .

- (١) هذا دليل على زيادة الإيهان ﴿ وَالَّذِينَ آهَنَدَوا زَادَهُمْ هُدَى ﴾ فدل على أن الهداية تزيد ، والإيهان يزيد .
- (٢) وهذا دليل على أن الكفر والنفاق يزيد ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ ﴾ أي : المنافقون ﴿ فَنَرَادَهُمُ اللهُ مَرَضًا ﴾ فدل على أن الكفر يزيد ، والنفاق يزيد ، ومرض القلب يزيد حتى يموت القلب .
- (٣) هذه النتيجة من سياق الآيات السابقة ، دلت هذه الآيات على أن الرجل قد يكون فيه قسط من الإيهان شيء واحد لا يقال : إن الإيهان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص ، وإنها الإيهان يزيد وينقص .
- (٤) قال تعالى : ﴿ وَمَاجَعَلْنَآ أَصْحَابَالنَارِ إِلَّا مَلَيْكِكُهُ وَمَاجَعُلْنَا عِذَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَهُ لِللَّذِينَ كَفَرُواْ لِيسَتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِكَنْبَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِيمَنَا ﴾ لأن الله أخبر أن على النار تسعة عشر من الملائكة ،

﴿ لِيَزَّدَادُوٓ أَ إِيمَنَّا مَّعَ إِيمَنِهِمْ ﴾(١) [الفتح: ٤] .

فقال بعض الكفار: أنا أكفيكم منهم كذا وكذا ، يظن أنهم مثل الآدميين ، يقول: النار ما عليها فقط إلا تسعة عشر ، أنا أكفيكم منهم كذا وكذا من العدد ، وأنتم تكفوني الباقي ونخرج من النار ؛ سخرية واستهزاء ، قال الله في : ﴿ وَمَاجَعَلْنَا أَصَّحَنبَ النّارِ إِلّا مَلْتَكِكُهُ ﴾ الملك لا يعلم قوته وغلظه وكبره إلا الله تعالى ، ليسوا مثل الآدميين ، بحيث إن الإنسان يتغلب عليهم ، الملك الواحد ما يستطيعه البشر كلهم ﴿ وَمَاجَعَلْنَا أَصَّحَنبَ النّارِ إِلّا مَلْتَكِكُهُ وَمَا جَعَلْنَا عِذَتُهُمْ إِلّا فِتْنَة ﴾ اختبار ﴿ لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيسَتَيْقِنَ ٱلّذِينَ أُوتُوا أَنْ الإينان وافق ما عندهم في التوراة ﴿ وَيَزْدَادَ ٱلّذِينَ مَامَنُوا إِيمَننَا ﴾ هذا محل الشاهد: أن الإيان يزيد .

<sup>(</sup>١) قال تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي تُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيزَدَادُوۤا إِيمَننَا مَّعَ إِيمَنهِم ﴾ السكينة : الطمأنينة يوم أحد ﴿ لِيَزْدَادُوٓا إِيمَننامَعَ إِيمَنهِم ﴾ فدل على أن المؤمن يزيد إيهانه .

## فصل

وأولياء الله على طبقتين<sup>(۱)</sup>: سابقون مقربون ، وأصحاب يمين مقتصدون<sup>(۲)</sup>، ذكرهم الله في عدة مواضع من كتابه العزيز ، في أول سورة ( الواقعة ) وآخرها ، وفي سورة ( الإنسان ) و( المطففين ) ، وفي سورة ( فاطر ) . فإنه هي ذكر في ( الواقعة ) القيامة الكبرى في أولها<sup>(۳)</sup> ، وذكر

<sup>(</sup>۱) أولياء الله يتفاوتون: منهم المقربون، ومنهم أصحاب اليمين، ومنهم الظالمون لأنفسهم، فأهل الإيهان يتفاوتون ﴿ ثُمُّ أَوْرَثَنَا ٱلْكِنَابَ ٱلَّذِينَ ٱصَطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَيَهُمْ مَ فَالِمُ لِنَفْسِهِم، فأهل الإيهان يتفاوتون ﴿ ثُمُّ أَوْرَثَنَا ٱلْكِنَابَ ٱلَّذِينَ ٱصَطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَيَهُمْ مَنْ الإيهان، فَيَهُمْ مَنْ الإيهان، وقِبَنَهُم مُقْتَصِدٌ ﴾ وهو الذي اقتصر على أداء الواجبات وتجنب المحرمات، وقد يفعل بعض المكروهات، وقد يترك بعض السنن، ﴿ وَمِنْهُمْ سَابِقُ إِللَّخَيْرَتِ ﴾ الله: ٢٦] هذه الطبقة العليا وهم الذين أدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات من باب الاحتياط، هؤلاء هم السابقون وجاء في مثل هذه الآية آيات يذكرها الشيخ – فانتبهوا لها – أن المؤمنين ليسوا على طبقة واحدة ؛ وأنهم يتفاوت جزاؤهم يوم القيامة بحسب ذلك.

<sup>(</sup>٢) أصحاب اليمين هم الأبرار.

<sup>(</sup>٣) قال تعالى : ﴿ إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ . لَيْسَ لِوَقَعَنِهَا كَاذِبَةً . خَافِضَةٌ رَّافِعَةً . إِذَا رُبِعَتِ ٱلْأَرْضُ رَجًا . وَيُشَتِ ٱلْجِبَالُ بَسَّا . فَكَانَتْ هَبَآةً مُّلْبَنَا ﴾ هذه الأحداث يوم القيامة ﴿ وَكُنتُمْ أَزْوَجًا ثُلَاثَةً ﴾ وَيُشَتِ ٱلْجِبَالُ بَسَّا . فَكَانَتْ هَبَآةً مُّلْبَنَا ﴾ هذه الأحداث يوم القيامة ﴿ وَكُنتُمْ أَزْوَجًا ثُلَاثَةً ﴾ [الرافة : الكفار ، والمؤمنون ( المقتصدون الأبرار ، والسابقون ) ﴿ فَأَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ ﴾ هؤلاء هم الأبرار ،

القيامة الصغرى في آخرها ، فقال في أولها : ﴿ إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ . لَيْسَ لِوَقَعَنِهَا كَاذِبَةُ . خَافِضَةُ رَّافِعَةُ . إِذَارُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجًّا . وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسَّنًا . فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَثًا . كَاذِبَةُ . خَافِضَةُ رَّافِعَةُ . إِذَارُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجًّا . وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسَنًا . فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَثًا . وَكُنتُمُ ٱلْوَرْجَا ثُلَاثَةً . فَأَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَصْعَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ . وَأَصْعَبُ ٱلْمَشْمَةِ مَا أَصْعَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ . وَأَصْعَبُ ٱلْمَشْمَةِ مَا أَصْعَبُ ٱلْمُقْرَبُونَ . في جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ . ثُلَةً مُن الشَّعْمَةِ . وَالسَّنِهُونَ ٱلسَّنِهُونَ ٱلسَّنِهُونَ . أَوْلَتِيكَ ٱلْمُقَرَبُونَ . في جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ . ثُلَةً مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ إِلَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا مَعْمَ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مَ

أصحاب اليمين ﴿ وَأَصَّعَبُ ٱلْمُتَعَدِمِ مَا أَصَّعَبُ ٱلْمُتَعَدِهِ ﴾ هؤلاء هم الكفار أصحاب الشؤم والكفر . والتكرار من باب التفخيم ، ثم قال : ﴿ وَٱلتَنبِقُونَ ٱلتَنبِقُونَ ٱلتَنبِقُونَ ٱلتَنبِقُونَ ٱلتَنبِقُونَ ٱلتَنبِقُونَ ٱلتَنبِقُونَ ٱلثَمَرَةِنَ ﴾ فكانوا ثلاثة أصناف : كفار ، وأصحاب يمين ، والمقربون ، هذا في أول السورة ذكر القيامة الكبرى ثم في آخرها ذكر القيامة الصغرى ، وهي الموت ﴿ فَلُولَا إِذَا بَلَمُنتِ ٱلْمُلْقُومَ ﴾ يعني الروح ﴿ وَأَنتُم حِينَينِ نَظُرُونَ . وَنَحَنُ أَقْرَبُ إِلَيهِ مِنكُمُ وَلَيْكَن لَا إِذَا بَلَمُتَ مَن اللّهُ مَن الروح ﴿ إِن ثُمُتُم صَاي فِين ﴾ ثم قال : ﴿ وَأَمّا إِن كُن مِن ٱلمُقرِينِ . فَرَحُ وَرَعُونَهُ وَبَحَنتُ نَعِيمٍ ﴾ هؤلاء هم السابقون المقربون ﴿ وَأَمّا إِن كُانَ مِن ٱلمُقرِينِ . فَسَلَمُ لَك مِن أَصْحَبُ ٱلْمِينِ ﴾ هؤلاء هم السابقون المقربون ﴿ وَأَمّا إِن كُانَ مِن النار ومن الآفات ، لكنه ليس مثل الطبقة العليا ﴿ وَأَمّا إِن كَانَ مِن المُكلِينِ ﴾ هؤلاء هم الأبرار ، يعني سالم يسلم من النار ومن الآفات ، لكنه ليس مثل الطبقة العليا ﴿ وَأَمّا إِن كَانَ مِن الْمُعَلِينِ ﴾ هؤلاء هم الكفار ﴿ فَلَالًا مِن جَمِيمٍ . وَتَصَلِيكُ جَمِيمٍ ﴾ الله عند الموت : إما أن يكون من المقربين ، وإما أن يكون من أصحاب الميمين ، وإما أن يكون من الكفار – والعياذ بالله – .

القيامة الكبرى التي يجمع الله فيها الأولين والآخرين ، كما وصف الله سبحانه ذلك في كتابه في غير موضع ، ثم قال تعالى في آخر السورة : ﴿ فَلُولَا فِي : فَهِلا ﴿ فَلُولَا إِذَا بَلَغَتِ الْمُلْقُومَ . وَأَنتُدَ حِنَهِ لِهِ نَظُرُونَ . وَتَحَنّ أَقْرَبُ ﴿ فَلُولَا إِذَا بَلَغَتِ الْمُلْقُومَ . وَأَنتُدَ حِنهِ لِهِ نَظُرُونَ . وَتَحَنّ أَقْرَبُ اللّهِ مِنكُمُ وَلَكِن لَا نُتُصِرُونَ . فَلُولَا إِن كُنتُمْ غَيْر مَدِينِينَ . تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَدِونِينَ . فَرَقّ وَرَيْحَانُ وَجَنتُ نِعِيمٍ . وَأَمَّا إِن كُنتُمْ صَدِونِينَ . فَأَمَّا إِن كُنتُمْ صَدِونِينَ . فَأَمَّ إِن كُنتُمْ صَدِونِينَ . فَأَمَّا إِن كَانَ مِن اللّهُ كَذِينِ الطّهَ الِينَ . فَنُزُلُ مِن حَمِيمٍ . فَسَيَحْ بِأَسْمِ رَبِكَ الْعَظِيمِ ﴾ [الواقعة : ٨٠-٩٦] . وَتَصْلِيلَةُ جَحِيمٍ . إِنَّ هَذَا لَمُو حَتَّى الْيَقِينِ . فَسَيَحْ بِأَسْمِ رَبِكَ الْعَظِيمِ ﴾ [الواقعة : ٨٠-٩٦] . وقال تعالى في سورة الإنسان : ﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّلِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا وقال تعالى في سورة الإنسان : ﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَلِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كُفُورًا (١٠) إِنَّا أَعْدَدُنا لِلْكَنفِرِينَ سَدَسِلاً وَأَعْلَالًا وَسَعِيرًا (١٠) إِنَّا أَعْدَدُنا لِلْكَنفِرِينَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا (٣) . غَنَا يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا (٣) . غَنَا يَشْرَبُ مِنَا عَبَادُ اللّهِ اللّهِ الْمَالِي فَيْ عَبَادُ اللّهِ الْمَالَا وَالْمَالَ وَسَعِيرًا وَلَا عَلَالًا مِنْ كَانَ مِنْ الْمَدِينَ مُنْ الْمُعْرَارِينَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا (٣) . غَنَا يَشْرَبُ مِنَا عَبْدُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) ﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ ﴾ أي: هدينا الإنسان ، هديناه الهداية العامة : التي هي بيان الحق من الباطل ، والهدى من الضلال .

<sup>(</sup>٢) هذا صنف ﴿ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾ فبين جزاء الكفور ، ويُبيِّن جزاء الشاكرين بعد ذلك .

<sup>(</sup>٣) الأبرار: هم أصحاب اليمين ﴿ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ ﴾ أي: من شراب الجنة ﴿ كَانَ مِن الْجُهَا ﴾ أي: خِلْطُها الكافور، طيب الرائحة، عذب المذاق.

<sup>(</sup>٤) ﴿ عِبَادُ اللَّهِ ﴾ : هؤلاء المقربون ﴿ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴾ فالمقربون يشربون خالصاً ليس ممزوجاً ، وأما الأبرار فيشربون ممزوجاً بالكافور .

يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا . يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمَاكَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (١) . ويُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِدِ مِسْكِينَا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا . إِنَّا نُطْعِمْكُو لِوَجِدِ اللَّهِ (٢) لَا نُرِيدُ مِنكُو جَزَلَهُ وَلَا شُكُورًا . إِنَّا خَيْد مِسْكِينَا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا . إِنَّا نُطعِمْكُو لِوَجِدِ اللَّهِ (٢) لَا نُرِيدُ مِنكُو جَزَلَهُ وَلَا شُكُورًا . إِنَّا خَطَافَ مِن دَيْنَا يَوْمًا عَبُوسًا فَمَطَرِيرًا . فَوَقَنْهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَالِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَنْهُمْ نَضَرَةً وَسُرُورًا (٣) . وَجَزَنِهُم بِمَاصَبَرُوا جَنَّةُ وَحَرِيرًا ﴾ الآيات [الإنسان: ٣-١٢] .

وكذلك ذكر في سورة المطففين فقال: ﴿ كَلّاۤ إِنَّ كِنْبَ ٱلفُجَارِ لَغِي سِجِينِ ( ) . وَمَا يُكَذِبُ بِهِ ۚ إِلّا وَمَا أَذَرَنكَ مَا سِجِينٌ . كِنَبُّ مَّ قُومٌ . وَبْلُ يُومَ بِذِ الْمُكَذِبِينَ . ٱلّذِينَ يُكَذِبُونَ بِيوْمِ ٱلدِّينِ . وَمَا يُكَذِبُ بِهِ ۗ إِلّا مُكَذِبِينَ لَا أَذِينَ يُكَذِبُونَ بِيوْمِ ٱلدِّينِ . وَمَا يُكَذِبُ بِهِ ۗ إِلّا مُكَانُوا يَكُسِبُونَ . كَلّا مُكَانُوا يُسِمِ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ . كَلّا مُعْتَدِ أَيْهِمٍ . إِذَا أُنْ إِلَى عَلَيْهِ وَايَنُنا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأُولَينَ . كَلّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُومِهِ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ . كَلّا إِنَّ أَنْ مُعْتَدِ أَيْهِم يَوْمَ بِذِلَكَ عَجُوبُونَ . ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا ٱلْجَحِيمِ . ثُمَّ هُالُهُ هَذَا ٱلذِي كُنْتُم بِهِ وَتُكذِبُونَ . كَلّا إِنَّ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِيتِينَ ( ) . وَمَا أَذَرَنكَ مَاعِلِيُّونَ . كِنَابُ مَرْقُومٌ . يَشْهَدُهُ ٱلمُقَرِّدُونَ . إِنَّ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِيتِينَ ( ) . وَمَا أَذَرَنكَ مَاعِلِيُّونَ . كِنَابُ مَرْقُومٌ . يَشْهَدُهُ ٱلمُقَرِّدُونَ . إِنَّ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِيتِينَ ( ) . وَمَا أَذَرَنكَ مَاعِلِيُّونَ . كِنَابُ مَرْقُومٌ . يَشْهَدُهُ ٱلمُقَرِّدُونَ . إِنَّ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِيتِينَ ( ) . وَمَا أَذَرَنكَ مَاعِلِيُّونَ . كِنَابُ مَرْهُومٌ . يُشْهَدُهُ ٱلمُؤْرَا بِلِي يَظُرُونَ . يَعْرِفُ فِي وُجُوهِ هِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ . يُسْقَوْنَ مِن رَحِيقٍ مَحْتُومٍ . فَيُعْمَلُوا لَهُ عَلَي مُؤْونَ مِن رَحِيقٍ مَحْتُومٍ . فَيْ فَوْجُوهِ هِمْ نَضْرَةَ ٱلنَعِيمِ . يُسْقَوْنَ مِن رَحِيقٍ مَحْتُومٍ . فَي فَالْمُونَ مِن رَحِيقٍ مَحْتُومٍ . في فَعُرْهُ فَو وُجُوهِ هِمْ نَضْرَةً ٱلنَّعِيمِ . يُسْقَوْنَ مِن رَحِيقٍ مَحْتُومٍ . اللهُ عَلَيْهُ مُنْ مِن رَحِيقٍ مَنْ مُنْ مُ وَالْمُولِ الْمُؤْلُولُ الْمُعَالِقُولُ مَا الْمُؤْلِقُولُ مَا الْمُؤْلِقُ مُنْ مُنْ مُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ مُ الْمُؤْلِقُ مُومِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ مَلِي الْمُؤْلِقُولُ مُولِولُولُ اللْمُؤْلُولُ مُؤْلُولُ مُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ مُؤْلُولُولُ مُؤْلُولُولُ مُعْلَقُولُ مَلْمُ اللّهُ مُؤْلِقُولُ مُؤْلُولُولُ مُسْتُولُ مُؤْلُولُولُولُ مَا الْمُؤْلُولُولُ مَالْمُؤْلُولُولُ مِنْ الْعُولُولُ مُلْكُولُولُ مِنْ الْمُؤْلُولُ مُولِ

<sup>(</sup>١) هذه صفاتهم.

<sup>(</sup>٢) فذكر الأصناف الثلاثة: ذكر الكفار، وذكر أصحاب اليمين، وذكر عباد الله المقربين وأنهم يشربون من الرحيق المختوم خالصاً.

<sup>(</sup>٣) هذا جزاؤهم عند الله 🍓 .

<sup>(</sup>٤) هذا صنف ، والسجِّين : فِعِّيل صيغة مبالغة ، وهو السجن الضيق . وقيل : سِجِّين هي تحت الأرض السابعة – والعياذ بالله – .

<sup>(</sup>٥) الأبرار : هؤلاء هم المقتصدون .

خِتَنَمُهُ، مِسْكُ وَفِى ذَالِكَ فَلْيَتَنَا فَسِ ٱلْمُنَنَفِسُونَ (١) . وَمِنَ الْجُهُ، مِن تَسْنِيمٍ . عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونِ (٢) ﴾ [المطففين: ٧-٢٨] .

وعن ابن عباس رَخِوَالِنَهُ عَنْهُا وغيره من السلف ، قالوا : « يمزج لأصحاب اليمين مزجاً ، ويشرب بها المقربون صِرفاً » (تفسر ابن كثير ٨/ ٣٥٣) ، وهو كها قالوا ، فإنه تعالى قال : ﴿ يَشْرَبُ بِهَا ﴾ ، ولم يقل يشرب منها ، لأنه ضمَّن ذلك قوله : يشرب يعني يُروى بها ، فإن الشارب قد يشرب ولا يروى ، فإذا قيل : يشربون منها ، لم يدل على الرِّي، فإذا قيل : يشربون بها ، كان المعنى يروون بها (٤) ، فالمقربون يروون بها فلا يحتاجون معها إلى ما دونها (٥) ، فلهذا يشربون منها صِرْفا ، بخلاف أصحاب اليمين فإنها دونها أنه الميمين فإنها اليمين فإنها اليمين فإنها اليمين فإنها الميمين فإنها اليمين فإنها اليمين فإنها الميمين فإنها الميمين فإنها الميمين فإنها اليمين فإنها اليمين فإنها اليمين فإنها اليمين فإنها اليمين فإنها الميمين فلنها المين فلنها الميمين فلنه الميمين فلنها الميمين الميمين الميمين الميمين الميمين فلنها الميمين ا

<sup>(</sup>١) هؤلاء الأبرار.

<sup>(</sup>٢) هؤلاء هم المقربون ﴿ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴾ فالأولون يمزج لهم ﴿ وَمِنَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ ﴾ وهناك قال : ﴿ مِسْكُ ﴾ وهنا قال : ﴿ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴾ : ﴿ بِهَا ﴾ يشربون خالصاً ليس ممزوجاً .

<sup>(</sup>٣) صِرْفاً: يعني خالصاً ، رحيقاً خالصاً .

<sup>(</sup>٤) فهم أوفر حظاً من أصحاب اليمين ، ومن الأبرار ، لأن الأبرار وأصحاب اليمين يشربون الرحيق مخلوطاً بالمسك ، وفي الآية الأخرى بالكافور . وأما المقربون فيشربونها صِرفاً خالصة ليس معها مِزَاج .

<sup>(</sup>٥) وهذا أيضاً فارق ، الأبرار يشربون منها : يعني قد لا يروون منها ، وأما المقربون

فعباد الله هم المقربون المذكورون في تلك السورة (٢) ، وهذا لأن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر (٣) ، كما قال النبي ﷺ : « من نَفَّس عن مؤمن كربة من كرب يوم

فيشربون بها : يعني يروون منها ، فرقٌ بين ( يشربون منها ) و ( يشربون بها ) ، انظر دقة الفهم ، ودقة الفقه في القرآن .

<sup>(</sup>١) فالقرآن يوافق بعضه بعضاً ولا يختلف .

<sup>(</sup>٢) في سورة (الواقعة) في أولها وآخرها، وسورة (الإنسان): ﴿ هَلَ أَتَى عَلَى ٱلْإِنسَانِ حِينُ مِن الدَّهْرِ ﴾ [الإنسان: ١]، وفي سورة (فاطر): ﴿ ثُمَّ أَوْرَثَنَا ٱلْكِنَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾ [ناطر: ٢٣] ذكر أنهم ثلاث طبقات.

<sup>(</sup>٣) فجزاؤهم يكون على وفق أعماهم ، فالسابقون الأولون يشربون الرحيق المختوم صِرْفاً ليس معه خلط لأنهم خلصوا أعماهم ، وصارت كل حياتهم لله لله ، وأصحاب اليمين المقتصدون يشربون من الممزوج بالكافور أو بالمسك ، يمزج لها كما مزجوا في الدنيا العمل بشيء من حظوظ النفس وراحتها في المباحات ، والظالم لنفسه هذا تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه بذنوبه ثم يدخله الجنة ، وقد يخرج من النار بعد ما يدخلها بشفاعة النبي الله أو شفاعة غيره ، هؤلاء هم طبقات أولياء الله المؤمنين .

القيامة (١) ، ومن يسَّر على معسر يسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة (٣) ، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه (١) ، ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله به طريقاً إلى

<sup>(</sup>۱) هذا الجزاء من جنس العمل « من نفس » : يعني وسع . « عن مؤمن كربة » : يعني ضائقة ، وجد أخاه في ضائقة من دين أو غيره أو جوع أو غيره فنفَّس عنه هذه الكربة ، أو كان معرضاً لعقوبة أو جزاء فشفع له وخلصه ، هذا جزاؤه من جنس عمله ، أنه يوم القيامة ينفِّس الله عنه من كرب يوم القيامة « من نَفَّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا ، نَفَّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة » .

<sup>(</sup>٢) والدائن الذي له دين على معسر إذا يسَّر عليه التسديد ولم يضيق عليه ، فإن الله ييسِّر له في الدنيا والآخرة جزاء على عمله ، فالجزاء من جنس العمل .

<sup>(</sup>٣) من رأى على مسلم خطأ أو زَلة - لأن الإنسان ليس بمعصوم يحصل منه أخطاء ، ويحصل منه بعض المعاصي - فإنه يستر عليه ولا ينشر خطأه في الناس ، مع مناصحته هذا يستر الله عليه في الدنيا والآخرة جزاء من جنس عمله ، فالإنسان له أخطاء إذا ستر على أخيه أخطاءه ستر الله عليه أخطاءه ، أما من فضح أخاه وشهر به ونشر أخطاءه ، فإن الله يفضحه وينشر أخطاءه في الناس ، وفي الحديث : « يا معشر من آمن بلسانه ، ولم يدخل الإيهان قلبه ، لا تغتابوا المسلمين ، ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته » (سن ابه دارد/ ١٨٨٠، وتل الابن عسر صحيح) فالستر مطلوب في هذا على أصحاب الأخطاء مع مناصحتهم .

<sup>(</sup>٤) كذلك « الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه » ، فالمؤمن يعين أخاه المؤمن في دينه و دنياه ، يعينه على مصالحه ، قال تعالى : ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوكُ ۗ وَلَا نَعَاوُنُواْ عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوكُ ۗ وَلَا نَعَاوُهُواْ عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوكُ ۗ وَلَا نَعَاوُهُواْ عَلَى ٱلْإِثْرِ وَٱلنَّقُوكُ ۗ وَلَا نَعَالَ أَخَاهُ أَعَانَهُ الله ، فالجزاء من جنس العمل .

الجنة (۱) ، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم ، إلا نزلت عليهم السكينة ، وغشيتهم الرحمة ، وحفتهم الملائكة ، وذكرهم الله فيمن عنده (۲) ، ومن بطّاً به عمله لم يسرع

<sup>(</sup>۱) هذا فيه الحث على طلب العلم: « من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة » فالجزاء من جنس العمل ، فكما أنه سلك طريق التعلم رغبة في العلم النافع ؛ لينتفع وينفع فإن الله يسهل له بذلك طريقاً إلى الجنة ، فهذا فيه الحث على السعي في طلب العلم ، وعدم التكاسل وعدم الميل إلى الراحة ، وطلب العلم لاشك أنه فيه مشقة وتعب ، لكنه من الجهاد في سبيل الله ، يصبر الإنسان ولا يُنال العلم بالراحة ، إنها يُنال بالطلب والتعب ، وسهر الليالي ، والبحث والتنقيب ، وسؤال أهل العلم ، وحضور مجالس العلم وإن بعدت عنه ، فهذا من سلوك الطريق لطلب العلم .

<sup>(</sup>٢) هذا فيه فضل طلب العلم في المساجد، في بيوت الله هي ، هذا أفضل مكان لطلب العلم ؛ لأنه تحصل فيه هذه الفوائد: « نزلت عليهم السكينة ، وغشيتهم الرحمة ، وحفتهم الملائكة » ، وأعظم من ذلك أن الله يذكرهم فيمن عنده في الملأ الأعلى ، فهذا فيه فضل طلب العلم في المساجد التي هي بيوت الله وإحياء المساجد بذلك ؛ لينتفع من يرتادها، ولما في ذلك من عهارة المساجد بيوت الله هي ، فأفضل مكان يطلب فيه العلم المساجد ، ولا مانع أن يطلب العلم في المدارس والمعاهد والكليات، يطلب فيه العلم في الأسراب والكهوف والاستراحات وغير ذلك من الأمكنة الخفية والمجهولة ، فهذا لا يجوز ؛ لأنه قد يشوبه شيء من الأفكار المنحرفة خصوصاً في هذا الزمان ، ويقصده دعاة الضلال ، فيجب الحذر من هذه الأمور ، أو من هذه الأمكنة الأمكنة

به نسبه (۱<sup>)</sup> » رواه مسلم في « صحيحه » (۲۶۹۹).

المشبوهة ، فالذي يريد طلب العلم لا يذهب إليها ، وإنها يذهب إلى دور العلم في المساجد ، والمدارس ، والمعاهد ، والكليات ، هذه هي محل طلب العلم ، وأمور الدين ليس بها خفاء ، ولا يتخفى في هذه الأمكنة إلا إنسان عنده أفكار سيئة لا يريد أن يُطَّلع عليها ، أما العلم الشرعي فليس فيه شيء يُخفى عن الناس ، ولهذا روي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال : « إذا رأيت قوماً يتناجون في دينهم بشيء دون العامة ، فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة » (نظر : شرح اصول اعتقاد المل السنة والجماعة / للالكاني / ٢٥١) لأن أمور الدين واضحة - ولله الحمد - وليس فيها تخفي وأسرار ؛ بل هي تُعلن للناس ليستفيد منها الناس ، وتزول الشبهة عن الإنسان ، ولا يُتهم ، فهذا أمر يجب التنبه له خصوصاً في هذا الزمان .

(۱) فالمدار على العمل الصالح ، وأما النسب فإنه لا يقدم الإنسان عند الله تعالى ، قال تعالى : ﴿ يَكَايُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقَنْكُمْ مِن ذَكْرِ وَأَنْنَى وَجَعَلَنْكُو شُعُوبًا وَمَبَا إِلَى لِتَعَارَقُوا الْإِنَّ الْحَرَاتِ : ١٦ والنبي على عجمي ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى » فالنسب لا يقدمك عند الله تعالى ، ولو كنت من أشرف الناس نسبا ، شرف النسب لم ينفع أبا لهب عم النبي على ، أنزل الله فيه سورة تتلى إلى يوم القيامة ﴿ تَبَتْ يَدَا آلِي لَهَبِ وَتَبّ ﴾ [المد: ١] ما نفعه نسبه وهو من أشراف بني هاشم وعم النبي على ، ولا ضر بلالاً وسلمان وصهيباً وخباباً وعار بن ياسر وغيرهم من الموالي ، ما ضرهم أنهم موالي ، صاروا من سادات الصحابة والأولياء ، فهذا معنى قول النبي على : « من بطاً به عمله لم يسرع به نسبه » فمن أخّره عمله لم يقدمه نسبه » فمن أخّره عمله لم يقدمه نسبه ، وإن كان في نسب مشهور ، هذا لا ينفعه عند الله ، قال تعالى : ﴿ فَإِذَا

وقال على الراحون يرحمهم الرحمن ، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السياء »(١) قال الترمذي : حديث صحيح (سنن الترمذي / ١٩٢٤، وصححه الألباني).

وفي الحديث الآخر الصحيح الذي في السنن ، يقول الله تعالى : « أنا الرحمن ، خلقت الرحم، وشققت لها اسهاً من اسمي فمن وصلها وصلته ، ومن قطعها بتته »(٢) ( مسند احمد / ١٦٨٦ ، وهو صحيح لغيره ) ، وقال : « ومن

نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلاَ أَنسَابَ يَنْنَهُمْ يَوْمَهِنِ وَلاَ يَتَسَاءَلُونَ. فَمَن ثَقَلَتْ مَوَزِينُهُ فَأُولَيْكَ هُمُ اللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالْكَيْكَ الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِادُونَ اللهُ المُعللِدُونَ اللهُ العمل الله العمل عند الله إلا العمل يوم القيامة.

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث فيه أن الجزاء من جنس العمل ، الراحمون الذين يرحمون الناس ويلطفون بهم ويرفقون بهم ويطعمون الجائع ، ويكسون العاري ، ويتصدقون على المحتاجين فإن الله ، يرحمهم جزاء كما رحموا عباده « ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء » وهو الله ، وهذا فيه إثبات العلو لله ، وأنه في السماء .

<sup>(</sup>٢) هذا أيضاً فيه أن الجزاء من جنس العمل ، فمن وصل رحمه وصله الله ، ومن قطع رحمه قطعه الله ، والرحمة من أسماء الله وهو يتضمن الرحمة ، الرحمان اسمه ، والرحمة صفته . والرحم مشتقة من الرحمن يعني من اشتقاق الاسم ، فهذا فيه آكدية حق الرحم وهم القرابة ، ورحم الإنسان هم أقاربه من جهة أبيه أو من جهة أمه ، هؤلاء هم أرحامه قد جعل الله لهم حقاً بعد حق الوالدين ، قال تعالى : ﴿ وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلا

وصلها وصله الله ، ومن قطعها قطعه الله  $^{(1)}$  (سنن الترمذي / ١٩٢٤ ، وصححه الألباني ) ، ومثل هذا كثير .

وأولياء الله تعالى على نوعين: مقربون، وأصحاب يمين، كما تقدم (٢)، وقد ذكر النبي علي عمل القسمين في حديث الأولياء فقال: «يقول الله تعالى: من عادى لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل

تُشْرِكُوا بِهِ عَسَيْعًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى ٱلْقُرِّبِي ﴾ [الساء: ٢٦] ، فجعل حقهم في المرتبة الثالثة بعد حقه في وبعد حق الوالدين مما يدل على آكدية حق الرحم على قريبهم ، وقد توعد الله من قطع رحمه باللعن ، قال تعالى : ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تُوَلِّيتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ . أُولَئِكَ ٱلّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَدُوهُمْ ﴾ [عد: ٢٢-٢٢] ففي هذا الحديث أن من وصل رحمه وصله الله بالخير والنعمة والبركة في الدنيا والآخرة ، وأن من قطع رحمه بنّه الله وقطعه الله ، وحرمه من الخير جزاء على عمله ، فالجزاء من جنس العمل ﴿ هَلْ جَزَاءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنَ ﴾ [الرمن: ١٠] .

<sup>(1) «</sup> من وصلها » يعني الرحم « وصله الله » جزاء على عمله ، وأوصله إلى كل خير ، « ومن قطعها » أي : قطع رحمه ، « قطعه الله » قطعه الله من الخير جزاء من جنس العمل ، هذا كله من الشيخ هي استفاضة في أن جزاء أهل الجنة يوم القيامة بحسب أعمالهم فمنهم السابقون المقربون ، ومنهم المقتصدون ، ومنهم الظالمون لأنفسهم .

<sup>(</sup>٢) كما تقدم في سورة الواقعة وفي سورة الإنسان .

حتى أحبه ، فإذا أحببته ، كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطر به ويده التي يبطر به ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها »(١) .

فالأبرار أصحاب اليمين هم المتقربون إليه بالفرائض ، يفعلون ما

(١) هذا سبق ، الحديث رواه البخاري ، وهو حديث قدسي : أن الله ﷺ قال : « من عادى لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة » الله يثأر لأوليائه ، فمن آذاهم أو عاداهم فإن الله يحاربه بالعقوبة العاجلة والآجلة ، الظاهرة والخفية ، ثم قال : « وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلى مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل » هذا عمل السابقين المقربين ، أنهم يتقربون إلى الله بالفرائض وبالنوافل ، وجزاؤهم أن الله يكون معهم يسددهم ويثبتهم ويوفقهم « حتى أحبه » يحبهم « فكنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها ، ولئن سألنى لأعطينه ، ولئن استعاذني لأعيذنه » معناه أن الله تعالى معهم يسددهم ويوفقهم فلا يمشون إلا إلى الخير ولا يمشون إلى مجالس الشر ، ولا يأخذون ويعطون بأيديهم إلا ما فيه الخير ، ولا يسمعون إلا ما يرضى الله ﷺ من القرآن ، والذكر ، والتسبيح ، والتهليل ، لا يسمعون اللغو ، واللهو ، وقول الزور والغيبة والنميمة ، لا يسمعون بآذانهم إلا ما يرضي الله ؛ لأن الله وفقهم وحفظ أسهاعهم ، وكذلك لا يبصرون إلا ما فيه رضا الله ، في من التفكر في ملكوت الله والنظر إلى ما فيه صلاحهم وفلاحهم ، نظر التذكر والاعتبار ، فالله يصونهم في جوارحهم فيستعملونها في الخير بدل أن يستعملوها في الشر ، فالجزاء من جنس العمل ، لما تقربوا إلى الله بالفرائض والنوافل أحبهم الله وكان معهم 🏙 .

أوجب الله عليهم ، ويتركون ما حرم الله عليهم (١) ، ولا يكلفون أنفسهم بالمندوبات ، ولا الكف عن فضول المباحات (٢) .

وأما السابقون المقربون فتقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض ، ففعلوا الواجبات والمستحبات ، وتركوا المحرمات ، والمكروهات ، فلما تقربوا إليه بجميع ما يقدرون عليه من محبوباتهم أحبهم الرب حباً تاماً (٤) ، كما قال تعالى : « ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » ، يعنى

<sup>(</sup>۱) هؤلاء المقتصدون وهم الأبرار وأصحاب اليمين ، اقتصروا على فعل الفرائض وترك المحرمات وقد يتركون النوافل أو يفعلون شيئاً من الأمور المكروهة أو يعطون أنفسهم شيئاً مما تشتهي من المباحات ، فهؤلاء لما أعطوا أنفسهم شيئاً مما يريحها ، فإن الله على يعطيهم يوم القيامة مثل أعمالهم ، فلما مزجوا أعمالهم مزج الله لهم الشراب يوم القيامة ، فالجزاء من جنس العمل .

<sup>(</sup>٢) يعني يعطون أنفسهم ما تشتهي من المباحات ، فهم جعلوا شيئاً لأنفسهم من حياتهم هذا مباح ، لا بأس به ؛ لكنه ينقص ثوابهم عند الله فلا يكونون مع السابقين المقربين .

<sup>(</sup>٣) هذه ميزتهم ، فجعلوا عملهم كله لله الله الله على الأنفسهم مثل ما فعل الأبرار والمقتصدون ، كانت حياتهم كلها لله .

<sup>(</sup>٤) آثروا ثواب الله ورضاه عنهم على شهوات أنفسهم وإن كانت مباحة ، وتركوها لأجل الله ، فنالوا المرتبة العليا ، مرتبة السابقين المقربين .

الحب المطلق (۱) وهذا مثل قوله تعالى: ﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ . صِرَطَ ٱلنَّينَ أَنْعُمْتَ عَلَيْهِمْ عَيْرِ ٱلْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلطَّبَآلِينَ ﴾ [الفائحة: ٢-٧] أي: أنعم عليهم الإنعام المطلق التام المذكور في قوله تعالى: ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُولَتِيكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّيتِينَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَتِيكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّيتِينَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشَّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَتِيكَ رَفِيقًا ﴾ (١) [النساء: ٦٩].

<sup>(</sup>١) يجبهم الحب التام ، فالله يحب الأبرار ، ويحب الظالمين لأنفسهم بقدر ما معهم من الإيهان ، أما الحب التام فهو للسابقين المقربين ، والأبرار دونهم في ذلك ، والظالمون لأنفسهم دون الأبرار . طبقات .

<sup>(</sup>۲) السابقون المقربون أنعم الله عليهم الإنعام التام الذي ليس فيه نقص ، وأما من دونهم فالله أنعم عليهم أيضاً ، لكن مطلق الإنعام ، لا الإنعام المطلق ، فهناك فرق بينهما ، مطلق الإنعام يكون فيه نقص ، أما الإنعام المطلق فلا نقص فيه ، فالجزاء من جنس العمل ، وإلا فالأبرار المقتصدون أنعم الله عليهم بنعمة عظيمة ، كذلك الظالمون لأنفسهم أنعم الله عليهم بقدر ما معهم من الإيهان والهداية ، لكنه إنعام دون إنعام الأبرار ، وإنعام الأبرار دون إنعام المقربين .

<sup>(</sup>٣) يعني أنهم تقربوا إلى الله بترك المباحات ، فضلاً عن ترك المكروهات والمحرمات ، فصارت أعمالهم كلها لله ﷺ .

كما عملوا له صِرفا(١).

والمقتصدون كان في أعمالهم ما فعلوه لنفوسهم (۱) ، فلا يعاقبون عليه ، ولا يثابون عليه (۱) ، فلم يشربوا صِرفاً ؛ بل مُزج لهم من شراب المقربين بحسب ما مزجوه في الدنيا (١) .

ونظير هذا انقسام الأنبياء عَلَيْهِمْ السَّلَامُ إلى عبد رسول، ونبي مَلِك (٥)،

<sup>(</sup>١) شربوا يوم القيامة من شراب الجنة صرفاً ليس فيه خِلط ﴿ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّهِ ﴾ الانسان : ١ أي : المقربون ، في حين أنه ذكر الأبرار : ﴿ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴾ الاسان : ١ المتدن عمزوجة بالكافور وهو طيب الرائحة ، لكنه ليس مثل الرحيق الخالص .

<sup>(</sup>٢) تمتعوا بالمباحات ، أعطوا لنفوسهم شيئاً من الراحة في المباحات ، هذا لا يثابون عليه ولا يعاقبون عليه . المباح : ما تساوى طرفاه ، ليس فيه ثواب وليس فيه عقاب ، فلما أعطوا لأنفسهم شيئاً من الراحة ، فإن ذلك ينقص من ثوابهم يوم القيامة عن درجة المقربين .

ولهذا يقولون : حسنات الأبرار سيئات المقربين ، المقربون لا يعطون لأنفسهم ما يعطيه الأبرار لأنفسهم .

<sup>(</sup>٣) لكن يكون جزاؤهم أنقص من جزاء المقربين.

<sup>(</sup>٤) مُزج لهم بالكافور ، مُزج لهم بالمسك .

<sup>(</sup>٥) الأنبياء منهم من هو عبد رسول ، ومنهم من هو نبي مَلِك ، والعبد الرسول أفضل من النبي المَلِك ، والرسل الملوك مثل : يوسف ، وداود ، وسليهان عَلَيْهِمَّالسَّلَامُ ، فهؤلاء أنبياء وهم ملوك في نفس الأمر ، وقد خُير النبي عَلَيْهُ هل يريد أن يكون رسولاً مَلِكاً ؟ أو يريد أن يكون عبداً رسولاً ؟ فاختار أن يكون عبداً رسولاً .

<sup>(</sup>١) تواضع لله ﷺ ، فاختار أن يكون عبداً رسولاً ، فلا يعطى من الملك مثل ما أعطي إخوانه : يوسف وداود وسليمان عَلَيْهِمَالسَّلَامُ .

<sup>(</sup>٢) الله أعطى سليمان لما سأل ربه: ﴿ رَبِّ اَغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلَكًا لَا يَلْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِى ﴾ أجاب الله دعوته وأعطاه الملك الذي لم يعطه لغيره ، سخَّر له الريح تحمله هو وجنوده إلى حيث شاء ، وسخر له الشياطين والعفاريت تعمل له ليل نهار ، وأعطاه من القوة والملك ما لم يعطه لغيره على مع النبوة ، وأباح له أن يعطي ويمسك من غير حساب ، من غير أن يحاسبه الله على ذلك ، لاشك أن هذا فيه فضل عظيم ، لكنه دون فضل العبد الرسول .

<sup>(</sup>٣) فكما أن المؤمنين طبقات بعضها أفضل من بعض ، فأيضاً الرسل والأنبياء بعضهم

وأما العبد الرسول ، فلا يعطي أحداً إلا بأمر ربه ، ولا يعطي من يشاء ، ويحرم من يشاء <sup>(۱)</sup> ، بل رُوي عنه ﷺ أنه قال : « إني والله لا أعطي أحداً ، ولا أمنع أحداً ، إنها أنا قاسم أضع حيث أُمرت » (صحيح البخاري / ٢٩٤٩) ، ولهذا يضيف الله الأموال الشرعية إلى الله والرسول (٢) ، كقوله تعالى : ﴿ قُلِ ٱلْأَنفَالُ بِلَّهِ وَٱلرَسُولِ ﴾ (٣) [الانفال: ١] وقوله تعالى : ﴿ مَّا أَفَاءَ ٱللهُ

أفضل من بعض ﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كُلِّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَنتِ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِ ﴾ البنرة: ٢٥٣] فالله فضل بعض النبيين على بعض .

<sup>(1)</sup> النبي المَلِك أباح الله له أن يعطي من يشاء ويحرم من يشاء ﴿ فَٱمْنُنْ ﴾ يعني اعط ﴿ أَوَ النبي الملك أباح الله له أن يعطي لا حرج عليك في ذلك ، أما النبي العبد فليس كذلك ، لا يعطي من يشاء ولا يمنع من يشاء ، وإنها يعطي من أمره الله بإعطائه ويمنع من أمره الله بمنعه ؛ لأنه عبد ، وليس مَلِكاً .

<sup>(</sup>٢) ولهذا يضيف الله الأموال الشرعية - كالفيء والغنيمة والأنفال وغير ذلك - إلى الله والرسول ﴿ قُلِ ٱلْأَنفَالُ بِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾ [الانداد ١] ﴿ مَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنَ أَهْلِ ٱلقُرَىٰ والرسول ﴿ قُلِ ٱلْأَنفَالُ بِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾ [الدير : ٧] فيجعل المال لله وللرسول ولم يجعله للرسول فقط ، كما جعله لسليمان ﷺ .

<sup>(</sup>٣) ﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾ : الرسول لا يعطي ولا يُنفِّل أحداً إلا بأمر الله ﷺ .

عَلَىٰ رَسُولِهِ، مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ ﴾ (١) [الحشر: ٧] وقوله تعالى: ﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْ تَهُمْ مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَكُهُ وَلِلرَّسُولِ ﴾ (٢) [الأنفال: ٤١].

ولهذا كان أظهر أقوال العلماء ، أن هذه الأموال تصرف فيها يحبه الله ورسوله (٣) بحسب اجتهاد ولي الأمر ، كها هو مذهب مالك وغيره من السلف ، ويذكر هذا رواية عن أحمد ، وقد قيل في الخمس : إنه يقسم على خسة ، كقول الشافعي ، وأحمد في المعروف عنه (٤) ، وقيل : على ثلاثة ،

<sup>(</sup>١) ﴿ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ ﴾ : فالرسول لم ينفرد بالفيء وإنها هو لله وله ، فلا يتصرف فيه إلا بأمر الله فهو مُنفِّذ ، ولهذا جاء في الحديث : « إنها أنا قاسم أضع حيث أُمرت » .

<sup>(</sup>٢) ﴿ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ ﴾ : المغانم ، كيف تصرف ؟ لابد من الرجوع إلى ما شرعه الله فيها ﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ ﴾ يعني من أموال الكفار في المعركة ﴿ فَأَنَّ بِللهِ مُحْسَدُهُ وَ الرَّسُولِ وَلِذِي الْقَرْقَ إِنَّ وَالْمَسَكِينِ وَابْنِ السَّيِيلِ إِن كُمْتُهُ ءَامَنتُم بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَ انِ يَوْمَ الْلَهُ وَلَا الْمَعْنَى وَالْمَسَكِينِ وَابْنِ السَّيِيلِ إِن كُمْتُهُ ءَامَنتُم بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُوْرَ وَلَهُ بَيْنَ الْأَغْذِيلَةِ مِنكُمُ وَمَا يَعْنَى اللّهُ مِن اللّه ﴿ وَمَانَهُ لَكُمْ السَّوْلُ فَخُدُوهُ ﴾ لأنه يعطي بأمر الله ﴿ وَمَانَهُ نَكُمْ عَنْهُ فَأَننَهُواْ ﴾ المند: ١٧ .

<sup>(</sup>٣) يعنى أموال المغانم.

<sup>(</sup>٤) عملاً بالآية ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ بِلَهِ خُمْسَهُ. وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَنَكِينِ وَالرِّبِ السَّبِيلِ ﴾ سهم الله والرسول سهم واحد ، ولذي القربى اثنين ، والمستول أربعة ، وابن السبيل خمسة ، فالخمس يُصرف على هذه المصارف الخمسة كما في الآية .

كقول أبي حنيفة ﴿ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّ

والمقصود هنا ، أن العبد الرسول ، هو أفضل من النبي المَلِك (۱) ، كما أن إبراهيم وموسى وعيسى ومحمداً عليهم الصلاة والسلام ، أفضل من يوسف ، وداود ، وسليهان عَلَيْهِمْ السَّلَامُ (۲) ، كما أن المقربين السابقين ، أفضل من الأبرار أصحاب اليمين ، الذين ليسوا مقربين سابقين ، فمن أدى ما أوجب الله عليه ، وفعل من المباحات ما يجبه ، فهو من هؤلاء ، ومن كان إنها يفعل ما يجبه الله ويرضاه ، ويقصد أن يستعين بها أبيح له على ما أمره الله ، فهو من أولئك (۳) .

<sup>(</sup>١) ذِكْرُه ﷺ لمصرف الفيء والأموال هذا من باب الاستطراد كعادته ، وأما المقصود وصلب الموضوع فهو البحث في النبي المَلِك ، والعبد الرسول.

<sup>(</sup>٢) كما أن إبراهيم وموسى وعيسى ومحمداً عَلَيْهِمْالشَكَامُ عبيد رسل ، فهم أفضل من الأنبياء الملوك مثل: يوسف علي فإنه تولى على ملك مصر ، ومثل سليمان ، وأبوه داود عَلَيْهَمَاٱلسَّلَامُ .

<sup>(</sup>٣) يعني من السابقين ، فالذي يستعمل حياته كلها لله يكون كل عمله عبادة وهم السابقون والأبرار المقتصدون عملهم عبادة ، وقد يكون فيه شيء غير عبادة مباح لا يثابون عليه ولا يعاقبون عليه ، فهم أنقص من السابقين .



## فصل

<sup>(</sup>۱) ذكر الله في سورة فاطر أن هذه الأمة المحمدية ثلاث طبقات : ظالم لنفسه ، ومقتصد ، وسابق بالخيرات ، وأخبر أنهم كلهم في الجنة ﴿ جَنَّتُ عَدَّنِ يَدَّفُونَهَا ﴾ كلهم ، الظالم لنفسه يدخل الجنة ، قد يدخلها من أول وهلة ، وقد يعذب ثم يدخلها في النهاية فمآله إلى الجنة ، والمقتصدون والسابقون هؤلاء في الجنة لا تعذيب عليهم ولا يدخلون النار .

<sup>(</sup>٢) ﴿ فَمِنْهُمْ طَالِمٌ لِنَفْسِهِ ﴾ وهو المؤمن الموحد الذي قد يفعل شيئاً من الكبائر التي دون الشرك فهذا ظالم لنفسه معرض نفسه للعذاب والوعيد إن لم يغفر الله له ، لكنه من أهل الجنة إما في البداية وإما في النهاية ، ﴿ وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ ﴾ الذي اقتصر على فعل الواجبات والفرائض وترك المحرمات ، وهم الأبرار وأصحاب اليمين ، ﴿ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ إِلَا لَحَرَبُ ﴾ وهم المقربون .

<sup>(</sup>٣) في هذه الآية رد على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون أصحاب الكبائر ؛ لأن الله أخبر أنهم يدخلون الجنة ، والخوارج والمعتزلة يقولون : لا يدخلون الجنة . هم مخلدون في النار ، نسأل الله العافية من الضلال .

رَبِّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ . ٱلَّذِى أَحَلَنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَشُنَا فِيهَا نَصَبُ وَلَا يَمَشُنَا فِيهَا لَغُورٌ شَكُورٌ . ٱلَّذِى أَحَلَنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَعْمُ الثلاثة في هذه الآية ، يَمَشُنَا فِيهَا لُغُورٌ ثَنَا ٱلْكِئْبَ ٱلَّذِينَ هم أمة محمد ﷺ خاصة (۱) ، كما قال تعالى : ﴿ ثُمَّ أَوْرَثِنَا ٱلْكِئْبَ ٱلَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَعَنْهُم ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُم سَابِقُ الْحَدْرُتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُو ٱلْفَضَالُ ٱلْكَبِيرُ ﴾ .

وأمة محمد ﷺ، هم الذين أورثوا الكتاب بعد الأمم المتقدمة ، وليس ذلك محتصاً بحفاظ القرآن (٢) ، بل كل من آمن بالقرآن فهو من هؤ لاء (٣) ، وقسمهم إلى ظالم لنفسه ، ومقتصد ، وسابق ، بخلاف الآيات التي في

<sup>(</sup>١) ﴿ ثُمَّ أَوْرَفَنَا ٱلْكِنَابَ ﴾ يعني القرآن ﴿ ٱلَّذِينَ ٱصَّطَفَيْنَا ﴾ أي : اخترناهم ، كما قال تعالى : ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ ﴾ [ال عمران: ١١٠] ﴿ مِنْ عِبَادِنَا ﴾ هم هذه الأمة أورثها الله الكتاب وهو القرآن العظيم واصطفاهم : اختارهم على غيرهم من الأمم ، وكرمهم بذلك وشرَّفهم .

<sup>(</sup>٢) ﴿ ثُمُّ أَوْرَثَنَا ٱلْكِنَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾ فورَّاث هذا الكتاب هم المؤمنون ، ولو كانوا لا يقرأون القرآن ، ليس خاصاً بحفاظ القرآن ، بل كل مؤمن من هذه الأمة فإنه ورث هذا الكتاب ويحصل على هذا الجزاء عند الله الله المؤمن من أهل القرآن وإن لم يحفظه .

<sup>(</sup>٣) فهو من الذين اصطفاهم الله ، وهو من هذه الأمة التي ورثت الكتاب .

(الواقعة) (الواقعة) (الواقعة) (المحلطة المحلطة المحلط

<sup>(</sup>۱) فإنه لم يذكر في ( الواقعة ) إلا صنفين من المؤمنين : المقربون وأصحاب اليمين ، وذكر معهم أصحاب الشهال وهم الكفار ، وكذلك في سورة ﴿ هَلَ أَتَى عَلَى ٱلْإِنسَانِ ﴾ ذكر صنفين فقط : المقربون والأبرار ، وذكر الكفار معهم ، وفي سورة ( الانفطار ) : ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَلَفِي نَعِيمٍ . وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَلَفِي بَحِيمٍ ﴾ ذكر الصنفين فقط . وأما في سورة ( فاطر ) فذكر الأصناف الثلاثة من هذه الأمة ، ثم ذكر بعدهم أهل النار - والعياذ بالله - ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُونُوا ﴾ [فاطر: ٢٦] فذكر أربعة أصناف : ثلاثة من هذه الأمة ، وصنف الكفار صنف واحد - والعياذ بالله - .

<sup>(</sup>٢) أيضاً ( المطففين ) فيها ذكر المقربين والأبرار فقط.

<sup>(</sup>٣) سورة ( الواقعة ) وسورة ( الإنسان ) وسورة ( المطففين ) و( الانفطار ) دخل فيها المؤمن والكافر من جميع الأمم ، لكن هذه الآية من سورة ( فاطر ) خاصة بالمؤمنين من هذه الأمة .

<sup>(</sup>٤) أما من تاب من الذنوب فهو كمن لا ذنب له ، حتى ولو فعل الشرك والكفر وتاب تاب الله عليه ، إنها هذا في أصحاب الذنوب التي دون الشرك ، ولم يتوبوا ، فهؤلاء تحت المشيئة .

وقوله : ﴿ جَنَّنَتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا ﴾ [ناطر : ٣٣] ، مما يستدل به أهل السنة ، على أنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد (٣) ، وأما دخول كثير

<sup>(</sup>١) والذين إذا فعلوا فاحشة وتابوا منها ، صاروا في الجنة كأنهم لم يذنبوا ، ففيه فضل التوبة .

<sup>(</sup>٢) التائب من الذنب لا تنقص درجته عن السابقين والأبرار وأصحاب اليمين إذا حُسُن عمله لا ينقص ، ولا تُنقِصُه المعصية التي تاب منها ، كأنها لم تكن .

<sup>(</sup>٣) وفي هذا ردُّ على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون : إنه يُخلَّدُ في النار ، من دخلها لا يُخلَّدُ يخرج منها ، والأدلة من القرآن والسُّنَّة على أنَّ الموحِّد وإن دخل النار ، فإنه لا يُخلَّدُ فيها ، ويخرج منها .

من أهل الكبائر النار ، فهذا مما تواترت به السنن عن النبي على الكبائر ، تواترت بخروجهم من النار ، وشفاعة نبينا على عمد على في أهل الكبائر ، وإخراج من يخرج من النار بشفاعة نبينا على وشفاعة غيره ، فمن قال : إن أهل الكبائر مخلدون في النار ، وتأول الآية على أن السابقين ، هم الذين يدخلونها ، وأن المقتصد أو الظالم لنفسه لا يدخلها ، كها تأوّله من المعتزلة ، فهو مقابل بتأويل المرجئة ، الذين لا يقطعون بدخول أحد من أهل الكبائر النار ، ويزعمون أن أهل الكبائر قد يدخل جميعهم الجنة من غير عذاب ، وكلاهما مخالف للسنة المتواترة عن النبي على ، ولإجماع سلف عذاب ، وكلاهما مخالف للسنة المتواترة عن النبي على ، ولإجماع سلف الأمة وأئمتها .

<sup>(</sup>۱) هذا ردّ على المرجئة ، الذين يقولون: أصحاب الكبائر لا يدخلون النار أبداً ، هم في الجنّة ولا تضرهم الكبائر التي دون الشرك ، وهذا غرور وجهل ، فإنه تواترت الأدلة على أن أصحاب الكبائر قد يدخلون النار ويعذبون فيها ، وقد يبقون فيها مدة طويلة ، ويخرجون من النار متفحمين ، ثم تنبت أجسامهم وتحيا ، ثم يدخلون الجنة ، فهذا ردّ على المرجئة الذين يقولون: لا يضرّ مع الإيهان معصية ، والإيهان لا ينقص بالمعاصي ولا تضرُّهم ، هذا جهل ، وقول على الله بغير علم ، ومخالفة للأدلة .

فالخوارج والمرجئة على طرفي نقيض ، وأهل السُّنَّة متوسطون ولله الحمد في هذا ؛ فلا يقولون : إن المعصية لا تضرّ ، وأنّ العاصي صاحب الكبيرة كامل الإيمان كما تقوله المرجئة ، ولا يقولون : إنه ليس معه إيمانٌ أصلاً وهو كافر ، كما تقوله الخوارج ؛ بل يقولون : إنه مؤمن ناقص الإيمان .

وقد دل على فساد قول الطائفتين قول الله تعالى في آيتين من كتابه ، وهو قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ (١) [النساء : ٤٨، ١١٦] فأخبر الله تعالى أنه لا يغفر الشرك ، وأخبر أنه يغفر ما دونه لمن يشاء ، ولا يجوز أن يُراد بذلك التائب (٢) ، كما يقوله من يقوله من المعتزلة ؛ لأن الشرك يغفره الله لمن تاب (٣) ، وما دون الشرك يغفره الله أيضاً للتائب ، فلا تُعلَّق بالمشيئة ، ولهذا لما ذكر المغفرة للتائبين ، قال تعالى : ﴿ قُلْ يَعِبَادِى ٓ النّبِينَ أَسَرَفُوا عَلَىٓ اَنفُسِهِم ٓ لا نَقَ نَطُوا مِن رَحْمَةِ اللّه وَاللّه مَا نَقُولُ الذّي الله عَفْر الله له ، وأن [الزمر : ٣٥] ، فهنا عمم المغفرة وأطلقها ، فإن جَمِيعًا إِنّهُ مُؤلًا لَعَهُ والله له ، ومن الله يغفر الله له ، ومن تاب من الشرك غفر الله له ، ومن تاب من الكبائر غفر الله له ، وأي ذنب تاب العبد منه غفر الله له .

ففي آية التوبة ، عمم وأطلق ، وفي تلك الآية خصص وعلق (٥) ،

<sup>(</sup>١) هذا ردٌّ على الخوارج والمعتزلة .

<sup>(</sup>٢) التاثب هذا كمن لا ذنب له ، إنها الكلام في غير التائب ، صاحب الكبيرة التي لم يتب منها ، هذا محلُّ الدليل .

<sup>(</sup>٣) حتى الشرك والكفر ؛ التوبة تَجُبُّ ما قبلها ، وليس خاصاً بصاحب الكبيرة .

<sup>(</sup>٤) ثم قال بعدها : ﴿ وَأَنِيبُواْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَلهُ ﴾ أمر بالتوبة ، فهو يغفر الذنوب جميعاً لمن تاب .

<sup>(</sup>٥) ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآهُ ﴾ ، أمنا في آية التوبة ما استثنى ، وما قال : من تاب تاب الله عليه إن شاء .

فخص الشرك بأنه لا يغفره ، وعلَّق ما سواه على المشيئة ، ومن الشرك : التعطيل للخالق ، وهذا يدل على فساد قول من يجزم بالمغفرة لكل ذنب (۱) ، ونبَّه بالشرك على ما هو أعظم منه ، كتعطيل الخالق (۲) ، أو يُجوِّز أن لا يُعذِّب بذنب (۳) ، فإنه لو كان كذلك ، لما ذكر أنه يغفر للبعض دون البعض ، ولو كان كل ظالم لنفسه مغفوراً له ، بلا توبة ولا حسنات ماحية ، لم يُعلِّق ذلك بالمشيئة (١) .

وقوله تعالى : ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ دليل على أنه يغفر للبعض دون البعض ، فبطل النفى والعفو العام .

<sup>(</sup>١) هذا ردّ على المرجئة ، أشدّ من الشرك : الجحود والتعطيل ، الذين ينكرون الربّ ﷺ .

<sup>(</sup>٢) يعني جحد الربّ ، والقول بأنّ الأمر معلّق بالدهر أو بالطبيعة وليس هناك خالق – تعالى الله عمّا يقولون – وهم الدهرية والملاحدة .

<sup>(</sup>٣) أو يُجُوِّز ألا يعذِّب بذنب ، كما هو قول المرجئة ، يقولون : لا يُعذِّب بذنب ما دام أنه مؤمن ، وإن صدرت منه ذنوب ، فهو لا يُعذَّب أبداً ، هذا ضلال .

<sup>(</sup>٤) ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ ، فالتوبة لم يعلقها الله بالمشيئة ، من تاب تاب الله عليه ، وإنها علَّق العفو بالمشيئة لمن لم يتب من المؤمنين .

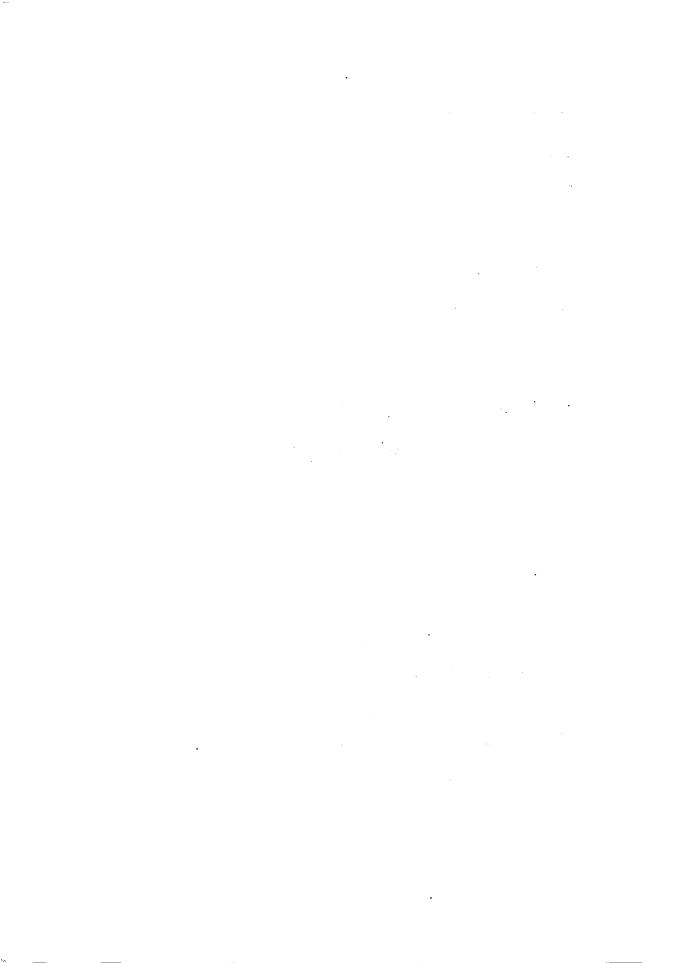

## فصل

وإذا كان أولياء الله ﷺ، هم المؤمنون المتقون ، والناس يتفاضلون في الإيهان والتقوى ، فهم متفاضلون في وَلَاية الله بحسب ذلك (١) ، كما أنهم

(١) أُولاً : الضابط في وليّ الله من هو ؟ بيّنه الله في قوله : ﴿ أَلَآ إِنَ أَوْلِيـَآءَ ٱللَّهِ لَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴾ ابونس: ١٢-١٦] فمن جمع بين هذين الوصفين : الإيهان والتقوى ، فإنه وليٌّ لله ، ومن فقد الوصفين أو أحدهما فإنه عدوٌّ لله ، وهو من أولياء الشيطان ، هذا مقتضى ما دلّ عليه القرآن من تعريف الوليّ ، لا كما تصالح عليه المخرِّفون ، من أنّ الوليّ : هو الذي يظهر على يده خارق من الخوارق المخالفة للواقع ، ويعتبرون هذا وليًّا ، فإذا كان يمشي على الماء أو يطير في الهواء ، أو يدخل النار ولا تحرقه بزعمهم ، فهذا وليٌّ لله ، دون نظر إلى عمله هل عنده الوصفان أو لا ؟ هل هو مؤمن تقى أو لا ؟ فإن كان مؤمناً تقيّاً ؛ فهذا الذي يجري على يديه كرامة من كرامات الأولياء ، أما إذا كان فاقداً للوصفين أو أحدهما فهذا ليس وليًّا لله ، وهذا الخارق يعتبر خارقاً شيطانياً ، فإن الشياطين تحمله في الهواء وتطير به ، وتمشي به على الماء ، وتُخيِّل إلى الناس أنه يدخل في النار ولا تحرقه إلى آخره ، فهذه خوارق شيطانية ، تجري على يد عدو الله ، فلا يُغترّ بهذا الأمر ، قال الشيخ على يد ثم إنَّ أُولياء الله يتفاوتون ، بعضهم أقرب إلى الله من بعض ، السابقون المقربون أقرب إلى الله من الأبرار وأصحاب اليمين ، وأصحاب اليمين والأبرار أقرب من الظالمين لأنفسهم من المؤمنين الذين عندهم إيان ، لكن عندهم مخالفات لا تخرجهم من الدين ، فهم يتفاوتون في الوَلَاية لله ﷺ ، بتفاوت إيهانهم وتقواهم ، قوةً وضعفاً وتوسطاً .

لما كانوا متفاضلين في الكفر والنفاق ، كانوا متفاضلين في عداوة الله بحسب ذلك (١).

وأصل الإيهان والتقوى: الإيهان برسل الله (۲) ، وجماع ذلك: الإيهان بخاتم الرسل محمد ﷺ (۳) ، فالإيهان به يتضمن الإيهان

<sup>(</sup>١) كما أنّ أعداء الله وأولياء الشيطان يتفاوتون بعضهم أشدّ عداوة وكفراً من بعض ، بحسب ما يحصل منهم من الكفر والضلال ، فبعضهم أشدّ عداوة لله من بعض .

<sup>(</sup>٢) أساس الإيهان والتقوى: الإيهان بالرسل ، لأن من آمن بالرسل فقد آمن بالمرسل وهو الله ، وآمن بها معهم من الشرائع وما معهم من الكتب ، فالإيهان بالرسل يتضمن الإيهان بالله والإيهان بكتبه والإيهان بكل ما أخبروا به وما جاؤوا به عليهم الصلاة والسلام ، بخلاف من لم يؤمن بالرسل فإنه وإن ادّعى أنّه ولي لله فإنه من أولياء الشيطان ؛ لأن كفره بالرسل يتضمن كفره بها جاؤوا به ، وهذا فيه ردٌّ على من يدّعون الولاية وهم ليسوا من أتباع الرسل ، ويقولون : نحن عرفنا ووصلنا إلى الله ولسنا بحاجة إلى الرسل ، الرسل إنها هم للعوام ، أما نحن فخاصة ، ومنهم خاصة الخاصة كها يقولون ، فهؤلاء أعداء للرسل ، فكيف يكونون أولياء لله ، وهم يقولون : لسنا بحاجة إلى الرسل ، نحن نعرف الله ونصل إليه بدون الرسل ؟!

<sup>(</sup>٣) من آمن بمحمد ﷺ فهو مؤمن بجميع الرسل ، لأنه هو خاتم المرسلين وهو المصدِّق للرسل ﷺ ، ومن كفر بهذا الرسول فهو كافر بالرسل ، كاليهود والنصارى الذين لا يؤمنون بهذا الرسول ، هؤلاء كافرون بجميع الرسل ، حتى الرسل الذين يزعمون أنهم من أتباعهم وأنهم يؤمنون بهم ، هم كافرون بهم .

بجميع كتب الله ورسله (١).

وأصل الكفر والنفاق: هو الكفر بالرسل، وبها جاؤوا به، فإن هذا هو الكفر الذي يستحق صاحبه العذاب في الآخرة (٢)، فإن الله تعالى أخبر

(۱) لأنه خاتم الرسل ، وكتابه مهيمن على الكتب السابقة ، وناسخٌ لها ، فهو الكتاب الخاتِم ، والكتاب الناسِخ لما قبله ، فمن لم يؤمن بهذا الرسول وهذا القرآن فهو كافرٌ بجميع الرسل ، وإن كان يزعم أنه مؤمن بهم ؛ لأن من جحد نبيّاً واحداً فهو جاحدٌ لجميع الرسل ، فكيف إذا كان هذا النبي الذي جحده هو أفضل الرسل وخاتم الرسل والمصدق للرسل ، وهذا يُفرِّق بين الله ورسله ، ومن فرَّق بين الله ورسله فآمن ببعض وكفر ببعض فهم الكافرون حقّاً : ﴿ إِنَّ اللَّيْنِ كَكُفُرُونَ بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِه وَلَه بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكُانَ اللّهُ عَفُورًا رَحِيما ﴾ السام المام المام

### (٢) لأن الكفار على قسمين:

كفار في الظاهر والباطن ، وهم الذين لا يؤمنون بالرسل ، أو لا يؤمنون ببعضهم .

وكفار في الباطن دون الظاهر وهم المنافقون ، الذين يظهرون الإيهان ويبطنون الكفر ، وهؤ لاء شرٌ من الكفار الذين أظهروا كفرهم ، لأن الذين أظهروا كفرهم عُرِفوا أنهم أعداءٌ لله ولرسوله ، فيعاملون معاملة الكفار ، أما هؤلاء فأبطنوا كفرهم وخادعوا ، فيغتر بهم من لا يعرف حقيقتهم ، وضرر المنافقين على الإسلام أشد من ضرر الكفار بكثير .

في كتابه ، أنه لا يعذب أحداً إلا بعد بلوغ الرسالة(١).

قال الله تعالى: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ وقال تعالى: ﴿ إِنَّا وَحَيْنَا إِلَىٰ كُمّا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوجٍ وَالنِّبِيّنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَهِيمَ وَالسّمَعِيلَ وَإِسْحَتَى وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَالسّمَعِيلَ وَإِسْحَتَى وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَالسّمَعِيلَ وَإِسْحَتَى وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَالسّمَعِيلَ وَإِسْحَتَى وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَالسّمَعِيلَ وَإِسْحَتَى وَيُونُسَ وَهَا إِلَّا اللهَ وَاللّمَ اللّهُ وَاللّمَ اللّهُ وَاللّمَ وَيَعْفُونَ وَاللّمَ اللّهُ وَاللّمَ وَاللّمُ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمُ وَاللّمَ وَالْمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمُ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمُوسَلُمُ وَاللّمُ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمُ وَاللّمَ وَاللّمُوسَلُمُ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمُوسَلُمُ وَاللّمُ وَاللّمُوسَلِمُ وَاللّمَ وَاللّمُ وَاللّمَ وَاللّمُوسَلِمُ وَاللّمُوسَلِمُ وَاللّمُ وَاللّمُوسَامِ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُوسَلُمُ وَ

<sup>(</sup>۱) قال تعالى: ﴿ وَمَا كُنّا مُعَذِّينِ عَتَى نَبْعَث رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥] ، ولهذا يُعاتب الكفار يوم القيامة ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُو نَذِيرٌ . قَالُوا بَكِنَ قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزّلَ اللّهُ مِن شَيْءٍ ﴾ يقولون للرسل: ﴿ إِنْ أَنتُمْ إِلّا فِي ضَلَالِ كِيرٍ ﴾ [اللك: ٨-١] يضللون الرسل - نسأل الله العافية - ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَتّلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونِكُمْ لِقَاءً يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَكَ ﴾ المعافية اعترفوا ﴿ وَلَذِكِنْ حَقّت كُلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَنفِرِينَ ﴾ [الزبر: ١٧] فهم يعترفون يوم القيامة بأنهم بلّغتهم الرسل ، وأنه ليس لهم عذر ؛ لأن الله لا يظلم أحداً ، فلو كانت ما بلّغتهم الرسل فإنها لا تكون قامت عليهم الحجة ، والله لا يُعذّب إلا من بلغته الحجة ، ﴿ وَمَا كُنّا مُعَذِّينِ حَقّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ فلذلك أهل الفترة ، وأطفال المشركين ، والذين لم تبلغهم الدعوة كانوا منقطعين عن العالم ولم يسمعوا بشيء ، فهؤلاء يُسمّون أهل الفترة ، أمرهم إلى الله الله عنه يوم القيامة .

<sup>(</sup>٢) يجب الإيمان بجميع الرسل ، من أولهم إلى آخرهم ، من سمَّى الله منهم ومن لم يُسمِّ ، قد سمَّى الله منهم طائفة ، مثل ما في هذه الآية ، وآية ﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا عَاتَيْنَهَا إِبْرَهِيمَ عَلَىٰ قد سمَّى الله منهم طائفة ، مثل ما في هذه الآية ، وآية ﴿

أَهُلَ النَّارِ : ﴿ كُلَّمَآ أَلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَهُمُ خَزَنَنُهُاۤ أَلَمۡ يَأۡتِكُوۡ نَذِيرٌ . قَالُواْ بَكَ قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَهُلُوا بَكَ قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكُولِ بَنِيرٌ اللَّهُ مِن شَيْءٍ (١) إِنْ أَنتُمُ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كِيرٍ (٢) ﴾ [اللك : ٨-٩] ،

- (١) فهذا فيه أنهم يعترفون أنها قامت عليهم الحجة ، وأنهم جاءهم النذير ، بلغهم لكنهم كنهم كذبوه ﴿ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَبْنَا ﴾ ، وجحدوا الوحي من الله الله الله الرسل ﴿ إِلَّا فِي ضَلَالِ كَبِيرٍ ﴾ .
- (٢) ﴿ إِنَّ أَنْتُمْ ﴾ : ( إن ) بمعنى : ( ما ) نافية ، أي : ما أنتم إلا في ضلال كبير ، فحصروا الضلالة على الرسل والعياذ بالله إن أنتم أي : ما أنتم إلا في ضلال ، ليس عندكم هدى .

فأخبر أنه كلما ألقي في النار فوج أقرُّوا بأنهم جاءهم النذير فكذبوه ، فدل ذلك على أنه لا يلقى فيها فوج إلا من كذَّب النذير (١١) .

وقال تعالى في خطابه لإبليس: ﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعكَ مِنْهُمْ الْجَمَعِينَ ﴾ (٢) [ص: ٨٥] فأخبر سبحانه أنه يملؤها بإبليس ومن اتبعه ، فإذا ملئت بهم لم يدخلها غيرهم (٣) ، فعُلِم أنه لا يدخل النار إلا من تبع الشيطان (٤) ، وهذا يدل على أنه لا يدخلها من لا ذنب له ، فإنه ممن لم يتبع

<sup>(</sup>١) ﴿ قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزُلُ ٱللّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلّا فِي ضَلَالِ كِيرٍ. وَقَالُواْ لَوَكُنَا نَسْمُعُ أَوْ نَعْقِلْ ﴾ اعترفوا أنهم لا يسمعون ولا يعقلون من الرسل ، وأنهم صمُّوا آذانهم وأغلقوا عقولهم ، ولم يلتفتوا إلى ما جاء به الرسل ، وتكبروا عن ذلك ﴿ مَاكُنَافِ آصَّعَنِ السَّعِيرِ ﴾ ، قال الله في : ﴿ فَاعْتَرَفُوا بِذَنْهِمْ ﴾ لأن الله لا يظلم أحداً ، لا يعذبه بدون ذنب ﴿ فَسُحَقًا ﴾ ، أي : بُعداً ﴿ لِأَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ [الله: ١١-١١].

<sup>(</sup>٢) هؤلاء أولياء إبليس ، الذين يتَبعون إبليس هم أولياؤه ، ويكونون معه يوم القيامة في جهنم : ﴿ لَأَمَلَأَنَّ جَهَنَمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ ، فالنار دار إبليس ومن تبعه ، والجنة دار المتقين ، ودار الرسل وأتباعهم .

<sup>(</sup>٣) لم يدخلها غيرهم دخول خلود ، قد يدخلها من أتباع الرسل أصحاب المعاصي الكبائر ، لكنهم لا يُخلَّدون فيها .

<sup>(</sup>٤) إلا من تبع الشيطان اتباعاً كلياً فيدخلها دخولاً مؤبّداً ، أو تبعه بعض الاتباع فيدخلها بقدر ما حصل منه .

الشيطان ولم يكن مذنباً (١) ، وما تقدم يدل على أنه لا يدخلها إلا من قامت عليه الحجة بالرسل (٢) .

<sup>(</sup>۱) هناك طرف ثالث ليسوا من أتباع الشيطان وليسوا مؤمنين ، مثل الصغار الأطفال الذين لم يبلغوا التمييز ، ومثل أصحاب الفترة ، ومثل المجانين الذين ليس لهم عقول ، فهؤلاء صنف ثالث ، لم يحصل منهم كفر ولم يحصل منهم إيهان .

<sup>(</sup>٢) أما من لم تقم عليه الحجة ، كأصحاب الفترة ، والأطفال الذين لم يبلغوا سنّ التمييز والمجانين والبُلْه الذين ليس لهم عقول ، هؤلاء لا يدخلون النار ؛ لأنهم ليس لهم ذنب .

# 

#### فصل

ومن الناس من يؤمن بالرسل إيهاناً مجملاً ، وأما الإيهان المفصّل ، فيكون قد بلغه كثير مما جاءت به الرسل (۱) ولم يبلغه بعض ذلك ، فيؤمن بها بلغه عن الرسل ، وما لم يبلغه لم يعرفه ، ولو بلغه لآمن به (۲) ، ولكن آمن بها جاءت به الرسل إيهاناً مجملاً ، فهذا إذا عمل بها علم أن الله أمره به مع إيهانه وتقواه ، فهو من أولياء الله تعالى (۳) ، له من ولاية الله بحسب إيهانه وتقواه (٤) ، وما لم تقم عليه الحجة ، فإن الله تعالى لم يكلفه معرفته ،

<sup>(</sup>۱) الإيهان بالرسل يتفاوت ، فإيهان العوام ، يختلف عن إيهان العلماء ، فالعلماء يعلمون تفاصيل ويعلمون ما لا يعلمه الجُهّال ، فيجب على العالِم أكثر مما يجب على الجاهل ، لأن العالِم يعلم التفصيل ، وأما الجاهل والعامي فإنه عنده علم مجمل ، فيؤمن بقدر علمه ، وأما العالم فقد تعلم وعَرف كثيراً مما جاءت به الرسل ، فهو أوسع دائرة وإيماناً من العامي ، والله على قال : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَانُوا ﴾ [ناطر: ٢٨] ، فخشيتهم أكثر من خشية الجهال ، وإن كان جُهّال المؤمنين مؤمنين بالله على ، وعندهم خشية لله ، لكنها أقل من خشية العلماء .

<sup>(</sup>٢) فهو يؤمن بها بلغه ، ويؤمن بها جاءت به الرسل مما لم يبلغه ، لأنه لا أحد يحيط بالعلم ، لكنه يؤمن بها بلغه إيهاناً مفصلاً ، ويؤمن بها لم يبلغه إيهاناً مجملاً ، هكذا المؤمن .

<sup>(</sup>٣) إذا عمِل بعلمه مع الإخلاص لله فهو من أولياء الله .

<sup>(</sup>٤) كما سبق أن المؤمنين يتفاوتون في الوَلاية بعضهم أرفع من بعض ﴿ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ اللَّهِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَا مَنُواْمِنكُمْ وَٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا المِدِن اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّلْمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

والإيهان المفصل به  $^{(1)}$  ، فلا يعذبه على تركه ، لكن يفوته من كهال وَلاية الله بحسب ما فاته من ذلك  $^{(7)}$  ، فمن علم بها جاء به الرسول ، وآمن به إيهاناً مفصلاً ، وعمل به ، فهو أكمل إيهاناً ووَلاية لله ممن لم يعلم ذلك مفصلاً ولم يعمل به ، وكلاهما ولي لله تعالى  $^{(7)}$ .

والجنة درجات متفاضلة تفاضلاً عظيماً ، وأولياء الله المؤمنون المتقون هم في تلك الدرجات بحسب إيهانهم وتقواهم (٤) . قال الله الله من المناسبة المناسب

<sup>(</sup>١) الذي لم تبلغه الحجة ، ولم تبلغه الرسالة ، فهذا لا يُكلَّف أن يؤمن بشيء لم يبلغه ، ولم يعرفه ، هذا يُعذر بجهله ، لكنه فيمن لا يُمكن زوال جهله ، لم يسمع شيئاً ، ولا عنده أحد يبلغه ، وعاش منقطعاً عن العالم .

<sup>(</sup>٢) وكذلك العوام الذين بلغهم الإسلام ، لكن لا يعرفون التفاصيل التي يعرفها العلماء، فالعلماء الذين يعملون بعلمهم ويخلصون لله أرفع درجة من العوام الذين لا يعلمون التفاصيل.

<sup>(</sup>٣) كلاهما ولي لله ، لأنهم مؤمنون متقون ، لكن تفاوتوا في الإيهان والتقوى ، فتفاوتوا في الدرجة عند الله على .

<sup>(</sup>٤) قال تعالى : ﴿ هُمّ دَرَجَنتُ عِندَ اللّهِ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ [آل عران : ١٦٣] ، والجنة درجات كل درجة يسكنها أهلها الذين استحقوها ، فليسوا بمنزلة واحدة ، كما أنّ النار – والعياذ بالله – دركات بعضها تحت بعض ، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً ، فالجنة درجات ؛ لماذا صارت درجات ؟ لأن أعمال أهلها متفاوتة ، والله في لا يظلم أحداً ، فينزّل كل واحد بها يستحق من عمله ، فهم يتفاوتون فيها بحسب أعمالهم .

<sup>(</sup>١) الله فاوت بين العباد في الدنيا ، في الأرزاق والإمكانيات والفقر والغنى ... إلخ لم كُلّا نُبِدُ هَتُولَا وَهَتُولَا مِن عَطَلَه رَبِك وَمَاكان عَطاء ألله في المنعل المنع ، فهو يعطي الناس في الدنيا ، ويفاوت بينهم ، وإن كانوا كفاراً ، فإذا كان لا يريد إلا الدنيا فإن الله يعطيه من الدنيا ما يريد في مَنكان يُرِيدُ المحيَوة الدُّنيا وَرِيئنا الله وَمِن الإمكانيات ومن المقدِرات ما يريد في مَنكان يُرِيدُ المحيَوة الدُّنيا وَرِيئنا الله ومن الإمكانيات ومن المقدِرات ما ليس عند المؤمنين ؛ لأن المؤمنين على العكس يريدون الآخرة ، ولا يريدون الدنيا إلا بقدر ما يبلغهم للآخرة ، أما هؤلاء فيريدون الدنيا لذاتها ، ولا يريدون الآخرة ، فلذلك وإن وُفِّرت لهم الدنيا فإنهم يجرمون يوم القيامة من الجنة الآخرة ، فلذلك وإن وُفِّرت لهم الدنيا فإنهم يجرمون يوم القيامة من الجنة يُعْمَلُونَ في الموجود الذيك وأنوا الأخرة الم الدنيا ووفَّر لهم، ووفَّى لهم مطلوبهم ، لكن لما لم يريدوا الآخرة لم يكن لهم فيها نصيب - والعياذ بالله - وماذا تنفعهم الدنيا ؟! أما من يريدوا الآخرة في يكن لهم فيها نصيب - والعياذ بالله - وماذا تنفعهم الدنيا ؟! أما من العمل المنافية في المرادة ؛ بل لابد من السعي بالعمل في العمل المعمل المنافية على العمل المعمل المنافية على المعمل المنافية على العمل المعمل المنافية على العمل المعمل المعمل المنافية على العمل المعمل المع

الصالح ، ﴿ وَهُو مُؤْمِنٌ ﴾ شرطان : ﴿ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُو مُؤْمِنٌ ﴾ : مصدِّقٌ بها عند الله ﷺ ، مصدِّقٌ بالآخرة والجزاء والجنة والنار ، ﴿ فَأُولَئِيكَ كَانَ سَعْيَهُم عَند الله ﷺ ، مصدِّقٌ بالآخرة والجزاء والجنة فالنار ، ﴿ فَأُولَئِيكَ كَانَ سَعْيَهُم مَشَكُورًا ﴾ : يشكر الله لهم ذلك ﷺ ؛ لأن الله غفورٌ شكور ، يشكر لهم ، ولا يُضيع أعهاهم ﴿ كُلًا نُمِدُ هَتَوُلاً وَهَمَوُلاً ﴾ : المؤمنين والكفار ، ﴿ مِنْ عَطَلَهُ رَبِّكَ ۚ وَمَاكَانَ عَطَاهُ رَبِّكَ مَعْظُورًا ﴾ ، ثم قال ﴿ أَنظرَ كَيْفَ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ في الدنيا ﴿ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبُرُ دَرَجَنِ وَأَكْبُرُ تَقْضِيلًا ﴾ .

<sup>(</sup>۱) يعني ليس ممنوعاً لا من البَرّ ولا من الفاجر ، فهو يعطي المؤمن والكافر في هذه المدنيا ، من الذي يرزق الكفار ويطعمهم ويسقيهم ، ويمكنهم من الرفاهية ، ومن هذه المخترعات ، هو الله ، ومن الذي يمدّ المؤمنين بالإيهان واليقين والعمل الصالح ويرزقهم أيضاً من الدنيا من الطيبات ومن المال الطيب ؛ هو الله ، هو الذي يرزق هؤلاء وهؤلاء في الدنيا ، ويتفاوتون في الدنيا ، والآخرة أكبر تفاوتاً ، وأكر تفضيلاً .

<sup>(</sup>٢) ما بين كل درجتين كما بين السهاء والأرض ، كما قال على انظر: صعيع مسلم/ ١٨٨١ .

عَلَيْهِمَ السَّلَامُ كَتَفَاضِلَ سَائر عباده المؤمنين (١) ، فقال تعالى : ﴿ يَلْكَ الرُّسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ (٢) مِنْهُم مَّن كَلَّمَ اللهُ (٣) وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَنتِ وَءَاتَيْنَا

<sup>(</sup>١) تفاضل الأنبياء وتفاضل الصحابة ، وتفاضل سائر المؤمنين ، ليسوا على حدِّ سواء في الإيهان ، ولا يكونون على حدِّ سواء في الجزاء يوم القيامة في الدرجات ؛ لأن الله لا يظلم أحداً ، بل يتفضل أكثر من عمل الإنسان ، ويضاعف له .

<sup>(</sup>٢) الرسل عليهم الصلاة والسلام يتفاضلون فيها بينهم ، ﴿ مَنْهُم مَّن كُلَّمَ اللهُ ﴾ : مثل موسى على ، ﴿ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَدَ وَاتَيْنَا عِلَى ابْنَ مَرْنَيَمَ ٱلْبَيِّنَتِ وَآيَدْنَا فِيلَى ابْنَ مَرْنَيَمَ ٱلْبَيِّنَتِ وَآيَدْنَا فِيلِي ابْنَ مَرْنَيَمَ ٱلْبَيِّنَتِ وَآيَدْنَا فِيلِي ابْنَ مَرْنَيَمَ ٱلْبَيْنَ ، وعند عيسى ما ليس عند غيره من إخوانه من النبيين ، وعند محمد على ما ليس عند الجميع ، ليس عند غيره من إخوانه من النبيين ، وعند محمد على ما ليس عند الجميع ، وإبراهيم على عنده ما ليس عند غيره ، فالرسل يتفاضلون عليهم الصلاة والسلام ، ﴿ يَلْكَ الرُّسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ ولكن لا يُتنقَّص المفضول ، ولا يجوز لأحد أن يتنقّص أحداً من الأنبياء وإن كان مفضولاً ، وغيره أفضل منه من إخوانه النبيين ، فلا يجوز فلا يُتنقَص من الأنبياء ، ولهذا قال عليه : « لا تفضلوني على يونس بن متّى » فلا يجوز التفضيل من باب الافتخار واحتقار الآخر وانتقاصه .

<sup>(</sup>٣) ﴿ مَنْهُم مَّن كُلِّمَ الله ﴾ مثل موسى علي كلمه الله ، ( الله ) : مُكلِّم و ( مَنْ ) : مُكلِّم : مفعول ، و لهذا حاول الجهمي الجعد بن درهم تحريفها ، و دعا القارئ أبا عمر و بن العلاء ، وقال له : أريدك أن تقرأ هذه الآية ( منهم من كلَّم الله ) يعني فيكون النبي هو الذي كلَّم الله ، لا أنّ الله الذي تكلم ، حتى يجحد أن الله يتكلم ، فقال له : هبني قرأتها هكذا ، ماذا تقول في قوله : ﴿ وَلَمَّا جَانَة مُوسَىٰ لِمِيقَائِنا وَكلَّمَهُ وَرَبُّهُ وَ الاعراف : ١٤٣] فعند ذلك انبهت الخبيث ، وانسد عليه الطريق . (انظر: نرح العندة الطحارية لابن اي العز / ١٧٧) .

عِيسَى أَبْنَ مَرْيَهَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّذْنَاهُ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِ ﴾ (١) [البقرة: ٢٥٣] وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيَّ عَلَى بَعْضٍ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ ذَرُبُورًا ﴾ (٢) [الإسراء: ٥٥].

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ ، عن النبي رَجَّالِيَّهُ أنه قال : « المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ، وفي كل خير (٢) ، المؤمن القوي غير على ما ينفعك ، واستعن بالله ، ولا تعجزن (١) ، وإن أصابك شيء ، فلا تقل : لو أني فعلت لكان كذا وكذا ، ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل (٥) ، فإن

<sup>(</sup>١) يعني بجبريل ﷺ هو روح القدس .

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيَّيَنَ عَلَى بَعْضٌ وَمَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴾ ، وهو كتاب الزبور الذي يترنَّمُ به ، فإذا ترنم داود بالزبور خشعت الجبال والطيور ، فصرن يرددن معه ، يُرَجَّعن معه الحُسْن صوته على ، وهذه فضيلة خصت بداود على .

<sup>(</sup>٣) مما يدل على التفاضل هذا الحديث: « المؤمن القوي خيرٌ وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف » ، فدل على أن المؤمنين يتفاوتون في إيهانهم ، فالقوي في إيهانه خير من الضعيف في إيهانه وفي كل خير ، المؤمن وإن كان إيهانه ضعيفاً ففيه خير ، فهو خير من الكافر والمنافق ، فلا يُحتقر الضعيف من المؤمنين ؛ لأنه أحب إلى الله من جميع الكفار .

<sup>(</sup>٤) هذا في فعل الأسباب ، وأن الإنسان لا يقول: أنا متوكل على الله ، ومؤمن بالله ويعطّل الأسباب ، بل يعمل بالأسباب ، « احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن »: تترك العمل، وتترك الكسب، وتقول: أنا متوكل على الله ، هذا لا يجوز.

<sup>(</sup>٥) طلب الرزق وفعل الأسباب هومن قدر الله ، لا يُعارض القدر ، فتقول : إن كان الله مقدراً لي شيئاً يأتيني ، لا يأتيك إلا إذا فعلت السبب ، وبالسبب قد يأتيك المطلوب

لو تفتح عمل الشيطان » (صحيح مسلم / ٢٦٦٤) ، وفي الصحيحين عن أبي هريرة ، وعمرو بن العاص رَضَائِيلَهُ عَنْهُا ، عن النبي ﷺ أنه قال : « إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر »(١) (صحيح البخاري / ١٩٠٦ - صحيح مسلم / ١٧١٦) ، وقال الله تعالى : ﴿ لَا يَسْتَوِى مِنكُم مَنّ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتَح وَقَنْلَ (٢) أُولَيَإِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ ٱلّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَنْتُ أُولَيَإِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ ٱلّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَنْتُ أُولًا وَعَدَ

وقد لا يأتيك ، ولله الحكمة في ذلك ، قد يكون عدم حصوله لك أحسن لك ، فلا تجزع ولا تسخط ولا تقل : لو أني فعلت لكان كذا وكذا ، ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل ، فإن ( لو ) تفتح عمل الشيطان ، فيصبح الإنسان في قلق ، لماذا لم أفعل كذا؟ أنا الذي فرطت . لا تلم نفسك أو تلوم القدر ، كيف فعلت السبب ولم يحصل؟! ، تؤمن بالله على وتعلم أنه لو قُدِّر لحصل ، لكنه لم يُقدَّر .

الشاهد من الحديث هو أوله: « المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير ».

- (۱) فدل على أن الحكام يتفاضلون ، وهم العلماء ، يتفاضلون في طلب الحكم الشرعي من الأدلة ، فمنهم من يصيب الحكم الشرعي باجتهاده فيكون له أجران ، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة ، ومنهم من يجتهد ولا يصيب فيكون له أجر واحد ، أجر الاجتهاد . فدل على أن العلماء والفقهاء يتفاضلون ، وفيه الحثّ على الاجتهاد وطلب الحكم الشرعى من الأدلة .
- (٢) الصحابة يتفاضلون ، فالذين آمنوا وأنفقوا قبل فتح مكة أفضل من الذين آمنوا وأنفقوا بعد وأنفقوا بعد فتح مكة ، ثم قال : ﴿ وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ ٱلْحُسَّنَىٰ ﴾ الذين آمنوا وأنفقوا بعد الفتح والذين آمنوا وأنفقوا قبل الفتح ، مثل قوله ﷺ : « وفي كل خير » .

اللّهُ الْحُسَّنَى ﴾ (١) [الحديد: ١٠] ، وقال تعالى: ﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيُ اللّهُ الْحُسُنَى أَوْلِهِمْ عَلَيْ اللّهُ عَفُورًا للّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [النساء: ٥٥-٩٦]

<sup>(</sup>١) فإذا كان الصحابة يتفاضلون ، فكذلك بقية المؤمنين . التفاضل إنها هو بالعمل لا بالنسب ، ولا بالشرف ولا بالحسب ، إنها هو بالعمل ، قال علي الشرف ولا بالحسب ، إنها هو بالعمل ، قال علي الشرف ولا بالحسب ، إنها هو بالعمل ، قال علي الشرف ولا بالحسب ، إنها هو بالعمل ، قال علي الشرف ولا بالحسب ، إنها هو بالعمل ، قال علي الم يُسرع به نسبه » .

<sup>(</sup>٢) فالله فضّل المجاهدين في سبيله على القاعدين ، تفضيلين : تفضيل بدرجة وتفضيل بدرجات ، فالله فضّل المجاهدين على القاعدين أولي الضرر الذين لهم عذر ، لهم أجر ، ولهم نيتهم في الجهاد ، ولكن الذين باشروا الجهاد أفضل من الذين نووه بقلوبهم وعجزوا بأبدانهم ، لكنه ليس فضلاً كثيراً ، أفضل بدرجة فقط ، لأن هؤلاء إنها حبسهم العذر ، فلهم أجر من خرج وجاهد ، لكن من جاهد بنيته أقل درجة ممن جاهد بنيته وبمباشرته بنفسه للجهاد ، ﴿ لا يَسَتَوِى القَيْدُونَ مِنَ المُوتِينِينَ ﴾ القاعدون عن ماذا ؟ عن الجهاد ﴿ غَيْرُ أُولِي الشِّرَدِ ﴾ الذين لهم عذر ، ﴿ وَاللَّبُ اللهُ لا يُقتَط فَضَلَ اللهُ المُشتئي ﴾ الله لا يُقتَط فَضَلَ اللهُ المُشتئي ﴾ الله لا يُقتَط فَضَلَ اللهُ المُشتئي ﴾ الله لا يُقتَط أحداً ولا يُؤيِّس أحداً ﴿ وَكُلا وَعَدَ اللهُ المُشتئي وَفَضَلَ اللهُ المُمْجَهِدِينَ عَلَى القَتِعدِينَ ﴾ الذين أحداً ولا يُؤيِّس أحداً ﴿ وَكُلا وَعَدَ اللهُ المُشتئي وَفَضَلَ اللهُ المُمْجَهِدِينَ عَلَى القَتِعدِينَ ﴾ الذين المسلم عذر ، وهذا في الجهاد الذي هو فرض كفاية ؛ لأن الجهاد على قسمين : ليس لهم عذر ، وهذا في الجهاد الذي هو فرض كفاية ؛ لأن الجهاد على قسمين : جهاد دفاع ، وهذا فرض عين على كل من يقدر عليه ، إذا حاصر العدو البلد ، وجهاد طلب ، وهذا فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين ، لكن

وقال تعالى : ﴿ أَجَعَلْتُمُ سِقَايَةَ الْحَاجَةِ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (''كُمَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْمَوْمِ وَاللّهُ وَاللّهُ لَا يَهْدِى بِاللّهِ وَالْمَوْمِ الْاَحْرِ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ اللّهِ ('' لَا يَسْتَوُنَ عِندَ اللّهِ وَاللّهُ لَا يَهْدِى اللّهِ مِا اللّهِ مِا أَمُولِهُمْ وَأَنفُسِمِمْ اللّهَ مِا أَمُولِهُمْ وَأَنفُسِمِمْ اللّهَ مِا أَمُولِهُمْ وَأَنفُسِمِمْ

الذي قام به يرفعه الله درجات على الذي لم يقم به ، ﴿ وَفَضَّلَ اللهُ الْمُجَهِدِينَ عَلَى الْقَعِدِينَ اللهُ عَظُورًا رَّحِيمًا ﴾ فهذا دليل على أن المجاهدين في سبيل الله يتفاوتون ، فمن قعد لعذر فالمجاهد بنفسه والمباشر أفضل منه بدرجة ، ومن قعد من غير عذر جاز له ذلك ولكن يفضُل عليه الذي جاهد بدرجات كثيرة ، لا يعلمها إلا الله ﷺ ؛ لأنه لم يجددها .

<sup>(</sup>۱) الأعمال تتفاضل أيضاً ، سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام هذه أعمال صالحة ، لكن الجهاد في سبيل الله أفضل منها ، لأن هناك من افتخر بعمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج وخدمة الحجاج وظن أن هذا يكفي ، الله في بيّن أن هناك ما هو أعلى منه ، وهو الجهاد في سبيل الله في . و سقاية الحاج موزعة على قريش ، والسقاية كانت لبعض بطون بني هاشم ، وكانت أعمال الحج موزعة على قريش ، منهم من يتولى سدانة الكعبة : أي : فتحها وإغلاقها والمحافظة عليها ، ومنهم من يتولى سقاية الحجاج : أي : توفير الماء للحجاج في المشاعر ، ومنهم من يتولى الرفادة : وهي إطعام المحتاجين من الحجاج ، فهذه أعمال جليلة ، لكن الجهاد في سبيل الله أفضل منها ، فدل على أن الأعمال الصالحة تتفاضل .

<sup>(</sup>٢) فالذي يجاهد في سبيل الله أفضل من المعتكف في المسجد الحرام ، يا سبحان الله ! مع أن الصلاة في المسجد الحرام بهائة ألف صلاة ، لكن المجاهد في سبيل الله أفضل .

أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ اللّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَايِرُونَ . يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةِ مِنْهُ وَرِضْوَنِ وَجَنَّتِ لَمَّمْ فِيهَانِعِيمٌ مُقِيمً وَالْفَايِرُونَ . خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللّهَ عِندَهُ وَرَضِوَنِ وَجَنَّتِ لَمَّمْ فِيهَانِعِيمُ مُقِيمً أَفِيهَا أَبِدَا إِنَّ اللّهَ عِندَهُ وَرَضِونِ وَجَنَّتِ لَمَّنَ هُو قَننِتُ ءَانَاءَ اللّيل الْجَرُ عَظِيمُ (٢) ﴾ [التوبة: ١٩-٢٢] وقال تعالى: ﴿ أَمَنْ هُو قَننِتُ ءَانَاءَ اللّيل سَاجِدًا وَقَالَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لَا سَاجِدًا وَقَالَ يَعْلَى : ﴿ يَرْفَعِ اللّهُ الّذِينَ لَا لَا عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) فهذا دليل على أن الجهاد أفضل من عمارة المسجد الحرام وسقاية الحجاج ، وإن كانت هذه أعمال صالحة وجليلة مع الإخلاص لله ﷺ ، لكن الجهاد في سبيل الله أفضل منها بكثير .

<sup>(</sup>٢) هذا للمجاهدين.

<sup>(</sup>٣) ﴿ أَمَّنَ هُوَ قَانِتُ ﴾ القنوت هنا المراد به : طول قيام الليل ، ﴿ فَانِتُ ءَانَآ الَّيْلِ سَاجِدًا وَقَا إِمَّا يَحْدُرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِهِ . ﴾ هل يستوي هو والمؤمن النائم ؟! لا يستوي ﴿ أَمَّنَ هُوَ قَانِتُ ءَانَآ النَّلِ ﴾ يعني : ساعات الليل ، ثم قال : ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى اللَّذِينَ يَعْمُونَ وَاللَّهُ مِن المؤمنين . يَعْمُونَ وَاللَّهُ مِن المؤمنين .

<sup>(</sup>٤) قال تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِ ٱلْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُوا ﴾ يعني مجالس الذكر ، وحِلَق الذكر ؛ لأنه قد يأتي من يريد الاستماع ولا يجد مكاناً ، فالله أمرهم أن يتفسّحوا له ، أي : يفسحوا له مكاناً ، ويُمكِّنوه من حضور العلم ، ﴿ إِذَا قِيلَ لَكُمْ نَفُسَّحُوا فِ ٱلْمَجَالِسِ ﴾ أي : مجالس طلب العلم ، ﴿ فَأَفْسَحُوا ﴾ لمن جاء قِيلَ لَكُمْ نَفُسَّحُوا فِ ٱلْمَجَالِسِ ﴾ أي : مجالس طلب العلم ، ﴿ فَأَفْسَحُوا ﴾ لمن جاء

#### فصل

وإذا كان العبد لا يكون ولياً لله إلا إذا كان مؤمناً تقياً ، لقوله تعالى : ﴿ أَلاّ إِنَ أَوْلِيآ اللّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِم وَلا هُمْ يَحْزُنُونَ . الّذِينَ امَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ ﴾ [يونس : ٢٦-٣٦] . وفي « صحيح البخاري » الحديث المشهور ، وقد تقدم . يقول الله في فيه : « ولا يزال عبدي يتقرب إلى الله بالنوافل حتى أحبه » ولا يكون مؤمناً تقياً حتى يتقرب إلى الله بالفرائض ، بالنوافل حتى أحبه » ولا يكون مؤمناً تقياً حتى يتقرب إلى الله بالفرائض ، فيكون من الأبرار أهل اليمين (۱) ، ثم بعد ذلك لا يزال يتقرب بالنوافل ، حتى يكون من السابقين المقربين (۲) ، فمعلوم أن أحداً من الكفار حتى يكون من السابقين المقربين (۲) ، فمعلوم أن أحداً من الكفار

متأخراً ، ﴿ يَفْسَحِ اللهُ لَكُمُ ﴾ لأن الجزاء من جنس العمل ، وسّعوا له في المجلس يوسّع الله لكم في الجنة ، وفي الدنيا أيضاً ﴿ وَإِذَا قِيلَ اَنشُرُواْ فَاَنشُرُواْ ﴾ يعني : قوموا إلى الصلاة ؛ فقوموا ، ثم قال : ﴿ يَرْفَع اللهُ اللّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمُ وَالّذِينَ أُونُواْ الْمِلْمَ دَرَجَاتِ ﴾ هذا محل الشاهد ، فالمؤمنون يتفاوتون ، والعلماء يتفاوتون في الأجر ، فهذا دليل على أنّ الأعمال تتفاضل ، وأنّ المؤمنين يتفاوتون ويتفاضلون بالأعمال .

<sup>(</sup>۱) سبق لنا أنّ المؤمنين درجات: منهم السابقون المقربون وهم الذين يتقربون إلى الله بالفرائض والنوافل، وينالون محبة الله ونصرته وتأييده، ومنهم المقتصدون الأبرار الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات، فهم يتفاوتون.

<sup>(</sup>٢) فالسابقون المقربون عندهم زيادة النوافل بعد الفرائض ، أما المقتصدون فعندهم الفرائض فقط ، وهي خيرٌ كثير .

والمنافقين لا يكون ولياً لله (۱) ، وكذلك من لا يصح إيهانه (۲) وعباداته وإن قُدِّر أنه لا إثم عليه مثل أطفال الكفار ، ومن لم تبلغه الدعوة (۳) ، وإن قيل : إنهم لا يعذبون حتى يرسل إليهم رسولٌ (٤) ، فلا يكونون من أولياء الله ، إلا إذا كانوا من المؤمنين المتقين (٥) ، فمن لم يتقرب إلى الله لا بفعل الحسنات ولا بترك السيئات ، لم يكن من أولياء الله (٢) .

<sup>(</sup>١) لأن قوله تعالى : ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴾ يُحْرِج الكفار .

<sup>(</sup>٢) لا يصح إيهانه لأنه غير مكلف ، وليس لأن عنده ناقضاً من النواقض الذي يبطله ؟ بل لأنه غير مكلف ، ليس عنده شرط الصحة .

<sup>(</sup>٣) هذا الصنف الثالث ، الذي لا له ولا عليه ، وهو الطفل الصغير الذي لم يُميِّز ، والمجنون الذي ليس عنده عقل ، وكذلك الذي لم تبلغه الدعوة .

<sup>(</sup>٤) هؤلاء أصحاب الفترة ، واختلفوا في أصحاب الفترة ، وأطفال المشركين ، ومن لم تبلغه الدعوة ، فمنهم من توقف وأوكل أمرهم إلى الله ، ومنهم من قال : يُرسَل إليهم رسول يوم القيامة يدعوهم إلى الله ، فمن آمن دخل الجنة ، ومن أبى دخل النار ؛ لأن الله على قال : ﴿ وَمَا كُنّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ الإسراء: ١٥] ، وقيل : هم المعنيون بقوله تعالى : ﴿ وَمَا كُنّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ الاعزاد : ١٤] هؤلاء هم أصحاب الفترة .

<sup>(</sup>٥) ولكن لا يعذبون ، هم ليسوا من أولياء الله ، لكنهم ليسوا كفاراً فلا يُعذبون ، لأنهم معذورون .

<sup>(</sup>٦) لا يكون من أولياء الله إلا من تقرَّب إليه ، « ولا يزال عبدي يتقرب إليّ » ، وقال : « ما تقرب إليَّ عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه » فلا يكون وليّاً لله من لم يتقرب إليه بالفرائض ، أو بالفرائض والنوافل .

وكذلك المجانين والأطفال ، فإن النبي على قال : « رُفع القلم عن ثلاثة (۱) : عن المجنون حتى يفيق ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن النائم حتى يستيقظ » (سنن أبي داود / ٤٤٠٣ ، وصححه الألباني) ، وهذا الحديث قد رواه أهل السنن من حديث على وعائشة وَعَالِشَهُ عَنْهُا ، واتفق أهل المعرفة على تلقيه بالقبول ، لكن الصبي المميز تصح عباداته ويثاب عليها عند جهور العلماء (۲) ، وأما المجنون الذي رفع عنه القلم ، فلا يصح شيء من عباداته باتفاق العلماء (۳) ، ولا يصح منه إيهان ولا كفر ولا صلاة ولا غير ذلك من العبادات (٤) ؛ بل لا يصلح هو عند عامة العقلاء لأمور الدنيا كالتجارة والصناعة (۵) ، فلا يصلح أن يكون بَزَّازاً ، ولا عطَّاراً ، ولا حدًّاداً ، ولا نجًاراً (۱) ، ولا تصح عقوده باتفاق العلماء ، فلا يصح بيعه ولا شراؤه ولا نجًاراً (۱) ، ولا تصح عقوده باتفاق العلماء ، فلا يصح بيعه ولا شراؤه

<sup>(</sup>١) رُفع القلم يعني: التكليف.

<sup>(</sup>٢) لقوله ﷺ: « مُرُوا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر » (سندامد/ ٢٠٥٦، واسناده حسن ) فدل على أنها تصح منهم العبادات ، ويؤجرون عليها ، وإن كانت غير واجبة عليهم .

<sup>(</sup>٣) لعدم النية ، فالنبي ﷺ قال : « إنها الأعمال بالنيات وإنها لكل امرئ ما نوى » (صحبح البخاري/ ١-صحبح سلم/ ١٩٠٧) ، والمجنون ليس عنده نية ولا قصد .

<sup>(</sup>٤) لأنه غير مكلف، مرفوع عنه القلم، فليس له قصد في الأعمال لا الخير ولا الشر.

<sup>(</sup>٥) فإذا كان لا يصلح لأمور الدنيا ، ولا يولَّى على أمور الدنيا لعدم أهليته ، فكذلك أمور الآخرة .

<sup>(</sup>٦) يعني أصحاب حرف : فالبزَّاز : الذي يبيع البز ، والعطَّار : الذي يبيع العطر .

ولا نكاحه ولا طلاقه ولا إقراره ولا شهادته (۱) ، ولا غير ذلك من أقواله ، بل أقواله كلها لغو لا يتعلق بها حكم شرعي (۲) ، ولا ثواب ولا عقاب (۳) ، بخلاف الصبي المميز فإنه له أقوالاً معتبرة في مواضع بالنص والإجماع (۱) ، وفي مواضع فيها نزاع .

وإذا كان المجنون لا يصح منه الإيهان والتقوى ولا التقربُ إلى الله بالفرائض والنوافل ، وامتنع أن يكون ولياً لله ، فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنه ولي لله (٥) لاسيها أن تكون حجته على ذلك إما مكاشفة سمعها

<sup>(</sup>١) ولا يصح بيعه وشراؤه وزواجه وتزويجه وغير ذلك ، لفقده العقل .

<sup>(</sup>٢) حتى الأقوال القبيحة إذا صدرت منه كالسبِّ والشَّتم ، وألفاظ الكفر لا يؤاخذ عليها ؛ لأنه ليس له قصد .

<sup>(</sup>٣) هذا من رحمة الله ﷺ وعدله ﷺ ، فلا يُعذِّب إلا من بلغته الرسالة ، وكان متأهلاً بالعقل.

<sup>(</sup>٤) ولذلك سمي مميزاً ، لأنه يميز الصحيح من الفاسد ، ويميز بين الضار والنافع ، وليس مثل من دون التمييز أو مثل المجنون الذي لا يميز ، فيُثاب على الذكر ، وعلى التسبيح والتهليل والصلاة ، وعلى العبادات ، وتكون له نافلة .

<sup>(</sup>٥) لأن الثقلين من بني آدم والجن ، ينقسمون إلى ثلاثة أقسام :

١ – قسم يكون ولياً لله وهم المؤمنون المتقون .

٢ - وقسم يكون عدواً لله وهم الكفار والمشركون والمنافقون .

٣ - وقسم لا يوصف بأنه ولي لله ولا عدو لله ، وهم من ليس عندهم عقول كالمجانين ،

منه (۱) ، أو نوع من تصرف (۲) مثل أن يراه قد أشار إلى واحد فهات أو صُرِع (3) ، فإنه قد علم أن الكفار والمنافقين – من المشركين وأهل الكتاب – من المشركين وعبَّاد المشركين لهم مكاشفات وتصرفات شيطانية (3) كالكهان والسحرة وعبَّاد المشركين

والأطفال الذين ليس لهم عقول ، فهؤلاء لا يوصفون بأنهم أولياء ولا أنهم أعداء لله في الأن هناك من الناس من يعتقد أن المجانين أولياء لله ، وأنهم يُتوسَّلُ بهم وهم طائفة أو غالب الصوفية والقبوريون والمخرفون ، يعتقدون أن هؤلاء أولياء لله ، مع أنهم ليسوا أولياء ولا أعداء لله في ، لأنهم غير مكلفين ، وهذا القسم الثالث هو الذي يعنيه الشيخ الآن ، هذا رد على الخرافيين من الصوفية وغيرهم الذين يعتقدون أن المجانين أولياء لله يتوسلون بهم .

- (۱) يعني يعتقد أنه ولي لله ، إذا قيل له : ما دليلك على أنه ولي لله ؟ قال : أنه قد يحصل منه أمور غريبة ، تجري على يده كالمكاشفة وهي: الإخبار عن أشياء غائبة أو مستقبلة ، أو يشير إلى أحد ثم يصاب ، هذا خارق للعادة ، ويدل على أن هذا المجنون ولي لله ، ونقول : هذه الأمور لو جرت على يد العقلاء فإنها خوارق شيطانية ، ليست تدل على ولاية الله ، فكيف إذا جرت على يد من ليس عنده عقل ، فأولى أن لا يوصف بأنه ولي لله .
- (٢) تصرف تصرفاً غريباً ويظن أن هذه كرامة ، ومن كان عنده كرامة فهو ولي ، نقول : لا ، هذه لا تعدو أن تكون من خوارق الشياطين يجرونها على أيدي هؤلاء ، ولو جرت على يد عاقل ما عُدّ من أولياء الله ما دام أنه ليس من المؤمنين المتقين ، فكيف إذا جرت على يد غير مكلف ؟!
  - (٣) هذا بسبب الشياطين لأجل أن تُلَبِّس به على الناس.
  - (٤) شيطانية ليست صادرة عنهم ، وإنها هي من الشياطين التي تلابسهم أو تخالطهم .

وأهل الكتاب<sup>(۱)</sup> ، فلا يجوز لأحد أن يستدل بمجرد ذلك على كون الشخص ولياً لله ، وإن لم يعلم منه ما يناقض وَلَاية الله (۲<sup>)</sup> ، فكيف إذا عُلِم منه ما يناقض ولاية الله (۳) ؟!

<sup>(</sup>۱) هم كفار ومشركون ، تجري على أيديهم أشياء غريبة ، وهي من الشياطين وليست منهم ، إنها هي من الشياطين الذين لابسوهم وخالطوهم ، ليضلوا بهم الناس ، فليسوا أولياء لله في ، مجرد وجود الخارق لا يدل على أن هذا الشخص ولي لله حتى يُنظَر في عمله ، فإن كان من المؤمنين المتقين فهو ولي لله ، وهذه كرامة أجراها الله على يده ، أما إن كان فاجراً كافراً مشركاً فهذه خوارق شيطانية ، ولذلك المشركون عندهم الكهان ، وعندهم المنجمون ، وعندهم من هذه الأنواع ، مع أنهم مشركون .

<sup>(</sup>٢) فلا تُتخذ هذه الخوارق دليلاً على الولاية لله ، ما دام أنه غير تقي وغير مؤمن ، إنها هو مشرك أو كافر أو منافق ، فهذه خوارق شيطانية .

<sup>(</sup>٣) هؤلاء الذين يدَّعون أنهم من أولياء الله ، يظهر عليهم من الكفر والفجور الشيء الكثير ، وتضييع الفرائض ، وفعل الفواحش ، لكن يقول لهم الشيطان ، ويقولون : هؤلاء ليس عليهم تكليف ، هؤلاء وصلوا إلى الله ، ورُفِعَت عنهم التكاليف ، فهم أولياء لله ، الشيطان يُلبِّس عليهم ، ويُزَيِّن لهم الحجج ، فنقول : هؤلاء أولياء للشيطان ، وليسوا أولياء للرحمن ، وهذه خوارق شيطانية تُلبِّس بها الشياطين على الناس ، فلا يُغتر بها ، ولا تدل على وَلاية الله ، وهم يعملون الشرك ، ويعملون الفواحش ويستبيحونها ، ويقولون : هؤلاء غير مكلفين ، ليس عليهم حلال ولا حرام ، كل شيء مباح لهم ؛ لأنهم وصلوا إلى الله ، والتكاليف إنها هي على العوام ، أما هؤلاء خاصة الخاصة ، تُرفَع عنهم التكاليف ولا يحرم عليهم شيء !! كذا يقولون .

مثل أن يُعلَم أنه لا يعتقد وجوب اتباع النبي ﷺ باطناً وظاهراً ؛ بل يعتقد أنه يتبع الشرع الظاهر دون الحقيقة الباطنة (۱) ، أو يعتقد أن لأولياء الله طريقاً إلى الله غير طريق الأنبياء عَلَيَهِمُ السَّلَامُ (۲) ، أو يقول : إن الأنبياء ضيَّقوا الطريق (۳) ، أو هم على قدوة العامة دون الخاصة (٤) ، ونحو ذلك مما يقوله بعض من يَدَّعي الوَلاية ، فهؤلاء فيهم من الكفر ما يناقض الإيمان (٥) ،

<sup>(</sup>١) يفرقون بين الشريعة والحقيقة ، الشريعة للعوام ، وأما الحقيقة فهي للخواص ، فعندهم شريعة وحقيقة ، هذه تقسيهات أهل الباطل ، لا فرق بين الشريعة والحقيقة عند أهل الحق ، هم يفرقون بينهما ، ويقولون : الشريعة للعوام ، أما الحقيقة فهي للخواص .

<sup>(</sup>٢) كما مر أنهم يقولون: لسنا بحاجة إلى الأنبياء ، الأنبياء إنها هم للعوام ، أما نحن فلسنا بحاجة لأننا نأخذ عن الله مباشرة ، عن طريق رؤسائهم ، الذين يزعمون أنهم يتصلون بالله ، ويأخذون عنه مباشرة ، وأنهم يجلسون مع الله ، ويَخْلُون معه ، فيأخذون عنه مباشرة ، فهم أفضل من الأنبياء الذين يأخذون من طريق الوحي ، من طريق جبريل على ، كذا بلغ الكفر إلى هذا الحد بهؤلاء ، أمثال هؤلاء أولياء ؟!

<sup>(</sup>٣) ( ضيقوا الطريق ) يقولون : ما في طريق إلا من طريق الأنبياء ؟! مع أن الطريق إلى الله واسعة ، طريق الأنبياء ومن غيرهم ، بل من غيرهم أفضل .

<sup>(</sup>٤) أو الأنبياء إنها هم للعامة ، ما يعرفون الحقيقة ، ما لهم إلا الظواهر ، فالأنبياء جاءت لهم فقط ، وأما هؤلاء فليسوا بحاجة إلى الأنبياء - نسأل الله العافية - .

فضلاً عن وَلاية الله ﷺ، فمن احتج بها يصدر عن أحدهم من خرق عادة على وَلايتهم ، كان أضلً من اليهود والنصارى(١) ، وكذلك المجنون ،

أَوْلِيَآ اللّهِ لَا خُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. الّذِينَ المَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ ﴾ البند: ١٦-١٦ هؤلاء هم أولياء الله ، فمن لم يكن مؤمناً تقياً ، فليس هو من أولياء الله ، بل هو من أولياء الله على يديه خوارق ، فهي خوارق شيطانية وليست كرامات .

قال الله ﴿ الله ﴿ الله وَلَى الَّذِينَ مَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظَّلُمَتِ إِلَى النَّورِ إِلَى الظَّلُمَتِ إِلَى النَّورِ إِلَى الظَّلُمَتِ ﴾ [البنرة: ٢٥٧] ، فأولياء الله هم المؤمنون المتقون ، وأولياء السيطان هم الكفار ، والمشركون ، والمنافقون ، ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ المؤمنون المتقون ، ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ المؤمنون المتقون ، ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ الْوَلِياَ وَلِيا الله وَاللهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّذِينَ عَامَنُوا اللَّهِ هُمُ الطَّلُونَ ﴾ ، ﴿ إِنَّهَا وَلِيكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّذِينَ عَامَنُوا فَإِنَّ حِرْبَ اللَّهِ هُمُ الْفَلِلُونَ ﴾ [المالذة: ٥٥-٥١] القرآن واضح في بيان الأولياء ، أولياء الله من أولياء الشيطان .

(۱) فإن مجرد خرق العادة لا يدل على الوَلاية حتى يكون معه إيهان بالله وتقوى ، فإن كان معه كفر ونفاق وشرك فهو من أولياء الشيطان ، وهذا الخارق خارق شيطاني ، ليس هو من الكرامات ، فإن هؤلاء قد يطيرون في الهواء ، ويمشون على الماء ، ويدخلون النار ولا تحرقهم ، وليس هذا من صنيعهم ، وإنها هو من صنيع الشياطين ، يخبرون بأشياء بعيدة وغائبة ، هم لم يطلعوا عليها ، وإنها هي من اطلاع الشياطين ، ووحي الشياطين ، ﴿ هَلُ أُنْبِتُكُمْ عَلَى مَن تَنَزّلُ ٱلشّيكِطِينُ . تَنَزّلُ عَلَى كُلِّ أَفَاكِ أَشِيمٍ . يُلقُونَ ٱلسّمَعَ ووحي الشياطين ، ﴿ هَلُ أُنْبِتُكُمْ عَلَى مَن تَنَزّلُ ٱلشّيكِطِينُ . تَنَزّلُ عَلَى كُلِّ أَفَاكِ أَشِيمٍ . يُلقُونَ ٱلسّمَعَ وقوحي الشياطين ، ﴿ هَلُ أُنبِتُكُمْ عَلَى مَن تَنَزّلُ ٱلشّيكِطِينُ . تَنَزّلُ عَلَى كُلِّ أَفَاكِ أَشِيمٍ . يُلقُونَ ٱلسّمَعَ وقي وحي الشياطين ، ﴿ هَلُ أُنبِتُكُمْ عَلَى مَن تَنَزّلُ ٱلشّيكِطِينُ . تَنَزّلُ عَلَى كُلُّ أَفَاكِ أَشِيمٍ . يُلقُونَ ٱلسّمَعَ وقَاتِ مَن اللهِ وضّع هذا تمام التوضيح ، لكن هؤلاء لا يعبؤون بالقرآن ، وإنها يقولون بأقوال شياطينهم وشيوخهم ، فهذا هو الحق عندهم ، أما آيات القرآن فهذه ظواهر تصلح للعوام !!

فإن كونه مجنوناً يناقض أن يصح منه الإيهان والعبادات التي هي شرط في وَلَاية الله (٢) ، ومن كان يُجنُّ أحياناً ويفيق أحياناً "، إذا كان في حال إفاقته مؤمناً بالله ورسوله ويؤدي الفرائض ويجتنب المحارم ، فهذا إذا جَنَّ لم يكن جنونه مانعاً من أن يثيبه الله على إيهانه وتقواه الذي أتى به في حال إفاقته (٤) ،

#### (٣) الجنون على قسمين:

القسم الأول: جنون مطبق دائم، هذا صاحبه لا يؤاخذ، ولا يقال: إنه مؤمن ولا كافر. القسم الثاني: جنون يأتي أحياناً ويذهب أحياناً، فهذا في حال إفاقته وعبادته لله

يكون ولياً لله ، وفي حال جنونه وذهاب عقله لا يوصف بأنه ولي لله ولا عدو لله .

<sup>(</sup>۱) فترك الإيهان والتقوى قد يكون بسبب من العبد ، فهو العاقل الذي يدرك الأمور ، فيترك طاعة الله ، وطاعة رسوله ، ويكون من أولياء الشيطان باختياره ، وقد يكون ترك طاعة الله ، وطاعة رسوله ، ويكون من أولياء الشيطان باختياره ؛ لأنه مجنون ما عنده ترك الواجبات ، أو وقع في شيء من المحرمات ، ليس باختياره ؛ لأنه مجنون ما عنده عقل ، ولا يميز بين طيب وخبيث ، وبين إيهان وكفر ، ما عنده أهلية ، فهذا لا يعد كافراً ، هذا الصنف المجنون والصغير لا يعد كافراً ، وإن فعل ما فعل ، وترك ما ترك؛ لأنه ليس عنده عقل ، والتكليف مناطه العقل .

<sup>(</sup>٢) فهو لا تصح منه العبادات التي هي شرط في وَلَاية الله ، « ما تقرَّب إليَّ عبدي بشيء أحبَّ إليَّ ممَّا افترضتُه عليه ، وما يزالُ عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل - يعني بعد الفرائض - حتَّى أُحبَّهُ » ، فالذي يتقرب إلى الله بالفرائض فقط هذا من الأبرار ، والذي يتقرب إلى الله بالفرائض والنوافل ، هذا من السابقين ومن المقربين .

<sup>(</sup>٤) لأن الله الله الله يضيع عمل عامل ، فعمل الذي يُجَن أحياناً لا يبطل بالجنون ، بل يحتسبه الله له ، ويجزيه عليه .

ويكون له من وَلاية الله بحسب ذلك (١) ، وكذلك من طرأ عليه الجنون بعد إيهانه وتقواه (١) ، الله يثيبه ويأجره على ما تقدم من إيهانه وتقواه (١) ، ولا يُحبطُه بالجنون الذي ابتلي به من غير ذنب فعله ، والقلم مرفوع عنه في حال جنونه (٣) .

فعلى هذا ، فمن أظهر الوَلَاية وهو لا يؤدي الفرائض ولا يجتنب المحارم ؛ بل قد يأتي بها يناقض ذلك ، لم يكن لأحد أن يقول : هذا ولي لله (٤) ، فإن هذا إن لم يكن مجنوناً ؛ بل كان متولهاً من غير جنون (٥) ،

<sup>(</sup>١) يكون ولياً لله في حال إفاقته وتقواه وعمله الصالح ، وإذا جاءه الجنون ارتفع عنه التكليف، فلا يؤاخذ ولا يكون ولياً لله في حال جنونه ، ولا يكون عدواً لله أيضاً .

<sup>(</sup>٢) إذا كان في أول حياته مؤمناً بالله ، مؤدياً للفرائض ، متجنباً لمحارم الله ، ثم جُنَّ في آخر عمره إلى أن مات ، فإن الله لا يضيع أعماله السابقة ، بل يحتسبها له ويجزيه عليها ؛ لأنه لا يضيع أجر من أحسن عملاً ، ولا تبطل الأعمال إلا بالشرك ، ﴿ وَلَوْ أَشَرَّكُوا لَحَبِطُ عَنْهُم مَّا كَانُواْيَعْ مَلُونَ ﴾ [الانهم: ٨٨] لا تبطل إلا بالشرك والكفر والردة ، أما الجنون فإنه لا يبطل الأعمال .

<sup>(</sup>٣) فلا يُثاب ولا يُعاقب.

<sup>(</sup>٤) لم يكن لأحد من أهل العلم والبصيرة ؛ بل حتى ولا العوام الذين عندهم إيهان وعقيدة ، لا يقولون : إن هذا ولي الله ، وهو يفعل المحارم ويترك الفرائض ، إنها يقول هذا أهل التخريف وأهل الباطل .

<sup>(</sup>٥) متولَّماً : الوله : الحب ؛ لأن الحب درجات منها الوله .

أو كان يغيب عقله بالجنون تارة ويفيق أخرى ؛ وهو لا يقوم بالفرائض ؛ بل يعتقد أنه لا يجب عليه اتباع الرسول على الله الموالي الله الله الكافرين ، وإن كان مجنونا وظاهرا ، قد ارتفع عنه القلم (١) ، فهذا وإن لم يكن معاقباً عقوبة الكافرين ، فليس هو مستحقاً لما يستحقه أهل الإيهان والتقوى من كرامة الله على (١) ، فلا يجوز على التقديرين أن يعتقد فيه أحد أنه ولي لله (١) ، ولكن إن كان له حالة في إفاقته كان فيها مؤمناً بالله متقياً له كان له من وَلاية الله بحسب ذلك ، وإن كان

<sup>(</sup>۱) الذي يعتقد أنه لا يلزمه اتباع الرسول ، وإنها هو يصل إلى الله من غير طريق الرسول ، هذا كافر ، قال الله على : ﴿ قُلَ إِن كُنتُم تُحِبُون الله عَلَيْ وَيُعِبِبُكُم الله وَيَعْبِبُكُم الله وَيَعْبِبُكُم الله وَيَعْبِبُكُم الله وَيَعْبِبُكُم الله وَيَعْبِبُكُم الله وَيَعْبِبُكُم الله وَيَعْبِد الله ، ويعبد الله ، ويعبد الله ، ويتقرب إلى الله ؛ لأن عمله غير للرسول ، فهذا كافر ، ولو كان بزعمه أنه يعبد الله ، ويتقرب إلى الله ؛ لأن عمله غير صحيح ، قال عَلَيْ : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌ » ، ﴿ قُلُ إِن كُنتُم تُوبُونَ الله وَلَا الله وَالله الله إلا باتباع الرسول عليه ، وفي هذا رد على هؤلاء الذين يقولون : لسنا بحاجة إلى اتباع الرسول ، نحن نعرف ونصل إلى الله بدون الرسول ، هذا لاشك أنه من أكفر الناس ، وأشد الناس ضلالاً .

<sup>(</sup>٢) هذا قد ارتفع عنه القلم ، و لا يقال : إنه كافر و لا مؤمن ، و لا ولي و لا عدو ، هذا غير مكلف .

<sup>(</sup>٤) هذا رد على الذين يتخذون المجانين والمجاذيب أولياء لله ﷺ.

له في حال إفاقته فيه كفر أو نفاق ، أو كان كافراً أو منافقاً ، ثم طرأ عليه الجنون ، فهذا فيه من الكفر والنفاق ما يعاقب عليه (١) ، وجنونه لا يُحبط عنه ما يحصل منه حال إفاقته من كفر أو نفاق (٢) .

(٢) لا يُكفّر الله به ما يحصل في حال إفاقته من كفر ونفاق ؛ لأنه إنها ترك الكفر ؛ لأنه عجز عنه ، وأصابه ما أصابه ، فهو لا يزال كافراً ، ولا يُعتبر ما أصابه من الجنون مكفّراً عنه الكفر الذي حصل منه ، والمعاصى السابقة .

فهذا المبحث مهم جداً ، وهو أن تعرف الرد على هؤلاء الذين يتخذون المجانين أولياء لله الله المجانين أو مجانين كفار .

ومجانين المسلمين على قسمين:

القسم الأول: مَن جنونه مُطْبِق في كل حياته وكل عمره ، هذا لا لَه ولا عليه .

القسم الثاني: من جنونه حادث وليس مُطْبِقاً ، لكنه يعبد الله في حال إفاقته وعقله ، ثم يصاب بالجنون ، فهذا يثاب على أعماله الصالحة التي عملها قبل الجنون ، فله من وَلاية الله بقدر ما عمل في حال إفاقته .

أما مجنون الكفار فهو على قسمين:

القسم الأول: إذا كان جنونه مُطْبقاً هذا مثل الأول ولو كان من الكفار ، ما يحاسب ؟ لأنه ما حصل منه كفر ولا شرك .

القسم الثاني: إذا كان في حال إفاقته يكفر بالله ، ويشرك بالله ، ويفعل الفواحش ، فهذا كافر ، ويعاقب على كفره وشركه في حال إفاقته ، ولا يكون جنونه مكفِّراً لما حصل منه .

#### فصل

وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحات (١) ، فلا يتميزون بلباس دون لباس إذا كان كلاهما

(١) هذا مهم جداً ؛ لأن هؤلاء المخرفين يجعلون للأولياء علامات تميزهم في اللباس ، وفي المنزلة ، ويصنعون حولهم هالة من التقديس والتعظيم ، وأما أهل السنة وأهل الجماعة فليس لأولياء الله عندهم علامة ، أولياء الله قد لا يُعرَفون ؛ لأن ولى الله على الحقيقة لا يحب أنه يُعرَف ، ولا يلبس لباساً خاصاً ، أو يتميز بشيء ويقول للناس : أنا ولى ، وإذا فعل هذا فإنه رياء ينقص من ولايته أو يبطلها ، فليس له لباس خاص ، وليس له زي خاص ، كما يفعله المخرفون ؛ بل قد لا يُعرَف ، قال عِين : « رُبَّ أشعث مدفوع بالأبواب ، لو أقسم على الله لأبرَّه » (صعيم سلم/ ٢٦٢٢) ؛ بل أخبر عَلَيْ إنه : « إن خطب لم يُنكح ، وإن شفع لم يُشَفَّع » (مسد الروياني/ ١٠١٦) ، وهو من أولياء الله المتقين ، فهو لم يتميز ، ولم يُظهِر عمله ، هذا دليل على إخلاصه لله الله الله الذي يُظهِر نفسه ، أو يُظهرونه الناس ، ويعمل له هيلمة ، هذا ليس دليلاً على وَلايته لله الله ، فليس الوَلاية بالعلامات ، إنها الوَلاية بالإيهان بالله ، والإيهان في القلب ، والأعمال التي يعملها لا يقصد بها الرفعة والرياء والسمعة ، إنها يقصد بها وجه الله ، صفته التواضع ، لا التكبر والعجب بنفسه ، هؤلاء هم أولياء الله ، وهذه فائدة عظيمة ، تبين أنه ليس لأولياء الله علامات يُعرفون بها ؛ بل ربها أنهم يخفون أنفسهم ويتواضعون ، ويعتبرون أنفسهم مقصرين في حق الله ﷺ ، لا يُعجبون بأعمالهم ولا بمظاهرهم ، ولهذا قال الرسول ﷺ : « إنَّ من عبادِ الله مَن لو أقسَم على الله لأبُرَّه » (صعبع البخاري/ ٢٥٥٦ - صعيع سلم/ ١٦٧٥) ، هؤلاء هم الأولياء .

مباحاً (۱) ، ولا بحلق شعر أو تقصيره (۲) ، أو ضفره (۳) ، إذا كان مباحاً ، كما قيل : كم من صِدِّيق في قِباء ، وكم من زنديق في عَباء (٤) ؛ بل يوجدون في جميع أصناف أمة محمد ﷺ (٥) ، إذا لم يكونوا من أهل البدع

<sup>(</sup>۱) بل هم يلبسون مثل ما يلبس الناس ، أو أقل مما يلبس الناس ، لا يلبسون العمائم والأكمام الواسعة أمثال هؤلاء الأولياء ، بل هم مثل الناس ، مندمجون بهم ، لا يُعرفون ، لكن قلوبهم عند الله .

<sup>(</sup>٢) ولا بعلامة شعر ، يعني الولي يصير له شعر خاص ، أيضاً في جسمه هو كسائر الناس ، يعفي لحيته ، ويحفي شاربه ، ويعمل خصال الفطرة مثل الناس ، لا يتميز بشيء .

<sup>(</sup>٣) أو ضفر الشعر ، يعني جعله ضفائر ، بل هو مندمج مع الناس تماماً ، لا يتميز بعلامة .

<sup>(</sup>٤) (كم من صِدِّيق) الصِدِّيق هو: كثير الصدق، عظيم الصدق. (في قِبَاء): يعني لباس متواضع، ما يميزه عن غيره. (وكم من زنديق في عَبَاء) يعني بلباس فخم، ومظهر جميل، لكنه زنديق، فليست الولاية بالمظاهر، وإنها الولاية تكون فيها بين العبد وبين ربه ، لا يعلمها إلا الله سبحانه.

<sup>(</sup>٥) وأيضاً أولياء الله لا يكونون في فريق خاص من الناس ، يكونون في العلماء ، ويكونون في العوام ، ويكونون في المتجار ، ويكونون في المزارعين ، لا يتميزون ، فلا يُقال : إن أولياء الله يقتصرون على عمل معين ؛ بل يندمجون مع الناس ، ويطلبون الرزق مثل الناس ، فيكونون مزارعين ، ويكونون مجاهدين في سبيل الله ، ويكونون علماء ، ويكونون عواماً من عوام أهل التوحيد ، ويكونون تجاراً . ليس معنى الولي أنه يترك التجارة ، ويعطونه الناس ، ويتقربون إليه بالأموال ؛ بل يعمل ، فداود على نبي الله ومَلِك أيضاً ، عنده من الأموال الشيء الكثير ، إنها يأكل من عمل فداود على نبي الله ومَلِك أيضاً ، عنده من الأموال الشيء الكثير ، إنها يأكل من عمل

وكان السلف يسمون أهل الدين والعلم: القُرَّاء: فيدخل فيهم

يده هيئاً ، يصنع الدروع ويبيع ، ويأكل من عمل يده ، لا يأخذ من بيت المال المتوفر عنده شيئاً ، هذا ولي الله ، ولهذا قال عليه : « ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده ، وإن نبي الله داود هي كان يأكل من عمل يده » (صعح البخاري/ ١٩٦٦) ، مع أنه مَلِك ونبي .

<sup>(</sup>١) ذكر الله في هذه الآية أن من أولياء الله من هم يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله ، ويسافرون للتجارة ، ولا يتركون قيام الليل ؛ بل يقومون الليل ويقرؤون ما تيسر من القرآن ، ومنهم من يجاهد في سبيل الله ، ويقاتل الكفار لإعلاء كلمة الله ولا يترك العبادة وقيام الليل ، فهذا فيه أن أولياء الله لا يختصون بطائفة معينة ، يكونون مع المجاهدين ، ويكونون مع التجار الذين يضربون في الأرض ، يبتغون من فضل الله ، ومع العلماء ، ومع القرّاء .

العلماء والنسَّاك(١).

## ثم حدث بعد ذلك اسم الصوفية والفقراء (٢) ، واسم الصوفية هو

(۱) القرّاء في عرف السلف هم العلماء ، وليس مجرد الذين يقرؤون القرآن فقط ، قال أحد الصحابة : « لم نكن نتجاوز عشر آيات حتى نتعلم معانيهن ، والعمل بهن ، قال : فتعلمنا العلم والعمل جميعاً » «بدع لابن رصاح / ٥٥٥» ، هؤلاء القراء بالمعنى الصحيح ، أما الذي يقرأ القرآن فقط ، ويجيد القراءات السبع والعشر ، لكنه لا يعمل بالقرآن ، هذا ليس من أولياء الله ، فأولياء الله أو أهل القرآن هم الذين يتلونه حق تلاوته ، يعملون به ، ويتفقهون في معانيه ، ويتدبرونه . فالقراء يدخل فيهم العلماء الذين جمعوا بين القراءة والعلم ، ويدخل فيهم النساك يعني العبّاد ، وإن لم يقرؤوا القرآن ، فمن آمن بالله ، وآمن بالرسول ، وآمن بالقرآن ، فهو من أهل القرآن ولو لم يكن حافظاً له ، ومن كان يحفظ القرآن ، ولكنه لا يعمل به ، فليس هو من أهل القرآن .

(٢) درج السلف الصالح في القرون المفضلة ولم يحدث التصوف ، إنها حدث التصوف متأخراً ، والتصوف في الأصل : الاجتهاد في العبادة ، والزهد في الدنيا ، ولذلك يُسمون النَّسَاك ، الذين تفرّغوا للعبادة وقراءة القرآن ، ولم يدخل فيهم بدع ولا شرك ، وإنها شقوا عُلى أنفسهم في العبادة ، فهؤلاء سلكوا مسلكا شاقًا لم يؤمروا به ، وهذا من جنس رهبانية النصارى ، الله لم يأمرنا بالرهبانية ، والتشدد في العبادة ، لكن هؤلاء اجتهدوا فأخذوا هذا المنحى ، وكانوا في أولهم عبّاداً متقشفين ، ومتزهدين ، وإن لم يكن هذا مرغباً فيه ، لكنه لا ينقص أهله ، ثم تطور التصوف ، وهكذا البدع تتطور ، تطور التصوف إلى أن خرجوا من الدين ، وصاروا ملاحدة : أهل وحدة الوجود ، وعبّاد القبور ، إلى آخره . تطوّر التصوف في الأخير ، ثم جاء الشيخ بيّن سبب تسميتهم بالصوفية ، وذكر الأقوال في ذلك ، ورجّح أن الصوفية نسبة إلى سبب تسميتهم بالصوفية ، وذكر الأقوال في ذلك ، ورجّح أن الصوفية نسبة إلى

نسبة إلى لباس الصوف ، هذا هو الصحيح<sup>(۱)</sup> ، وقد قيل : إنه نسبة إلى صفوة الفقهاء<sup>(۲)</sup> .

وقيل: إلى صُوفَة بن أُدّ بن طابخة (٣) ، قبيلة من العرب كانوا يُعرَفون بالنسك (٤) ، وقيل: إلى أهل الصُّفَّة (٥) ، وقيل: نسبة إلى الصَّفاء (٦) ، وقيل:

الصوف ؛ لأنهم كانوا يلبسون الصوف ، من باب التخشّن والتزهّد ، فسموا بالصوفية ؛ لأن مظهرهم ليس الصوف ، لا يلبسون القطن والكتّان والأشياء الرقيقة ، وإنها يلبسون الخشن من باب التزهّد والتقشّف ، هذا هو الصحيح في تسميتهم .

<sup>(</sup>١) هذا مظهرهم.

<sup>(</sup>٢) وهذا غير صحيح ؛ لأنه لو كان من الصفوة لقيل : صفوي ، ولم يقل : صوفي ، هذا من جهة اللغة .

<sup>(</sup>٣) وقيل : إنه نسبة إلى رجل هو أول من أظهر التصوف، اسمه صُوفَة، فنُسِبُوا إليه.

<sup>(</sup>٤) بالنسك : يعنى بالتزهد والتقشف .

<sup>(</sup>٥) وهذا باطل ، قيل : إن الصوفية نسبة إلى أهل الصُّفَّة الذين على عهد النبي عَلَيْهُ ، والذين مرَّ ذكرهم ، وأن المراد بأهل الصُّفَّة : فقراء الصحابة الذين ليس لهم بيوت ، ولا مأوى ، فالنبي عَلَيْهُ جعل لهم صُّفَّة في المسجد يجتمعون فيها ، ويتصدق الناس عليهم ، ومنهم من يشتغل بالنهار ويكتسب ويأوي إلى الصُّفَّة ؛ لأنه ليس له منزل ، فسموا بأهل الصُّفَّة ، هؤلاء جعلوا الصوفية نسبة إلى أهل الصُّفَّة ، وهذا غلط ، بينهم وبين أهل الصُّفَّة فروق كبيرة .

<sup>(</sup>٦) أي : صفاء القلب ، ولو كان كذلك لقال : صفائي ، أو صفوي ، ولا يقال : صوفي ؟ لأن صوفي نسبة إلى الصوف ، هذا واضح لغة .

إلى الصَّفوة (۱) ، وقيل : إلى الصف المقدم بين يدي الله تعالى (۲) ، وهذه أقوال ضعيفة (۱) ، فإنه لو كان كذلك لقيل : صُفِّي (۱) ، أو صفائي (۱) ، أو صفوي (۱) ، أو صَفِّي (۱) ، ولم يقل صوفي (۱) ، وصار أيضاً اسم الفقراء ، يُعنَى به : أهل السلوك ، وهذا عُرفٌ حادث (۱) .

وقد تنازع الناس أيها أفضل: مسمى الصوفي أو مسمى الفقير ؟(١٠)

<sup>(</sup>١) وقيل: نسبة إلى الصف الأول في الصلاة ، وكل هذا ليس له أصل.

<sup>(</sup>٢) أو الصف المقدَّم يوم القيامة بين يدي الله ، وهذا تزكية لنفوسهم .

<sup>(</sup>٣) كلها أقوال ضعيفة ، والصحيح الأول ، أنه نسبة إلى الصوف ؛ لأنهم كانوا يلبسون الصوف من باب التخشّن في اللباس ، والزهد ، وعدم الترفُّه .

<sup>(</sup>٤) صُفِّي يعني إذا نُسِب للصُّفَّة يقال : صُفِّيٌّ .

<sup>(</sup>٥) أو صفائي إذا قيل: إنه نسبة إلى الصفاء.

<sup>(</sup>٦) أو صفوي إذا كان نسبة إلى الصفوة ، هذه الاشتقاقات اللغوية .

<sup>(</sup>٧) أو صَفّي إذا قيل : أنه نسبة إلى الصف الأول .

<sup>(</sup>٨) صوفي ظاهر أنه نسبة إلى الصوف.

<sup>(</sup>٩) أيضاً يسمون أنفسهم بالفقراء ، والفقر على قسمين :

القسم الأول: فقر بمعنى الحاجة وقلة ذات اليد.

والقسم الثاني: فقر إلى الله ، وكل الناس فقراء إلى الله ، ولو عندهم المليارات والملايين ، هم فقراء إلى الله ، ﴿ يَنَأَيُّهُا النَّاسُ أَنتُمُ اللَّهُ قَرَآءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُ الْحَمِيدُ ﴾ والملايين ، هم فقراء إلى الله ، ﴿ يَنَأَيُّهُا النَّاسُ أَنتُمُ اللَّهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى

<sup>(</sup>١٠) بعضهم يقول: فقراء ، ولا يقول: صوفية ، والأمر سهل في هذا ، لكن الفقير قد

يكون معناه صحيح ؛ لأن الناس فقراء إلى الله الله الله عنى صحيح .

<sup>(</sup>١) هذه مسألة معروفة أيها أفضل: الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ والإمام ابن القيم له كتاب في هذا اسمه «عدة الصابرين » ، بيَّن هي أن أفضلها أتقاهما لله ، قال تعالى: ﴿ إِنَّ أَكُرُمَكُمْ عِندَاللَّهِ أَنْقَاكُمُ ﴾ [الجرات: ١٣] .

<sup>(</sup>٢) الحُنيَّد من قدماء الصوفية ، وكذلك الفُضَيْل بن عياض ، وكذلك بشر الحافي ، هؤلاء من النسّاك ، لكنهم لم يحصل لهم من الابتداع والشر ما حصل للمتأخرين ، اقتصروا على العبادة ، والاجتهاد في العبادة ، والزهد ، والتقشّف ، وكانوا متبعين للسنة .

والـجُنَيْد ، والفُضَيْل بن عياض ، وإبراهيم بن أدهم هؤلاء من أفاضل العبَّاد ، وهم أهل سُنَّة ، وإن كانوا شقُّوا على أنفسهم ، لكنهم أهل سُنَّة .

<sup>(</sup>٣) يعني أن الغني الشاكر أفضل أو أن الفقير الصابر أفضل ، روايتان .

<sup>(</sup>٤) هذا الذي أشار إليه ابن القيم ، والشيخ هنا أشار إليه ، قال : الصحيح أن أفضلهما هو من كان أتقى لله ﷺ ، قال تعالى : ﴿ إِنَّا خَلَقَنَكُمْ مِن ذَكْرِ وَأُنثَىٰ ﴾ ، فكل بني آدم

وفي الصحيح عن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ ، عن النبي عَلَيْ الله سُئِل : « أي الناس أفضل ؟ قال : أتقاهم » (١) . قيل له : ليس عن هذا نسألك ، فقال : « يوسف نبي الله ، ابن يعقوب نبي الله ، ابن إسحاق نبي الله ، ابن إبراهيم خليل الله » (٢) . فقيل له : ليس عن هذا نسألك . قال : « عن معادن خليل الله » (٣) الناس معادن كمعادن الذهب والفضة ، خيارهم في الحرب تسألوني ؟ (٣) الناس معادن كمعادن الذهب والفضة ، خيارهم في الإسلام ، إذا فقهوا » (٤) . (صحيح البخاري / ٣٢٠٣) فدلً

يرجعون إلى ذكر وأنثى ، آدم وحواء ، فهم في النسب سواء إلى آدم ، كلهم بنو آدم . جعلهم الله شعوباً وقبائل ، قالوا : والشعوب للعجم ، والقبائل للعرب ، من أجل أي شيء ؟ ما هي الحكمة ؟ ﴿ لِتَعَارَفُوا ﴾ فدراسة النسب ، ومعرفة النسب من أجل التعارف ، وصلة الأرحام لا بأس به ، أما دراسة النسب ، ومعرفة النسب لأجل الافتخار ، فهذا لا يجوز ، « لا فضل لعربي على أعجمي ، ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى » ، ولهذا جاء في الحديث أن الفخر بالأنساب من أمور الجاهلية ، فالله لم يعمل الأنساب لأجل التفاخر ، وإنها جعلها لأجل معرفة النسب فقط ، وصلة الأرحام ، والتعارف .

<sup>(</sup>١) « قال : أتقاهم » ، كما في الآية : ﴿ إِنَّ أَكُرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَىٰكُمْ ﴾ لكن الذين يسألون الرسول ﷺ لا يريدون هذا ، يريدون شيئاً آخر .

<sup>(</sup>٢) فهو نبي ، ابن نبي ، ابن نبي ، ابن نبي .

<sup>(</sup>٣) يعني تسألوني أيُّ العرب أفضل ؟ أيُّ قبائل العرب أفضل ؟ قالوا: نعم .

<sup>(</sup>٤) إذا أسلموا وفقهوا ، فهم خيار الناس .

الكتاب والسنة أنَّ أكرم الناس عند الله أتقاهم (۱) ، وفي السنن عن النبي ولا يُعلِيهِ أنه قال : « لا فضل لعربي على عجمي ، ولا لعجمي على عربي ، ولا لأسود على أبيض ، ولا لأبيض على أسود ، إلا بالتقوى ، كلكم لآدم وآدم من تراب "(۲) .

وعنه أيضاً ﷺ أنه قال: « إن الله تعالى أذهب عنكم عُبيَّة الجاهلية ، وفخرها بالآباء ، الناس رجلان: مؤمن تقي ، وفاجر شقي "(٣) . (سنن أب داود/ ٥١١٦ ، بنحوه . وحسه الألباني) . فمن كان من هذه الأصناف أتقى لله ، فهو أكرم عند الله ، وإذا استويا في التقوى استويا في الدرجة (٤) .

<sup>(</sup>١) لأن الرسول على بدأ بالتقوى لما سألوه .

<sup>(</sup>٢) الأصل متساوون كلنا بنو آدم ، إنها التفاضل بالتقوى عند الله الله الأنساب فإنها لا تقتضى ميزة على الناس .

<sup>(</sup>٣) الفخر بالآباء إنها هو من أمور الجاهلية ، والإنسان لا يفتخر بنسبه ، ويحتقر الناس .

<sup>(</sup>٤) فالعربي والعجمي من جهة الأصل سواء ، لكن قد يكون العجمي أفضل من العربي بالتقوى ، وقد يكون العربي أفضل من العجمي بالتقوى ، فينظر إلى سلمان الفارسي ، وبلال الحبشي ، وإلى صُهَيْب الرومي ، وإلى الموالي في عهد النبي عَلَيْ ، الذين مَنَّ الله عليهم بالإيمان والعلم ، وصاروا سادة المؤمنين ، من السابقين الأولين ، بلال كان من المهاجرين ، وسلمان كان بالمدينة لما هاجر النبي عَلَيْ ، مملوكاً ليهودي ، ثم اشتراه النبي عَلَيْ وأعتقه ، فلم يضرهم كون هذا فارسي ، وهذا حبشي ، ولم ينفع أبا جهل ، وأبا لهب أنها قرشيان هاشميان ، لم ينفعهم نسبهم ، النبي عَلَيْ قال : « مَنْ بَطاً بِهِ عَمَلُهُ لَـمْ يُسْرعْ بِهِ نَسَبُهُ » .

ولفظ: الفقر في الشرع يراد به: الفقر من المال ، ويراد به: فقر المخلوق إلى خالقه (۱) كما قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِكِينِ ﴾ (۲) [النوبة: ۲۰]. وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى اللّهِ ﴾ (۳) [ناطر: ۱۵].

وقد مدح الله في القرآن ، صنفين من الفقراء : أهل الصدقات وأهل الفيء ، فقال في الصنف الأول : ﴿ لِلْفُ قَرَآءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي الصنف الأول : ﴿ لِلْفُ قَرَآءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي السَيْلِ اللهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرَبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْمَاسِلِ اللهِ لَا يَسْتَطُيعُونَ ضَرَبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْمَاسِلِ اللهِ لَا يَسْتَلُونَ النَّاسَ الْمُحَاهِلُ أَغْنِياَةً مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ لَا يَسْتَلُونَ النَّاسَ اللهَ المُحَاهِلُ أَغْنِياَةً مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ لَا يَسْتَلُونَ النَّاسَ

<sup>(</sup>٢) هذا في النوع الأول ، وهو الفقر من المال ، الذي يستحق صاحبه الصدقات .

<sup>(</sup>٣) هذا النوع الثاني ، وهو الفقر إلى الله ﷺ ، وهذا عام في جميع الناس ، كل العباد فقراء إلى الله ﷺ ، ليس هذا خاصاً بطائفة دون طائفة .

إِلَّحَافًا ﴾(١) [البقرة: ٢٧٣].

وقال في الصّنف الثاني وهم أفضل الصّنفين : ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ اللَّهِ مَن اللَّهِ وَرِضْوَنًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَضُونًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَضُونَا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَيْكَ هُمُ ٱلصَّلِهِ قُونَ ﴾ (٢) [الحشر: ٨] .

<sup>(</sup>۱) مدح الله صنفين من الفقراء في القرآن ، أحدهما : أهل الصدقات ، كها في آية البقرة ، قال تعالى : ﴿ لِلْفُ قَرَآءِ ﴾ ، يعني : أهل الصدقات ، ﴿ الَذِيبَ أُحْصِرُوا فِ سَيِيلِ اللّهِ ﴾ ؛ يعني : حُبِسُوا ، لا يستطيعون السفر لطلب الرزق ، ﴿ لا يستطيعون السفر لطلب الرزق ، ﴿ لا يستطيعون صَرَبًا فِ الأَرْضِ ﴾ ، ومع هذا يتعفّفون ، ولا يُظهرون للناس فقرهم ، ﴿ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيآ الْمَرِيَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمُ لا يَسْعَلُون الناس الله المعدقات ، نعم هؤلاء أهل الصدقات ، النّاس الله عنه الله الله عنه أفضل من وضعها في المتسولين ، فالذين لا يسألون وهم فقراء أحق من الذين يَسألون ، قال الله الله عنه الله عنه الله اللهكين الذي يطوف على الناس ، ترده اللقمة واللقمتان ، والتمرة والتمرتان ، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ، ولا يُفطن به ، فيُتَصدق عليه ، ولا يقوم فيسأل الناس » (صعم البخري / ۲۰۱۹ صعم سلم / ۲۰۲۷ ) .

<sup>(</sup>٢) الصنف الثاني: فقراء المهاجرين ، الذين تركوا أموالهم وأوطانهم ، وفرّوا بدينهم إلى بلاد الإسلام ، ويريدون الجهاد مع رسول الله ﷺ ، قال تعالى : ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَي

وهذه صفة المهاجرين الذين هجروا السيئات ، وجاهدوا أعداء الله باطناً وظاهراً(۱) ، كما قال النبى ﷺ : « المؤمن من أمنه الناس

فَضْلَا مِنَ اللهِ وَرِضُونًا ﴾ ، هذا المقصد الأول ، والمقصد الثاني : ﴿ وَيَنصُرُونَ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَ ﴾ ، هذا الله ثم إن الله أثنى عليهم فقال : ﴿ أُولَيِّكَ هُمُ الصَّدِقُونَ ﴾ فيُقدَّمون في الفيء ؛ وهو ما أفاء الله على رسوله من الغنائم في الجهاد في سبيل الله ، يُبدأ بالمهاجرين ، ثم من بعدهم الأنصار : ﴿ وَالّذِينَ تَبَوّهُ و الدَّارَ وَالّإِيمَن مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي الأنصار : ﴿ وَالّذِينَ تَبَوّهُ و الدَّارَ وَالْإِيمَن مِن قَبْلِهِمْ يَحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي الله على رسوله من الغنائم في الدّار وَالْإِيمَن مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي مَنْ صَدُورِهِمْ حَاجَدُ مِنْ يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ الله الله عَلَى الله العلماء : فمن كان يبغض الصحابة فليس له حق من الفيء بنص هذه الآية ، من كان يبغض الصحابة فليس له حق من الفيء بنص هذه الآية ، من كان يبغض الصحابة ويجد في نفسه غلا عليهم ، فإنه لا يستحق من الفيء شيئاً .

(۱) الهجرة في اللغة: هي الترك ، ﴿ وَٱلرَّجْزَفَآهَجُرُ ﴾ اللنز: ١٦ ، هي الترك ، ترك الشيء ، يُقَال ، هجره إذا تركه ، وأما الهجرة في الشرع: فهي على قسمين: عامة وخاصة . فالهجرة العامة: هجر كل ما نهى الله عنه من المعاصي والسيئات وجميع المخالفات ، هذه هجرة ؛ بمعنى أنه ترك المعاصي وهجرها ، ولهذا قال ﷺ: « المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ اللهُ عَنْهُ ﴾ (صحيح البخاري / ١٠ - الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَلِهِ ، والْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى الله عنه من المعاصي ، ما نهى الله عنه من المعاصي ، ما نهى الله عنه من المعاصي ، ما نهى الله عنه من الأذى ، وكلام السوء ، وغير ذلك .

## على دمائهم وأموالهم (١) ، والمُسلم من سَلِمَ المسلمون من لسانه ويده (٢) ،

والهجرة الخاصة: هي الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فراراً بالدين ، وهي من أفضل الأعمال كما يأتي ، وذكر ابن القيم على الهجرة على نوعين: هجرة الأبدان ، وهجرة القلوب (انظر: الرسالة التبرية ص١٦).

هجرة الأبدان : من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام ، وهذه تُفعل عند الحاجة إليها .

هجرة القلوب : من الكفر إلى الإيهان ، ومن الشرك إلى التوحيد ، ومن البدعة إلى السنة ، هذه هجرة دائمة ، كل حياة العبد ينبغي أن يكون مهاجراً بقلبه .

فالمهاجرون جمعوا بين الهجرتين ؛ الهجرة العامة : وهي هجرة ما نهى الله عنه . والهجرة الخاصة : وهي الهجرة بالدين من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام .

(۱) ليس هذا هو تعريف الإيهان كله ، ولكن هذا من الإيهان « من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم ، فهذا إيهانه ناقص ، لا يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم ، فهذا إيهانه ناقص ، ليس بمؤمن الإيهان الكامل .

فالمؤمن الإيهان الكامل « من أمنه الناس على دمائهم » فلم يسفك دماً حراماً ، لا من المسلمين ولا من المعاهدين والمستأمنين ﴿ وَلاَنْقَتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلّا بِالْحَقِ ﴾ المسلمين ولا من المعاهدين والمستأمنين ﴿ وَلاَ نَقْتُلُواْ النَّفْسَ اللّهِ مَن أمنه الناس على الإسراء: ٢٦] نفس المؤمن ، ونفس المعاهد حرم الله قتلها ، فالمؤمن من أمنه الناس على دمائهم ، وعلى « أموالهم » ؛ فلا يغش ولا يخون ولا يسرق ، وليست الخيانة في السرقة فقط ، وإنها الغش خيانة في البيع والشراء ، ولا يأمنه الناس على أموالهم ، ولا يأمنونه بالتعامل معه ، وهذا نقص في إيهانه أيضاً .

(٢) كذلك هذا الإسلام الكامل ، « من سَلِمَ المسلمون من لسانه ويده » ، فإن لم يسلم المسلمون من لسانه بالكلام عليهم ، وتنقصهم ، أو من يده بضربهم وقتلهم وغير

والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه (۱) ، والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله »(۲) (مسند أحمد / ۲۳۹۶۷ بنحوه ، وهو صحيح) .

وأما الحديث الذي يرويه بعضهم ، أنه قال في غزوة تبوك : « رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر » (انظر : « المغني عن حمل الأسفار » للحافظ العراقي ص ٨٨٢ ، وضعفه الألباني في « السلسلة الضعيفة » / ٢٤٦٠ ، وقال : منكر) ، فلا أصل له ، ولم يروه أحد من أهل المعرفة بأقوال النبي علي وأفعاله (٣) .

ذلك ، فهذا ليس بمسلم الإسلام الكامل ، وليس معناه أنه كافر ؛ بل معناه أنه ليس بمسلم الإسلام الكامل ؛ لأنه ترك خصلة من خصال الإسلام ، ففيه نقص .

<sup>(</sup>١) هذه الهجرة العامة.

<sup>(</sup>٢) هذا من الجهاد ، أن الإنسان يجاهد نفسه ، فأول ما تجاهد من الأعداء نفسك ؛ لأن الجهاد أقسام : جهاد النفس ، وهذا أول أنواع الجهاد ، ثم جهاد شياطين الإنس والجن ، ثم جهاد المنافقين والفسّاق ، ثم جهاد الكفار بالسلاح . ومن لم يجاهد نفسه ، لم يجاهد بقية أنواع الجهاد .

<sup>(</sup>٣) الجهاد الأكبر: جهاد الكفار بالسلاح، وبذل النفس والمال في سبيل الله ، فأفضل أنواع الجهاد جهاد الكفار في سبيل الله ، أما أنه قال على المجهاد الأكبر غزوة تبوك: « رجعنا من الجهاد الأصغر – وهو جهاد الكفار – إلى الجهاد الأكبر – وهو جهاد النفس – »، فهذا لا أصل له، وبعضهم يقول: إن هذا من كلام بعض العلماء، وليس من كلام الرسول على وليس له سند يُعتَمَدُ عليه، ولا هو في كتب معروفة، إلا اللهم إذا كان ذُكِر في بعضها للتنبيه على سنده، فالحاصل أن سنده معروفة، إلا اللهم إذا كان ذُكِر في بعضها للتنبيه على سنده، فالحاصل أن سنده

لا يُحتَجُّ به ، ومتنه أيضاً غير صحيح ، وليس جهاد النفس أعظم من جهاد الكفار ؛ بل جهاد الكفار أعظم ؛ لأن الله أثنى على المجاهدين في القرآن ، وفضلهم على غيرهم ، فكيف يكون جهاداً أصغر ، والله عظم من شأنه ، وأثنى على أهله ، وحثَّ عليه .

<sup>(</sup>۱) جهاد الكفار أعظم أنواع الجهاد ، وليس جهاد النفس ، وإلا يجلس كل واحد يجاهد من بيته ويقول: أنا أجاهد نفسي ، ولا أذهب للغزو ولا أعمل شيئاً ، كيف أذهب للجهاد الأصغر وأترك الأكبر ؟! وهذا ليس صحيحاً ، ويكون الصحابة قد أخطأوا أنهم ما قعدوا في بيوتهم يجاهدون أنفسهم ، وتركوا الجهاد في سبيل الله !!

<sup>(</sup>٢) الذين يقعدون عن الجهاد لا يخلون من إحدى حالتين:

الحالة الأولى: أن يكونوا معذورين ، يعني عندهم ضرر يمنعهم من الخروج للجهاد ، معذورون عن الخروج .

الحالة الثانية: من قعد عن الجهاد المستحب وهو لا عذر له ، فذكر الله الصنفين في هذه الآية ﴿ فَضَّلَ اللهُ المُجَهِدِينَ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَعِدِينَ ﴾، يعني من ذوي الأعذار ﴿ وَنَضَّلُ اللهُ المُجَهِدِينَ عَلَى الْقَعِدِينَ ﴾ الذين لا ضرر عليهم ﴿ أَجَرًا

قال تعالى: ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَاجِّةِ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ اللّهِ وَٱلْيُومِ ٱلْآخِرِ وَجَهْدَ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ لَا يَسْتَوُنَ عِندَ ٱللّهِ وَٱللّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ الْطَالِمِينَ . ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ بِأَمْوَلِمِمْ وَأَنفُسِمِمْ أَعْظَمُ الظَّالِمِينَ . ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ بِأَمْوَلِمِمْ وَأَنفُسِمِمْ أَعْظَمُ وَرَجَةً عِندَ ٱللّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْفَا بِرُونَ . يُبَشِرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَة مِنْ وَرَضُونِ وَجَنّتِ لَمُنْ فِيهَانِعِيمُ مُعْقِيمٌ . خَلِدِينَ فِيهَا أَبُدًا إِنَّ ٱللّهَ عِندَهُ وَأَجُرُعظِيمٌ ﴾ وَجَنّتٍ لَمُن فِيهَانِعِيمُ مُعْقِيمٌ . خَلِدِينَ فِيهَا أَبُدًا إِنَّ ٱللّهَ عِندَهُ وَأَجُرُعظِيمٌ ﴾ وَجَنْتٍ لَمُن فِيهَانِعِيمُ مُعْقِيمٌ . خَلِدِينَ فِيهَا أَبُدًا إِنَّ ٱللّهَ عِندَهُ وَأَجُرُعظِيمٌ ﴾ والنوبة: ١٩-٢٢].

وثبت في صحيح مسلم وغيره عن النعمان بن بشير رَضَّالِلَهُ عَنْهُ قال : كنت عند النبي عَلَيْ فقال رجل : ما أبالي ألا أعمل عملاً بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج ، وقال آخر : ما أبالي أن أعمل عملاً بعد الإسلام ، إلا أن أعمر المسجد الحرام ، وقال علي بن أبي طالب : الجهاد في سبيل الله أفضل مما ذكرتما فقال عمر : لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله عَلَيْ ، ولكن إذا قضيت الصلاة سألته ، فسأله فأنزل الله تعالى هذه الآية (صحيح مسلم / ١٨٧٩) . وفي

عَظِيمًا . دَرَجَنتِ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَخْمَةً وَكَانَ اللّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [الساء: ٩٥-٩٦] ، والجهاد كما هو معلوم ، منه ما هو فرض عين ، ومنه ما هو فرض كفاية ، والمراد هنا : ما هو فرض كفاية ، إذا قام به من يكفي ، بقي في حق سائر المؤمنين سُنَّة ، وهذه السُّنَّة من أفضل الأعمال .

<sup>(</sup>١) هذا سبب نزول الآية : أن هؤلاء النفر من الصحابة بعضهم فضَّل سقاية الحاج ،

الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ أنه قال: قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل عند الله عند أي ؟ قال: « الجهاد في سبيل الله »(١)

يعني إعداد الماء للحجاج، وبعضهم فضّل عهارة المسجد الحرام على الجهاد في سبيل الله على عهارة الله، فعلي بن أبي طالب رَيَحَالِيَهُ عَنهُ بفقهه وعلمه فضّل الجهاد في سبيل الله على عهارة المسجد الحرام وسقاية الحاج، ولما ذُكر ذلك للنبي عَلَيْ أنزل الله هذه الآية: ﴿ أَجَعَلَتُمُ سِقَايَةَ ٱلْحَابِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كُمن ءَامن بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْلاَخِرِ وَجَهد في سَييلِ اللهِ لا يَمْدِى الْقَوْمَ الظّالمِين ﴾ فسمّى من فضّل عهارة المسجد الحرام وسقاية الحاج على الجهاد ظالماً ، والظلم وضع الشيء في غير موضعه ، فوضع الفضيلة في غير موضعه ، فوضع الفضيلة في غير موضعها ، ثم قال على : ﴿ اللّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَسَقِيلِ اللهِ وَسَقَالِة الحاج على الجهاد ظالماً » . هذا رد على من قالوا : إن عهارة المسجد الحرام وسقاية الحاج أعظم درجة عند الله من الجهاد .

(۱) هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رَخِوَلِيَهُ عَنهُ أنه سأل النبي عَلَيْ : أي الأعمال أفضل ؟ قال : ﴿ إِنَّ الصّلَوْةَ كَانَتُ عَلَى الْمُوَّمِنِينَ كِتَبًا قال : ﴿ إِنَّ الصّلَوْةَ كَانَتُ عَلَى الْمُوَّمِنِينَ كِتَبًا مَّوَقُونَا ﴾ الساء: ١٠٠٣ ، ثم سأله بعد ذلك ، فقال : « بر الوالدين » ، بر الوالدين بعد الصلاة لوقتها في الفضيلة ، قال : ثم أي ؟ قال : « الجهاد في سبيل الله » ، فدل هذا على عظمة الصلاة ، وعلى أنها تؤدى في وقتها الذي جعلها الله فيه ، ودل على فضل بر الوالدين ومكانته عند الله ، لأن حقها يأتي بعد حق الله ، ثم الجهاد في سبيل الله ، فبر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله ، هل بعد هذا آكد ؟ والنبي سبيل الله ، فبر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله ، هل بعد هذا آكد ؟ والنبي

قال : حدثني بهن رسول الله ﷺ ولو استزدته لزادني . (صحيح البخاري / ٥٠٤ - صحيح مسلم / ٥٨) .

وفي الصحيحين عنه ﷺ أنه سئل: أي الأعمال أفضل ؟ قال: « إيمان بالله ، وجهاد في سبيله ، قيل: ثم ماذا ؟ قال: حج مبرور »(١) (صحيح البخاري/ ٢٦ - صحيح مسلم/ ٨٣).

على جاءه رجل يريد أن يجاهد في سبيل الله ، قال له : « أحيّ والداك ؟ » قال : نعم ، قال : « ففيهما فجاهد » (صحيح البخاري / ٢٨٤٢ - صحيح سلم / ٢٥٤٩) فالذين يخرجون الآن يجاهدون بزعمهم ويتركون والديهم ولا يستأذنونهم ويزعمون أن هذا أفضل من بر الوالدين ، وهذا من الجهل – والعياذ بالله – لأن بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله ، لو كان هذا جهاداً في سبيل الله ، مع أنه لا تنطبق عليه ضوابط الجهاد في سبيل الله ، لكن لو فرضنا أنه جهاد في سبيل الله ، وتنطبق عليه ضوابط الجهاد فبراً الوالدين مقدم عليه .

(۱) الأحاديث في فضائل الأعمال كثيرة ، وتتفاوت ، أحياناً يذكر النبي عَلَيْ هذا ، وأحياناً يذكر هذا ، مما يدل على أن فضائل الأعمال كثيرة - والحمد لله - ، وأن الله وسّع الخير ، فأفضل الأعمال : إيمان بالله ، ثم جهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ، ثم الحج المبرور ، فأخج المبرور الذي فالحج المبرور من الجهاد في سبيل الله ، فليس كل حج ، ولكن الحج المبرور الذي تقبله الله من صاحبه وأداه صاحبه على الوجه المشروع خالصاً لوجه الله ، كما قال تعالى : ﴿ وَأَتِسُوا الْخَمَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ﴾ [البنرة : ١٩٦] فيكون خالصاً لوجه الله ، وصواباً على سنة رسول الله ، ولا يخالطه معصية ولا إثم ، هذا هو الحج المبرور .

وفي الصحيحين أن رجلاً قال لرسول الله عَلَيْ : يا رسول الله ! أخبرني بعمل يعدل الجهاد في سبيل الله قال : « لا تستطيعه – أو لا تطيقه – » قال : فأخبرني به ، قال : « هل تستطيع إذا خرجت مجاهداً أن تصوم ولا تفطر ، وتقوم ولا تفتر ؟ »(١) (صحيح البخاري/ ٢٦٣٣، صحيح مسلم/ ١٨٧٨) وفي السنن عن معاذ رَضَوَلِيَّكُ عَنْهُ ، عن النبي عَلَيْ ، أنه وصاه لما بعثه إلى اليمن ، فقال : « يا معاذ ، اتق الله حيثها كنت ، وأتبع السيئة الحسنة تمحها ، وخالق الناس بخلق حسن »(١) (مسند أحمد / ٢٠٠٥ بنحوه ، وهو حسن ) .

<sup>(</sup>۱) هذا يدل على فضل الجهاد في سبيل الله ، وأن الذي يجاهد في سبيل الله أفضل من الصائم الذي لا يفتر ، فدل على أن الجهاد هو الصائم الذي لا يفتر ، فدل على أن الجهاد هو أفضل الأعمال ، فلا يستهان بالجهاد في سبيل الله في ، وغرض الشيخ من ذكر هذه الأعمال بيان صفات أولياء الرحمن : أن أولياء الرحمن هم أهل هذه الأعمال الجليلة ، وليست الولاية للرحمن مجرد دعوى ، أو شكليات ، أو هالات حول الشخص ، وإنها وكلية الله تقتضي هذه الأعمال الصالحة . هؤلاء هم أولياء الله ، وكل هذا داخل في قوله ﴿ الذين عَامَنُوا وَكَانُوا يَتَقُون ﴾ إبرنس: ١٦٠ .

حيثها كنت ، هذه هي التقوى الصحيحة ، أما الذي يتقى الله في مكان دون مكان ، أو مع الناس وإذا خلا اختلف وضعه ، فهذا لم يتق الله ﷺ : « اتق الله حيثها كنت » هذه واحدة وهي في حق الله تعالى . وفي حق نفسه « وأتبع السيئة الحسنة تمحها » : الإنسان ليس معصوماً ، يقع منه أخطاء ومخالفات ، فعليه أن يتوب إلى الله ، وأن يتبع السيئة الحسنة تمحها ، كما قال الله تعالى : ﴿ وَأَقِيرِ ٱلصَّهَ لَمْوَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفَا مِنَ ٱلَّيْلِ ۚ إِنَّ ٱلْحَسَنَنتِ يُذْهِبِّنَ ٱلسَّيِّئَاتِ ﴾ [مرد: ١١٤] مع التوبة تتبع بالطاعة ، وتحل محل المعصية طاعة ، من أجل أن الطاعة تمحو المعصية وتكفِّرها « وأتبع السيئة الحسنة تمحها » هذا في ما بين العبد وبين نفسه أنه يراعيها ولا يتركها تعمل ما تشاء ، والثالثة : بينه وبين الناس « وخالق الناس بخلق حسن »: رحابة صدر ، واستقبال لهم ، وانبساط معهم ، ولين الجانب معهم ، هذا الخلق الحسن ، وهو صفة الرسول ﷺ ، قال تعالى : ﴿ فَيِمَا رَحْمَةِ مِنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْكُنتَ فَظَّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لِأَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ ﴾ [آل عمران: ١٥٩] قال تعالى : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [الله: ١] سئلت عائشة رَضَالِلَّهُ عَنْهَا عن خلق رسول الله ﷺ، قالت : « كان خلقه القرآن » (مسند الإمام احد/ ٢٤٦٠١ ، وهو حديث صحيح) ، يعني يمتثل القرآن الكريم ، ويعمل به ، هذا خلق الرسول ﷺ ، فالذي يدعو إلى الله يحتاج إلى الخُلق ﴿ أَدْعُ إِلَّى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ النعل: ١٢٥ وقال تعالى : ﴿ فَقُولًا لَهُ مَوْلًا لَّهِ مَا لَكُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا يتحلى بها الداعي إلى الله : أن يتقي الله حيثها كان ، وأن يتبع السيئة الحسنة تمحها ، وأن يخالق الناس بخلق حسن ، هذه من أعظم صفات الداعية إلى الله ، فهؤلاء هم أولياء الرحمن الذين يتصفون بهذه الصفات الثلاثة : يتقون الله حيثها كانوا ، ويتبعون السيئة الحسنة تمحها ، ولا يتركون الذنوب تحيط بهم وتهلكهم ، ويخالقون الناس بخلق حسن ، والله على قال : ﴿ وَقُولُوا لِلنَّاسِ كُسْنَا ﴾ [البقرة: ١٨٦. وقال على : « يا معاذ إني لأحبك فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة : اللهم أعني على ذكرك وشكرك ، وحسن عبادتك » (۱) (سنن أبي داود / ١٥٢٧ بنحوه ، وصححه الألباني) ، وقال على لمعاذ وهو رديفه : « يا معاذ ، أتدري ما حق الله على عباده ؟ » ، قلت : الله ورسوله أعلم ، قال : « حقه عليهم أن يعبدوه ، ولا يشركوا به شيئاً . أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ » قلت : الله ورسوله أعلم . قال : « حقهم عليه ألا

<sup>(</sup>۱) قال لمعاذ رَضَالِيَهُ عَنهُ أيضاً: "إني لأحبك ": هذا فيه فضل معاذ رَضَالِيَهُ عَنهُ ، وهو أن الرسول عَلَيْهُ عِبه ، وهذه فضيلة عظيمة لمعاذ ، وفيه أن من أحب شخصاً لأجل دينه أنه يخبره بذلك ، فإن النبي عَلَيْهُ أخبر معاذاً أنه يحبه " فلا تدع في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك ، وحسن عبادتك ": هذا فيه دليل على أن من أحببته أنك توصيه بها ينفعه ، فإن النبي عَلَيْهُ لما أحب معاذاً أهدى إليه هذه الوصية العظيمة .

<sup>«</sup> دبر كل صلاة » : دبر الشيء يُفسر بتفسيرين : إما أنه آخره ، وإما أنه ما بعده ، فقوله : « دبر كل صلاة » يُحتمل أن المراد في آخر كل صلاة ، ويحتمل أن المراد بعد السلام من كل صلاة ، ولكن الاحتمال الأول أقوى لأن الدعاء في داخل العبادة أفضل من الدعاء خارج العبادة ، فالأفضل أن يأتي به في آخر الصلاة قبل السلام ، وإن قاله بعد السلام فلا بأس أيضاً ، ولكنه أقل من الأول .

<sup>«</sup> اللهم أعني على ذكرك وشكرك ، وحسن عبادتك » : هذه صفات أولياء الله ، التي من اتصف بها كان من أولياء الله .

يعذبهم الله المحيح البخاري / ٥٦٢٧ - صحيح مسلم / ٤٨) .

(۱) هذا الحديث الثالث مما قاله النبي عَلَيْهُ لمعاذ رَضَالِتَهُ عَنهُ: « كنت رديف النبي عَلَيْهُ على حمار »: يعني كان راكباً معه على حمار. ففيه جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك، وفيه تواضع النبي عَلَيْهُ، حيث إنه كان يركب على الحمار، ويردف معه بعض أصحابه، وفيه فضيلة لمعاذ رَضَالِتَهُ عَنهُ حيث كان رديف النبي عَلَيْهُ، وفيه الوصية والتعليم.

" أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد ، قلت : الله ورسوله أعلم " : فيه أن من سئل وليس عنده علم أنه لا يستعجل في الجواب ، ويسترشد من السائل ولا يتخرص . " أتدري ما حق الله على العباد " : دل على أن الله له حق على عباده ، فهو أول الحقوق ، وأوجب الحقوق ، وآكد الحقوق ، وهو عبادة الله وحده لا شريك له ، وهو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً ، فهذا هو الذي خلقهم الله من أجله ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجُنَّ وَأَلِانَسُ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاربات: ٥١] هذا حق الله على عباده ولا تكفي العبادة ؛ بل لابد أن يتجنب الشرك . بعض الناس يعبد الله لكنه مشرك بالله على ، فهذا لا تنفعه العبادة .

«أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً » ما قال: أن يعبدوه فقط ، بل ولا يشركوا به شيئاً ؛ لأن الشرك يبطل العبادة ، وحق الله على العباد هذا واجب ، وحق العباد على الله هذا ليس واجباً على الله ، وإنها هو حق تفضّل الله به على عباده ؛ لأنه لا أحد يوجب على الله شيئاً ، أما الله فإنه يوجب على العباد ، فأوجب عليهم عبادته وتوحيده ، وتفضّل سبحانه لمن عبده ولم يشرك به شيئاً أن لا يعذبه ، هذه بشرى عظيمة ، وفيها منقبة لمعاذ ، وهذه صفة أولياء الله في ، أنهم يعبدونه ولا يشركون به شيئاً ، وفيه فضل التوحيد وأنه يُكفّر الله به الذنوب .

هذه ثلاثة أحاديث كلها لمعاذ رَضِّالِيَّهُ عَنْهُ ، وكفى بهذا فضلاً لمعاذ رَضَِّالِيَّهُ عَنْهُ .

وقال أيضاً لمعاذ: « رأس الأمر الإسلام ، وعموده الصلاة ، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله »(١) ، وقال: « يا معاذ ، ألا أخبرك بأبواب الخير (٢) ؟ الصوم جنة (٣) ، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار (٤) ، وقيام الرجل

<sup>(</sup>۱) هذا حديث رابع لمعاذ رَحَوَالِلَهُ عَنهُ ، وفيه : « رأس الأمر الإسلام » : يعني أول شيء على العبد أن يسلم لله ه ه ، ويدخل في دين الله ، وهو الإسلام « وعموده الصلاة » : عمود الإسلام الصلاة ، فهذا تشبيه للإسلام بالخيمة أو البيت من الشعر ؛ لأنه لا يقوم إلا على عمود ، وهذا شيء يعرفه الناس بالفطرة والتجربة ، فلو أنك أحضرت بيتاً أو خيمة من الشعر أو الأدم وليس معك عمود فلن تنتفع به ، ولم تستظل به حتى يكون معك عمود تقيمه عليه ، فالإسلام لا يقوم إلا على الصلاة ، والذي ليس له صلاة لا يقوم له دين ولا إسلام ، وهذا يدل على أن من ترك الصلاة متعمداً فإنه يكفر ؛ لأنه ليس معه عمود الإسلام .

<sup>«</sup> وذروة سنامه »: يعني أرفع الإسلام وأعلاه الجهاد في سبيل الله ، هذا فيه فضل الجهاد في سبيل الله ، هذا فيه فضل الجهاد في سبيل الله ، وأنه أفضل أنواع الطاعات.

<sup>(</sup>٢) « أبواب الخير » : يعني أنواع الخير ، وأنواع العبادات زيادة على أركان الإسلام .

<sup>(</sup>٣) « الصوم جنة » : والجُنَّة ما يجتن به الإنسان ويتوقى به السلاح ، وهو التُرس الذي يكون بينه وبين سهام العدو أو الحصن الذي يتحصن به . الجُنَّة ما يقيك من سهام العدو ، « الصوم جنة » : بمعنى أنه يقيك من المعاصي ، فإذا صام الإنسان ابتعد عن المعاصي ، وأقبل على الطاعة ؛ لأن الصيام يحول بين العبد وبين شهواته ، ويشغله بطاعة الله على الطاعة .

<sup>(</sup>٤) « والصدقة تطفئ الخطيئة كما يُطفئ الماء النار »: الصدقة على الفقراء والمساكين

في جوف الليل<sup>(۱)</sup> ، ثم قرأ : ﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدَّعُونَ رَبَّهُمْ خَوْدُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدَّعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ . فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا ٱلْخَفِي لَمُمُ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَوْلًا يُعِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ (٢) [السجدة: ١٧، ١٦] » .

والمجتاجين تطفئ الخطيئة ، يكفّر الله بها السيئات ، كما يطفئ الماء النار ، والخطيئة نوع من النار ، والصدقة تطفئ هذه النار ، ففيه فضل الصدقة على المحتاجين .

<sup>(</sup>۱) « وقيام الرجل في جوف الليل »: كذلك التهجد في جوف الليل ، وهو الثلث الأخير من الليل ، أو وسط الليل ، وهو قيام داود عليه ، كان ينام نصف الليل ، ويقوم ثلثه ، وينام سدسه ، يعني بعد القيام ، هذا جوف الليل ، فأفضل ما يكون القيام في جوف الليل الأوسط ؛ لأنه تنقطع الشواغل وينام الناس ؛ ولأنه أدل على الإخلاص لله وأبعد عن الرياء ؛ ولأنه يحضر فيه القلب : ﴿ إِنَّ نَاشِتَهُ ٱلَّيْلِ هِي اللَّهُ الزيل ؛ والأنه يحضر فيه القلب : ﴿ إِنَّ نَاشِتَهُ ٱلَّيْلِ هِي اللَّهُ الزيل ؛ والأنه بعد النوم ، وبعد الهجعة .

<sup>(</sup>٢) ﴿ إِنَّمَا يُؤُمِنُ بِعَايِنَتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرُواْ بِهَا خَرُواْ سَجَدًا وَسَبَعُواْ بِحَمَّدِ رَبِيهِمْ وَهُمْ لَا يَسَمَّكُمِرُونَ . نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يَنْ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يَنِ الدفء إذا كان يُنفِقُونَ ﴾ السجدة:١٦،١٥ يقومون من المضاجع وهم يحبون النوم ويحبون الدفء إذا كان وقت برد، ويحب الإنسان أن ينام مع زوجته ، لكن يتركون ذلك لله في ، ويتركون المضاجع مع محبتهم لها طمعاً فيها عند الله في ، ﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا من عقابه وطمعاً في ثوابه ، فهذا فيه دليل على وكلمع بين الخوف والرجاء ، وأن الإنسان لا يعتمد على الخوف فقط ويترك الرجاء ، ولا يعتمد على الخوف والرجاء ، هذه ولا يعتمد على الرجاء فقط ويترك الرجاء ،

ثم قال: « يا معاذ ، ألا أخبرك بمِلَاك ذلك كله ؟ قلت: بلى ، فقال: « أمسك عليك لسانك هذا » ، فأخذ بلسانه (۱) ، قال: يا رسول الله ، وإنا لمؤاخذون بها نتكلم به ؟ فقال: « ثكلتك أمك يا معاذ ، وهل يكُبُّ الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم »(۲) (سنن الترمذي/ ٢٦١٦، وصححه الألباني).

طريقة الأنبياء عَلَيْهِ مَالسَكُمْ ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ : يتصدقون على المحتاجين ، ثم ذكر فهم يجمعون بين هذه الخصال ، ومنها الصدقة من أموالهم على المحتاجين ، ثم ذكر جزاءهم فقال : ﴿ فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أَخْفِى لَهُمْ مِن قُرَّةِ أَعَيُنٍ ﴾ : كما أنهم أخفوا عملهم عن الناس ، وقاموا في جوف الليل والناس نيام ، فإن الله أخفى جزاءهم بحيث لا يتصور أحد ما يُعطيهم الله في ، ﴿ جَزَلَةُ يِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ : فالجزاء من جنس العمل ، فلما آثروا طاعة الله على نومهم وراحتهم ، وتصدقوا من أموالهم على الفقراء مع حبهم للمال ، فإن الله في ادخر لهم جزاء لا أحد يقدر على وصفه ولا يدركه أحد ؛ لأن الجزاء من جنس العمل ، فهذه صفات أولياء الرحمن .

فإذا عملت هذه الأعمال فاحذر مما يحبطها ، واحذر مما يفسدها ، وأعظم ما يفسد الأعمال اللسان أقرب شيء إلى الإنسان ، يسب هذا ويشتم هذا ويغتاب هذا ، يسلط لسانه على الناس فتذهب هذه الأعمال . فعلى الإنسان أن يحبس لسانه عن الكلام السيء ، ويستعمله في ذكر الله ، وإلا فإنه سيجني عليه لسانه .

(١) أخذ ﷺ بلسان نفسه ليوضح لمعاذ خطر اللسان .

(٢) استغرب معاذ رَضَالِتَهُ عَنهُ قال : « وإنا لمؤاخذون بها نتكلم به » لأن الإنسان يتساهل في الكلام ، دائها يتكلم في الناس ، ويسب هذا ، ويمدح هذا ، ولا شغل له إلا الكلام في الناس ، فقال النبي عَلَيْهُ : « ثكلتك أمك يا معاذ » : هذه كلمة في الأصل دعاء

وتفسير هذا ما ثبت في الصحيحين عنه ﷺ أنه قال: « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت »(١) (صحيح البخاري / ٢٧٢٥ - صحيح مسلم / ٤٧) فالتكلم بالخير خير من السكوت عنه (٢) ، والصمت عن

" ثكلتك أمك " : يعني فقدتك أمك هذا الأصل لكن الرسول على لا يريد هذا لمعاذ " لا يدعو على معاذ ، وإنها هي كلمة تدور على الألسنة ، فقوله : " ثكلتك أمك يا معاذ " : هذا من باب الاستنكار على معاذ ، أنه ما تفطن للسان " وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم " : التي صدرت من ألسنتهم بالسباب ، والغيبة ، والشتم ، والنميمة ، وغير ذلك ، وشهادة الزور ، وأعظم ذلك : الكفر والشرك بالكلام ، فالأمر خطير جداً ، وهذا اللسان خطره عظيم ، وأنتم تعلمون الذي قال لأخيه العاصي : والله لا يغفر الله لفلان ، قال الله في : " من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان ؟ فإني قد غفرت لفلان ، وأحبطت عملك " (صحيح ملم ١٢٦٢) قال أبو هريرة رَسَيَالِيَهُ عَنْهُ : " والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته " (سنوابود) كلمة واحدة فالإنسان لا يتساهل بالكلام السيء .

<sup>(</sup>۱) تفسير قول الرسول ﷺ لمعاذ: « أمسك عليك هذا » يفسره قوله: « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً » مِنْ ذكر الله ، والدعوة إلى الله ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وتلاوة القرآن ، يتكلم بكلام خير أو ليصمت ، وإذا صمت وحبس لسانه سَلِم من الإثم ، فهو إما أن يتكلم بخير ، أو يصمت عن الشر .

<sup>(</sup>٢) التكلم بالخير خير من السكوت عن الخير ، يسكت عن الشر ويتكلم في الخير ، فالسكوت عن السكوت عن السكوت عن الخير ، فالسكوت قد يكون خيراً ، وقد يكون نقصاً .

الشر خير من التكلم به (۱) ، فأما الصمت الدائم فبدعة منهي عنها (۲) ، وكذلك الامتناع عن أكل الخبز واللحم وشرب الماء ، فذلك من البدع المذمومة أيضاً (۳) ، كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس وَحَالِيَكُ عَنْهُا ، أن النبى عَلَيْ رأى رجلاً قائماً في الشمس ، فقال : « ما هذا » ؟ فقالوا :

<sup>(</sup>۱) الإنسان لا يؤمر أن يصمت دائماً ، فقول الرسول ﷺ : « أمسك عليك هذا » ليس معناه أنك تصمت دائماً ولا تتكلم بخير أو ما تتكلم بالأمور المباحة ، ليس هذا هو المقصود ، المقصود تمسكه عن الشر فقط ، فلا يؤخذ من حديث معاذ هذا أن الإنسان يصمت ولا يتكلم لا بخير ، ولا بشر ، ولا بمباح ، السكوت ليس عبادة ، وإنها السكوت عن الشر عبادة .

<sup>(</sup>٢) من زعم أن مراد الرسول على الصمت الدائم ، وأن الإنسان لا يتكلم ؛ لأن الرسول علي المسلام عليك هذا » فهذا فهم خاطئ ، وبدعة . فالله أمرنا بذكره ، وأمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وأمرنا بالدعوة إلى الله ، وأمرنا أن نتكلم ، لكن بالخير .

أبو إسرائيل، نذر أن يقوم في الشمس، ولا يستظل ولا يتكلم، ويصوم، فقال النبي ﷺ: « مروه فليجلس، وليستظل، وليتكلم، وليتم صومه »(١) (صحيح البخاري/ ٦٧٠٤).

<sup>(</sup>۱) هذا الرجل نذر أربعة أشياء: الأول: أنه يقف ولا يجلس. الثانية: أنه لا يستظل. الثالثة: أنه لا يتكلم. الرابعة: أنه يصوم. النبي على واحدة وهي الصوم، ونهاه عن البقية، وهي الوقوف الدائم، وعدم الاستظلال بالظل، والصمت عن الكلام الدائم، نهاه عن هذه الأمور فدل على أنها بدع؛ لأن هذه الأمور بدع، ولا يتقرب إلى الله بهذه الأشياء. وأما الصيام فهو طاعة، وقد قال على أن من نذر أن يطيع الله فليطعه الصيام طاعة يتمه، ودل هذا الحديث على أن من نذر محرماً فإن نذره لا ينعقد، وليس عليه الوفاء به، ولا كفارة عليه، قال على : " من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه المصياء المحارب (١٣١٨).

<sup>(</sup>٢) هذا فيه أن من ترك المباحات تعبداً لله أنه مبتدع ، وأن هذا من الغلو في العبادة ،

أي: سلك غيرها ظاناً أن غيرها خير منها (١) ، فمن كان كذلك فهو بريء من الله ورسوله ﷺ ، قال تعالى : ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَةٍ إِبْرَهِ عَمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ، ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَل مِل مَا اللهِ عَلَى كُل مسلم أن يعتقد أن خير

والمطلوب الوسط والاعتدال ، قال على : « أنا أصوم وأفطر ، وأقوم وأنام ، وآكل اللحم ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني » دل على أن من ترك هذه الأشياء تقرباً إلى الله أنه مبتدع ، وليس عابداً لله على ، وأن الرسول بريء منه « فمن رغب عن سنتي فليس مني » هذه البراءة ، الرسول على بريء من هذا ، ففي هذا الحديث أنه لا يتعبد لله بترك المباحات ، وفيه أن دين الإسلام دين الوسط بين الغلو وبين الجفاء .

<sup>(</sup>۱) لا خير من سنة الرسول على ، فالذي يرى أنه يأتي بعبادة أفضل من عبادة الرسول على أهل هذا ضال - والعياذ بالله - وقد تبرأ الرسول على منه ، وهذا فيه رد على أهل البدع عموماً ، الذين يتركون سنة الرسول على ويأتون بعبادات من عندهم ، ما أنزل الله بها من سلطان ، أن الرسول بريء منهم . وفي الحديث الآخر : « من أحدث في أمرنا هذا » أو « عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » وفي الحديث الآخر : « فعليكم بسنتي وسنة الحلفاء المهديين الراشدين » (من اله دارد / ٢٠٠٧ ، وصحم الالبان) وفي الحديث الآخر : « فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد على ، وشر الأمور عدثاتها ، وكل بدعة ضلالة » (صحم سلم / ١٥٠٧) .

<sup>(</sup>٢) سنة الرسول ﷺ هي ملة إبراهيم ﷺ ، والله ﷺ قال : ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ الرَّالِينَ لَا عَقُولَ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا السَّفَهَاء الذَّينَ لَا عَقُولَ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا السَّفَهَاء الذَّينَ لَا عَقُولُ

الكلام كلام الله ، وخير الهدي هدي محمد رَا الله ، كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان يخطب بذلك كل يوم جمعة (١) (صحيح مسلم / ٨٦٧).

لهم ؟ ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَة إِبْرَهِ عَم إِلّا مَن سَفِه نَفْسَهُ ، كَ يعني : لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه . يعني : يتصف بالسفه ، وهي خفة العقل والإدراك ؛ لأن ملة إبراهيم هي الملة الحنيفية الكاملة ، التي بُعث بها رسول الله ﷺ : ﴿ ثُمَّ أُوحَيناً إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلّة إِبْرَهِ مِ حَنِيفًا ﴾ [النعل: ١٢٣] والرسول ﷺ قال : « فمن رغب عن سنتي فليس مني » فهو راغب عن سنة الرسول ، وراغب عن سنة إبراهيم على .

<sup>(</sup>١) ويقول: « إن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد على المور الأمور معدثاتها » في كل جمعة يقول هذا للناس ، من باب التحذير ، والحث لهم على التمسك بكتاب الله وسنة الرسول على .

## فصل

## وليس من شرط ولي الله أن يكون معصوماً لا يغلط ولا يخطئ (١) ؟

(١) ولى الله كما بيَّنه الله في قوله تعالى : ﴿ أَلَا إِنَ أَوْلِيَآهُ ٱللَّهِ لَا خُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونِ . ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴾ [بونس: ١٢ - ١٦] ، فكل مؤمن تقى فهو وليٌّ لله ، وتقدم لنا أنه ليس لأولياء الله علامات يعرفون بها ، لا في الأزياء ، ولا في المعاملة مع الناس ، وإنها هم كسائر الناس ، لا يُعرفون ، ولا يجعلون لأنفسهم دعاية ، أو يلبسون لباساً لا يلبسه غيرهم ، أو يكون لهم أتباع وهالات حولهم ؛ بل كل ما خفي الولي كان هذا أكمل في وَلايته ؛ لأن الوَلاية إخلاص لله الله عله منا أن يظهر ، وأن يُمدح ، هذا عمله رياء فلا يكون ولياً لله ﷺ ، فأولياء الله لا يجبون أن يظهروا ولا أن يمدحوا ، ولا أن تكون لهم منزلة خاصة بين الناس ؛ وهذا كما جاء في الحديث : « رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره » أشعث أغبر مدفوع بالأبواب ، بمعنى : أنه ليس له جاه ولا يُعرف ، ومع هذا لو أقسم على الله الذي أخبر عنه النبي ﷺ ، وهو من وفد اليمن ، وقد قال النبي ﷺ لأصحابه : « يأتي عليكم أويس بن عامر ، مع أمداد اليمن ، من مراد ، ثم من قرن ، كان به برص ، فبرأ منه إلا موضع درهم ، له والدة هو بها بر ، لو أقسم على الله لأبره ، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل » (صحيح مسدم ٢٥٤٢) ، فلم جاء مع وفد اليمن كان مختفياً حتى بحث عنه عمر ، فعثر عليه ، فطلب منه أن يدعو له ، ثم إن عمر قال له : ألا أكتب لك إلى أهل العراق قال : لا ، دعني مع عامة الناس ، فخرج على وجهه ، ولم يُعثر له على مكان بعد ذلك مختفياً ، هذه واحدة ، الثانية : ليس من شرط ولى الله أن يكون

بل يجوز أن يَخفَى عليه بعض علم الشريعة (١) ، ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين ، حتى يحسب بعض الأمور مما أمر الله به ومما نهى الله

معصوماً لا يخطئ ؛ بل يقع منه الخطأ في الاجتهاد إلا الأنبياء ، الذين هم أئمة الأولياء ، فهؤلاء معصومون ، أما من عداهم من الأولياء ، فإنه عرضة للخطأ والصواب ، فلا يقال : إن الولي لا يخطئ ، وكل ما قاله فإنه حق ، ويؤخذ كأنه نبي ؟! لا ، هذا قول الصوفية مع رؤسائهم ، ومع مشايخهم ، يعتقدون لهم العصمة ، وأنهم لا يخطئون ، وأن المريد مع شيخه كالميت مع غاسله ، لا يهانع في شيء ، ولا يعترض في شيء ، يستسلم استسلاماً كاملاً ، هذه عقيدة الصوفية الضالة . فالولي يغترض في شيء ، ويعترف بالخطأ والصواب ، وسيأتيكم من كلام الشيخ على ما يبين هذا ، هذا رد على الذين يقولون إن الولي معصوم ، ولذلك كل ما يصدر عنه فإنه لا يعترض عليه ولا يعارض ، كها تقوله الصوفية في مشايخها أو القبورية في مشايخها ، فهذه مسألة مهمة جداً .

(١) يجوز أن يخفى عليه بعض علم الشريعة ، فيخطئ يُفتي بفتوى ، أو يقول قولاً ، وفي الشريعة ما يخالف هذا القول أو هذه الفتوى ؛ لأنه لم يطلع عليها ، هو ما تعمد المخالفة ، لكن لم يطلع عليها ، والله على يقول : ﴿ وَفَوْقَ حَكُلِ ذِى عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾ المخالفة ، لكن لم يطلع عليها ، والله على يقول : ﴿ وَفَوْقَ حَكُلِ ذِى عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾ المخالفة ، لكن لم يطلع عليها ، والله على يقول : ﴿ وَقُل رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ المه على المعتقد في حقه العصمة ، فقم غطئون ويصيبون ، العصمة ، غير الأنبياء عَلَيْهِ السَّلَامُ ؛ لأن الله عصمهم ، فهم يخطئون ويصيبون ، ولكنهم يرجعون إلى الحق ويقبلون النصح ويشاورون العلماء ، كما كان عمر بن الحطاب رَيْخَالِلَهُ عَنْهُ - كما يأتي - إذا عرض الأمر ، يستشير الصحابة ، المهاجرين والأنصار ، وهو من خواص الأولياء .

عنه (۱) ، ويجوز أن يَظُن في بعض الخوارق أنها من كرامات أولياء الله تعالى (۲) ، وتكون من الشيطان لبّسها عليه (۳) لنقص درجته (٤) ، ولا يعرف أنها من الشيطان ، وإن لم يخرج بذلك عن ولاية الله تعالى (٥) ، فإن الله على تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (٢) ، فقال تعالى : ﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رّبِّهِ وَٱلْمُوّمِنُونَ كُلُّ عليه (٢) ، فقال تعالى : ﴿ ءَامَنَ ٱلرّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رّبِّهِ وَٱلْمُوّمِنُونَ كُلُّ

<sup>(</sup>۱) يجوز أن يشتبه عليه بعض الأمور الدينية ، فيظن أن هذا سنة وليس بسنة ، هذا صحيح وليس بصحيح ؛ لأنه بشر يخطئ ويصيب ، وليس معناه أنه إذا صار ولياً يخرج عن البشرية .

<sup>(</sup>٢) والولي الصادق لا يعتقد أن كل أمر خارق فهو كرامة ؛ بل إنه يخاف أن تكون من الشيطان ، فلا يغتر بها يظهر على يديه أنه كرامة ، ولا يجزم بهذا ، قد يكون هذا تغرير من الشيطان ليُلبِّس عليه ، فهذا من صفات الأولياء أنهم لا يغترون بالكرامات ويترفعون بها ، وإنها يخفونها ولا يعتمدون عليها .

<sup>(</sup>٣) كم سبق لكم ، أن الخارق للعادة إذا جرى على يد مؤمن تقي ، فإنه كرامة ، وإذا جرى على يد فاجر شقى ، أنه خارق شيطاني وليس كرامة .

<sup>(</sup>٤) لينقِّص درجته ويَغرُّه بها . فالوليّ لا يغتر بالكرامة ، ولا تغره الكرامة .

<sup>(</sup>٥) وإن لم يخرج بخطئه من ولاية الله ، فهو ولي الله وإن أخطأ ؛ لأنه لم يتعمد الخطأ ، وقد قال على الله على الحاكم فأصاب فله أجران ، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد » فهو مأجور غير مأثوم على الخطأ ، ويؤجر على الصواب مرتين .

<sup>(</sup>٦) كما في الحديث ، قال عَلَيْمُ : « إن الله قد تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان » ، كما قال

وقد ثبت في الصحيحين أن الله استجاب هذا الدعاء وقال : « قد فعلت (7) .

تعالى: ﴿ رَبُّنَا لَا تُوَاخِذُنَا ٓ إِن نَسِينَا آَوَ أَخْطَاأَنَا ﴾ « وما استكرهوا عليه » (سن ابن ماجه/ ٢٠٤٢، رصحه الابان) ، كما قال تعالى: ﴿ إِلَّا مَنْ أُكْرِهُ وَقَلْبُهُ وَمُطْمَعِنٌ أَبِالْإِيمَانِ ﴾ [النعل: 1٠٠] فالولي إذا أخطأ أو نسي معفو عن خطئه ونسيانه ؛ لأنه ليس معصوماً.

(١) هذه الآيات من آخر سورة البقرة فيها صفات أولياء الله :

الصفة الأولى: أنهم يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله.

الصفة الثانية: أنهم أيضاً يؤمنون بها أنزل الله ، ولا يعتقدون أنهم يخرجون عن الشريعة ؛ لأنهم وصلوا إلى الله وليسوا بحاجة إلى الشريعة ، فهم يؤمنون بها أنزل الله . 
ق ، ويتبعونه ، ولا يعتقدون أنهم استغنوا عن الشريعة ، استغنوا عن ما أنزل الله . الصفة الثالثة: أنهم يعترفون بالخطأ والنسيان ، ويطلبون من الله ق أن يغفر لهم .

الصفة الرابعة: أنهم يقولون: سمعنا وأطعنا. فيسمعون لكلام الله وكلام رسوله، ويتلقونها بالقبول ويطيعون الله ورسوله هذه صفات أولياء الله.

(٢) كل جملة يقول الله: « قد فعلت » ﴿ رَبُّنَا لَا تُؤَاخِذُنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأَنَا ﴾ قال الله الله

ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رَضَوَلِيَّهُ عَنْهُا ، أنه قال : « لما نزلت هذه الآية ﴿ وَإِن تُبَدُوا مَا فِي آنفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ ٱللَّهُ ۚ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة: ٢٨٤] قال : دخل قلوبهم منها شيء لم يدخلها قبل ذلك شيء أشدَّ منه (١) ، فقال النبي

<sup>«</sup> قد فعلت » ﴿ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى اللهِ يَكُونَ فَبَلِنَا ﴾ قال الله : « قد فعلت » ﴿ رَبَّنَا وَلَا تُحَكِيلُنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِدِ » ، قال الله : « قد فعلت » ﴿ وَاعْفُ عَنَا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمَّنَا أَانتَ مَوْلَكَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ اللَّكِيفِينِ ﴾ قال الله : « قد فعلت » فاستجاب الله هذه الدعوات كها في الصحيحين ، هذه صفة أولياء الله تؤخذ من مثل هذه الآيات الكريهات ، فهم اعترفوا أنهم يخطئون وأنهم ينسون ، اعترفوا بهذا ولم يدَّعوا العصمة وأنهم لا يخطئون ولا ينسون .

<sup>(</sup>۱) لما نزل قوله تعالى : ﴿ يَتَهِمَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي اَلْأَرْضُ وَإِن تُبَدُوا مَا فِي اَنفُسِكُمْ اَوْتُحَفُّوهُ وَيَحَاسِبُهُمْ عِما فِي ضهائرهم يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللّهُ ﴿ شُقَّ ذلك عليهم مشقة عظيمة ، أن الله سيحاسبهم عما في ضهائرهم وعما في نفوسهم هذا صعب جداً ، وجثوا على الركب ، وقالوا : كُلِّفنا من العمل ما نظيق فأطعنا ، لكن ما جاء في هذه الآية لا نطيقه ﴿ وَإِن تُبَدُّوا مَا فِي اَنفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللّهُ ﴾ هذا لا نطيقه . فقال النبي ﷺ : أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل : سمعنا وعصينا ، قولوا : سمعنا وأطعنا ، فقالوا : سمعنا وأطعنا ، فعند ذلك أنزل الله قوله تعالى : ﴿ ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ وَاللَّمُ وَمُنُونً كُلُّ ءَامَن بِلَا اللهِ وَمُكَيِّهِ وَكُنْيُو وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَاللَّمُ وَمُكَالُوا سَوْمَنَا وَأَطَعَنا ﴾ ، ثم بألله هذه الآية بقوله : ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلّا وُسْعَهَا ﴾ فتكون هذه الآية نسخ الله هذه الآية بقوله : ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلّا وُسْعَهَا ﴾ فتكون هذه الآية

عَلَيْ : « قولوا : سمعنا وأطعنا وسلَّمنا » قال : فألقى الله الإيهان في قلوبهم ، فأنزل الله تعالى : ﴿ لَا يُكلِفُ اللهُ نَفْسًا إِلّا وُسْعَهَا ﴾ إلى قوله : ﴿ أَوَ فَانزل الله تعالى : ﴿ لَا يُكلِفُ اللهُ نَفْسًا إِلّا وُسْعَهَا ﴾ إلى قوله : ﴿ رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلَ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله

ناسخة لما قبلها ، بعدما أبدوا الاستعداد للقبول والإيهان بها وإن كان فيها مشقة عليهم ، الله على عفا عنهم ونسخها ، فقال : ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا آكَتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأَنَا ﴾ .

<sup>(</sup>١) ﴿ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْمَا إِصْرًا ﴾ : الإصر : المشقة ، فإن الله عاقب بني إسرائيل فحمَّلهم المشقة عقوبة لهم ﴿ فَيُظْلَمْ مِنَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِبَنَتٍ أُحِلَتَ لَهُمْ ﴾ [السه: ١٦٠] ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلّ ذِى ظُلُورٌ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَهِ حَرَّمْنَا عُلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلّا مَا حَمَلَتَ ظُلُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَ الْوَمَا اَخْتَلَطَ بِعَظْمِ ذَاكِ جَزَيْنَهُم عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلّا مَا حَمَلَتَ ظُلُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَ اللهُ مَا لا يطيقون ، عقوبة لهم . فهذه الأمة لما أنهم قالوا: سمعنا وأطعنا ، خفّف الله عنهم .

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ - وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ : الذي تتعمده

حديث أبي هريرة وعمرو بن العاص رَضَالِنَهُ عَنْهُا مرفوعاً ، أنه قال : « إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران (١) ، وإن أخطأ فله أجر (٢) ، فلم يُؤثّم

القلوب فيه جناح ، لكن ما جاء خطأً أو نسياناً ، فإن الله لا يؤاخذ هذه الأمة عليه ، رحمة بها وتخفيفاً عنها ؛ لأنهم استسلموا وآمنوا ، ولم يعارضوا مثل ما عارض بنو إسرائيل ؛ قالوا : سمعنا وعصينا .

(۱) دل على أن الحاكم يخطئ ، والمجتهد يخطئ ، ولكنه لم يتعمد الخطأ ، ولذلك عفا الله عنه ، وأعطاه أجراً على اجتهاده ، هذا من رحمة الله وفضله ، والمجتهد المراد به العالم الذي بلغ رتبة الاجتهاد ، ومع بلوغ رتبة الاجتهاد قد يخطئ ، ولكن الله عفا عنه ، وكتب له الأجر على اجتهاده ، أما من يقول : من حق كل أحد أن يجتهد : العامي والجاهل . هذا ضلال مبين - والعياذ بالله - الاجتهاد إنها هو من حق العلها المتأهلين للاجتهاد : كالأئمة الأربعة ، ومن شاكلهم ، ممن توفر فيهم شروط الاجتهاد في استنباط الأحكام ، هذا هو أعلى درجات الاجتهاد . هناك اجتهاد أقل منه في الترجيح بين أقوال العلهاء ، يعرضها على الدليل ، فيأخذ ما ترجح بالدليل ، هذا يسمونه الاجتهاد المذهبي وهو الاجتهاد بالترجيح ، والنوع الأول يُسمى الاجتهاد المطلق ، هذا لا يقوى عليه إلا فحول الأثمة ، الذين تتوفر فيهم شروط الاجتهاد ، أما الاجتهاد الجزئي ، والاجتهاد الترجيحي ، فهذا يقوى عليه من تمرَّس في طلب العلم ، وعرف الأقوال وأدلتها ، ولا يجتهد اجتهاداً من عنده مبتكراً وجديداً ؛ ولكن يتبع أقوال العلماء ، فيختار منها ما ترجح بالدليل ، هذا يسمى الاجتهاد المذهبي .

(٢) هذا الشاهد من الحديث : « وإن اجتهد فأخطأ » ، فدل على أن العالم المتبحر قد يخطئ ؛ لأنه لا أحد معصوم .

المجتهد المخطئ؛ بل جعل له أجراً على اجتهاده (۱) ، وجعل خطأه مغفوراً له ، ولكن المجتهد المصيب له أجران فهو أفضل منه ، ولهذا لما كان ولي الله يجوز أن يغلط ، لم يجب على الناس الإيهان بجميع ما يقوله من هو ولي الله (۲) ، إلا أن يكون نبياً (۳) ؛ بل ولا يجوز لولي الله أن يعتمد على ما يُلقى إليه في قلبه (٤) ،

<sup>(</sup>١) والأول له أجران : أجر الاجتهاد ، وأجر الإصابة .

<sup>(</sup>٢) هذه النتيجة من البحث السابق من أول الفصل إلى الآن ، إذا كان الولي يخطئ أحياناً ، وليس معصوماً ، فلا يلزمنا أن نقبل كل ما يقوله ، ونعتقد له العصمة ؛ بل يجب أن نعرض أقواله على الكتاب والسنة ، فما وافق الكتاب والسنة فهو مقبول ، وما خالفها فهو مردود ، ولا ينقص هذا من قدره ؛ لأنه مأجور ، كما في الحديث : " إذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد " فهو مأجور ما نتنقصه ؛ لأنه بذل وسعه ولم يتعمد الخطأ ، فلا نتنقص المخطئ من أهل العلم ، ونتلمس لهم العثرات ، ونتكلم عنهم في المجالس ، أما إذا ما كان أهلا للاجتهاد فإنه لا يجوز أن يدخل في الاجتهاد أصلاً ، وهو مخطئ على كل حال ، الذي ليس عنده المؤهلات للاجتهاد المطلق أو الاجتهاد المذهبي ، هذا مخطئ على كل حال ، ولو أصاب فهو مخطئ ؛ لأنه ليس عنده مؤهلات للاجتهاد ، كما قال النبي ﷺ: " « من قال في القرآن برأيه أو بها لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار " «السن الكبرى النسائير» المحد، وأخطأ ، ولو أصاب ؛ لأنه ما أصاب نتيجة لأهليته ، من النار " «السن الكبرى النسائير» المحدة أنه يجتهد ، أو يقول في القرآن بغير علم .

<sup>(</sup>٣) لأن الأنبياء معصومون.

<sup>(</sup>٤) الناس لا يقبلون كل ما يقوله قضية مسلمة ، حتى يُعرض على الدليل ، هو بنفسه أيضاً لا يعتمد على ما يُلقى في نفسه – من الأقوال أو الهواجس أو الأشياء – حتى

إلا أن يكون موافقاً للشرع<sup>(۱)</sup> ، وعلى ما يقع له مما يراه إلهاماً ومحادثة وخطاباً من الحق ؛ بل يجب عليه أن يعرض ذلك جميعه على ما جاء به محمد على الله وافقه قبِلَه ، وإن خالفه لم يقبله ، وإن لم يعلم أموافق هو أم خالف توقف فيه (۱).

والناس في هذا الباب ثلاثة أصناف (٣): طرفان ووسط: فمنهم من

يعرضها على كتاب الله ، ولا يقول : هذه كرامات ، وهذه مكاشفات ، كما يقول أهل الضلال ؛ بل يعرض ما يُلهم وما يقعُ في روعه على الكتاب والسنة ، ولا يقبله مباشرة ؛ لأنه قد يكون من الشيطان ، فعمر رَضِحَالِتَهُ عَنْهُ وهو الملهم المحدَّث - كما يأتي - ما كان يقبل كل ما يأتيه حتى يعرضه على الكتاب والسنة .

(١) موافقاً للشرع ، وذلك بعرضه على الكتاب والسنة ، فإذا عَرَض لك خاطرة في حكم شرعي رأيت أنه واجب ، أو مستحب ، أو حرام ، أو مكروه ، أعرضه على الكتاب والسنة .

(۲) يعرض ما عرض له وعَنَّ في نفسه من الأفكار على الكتاب والسنة ، فإن وافق فهو
 حق وإن خالف فإنه يتركه ، وإن لم يتبين له أنه حق أو غير حق يتوقف .

(٣) الناس في هذا الباب مع الأولياء ثلاثة أصناف:

الصنف الأول: يعتقد لهم العصمة وأن كل ما يقولونه فهو صواب، وهذا غلو ومبالغة، ومخالف للكتاب والسنة.

الصنف الثاني: لا يلقى لهم بالا ولا يعتبرهم شيئاً ، وهذا مخالف للكتاب والسنة .

الصنف الثالث: توسط فيهم ، فيقول: ما وافق الكتاب والسنة من أقوال الأولياء فإنه حق ، وما خالف فإنه خطأ . لا يقول باطل وإنها خطأ ، وفرق بين الخطأ والباطل ، فالباطل يتعمده ويقصده ، وأما الخطأ فلا يتعمده .

إذا اعتقد في شخص أنه ولي لله ، وافقه في كل ما يظن أنه حدَّث به قلبه عن ربه (۱) ، وسلَّم إليه جميع ما يفعله (۲) ، ومنهم من إذا رآه قد قال أو فعل ما ليس بموافق للشرع ، أخرجه عن وَلاية الله بالكلية (۳) وإن كان مجتهداً خطئاً (۱) ، وخيار الأمور أواسطها وهو أن لا يُجعل معصوماً ولا مأثوماً إذا كان مجتهداً مخطئاً ، فلا يتبع في كل ما يقوله ولا يحكم عليه بالكفر والفسق

<sup>(</sup>١) هذا قول الصوفية في مشايخهم ، الذين يقولون : إنهم أولياء وأقطاب و.. و.. إلخ .

<sup>(</sup>٢) لأنهم يقولون: إن الأولياء يتلقون عن الله ، ويأخذون عن الله ، وليس لهم حاجة إلى الكتاب والسنة ، وهذا غلو – والعياذ بالله – ، وهذا يكون أرفع من الأنبياء ، ولهذا يعتقدون أن الأولياء أرفع من الأنبياء .

<sup>(</sup>٣) هذا الطرف الثاني الذي يأخذ من خطأ العالم أنه خرج عن الشرع بالكلية ، وأنه ليس ولياً لله ، هذا غلو في التخطئة ؛ بل هو ولي لله ، وإن أخطأ فخطؤه مغفور ، كما في الحديث ، وكما في قوله تعالى : ﴿ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأُنا ﴾ [البنرة: ٢٨٦] ، قال الله : « قد فعلت » ، فلا تزول عنه الولاية بسبب أنه أخطأ خطأ عن اجتهاد ، قد يخطئ وهو ولى .

<sup>(</sup>٤) إذا كان ما خالف فيه الشرع لم يتعمده ، وإنها اجتهد وظن أنه على صواب ، فهذا مخطئ ومأجور على اجتهاده ، ولا تزول عنه الوَلاية لله ، فإن أولياء الله يخطئون عن اجتهاد ، أما إذا خالف شرع الله متعمداً ، فاستباح المحرمات متعمداً ، فهذا يخرج عن ولاية الله الله الفجور ، وتعمد الفسق ، ويزعم أنه ولي الله وأنه ما يضره هذه الأفعال ، فهذا يخرج عن ولاية الله إلى ولاية الشيطان .

مع اجتهاده (۱۱). والواجب على الناس اتباع ما بعث الله به رسوله (۲۱)، وأما إذا خالف قول بعض الفقهاء (۳۱) ووافق قول آخرين ، لم يكن لأحد أن يلزمه بقول المخالف (۱۱) ويقول : هذا خالف الشرع (۱۱).

<sup>(</sup>۱) مع اجتهاده ، أما إذا كان متعمداً فيحكم عليه بالكفر والفسق ؛ لأن هذا ليس باجتهاد ، هذا تمرد .

<sup>(</sup>٢) الواجب على الناس جميعاً - الأولياء وغير الأولياء - أن يتبعوا ما أنزل الله ، لا أحد أحد يخرج عن ما أنزل الله ، كلهم عباد لله فيجب عليهم اتباع ما أنزل الله ، فلا أحد يدّعي أنه خرج عن اتباع ما أنزل الله وصار ولياً لله ولا حرج عليه ، وأنه يفعل ما يشاء ويقول ما يشاء ؛ لأنه وليّ . هذا وليّ للشيطان وليس ولياً للرحمن .

<sup>(</sup>٣) الله على قال: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ - أي: فيها اختلفوا فيه - ﴿ ثُمَّ لَا يَجِدُواْفِيٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ﴾ والله على نفى الإيهان عمن لم يحكم رسول الله ﷺ في كل اختلاف.

<sup>(3)</sup> إذا صار الخلاف بين العلماء متوازناً ، لم يظهر الدليل مع أحدهم ؛ بل كل منهم يحتمل أنه على دليل ومصيب ، فهنا لا إنكار في مسائل الاجتهاد ، أما إذا كان الدليل ظهر مع أحد العلماء ، فيجب أخذ قول من ظهر معه الدليل ، لابد من الأمرين : أولاً : أن لا يظهر الدليل مع أحد المختلفين ، كل يحتمل أنه هو المصيب ، فهذا لا مشاحة في الاجتهاد ، ولا يفرض قول أحد على أحد ؛ لأن كل منهم متساو مع الآخر .

ثانياً: أما إذا ظهر الدليل مع أحد الأقوال فيجب علينا أن نأخذ به ، سواء وافق أهواءنا أو خالفها .

<sup>(</sup>٥) لأنه ما خالف الشرع ؛ بل خالف قول عالم إلى عالم آخر متساو معه في عدم ظهور

وقد ثبت في الصحيحين عن النبي عَيْقِ أنه قال : «قد كان في الأمم قبلكم مُحدَّثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر منهم »(١) (صحيح البخاري / ٣٤٨٦ - صحيح مسلم / ٢٣٩٨ بنحوه) ، وروى الترمذي وغيره ، عن النبي عَيْقَ أنه قال : « لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر »(١) (نضائل الصحابة لأحمد بن حنبل / ٢٧٦) ، وفي حديث آخر أنه قال عَيْقَ : « إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه »(١) (مسند احمد / ٢١٢٩ ، وإسناده صحيح) . وفيه : « لو كان نبي بعدي لكان عمر » (سنن الترمذي / ٢٦٢٦ ، وحسنه الألبان) .

وكان على بن أبي طالب رَضَالِللهُ عَنْهُ يقول : « ما كنا نبعد أن السكينة

الدليل على قوله ، فكل واحد منهم يحتمل أنه هو المصيب ، لعدم ظهور الدليل . هذه التي يقال : لا مشاحاة في الاجتهاد ، أو لا إنكار في مسائل الاجتهاد ، وهي المسائل التي لم يظهر الدليل مع أحدها .

<sup>(</sup>۱) هذا عمر بن الخطاب رَسَحَالِيَهُ عَنهُ ، هو مُحَدَّث ومُلْهَم بشهادة الرسول عَلَيْ ، وقد وافق القرآن في أشياء ، قال قولاً فنزل القرآن بموافقته ، بلغ إلى هذه المرتبة من العلم والمزية ، ومع هذا عمر يخطئ أحياناً وسيأتي لكم أمثلة مما وقع له رَسَحَالِيَّهُ عَنهُ ، واعترف هو بذلك ، فلم يكن معصوماً ، مع أنه من سادات أولياء الله على ، وشهد له الرسول عصوماً ، فكيف بغيره ؟!

<sup>(</sup>٢) هذا ورد عن الرسول ﷺ ، لكن هذا الحديث فيه كلام ، ولكن الشيخ ساقه معتمداً عليه ، بناءً على من قوَّاه ، ويشهدله أحاديث أخرى بأن عمر مُحَدَّث في هذه الأمة .

<sup>(</sup>٣) شهادة من الرسول على لعمر ، ومع هذا وقعت له أخطاء ، فكيف بغيره ؟!

تنطق على لسان عمر » (مسند أحمد / ٨٣٤ ، وإسناده قوي) ، ثبت هذا عنه من رواية الشعبي ، وقال ابن عمر رَضِيَالِلَهُ عَنْهُا : « ما كان عمر يقول في شيء : إني لأُراه كذا ، إلا كان كما يقول » (١) (سنن النرمذي / ٣٦٨٢ بمعناه ، وصححه الألباني) ، وعن قيس بن طارق قال : « كنا نتحدث أن عمر ينطق على لسانه ملك » (فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل / ٣٤١ ، وإسناده صحيح) .

وكان عمر رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ يقول: « اقتربوا من أفواه المطيعين ، واسمعوا منهم ما يقولون ، فإنه تتجلى لهم أمور صادقة »(٢).

وهذه الأمور الصادقة التي أخبر بها عمر بن الخطاب رَضَالِلَكُعَنْهُ ، أنها تتجلى للمطيعين ، هي الأمور التي يكشفها الله على الله هذه ثبت أن لأولياء الله مخاطبات ومكاشفات ، فأفضل هؤلاء في هذه الأمة بعد أبي بكر عمر بن الخطاب رَضَالِلَهُ عَنْهُا (٣) . فإن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر (١) . وقد ثبت في « الصحيحين » تعيين عمر بأنه مُحدَّث في هذه ثم عمر (١) . وقد ثبت في « الصحيحين » تعيين عمر بأنه مُحدَّث في هذه

<sup>(</sup>١) وسيأتيكم أمثلة من آراء عمر رَضِّوَالِلَّهُ عَنْهُ التي نزل القرآن بموافقتها .

<sup>(</sup>٢) المطيعين لله الله الله الله الصواب فيُقبل منهم ما لا يُقبل من غيرهم ، لكن لا يُدَّعى لهم العصمة ولكن هم أحرى من غيرهم بالصواب .

<sup>(</sup>٣) المخاطبات ، والمكاشفات ، والتحديث إنها يلقيه الملك على لسان عمر أو غيره ؛ بسبب إيهانه ، وقوة يقينه ، وقوة علمه .

<sup>(</sup>٤) أبو بكر صدِّيق ، وعمر مُحدَّث ، والصدِّيق أفضل من المحدَّث ، الصديق هو كثير

الأمة ، فأيُّ محدَّث ومخاطب فُرض في أمة محمد ﷺ ، فعمر أفضل منه (۱) ، ومع هذا فكان عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُ يفعل ما هو الواجب عليه ، فيعرض ما يقع له على ما جاء به الرسول ﷺ (۲) ، فتارة يوافقه فيكون ذلك من فضائل عمر ، كما نزل القرآن بموافقته غير مرة (۳) ، وتارة يخالفه فيرجع عمر عن

الصدق، فلا يصدر عنه كذب، ولا يُكذّب شيئاً مما جاء عن الله ورسوله، ولا يقع في نفسه شيء مما فعله الرسول على الله الله إلا أبو بكر، كما يأتي في قصة الحديبية، وفي وفاة الرسول على الله وفي قتال أهل الردة، مانعي الزكاة، هذه مواقف لأبي بكر لم يقفها غيره حتى الصحابة عندها حصل عندهم شيء من التردد إلا أبا بكر رَضَاً لِللهُ عَنْهُ، فإنه ثبت ثبات الجبال، وكانت العاقبة حميدة، فعرفوا أن أبا بكر على الصواب رَضَاً لِللهُ عَنْهُ، فهو أفضل من عمر رَضَاً لِللهُ عَنْهُ.

- (١) ليس هذا قاصراً على عمر رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُ ، فقد يوجد في بعض المؤمنين شيء من هذا ، لكن عمر أفضل من جميع من وقع لهم شيء من هذه الأمور ، ومع هذا وقعت له أخطاء ، هذا غرض الشيخ هي أن الولي مهم الله بلغ فإنه ليس معصوماً .
- (٢) هذا عمر مع ما أعطاه الله من المنزلة في العلم وانكشاف الأمور له ، ما كان يعتمد على ما يعرض له من التحديث أو من المكاشفة ؛ بل كان يعرض هذا على سنة الرسول على .
  - (٣) نزل القرآن بموافقة عمر في أمور ثلاثة :

الأمر الأول: في أسرى بدر ، لما أسر المسلمون سبعين أسيراً من صناديد المشركين ، قال رسول الله على لأبي بكر وعمر: «ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ » ، فقال أبو بكر: يا نبي الله ، هم بنو العم والعشيرة ، أرى أن تأخذ منهم فدية ، فتكون لنا قوة على

## ذلك ، كما رجع يوم الحديبية(١) لما كان قد رأى محاربة المشركين ،

الكفار ، فعسى الله أن يهديهم للإسلام ، فقال رسول الله ﷺ : « ما ترى يا بن الخطاب ؟ » قلت : لا والله يا رسول الله ، ما أرى الذي رأى أبو بكر ، ولكني أرى أن تمكنّا فنضرب أعناقهم ... إلى قوله : وأنزل الله ﷺ: ﴿ مَا كَانَ لِنَبِي آن يَكُونَ لَهُ وَ أَسْرَىٰ حَقَّىٰ يُتَخِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ إلى قوله : ﴿ فَكُلُواْمِمَا غَنِمْتُمْ مَلَاللَّالِيَبَا ﴾ [الأنفال : ٢٧ أَسْرَىٰ حَقَّىٰ يُتَخِرَ فِي ٱلأَرْضِ ﴾ إلى قوله : ﴿ فَكُلُواْمِمَا غَنِمْتُمْ مَلَاللَّالِيَبَا ﴾ [الأنفال : ٢٧ محى سم / ١٧١٠) ، فجاء القرآن بموافقة عمر في أن الصواب أن يُقتلوا ، ولا تؤخذ منهم الفدية .

الأمر الثاني: أنه قال للرسول عَلَيْ : يا رسول الله ، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى ، فأنزل الله على قوله تعالى : ﴿ وَأَتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلًى ﴾ [البنرة: ١٢٥] ، (سندامد/ ١٥٧، واسناده صحيح) .

الأمر الثالث: مسألة الحجاب، أشار عمر على النبي على أن تحتجب أزواجه، وقال: يا رسول الله، إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجبن، فنزلت آية الحجاب: ﴿ وَإِذَا سَأَلَتُمُوهُنَّ مَتَنَعًا فَسَنُلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ عِجَابٍ ذَاكِحُمُ أَطَهَرُ لِفَاوِيكُمْ وَقُلُوبِهِنَ ﴾ [الاحزاب: ٥٠]، (سند احد/ ١٥٧، واسنده صحح) فوافق عمر ربه في هذه الأمور الثلاثة: في أسرى بدر، وفي مقام إبراهيم، وفي الحجاب؛ لأن النساء كانت تكشف وجوهها في أول الإسلام، ثم نُسخ ذلك، وأمر النساء بالحجاب.

(١) يوم الحديبية هذا مما أخطأ فيه عمر رَضَحَلِيَّهُ عَنهُ ، مع ما له من المنزلة أخطأ في هذا ؛ لأن الرسول ﷺ لما جاء معتمراً هو وأصحابه معهم الهدي في سنة ست من الهجرة ، صدَّهم المشركون عن المسجد الحرام ، وبقوا في الحديبية أياماً ، والمشركون يرسلون إليه الرسل للمفاوضة معه ، فتفاوضوا واصطلحوا على أن الرسول يرجع هذه السنة

هو وأصحابه إلى المدينة ، وأن يعتمروا من العام القادم عمرة القضية ، شقَّ ذلك على عمر رَضَحَالِلَهُ عَنْهُ وقال : كيف نرجع ؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل ؟ قال الرسول ﷺ: بلي ، قال : أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار ؟ قال الرسول ﷺ: بلي ، قال : ألست أخبرتنا أننا سندخل المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسنا ومقصرين ؟ قال : بلى ، ولكن هل قلت لك أنه هذه السنة ؟ لابد أن تدخلوا المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون ، ثم ذهب عمر إلى أبي بكر لما رأى الرسول عازماً على ما هو عليه ذهب إلى أبي بكر وقال له : الأمر ليس سهلاً علينا ، فقال أبو بكر: إنه رسول الله ، فاستمسك بغرزه ، هذا موقف أبي بكر رَضَحَالِتَهُ عَنْهُ الذي امتاز به على عمر ، فعند ذلك سلَّم عمر رَضِوَ اللَّهُ عَنْهُ ، فكانت النتيجة للمسلمين ، وسهاها الله فتحاً ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحَا مُبِينًا ﴾ [النتع: ١] هذا صلح الحديبية ، أما فتح مكة فهو مذكور في سورة النصر ﴿ إِذَا جَمَاءَ نَصْـُرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَــتُّحُ ﴾ النصر: ١١ ، لكن ﴿ إِنَّا فَتَحَنَّا لَكَ فَتَحًامُّبِينًا ﴾ هذا صلح الحديبية صار فتحاً للمسلمين أظهر الله الإسلام وأذل الكفر ، وصار الناس في حرية ، الذين يريدون أن يسلموا يسلمون ولا أحد يعارضهم ، والذين يريدون الهجرة يهاجرون ولا أحد يعارضهم ، ووضعت الحرب أوزارها ، فصارت المصلحة والنتيجة للمسلمين ، فأدرك عمر رَضَحَالِلَهُ عَنْهُ أَنه أخطأ ، ولهذا قال : « أيها الناس اتهموا الرأي في الدين فلو رأيتني يوم أبي جندل ... » ، أبو جندل بن سهيل بن عمرو كان مسلمًا صحابياً ، وهو في قبضة المشركين ، وقد فاوضوا الرسول ﷺ على أن من جاءه من المسلمين يرده على المشركين ، فرد أبا جندل ، وقال : سيجعل الله له فرجاً ومخرجاً ، شق ذلك على عمر رَضِيَالِيُّهُ عَنْهُ ؛ لأنه لم 

والحديث معروف في « البخاري » وغيره (١١) ، فإن النبي ﷺ قد اعتمر سنة ست من الهجرة ، ومعه المسلمون نحو ألف وأربعمئة ، وهم الذين بايعوه تحت الشجرة ، وكان قد صالح المشركين بعد مراجعة جرت بينه وبينهم ، على أن يرجع في ذلك العام ، ويعتمر من العام القابل ، وشرط لهم شروطاً فيها نوع غضاضة على المسلمين في الظاهر ، فشق ذلك على كثير من المسلمين ، وكان الله ورسوله ﷺ أعلم وأحكم بها في ذلك من المصلحة . وكان عمر فيمن كره ذلك ، حتى قال للنبي على الله الله ، ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال : « بلى » ، قال : أفليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار ؟ قال : « بلي » ، قال : فعلام نعطي الدنية في ديننا ؟ فقال له النبي ﷺ: « إني رسول الله ، وهو ناصري ، ولست أعصيه » ثم قال : أفلم تكن تحدثنا أنا نأي البيت ونطوف به ، قال : « بلي » ، قال : « أقلت لك : إنك تأتيه العام ؟ » قال : لا ، قال : « إنك آتيه ومطوف به »(٢) فذهب عمر إلى أبي بكر الصديق رَضَوَالِلَهُ عَنْهُا فقال له مثل ما قاله

أمر رسول الله عَلَيْهُ ما آلو عن الحق، وذاك يوم أبي جندل » (التصد الله في والله عن الحق، وذاك يوم أبي جندل » (التصد الله في في المسلمين، المهنم الدرك خطأه رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ ، لما ظهرت النتائج العظيمة للمسلمين، ورجع عن رأيه يوم الحديبية واستسلم وعرف النتيجة.

<sup>(</sup>١) هو يرى محاربة المشركين ، ولا يرى الرجوع ، والرسول على يرى الرجوع والصلح .

<sup>(</sup>٢) وهذا كما في قوله تعالى : ﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّونَيَا بِٱلْحَقِّ ۖ لَتَدُّخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ

للنبي ﷺ ، ورد عليه أبو بكر مثل جواب النبي ﷺ ، ولم يكن أبو بكر يسمع جواب النبي ﷺ ، ولم يكن أبو بكر يسمع جواب النبي ﷺ ، فكان أبو بكر رَضَالِلَهُ عَنْهُ أكمل موافقة لله وللنبي ﷺ من عمر ، وعمر رَضَالِلَهُ عَنْهُ رجع عن ذلك ، وقال : فعملت لذلك أعهالاً (٢٠). وكذلك لما مات النبي ﷺ ، أنكر عمر موته أولاً (٣)،

ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعَلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِك ﴿ فَتَحَافَرِيبًا ﴾ [النتي: ٢٧] ، وهو صلح الحديبية .

<sup>(</sup>١) أبو بكر لم يسمع كلام الرسول ﷺ لعمر ، ومع هذا قال عين الصواب ، قال : هو رسول الله ﷺ فوافق جواب الرسول ، وهو لم يسمعه .

<sup>(</sup>٢) يعنى اعترف بخطئه ، وعمل أعمالاً تمسح أو تكفِّر هذا الشيء .

<sup>(</sup>٣) هذا الموقف الثاني: لما مات النبي على موان أبو بكر بالسنح - ناحية من المدينة فيها نخل له - ، فلما مات النبي على هاج الناس واضطربوا ، وفيهم عمر يتوعدهم ، ويقول: الرسول ما مات ، وإنها ذهب إلى ربه ، كها ذهب موسى بن عمران ، وسيأتي وسيقتل أناساً ، ويقطع أيديهم وأرجلهم ، ثم جاء أبو بكر رَضَيَليّكَ مَنهُ ، فدخل على النبي وهو مسجى ، فكشف الغطاء عن وجهه ، وعلم أنه قد مات ، فقبله وبكى ، ثم خرج إلى الناس ، وعمر يهددهم ويخطب ، فقال : على رسلك يا عمر ، فنزل عمر من المنبر ، وصعد أبو بكر ، فقال : « ألا من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ، وقال : ﴿ إِنَّكَ مَيْتُ وَإِنَّهُم مَيْتُونَ ﴾ الزبر: ١٦٠ ، وقال : ﴿ وَمَا مُحَمّدُ إِلّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِين مّاتَ أَوْ قُبِ لَ ٱنقَلَبَتُمْ عَلَى وقال : ﴿ وَمَا مُحَمّدُ إِلّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِين مّاتَ أَوْ قُبِ لَ ٱنقَلَبَتُمْ عَلَى قد أَعْ مَن الرسول عَلَيْ قد

فلما قال أبو بكر، إنه مات رجع عمر عن ذلك (١) وكذلك في قتال مانعي الزكاة، قال عمر لأبي بكر: كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله على الزكاة، قال عمر لأبي بكر: كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله، المرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها » فقال له أبو بكر رَضِاً لِللهُ عَنْهُ: ألم يقل: « إلا بحقها » فإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله على القاتلتهم على منعها، قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعلمت أنه الحق (٢) (صحيح البخاري / ١٣٥٥ - صحيح مسلم / ٢٠). ولهذا نظائر

مات ، فأُسْقِط بين يديه ، وجثا على الأرض لا يستطيع القيام ، لما تحقق أن الرسول وقف مات . هذا موقف أبي بكر ، وهو موقف الإيهان الذي لا يتزعزع . فعمر في هذا حصل منه تردد ، وأبو بكر ما حصل منه أي تردد ؛ بل ثبت ثبات الجبال على مصيبة ما نزل بالعالم مثلها ، هذه قوة الإيهان ، وشجاعة أبي بكر رَجَوَالِلَهُ عَنْهُ ، هذا مما يدل على أن أبا بكر أفضل الأمة .

 <sup>(</sup>١) وعمر وليٌّ من سادة الأولياء ومع هذا أخطأ ، فدل على أن الولي يخطئ وليس
 معصوماً .

<sup>(</sup>٢) الموقف الثالث: الردة ، لما توفي الرسول ﷺ ، وارتد كثير من العرب ، ومنعوا الزكاة ، عَزَم رَضَوَاللَّهُ عَنْهُ على قتالهم ، فقال عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُ والصحابة : كيف تقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، والرسول ﷺ قال : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم

تبين تَقَدَّم أبي بكر على عمر ، مع أن عمر رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ مُحدَّث ، فإن مرتبة الصدِّيق فوق مرتبة المحدَّث ؛ لأن الصدِّيق يتلقَّى عن الرسول المعصوم كل ما يقوله ويفعله ، والمُحَدَّث يأخذ عن قلبه أشياء ، وقلبه ليس بمعصوم (٢) ، فيحتاج أن يعرضه على ما جاء به النبي عَلَيْهُ . ولهذا كان عمر

إلا بحقها » ؟ فقال أبو بكر : لأقاتلن من فرَّق بين الصلاة والزكاة ، والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم عليها ، والرسول قال : « إلا بحقها » وإن الزكاة من حق لا إلله إلا الله ، والله لأقاتلن من فرَّق بين الصلاة والزكاة فلما رأوا عزم أبي بكر عرفوا أنه على الحق فوافقوه ، وقاتلوا المرتدين ، وكانت النتيجة أن الله خذل المرتدين ، وثبَّت الإسلام بعد وفاة الرسول ﷺ .

هذه مواقف أبي بكر رَضَّوَاللَّهُ عَنْهُ ، التي لم يقفها غيره ، وهي مواقف في الشدة أشد ما يكون من الكرب ، ومع هذا وقف وثبت ثبات الجبال رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ ، حينها تضعضع غيره . ولهذا قالوا: لا أحد يخطئ ويستدل بدليل من القرآن والسنة إلا وفي ذلك الدليل ما يرد عليه ، فأبو بكر ردَّ عليهم بكلمة من هذا الدليل الذي معهم ، وهو قوله: « إلا بحقها » .

(١) فأبو بكر صدِّيق وعمر محدَّث ، والصدِّيق أفضل من المحدَّث ، يتضح هذا من مواقف أبي بكر رَضِّاً لِللَّهُ عَنْهُ في هذه الشدائد العظيمة التي تتهاوى لها الجبال الرواسي .

(٢) هذا الفرق بين الصِّدِيق والمحدَّث؛ لأن الصدِّيق لا يأتي بشيء من عنده أبداً ، إنها يتلقى عن الرسول ﷺ كل ما يقول ، أما المحدَّث يأخذ شيئاً مما يُحدَّث به في نفسه ، وهذا قد لا يكون صواباً ، وقلبه ليس بمعصوم ، قد يخطئ الإنسان إذا اعتمد على غير الكتاب والسنة .

رَضَّوَالِلَهُ عَنهُ يشاور الصحابة رَضَّوَالِلَهُ عَنْهُ ، ويناظرهم ويرجع إليهم في بعض الأمور (١) ، وينازعونه في أشياء فيحتج عليهم ويحتجون عليه بالكتاب والسنة ، ويقررهم على منازعته ، ولا يقول لهم : أنا محدُث ملهم مُخاطب ، فينبغي لكم أن تقبلوا مني ولا تعارضوني (٢) ، فأيُّ أحد ادَّعى ، أو ادَّعى له أصحابه أنه ولي لله ، وأنه مخاطب يجب على أتباعه أن يقبلوا منه كل ما يقوله ، ولا يعارضوه ويسلموا له حاله من غير اعتبار بالكتاب والسنة ، فهو وهم مخطئون (٦) ، ومثل هذا من أضل الناس (١) ، فعمر بن الخطاب وكياللهُ عَنهُ أفضل منه ، وهو أمير المؤمنين ، وكان المسلمون ينازعونه فيها

<sup>(</sup>١) مع ما أعطاه الله من الإلهام والإدراك ، ما كان يعتمد على رأيه ، وإنها يشاور الصحابة فيها يعرض من الأمور ، ويجمع المهاجرين والأنصار ويعرض عليهم المشكلة ، ويأخذ آراءهم في هذا ، ما قال : أنا الخليفة وأنا محدد ومُلْهم ، وشهد لي النبي عَيْقٍ ، وأنا وافقت القرآن في أشياء ، لم يغتر بهذه الأمور ؛ بل كان يراجع .

<sup>(</sup>٢) لا يقول لهم هذا ، وإنها يشاورهم ويستعرض آراءهم ، وتعرض على الكتاب والسنة ، فيأخذ ما وافق الكتاب والسنة ، سواء كان رأيه أو رأي غيره .

<sup>(</sup>٣) هذه النتيجة ، أيُّ وليٌّ لله يرى أنه لا يراجع ، ولا أحد يعترض عليه ، هذا مخطئ ، الولي لله هو الذي يتهم نفسه ، ويتهم رأيه ، ويرجع إلى الكتاب والسنة ، يُسلِّم لله ولرسوله ، ولا يأخذ برأيه ، هذا هو ولي الله الله على ، وهذا هو عمر رَضَحَالِلَهُ عَنْهُ .

<sup>(</sup>٤) الذي يعتقد إن الولي معصوم ، وأنه يؤخذ عنه ، ولا يراجع الكتاب والسنة ، هذا من أضل الناس - والعياذ بالله - .

وهذا تفسير قوله تعالى : ﴿ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَائِمِ ۽ ﴾(٣)

<sup>(</sup>١) لأن الأنبياء معصومون لا يتطرق الشك إليهم أو الخطأ ، وإنها غيرهم عرضة للخطأ ، ولو كان أفضل الناس بعد الأنبياء كأبي بكر وعمر .

<sup>(</sup>٣) الله ﷺ قال : ﴿ اَتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ ۽ ﴾ ، وحق تقاته أن يطاع فلا يعصي ، وأن يذكر

[آل عمران: ١٠٢] ، قال ابن مسعود وغيره رَضِّ اللَّهُ عَنْاهُمُ: ﴿ حَقَّ تُقَالِهِ ١٠٠ ﴾: ﴿ أَن يطاع فلا يعصى ، وأن يذكر فلا ينسى ، وأن يشكر فلا يكفر (١) (نفسر ابن أب حاتم / ٣٩٠٨) .

أي: بحسب استطاعتكم، فإن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها، كما قال تعالى: ﴿ لَا يُكلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا كَمَا قَالَ تعالى: ﴿ وَالّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكُواُوا مَا أَكْسَبَتْ ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وقال تعالى: ﴿ وَالّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكُولُوا الصّنطِحَةِ لَا نُكلِّفُ الصّنطِحَةِ لَا نُكلِّفُ الْفَسَطِةُ لَا نُكلِّفُ الْفَسَطِةُ لَا نُكلِّفُ الْفَسَا إِلّا وُسْعَهَا أَوْلَتَهِكَ أَصْعَنْ الْمِيزَانَ بِالْقِسْطِةُ لَا نُكلِّفُ الْعَراف: ٢٤]، وقال تعالى: ﴿ وَأَوْفُواْ الْحَيْلُ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِةُ لَا نُكلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ (٢) [الأنعام: ١٥٢].

وقد ذكر الله هي الإيهان بها جاءت به الأنبياء في غير موضع ، كقوله تعالى : ﴿ قُولُوٓاْ ءَامَنَكَا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِنْرَهِـْمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ

فلا ينسى ، وأن يشكر فلا يكفر ، هذا صعب أن الإنسان يبلغ هذه المرتبة ، لكن فسرتها الآية الأخرى ، وهي قوله تعالى : ﴿ فَأَنْقُوا اللَّهَ مَا اَسْتَطَعْتُم ﴾ النعابن ١٦٠ ، فمن اتقى الله حسب استطاعته ، فقد اتقى الله حق تقاته ، فهذه الآية مفسرة .

<sup>(</sup>١) من يبلغ هذه المرتبة ؟!

<sup>(</sup>٢) وهذا كثير في القرآن ، أن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها ، ولا يؤاخذها على ما لا تطيقه ؛ لأنه لم يكلفها بذلك . وهذا المبحث مبحث جليل ينبغي العناية به .

وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ, مُسْلِمُونَ ﴾(١) [البقرة: ١٣٦].

(۱) السياق في قضية أخذ أقوال العلماء قضية مسلمة ، ولاسيما من يسمونهم الأولياء ؛ لأن الصوفية يقدِّسون الأولياء ، ويأخذون أقوالهم قضية مسلمة لا تقبل الشك والنقاش ، وهذا ضلال وكفر - والعياذ بالله - ؛ لأن الذين يجب أخذ أقوالهم من غير تردد هم الأنبياء عَلَيْهِمَّالسَّلَامُ ، ومن عداهم فإنه لا يؤخذ من قوله إلا ما وافق قول الأنبياء ؛ لأن غير الأنبياء عرضة للخطأ ، وأما الأنبياء عَلَيْهِمَّالسَّلَامُ فإنهم معصومون ، لا يتطرق الشك إلى أقوالهم .

الصوفية ، وكذلك من قلَّدهم ممن يعظمون أئمتهم وقادتهم ، ويأخذون أقوالهم قضية مسلمة لا تقبل النقاش ؛ بل يبايعون على ذلك ، يبايعون على أخذ الطريقة والتسليم لشيخ الطريقة ، وأنه لا ينازع ولا يناقش ، ولا يشك في قوله ، وهذا من الضلال المبين ؛ لأن من عدا الأنبياء فإنه عرضة للخطأ والصواب .

 ﴿ قُولُواْ ءَامَكَا بِاللّهِ وَمَا أَنِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنِلَ إِلَىٰ إِنْرَهِمَ ﴾ : لأن الأنبياء لا يأتون بشيء من عندهم ، وإنها يأتون بها أُنزل عليهم من الله ، ذكر هؤلاء بأسهائهم ، ثم أجمل ، فقال : ﴿ وَمَا أُوتِيَ النّبِيتُونَ مِن زّيِهِمْ ﴾ على سبيل العموم ، هذه عقيدة أهل السنة والجهاعة : أنهم لا يفرقون بين الأنبياء ، فيؤمنون ببعض ، ويكفرون ببعض ، كحالة اليهود والنصارى ، وإنها يؤمنون بجميع الأنبياء ، ويؤمنون بجميع الكتب المنزلة من الله ﴿ إِنَّ اللّهِينَ يَكُفُرُونَ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَيُربِيدُونَ أَن يُقَوِقُواْ بَيْنَ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَيُربِيدُونَ أَن يَتَخِذُواْ بَيْنَ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَيُوبِيدُونَ أَن يَتَخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا . أَوْلَتَهِكَ هُمُ الكَفُورُونَ حَقًا وَاعَتَدُنَا لِلْكَفِينَ عَذَابًا مُهِينًا . وَالّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمُ يَكُونَ أَنْ اللّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴾ السه : ١٥٠٠-١٥١ وآية آل مُم الكَفُرُونَ حَقًا وَاعَتَدُنَا لِلْكَفِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَمَا أُنزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعِيلًا وَاللّهِ وَمُنَا أُنزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَالْسَعِيلُ وَالسَمَعِيلُ وَالسَمَعِيلُ وَالسَمَعِيلُ وَالْتَهُمُ أُولَكُ مُنْ اللّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴾ السه : ﴿ قُلْ ءَامَنَا بِاللّهَ وَمُا أَنزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَالْتَهُمُ أُولَ مَنْ اللّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴾ السه : ١٥٠-١٥١ وآية آل وَيَعْنُ لُهُ إِنْ اللّهُ عَفُورًا رَحِيمًا وَاللّهُ اللّهُ عَنُورًا وَيَعِمُ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَرُومَ اللّهُ عَنُورًا وَتَعْنَ لَهُ اللّهُ عَنُولًا عَلَى إِبْرَهِيمَ لَا نَفَرُقُ بَيْنَ أَحَرُومَ اللّهُ عَلَولًا وَيَعْمُ لَا نَعْرَقُ بَيْنَ أَحُومَ الللّهُ عَنُولًا وَيَعْمُ لَا نَعْرَقُ بَيْنَ أَحُومُ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْولًا مَلْ اللّهُ عَلْولًا لَكُومُ الللّهُ عَلْولًا لَكُومُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وهكذا في آخر سورة البقرة: ﴿ ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَن الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَن الْعَلَيْهِ وَمُلَتَهِ كَلِيهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ اللهُ الْفَرِقُ بَيْنَ آحَدِمِن رُسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرانك رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيمُ ﴾ البنرة: ١٢٨٥، هذا أصل عظيم من أصول العقيدة: الإيمان بجميع الرسل ، من غير تفريق بين كتاب وكتاب ، أو بين رسول الكتب ، والإيمان بجميع الرسل ، من غير تفريق بين كتاب وكتاب ، أو بين رسول ورسول .

وقال تعالى: ﴿ الْمَ . ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَبْ فِيهِ هُدُى لِلْمُنَقِينَ . الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِأَلْفَيْ وَمَا رَزَقُنْهُمْ يُفِقُونَ . وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ مِا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن بَالْغَيْبِ وَيُقِمُونَ الصَّلَوَة وَمَا رَزَقُنْهُمْ يُنفِقُونَ . وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ مِا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن فَيْعِمُ وَالْفَيْدِ وَمُ يُوقِونُونَ . أُولَتِيكَ عَلَى هُدًى مِن رَبِقِهُمْ وَأُولَتِيكَ هُمُ المُفْلِحُونَ ﴾ (١) قَالِبَون : ١-٥] .

(۱) مطلع سورة البقرة ، قال تعالى : ﴿ الّمّ . ذَلِكَ اللّهِ عَنْبُ لاَرَبْبُ فِيهُ هُدُى الْمُنْقِينَ ﴾ من هم ؟ ﴿ اللّهِ يَوْمُونَ بِالغيبِ ﴾ : يؤمنون بالغيب وهو ما لم يشاهدوه ، وإنها يعتمدون على الأخبار الصادقة ، مما جاءت به الرسل ، ونزلت به الكتب من المغيّبات ، يؤمنون بالغيب اعتهاداً على البراهين والآيات الدالة ، وإن لم يشاهدوه ، يدخل في هذا : الإيهان بالله ، والإيهان بالملائكة ، والإيهان بالأخبار السابقة - أخبار الأمم - والأخبار المستقبلة ، كل هذا يدخل في الإيهان بالغيب الذي لا يشاهدونه ، ولكن والأخبار المستقبلة ، كل هذا يدخل في الإيهان بالغيب الذي لا يشاهدونه ، ولكن يعتمدون على الوحي المنزل ، وأخبار الرسل عليهم الصلاة والسلام . ﴿ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاقَ ﴾ : الصلوات الخمس المفروضة . ﴿ وَمَارَنَقُهُمُ يُنِقُونَ ﴾ : هذا إيتاء الزكاة وهي الركن الشائث من أركان الإسلام .

 وقال تعالى: ﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَابِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْيَتِيْنَ وَءَانَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْيَتِيْنَ وَءَانَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْيَتِيْنَ وَءَانَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ءَوَى الْقَالَ رَبِن وَالْسَابِيلِ وَالسَّابِيلِينَ وَفِي الرِقَابِ وَأَصَامَ دُوى الْقَالِينَ وَفِي الرِقَابِ وَأَصَامَ الصَّلَوةَ وَءَاتَى الزَّكُوةَ وَالْمُوفُونِ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَلَهَدُوا أَ وَالصَّلِينَ فِي الْبَأْسَاءِ الصَّلَوةَ وَءَاتَى الزَّكُوةَ وَالْمُوفُونِ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَلَهَدُوا وَالصَّلِينَ فِي الْبَأْسَاءِ

القرآن كثير ، وهذه أصول الإيهان في هذه الستة : الإيهان بالله ، الإيهان بملائكته ، بكتبه ، برسله ، باليوم الآخر ، بالقدر خيره وشره .

ثم قال تعالى: ﴿ أُولَتِكَ ﴾ أي: الذين اتصفوا بهذه الصفات ﴿ عَلَىٰ هُدُى مِن نَبِغِمْ ﴾ : ثابتون على الهدى ، متمكنون منه . ﴿ وَأُولَتِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ : الذين حازوا على الفلاح في الدنيا والآخرة ، ومن عداهم فليسوا على هدى ، وإنها هم على ضلال ؛ ولهذا قال : ﴿ إِنَّ الَّذِيرَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَنْ ذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ نُنذِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [البني: ١] ، وقال : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِاللّهِ وَبِالْيُومِ الْآيفِرِ .. ﴾ [البني: ١٨] ذكر الكفار الأصليين ، وذكر المنافقين ، بعد أن ذكر المؤمنين ؛ لأن الناس على ثلاثة أصناف :

الصنف الأول : مؤمنون ظاهراً وباطناً ، وهم المذكورون في أول السورة : ﴿ هُدَى الصنف الأول : مَوْمَنُونَ بِالْغَبُ ﴾ .

الصنف الثاني: كافرون ظاهراً وباطناً وهم الكفار الذين لا يؤمنون برسل ، ولا بكتب ، ولا بملائكة ، ولا بشيء كفار ظاهراً وباطناً .

الصنف الثالث: الذين آمنوا ظاهراً وهم في الباطن كفار ، وهم المنافقون ، وهؤلاء شر من الكفار الأصليين ؛ لأنهم يخادعون الله والذين آمنوا .

وَالْفَرَّآءِ وَحِينَ الْبَأْسُ أُولَيَهِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَيَهِكَ هُمُ الْمُنَّقُونَ الله البقرة: ١٧٧]، وهذا الذي ذكرته، من أن أولياء الله يجب عليهم الاعتصام بالكتاب والسنة، وأنه ليس فيهم معصوم يسوغ له أو لغيره اتباع ما يقع في قلبه من غير اعتبار بالكتاب والسنة، هو مما اتفق عليه أولياء الله على الله من

<sup>(</sup>۱) قال تعالى : ﴿ يَسَ الْمِرَّ أَن تُوَلُّوا وَجُوهَكُمْ قِيلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ﴾ : هذا بمناسبة صرف القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة ، وإصرار اليهود على قبلتهم إلى بيت المقدس ، وعدم قبولهم لقبلة الكعبة ، الله فلا يقول : ﴿ يَسَ الْمِرَّ أَن تُولُّوا وَجُوهَكُمْ قِيلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَ الْمِرِ مَنْ عَامَنَ بِاللهِ ﴾ ، ومن الإيهان بالله الاستقبال للكعبة ؛ لأن الله أمر بذلك ، فالذي يؤمن بالله يمتثل أمره ويستقبل الكعبة ، هذا هو البر ، البر أن تتوجَّه حيث هواك وما تحب ، الله وجَّه إلى بيت المقدس في أول الأمر ، ثم وجَّه إلى الكعبة والأمر له فلى ، فاستقبال بيت المقدس في وقته طاعة لله ، الأمر لله فلى : ﴿ يَسْ الْمِرَّ أَن تُولُولُ وَجُوهِكُمْ قِيلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْمِرِّ مَنْ عَامَنَ بِاللهِ وَالْمَرِينَ وَالْمَالِينِ وَالْمَلِينِ وَالْمَلِينَ وَعَلَى الْمَرْ فَلُولُ الْمَلْمِ وَالْمَلْمِ وَالْمَلْمِ وَالْمَلْمِ وَالْمَلْمِ وَالْمَلْمِ وَالْمَلْمِ وَالْمَلْمُ وَمَا وَالْمَلْمِ وَالْمَلْمِ وَالْمَلْمِ وَالْمَلِينَ وَالْمَلْمَ وَمَالَ اللهِ وَقِولُ أمره حيث وجَهك تتوجه ، وجَهك إلى الكعبة تتوجه ، ولا يكن في نفسك شيء أو حرج ؛ ولئك مطيع لله في .

<sup>(</sup>٢) أولياء الله هم المتقون ﴿ أَلَا إِنَ أَوْلِيآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ ﴾ [بونس: ١٢-١٣] ، هؤلاء هم أولياء الله ، وهم الذين

خالف في هذا فليس من أولياء الله سبحانه الذين أمر الله باتباعهم (١١) ؛ بل إما أن يكون كافراً ، وإما أن يكون مُفْرِطاً في الجهل (٢) .

وهذا كثير في كلام المشايخ<sup>(٣)</sup> ، كقول الشيخ أبي سليان الداراني : « إنه ليقع في قلبي النكتة من نكت القوم ، فلا أقبلها إلا بشاهدين : الكتاب والسنة »<sup>(٤)</sup> . (انظر : طبقات الصوفية لأبي عبد الرحن السلمي ص ٢٧) .

يمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه ، ولا يَتْبَعون أذواقهم ومواجيدهم وما اصطلحوا عليه من مصطلحات الصوفية وغيرهم ، ليسوا هؤلاء هم أولياء الله ، أولياء الله : الذين آمنوا ، وكانوا يتقون ، هذا هو الضابط . فالولي هو المطيع لله الله ولرسوله على ، ولو خالف ذلك هواه ورغبته ، هذا هو الضابط في ولي الله . ليس الضابط في ولي الله ما تقوله المبتدعة والصوفية : أنه هو الذي يفعل كذا وكذا ، الذي يجري على يديه كرامة وخوارق ، كل هذا ليس من ولاية الله الله .

<sup>(</sup>١) من خالف هذا الأصل - وهو طاعة الله في ورسوله - ، فإنه ليس من أولياء الله ؛ بل هو من أولياء الشيطان .

<sup>(</sup>٢) ( إما يكون كافراً ) بأن يكون متعمداً للمخالفة ، متبعاً لهواه مع العلم ، فهذا كافر ، وإما أن يكون جاهلاً ، ما تعمد المخالفة بسبب جهله ، وهذا لا يقلَّد ولا يتبَّع ، هذا ضال ومن أهل الضلال .

<sup>(</sup>٣) هذا الأصل كثير في كلام المشايخ الذين يتخذهم هؤلاء قادة ، من أمثال أبي سليهان الداراني والجنيد وغيره ، هؤلاء المشايخ يأمرون بهذا الأصل وهو اتباع الكتاب والسنة ، فالذين يخالفونهم ليسوا متبعين لهم ، وإن كانوا يدَّعون الاتباع .

<sup>(</sup>٤) يقع في قلبه النكتة من نكت القوم ، يعني : من نكت الصوفية يقع خاطرة في قلبه ،

وقال أبو القاسم الجنيد رحمة الله عليه (۱): «عِلمُنا هذا مقيد بالكتاب والسنة ، فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث ، لا يصلح له أن يتكلم في علمنا »(۲) ، أو قال: « لا يقتدى به » (انظر: سبر أعلام النبلاء للذهبي ١٤/ ٧٢) وقال أبو عثمان النيسابوري (۳): « من أمّر السنة على نفسه قولاً وفعلاً ، نطق بالحكمة ، ومن أمّر الهوى على نفسه قولاً وفعلاً ، نطق بالبدعة ؛ لأن الله تعالى يقول في كلامه القديم : ﴿ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهَـتَدُوا ﴾ [النور: ١٥] »(١). (نظر: سبر السلف الصالحين لأبي القاسم الأصبهاني ص ١٣٤٧، ليس فيه عبارة «في كلامه القديم»).

لكنه لا يقبلها إلا بشاهدين الكتاب والسنة ، مثل ما إن القاضي لا يقبل دعوى المدّعي إلا بشاهدين ، كذلك الخاطرة لا يقبلها إلا بشاهدين : الكتاب والسنة ، فإن كان لها دليل من الكتاب والسنة فهي حق ، وإن خالفت الكتاب والسنة فهي باطل ، هذا هو الميزان .

<sup>(</sup>۱) والجنيد أيضاً من أئمتهم الذين يقلدونهم وينتسبون إليهم ، مع أنه على هذا المضمار ، يتبع الكتاب والسنة ، فلهاذا لا يتبعونه في ذلك ، وهم يدَّعون أنهم من أتباعه ، وأنه شيخهم ؟!

 <sup>(</sup>۲) هذا الجنيد من أئمة العباد والزهاد ، الذين يتخذهم الصوفية قادة لهم ، ويقول : علمنا مربوط بالكتاب والسنة فمن لم يأخذ بالقرآن ويكتب الحديث ، فليس على طريقتنا .

<sup>(</sup>٣) وهذا أيضاً من أئمة الزهاد والعباد ، الذي ينتسب إليه الصوفية ، وهو يخالفهم .

<sup>(</sup>٤) هذا النيسابوري يقول: « من أمَّر الكتاب والسنة على نفسه » أي: اتخذهما أميراً يأتمر بهما ويطيعهما ؛ لأن الأمير يُطاع ويُسمع له ، فمن أمَّر الكتاب والسنة على نفسه نطق بالحكمة ، ومن أمَّر الهوى نطق بالبدعة ، هذه حكمة عظيمة .

وقال أبو عمرو بن نُجَيد: « كل وَجْدٍ لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل » (١) . (وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ١١ / ٢١٠ - منهاج السنة لابن تيمية ٥/ ٣٣١).

وكثير من الناس يغلط في هذا الموضع ، فيظن في شخص أنه وليَّ لله ، ويظن أن وليَّ الله يُقبل منه كل ما يقوله ، ويُسلَّم إليه كل ما يقوله (٢) ،

<sup>(</sup>۱) « كل وَجْدٍ »: الوجد والذوق هذا من اصطلاحات الصوفية ، « لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل »: مثل كلام الشيوخ الذين ذكرهم شيخ الإسلام قبلهم متفقة كلمتهم على هذا .

<sup>(</sup>٢) هذا من أغلاطهم أنهم يعتقدون أن ولي الله لا يُناقش ، وأنه يقبل منه كل قول ، حتى إنهم يقولون : إن المريد - يعني الطالب - عند شيخه مثل الميت عند المغسل ، يحركه كيف يشاء ، ليس له اختيار ، ولا يصير على حق إلا إذا قبل من الشيخ كل شيء ، حتى لو قال له : ادخل في النار ، يدخل في النار ، هذا من أصول الصوفية ، وهذا باطل ، وهذا ليس ولياً لله ، هذا ولي للشيطان وليس هذا ولي للشيطان ، الذي يأمر بغير أمر الله ، وغير أمر رسوله ، هذا ولي للشيطان وليس ولياً لله ، فهم يستسلمون لمشايخهم أصابوا أو أخطؤوا ولا يناقشونهم ، وهذا غلط كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله على المحتاب والسنة : ﴿ فَإِن نَنزَعْمُم فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى السَّهِ وَالسَّهُ عَلَيْ اللهِ وَالْكَتَابِ والسنة : ﴿ فَإِن نَنزَعْمُم فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى السَّهِ وَالسَّهُ عَلَيْ مَن العبادة والعلم ، فإنه الولي لا يناقش ، وأنه يقبل قوله على الإطلاق ؛ لأنه معصوم عندهم لا يخطئ ، وهذا ليس إلا للرسول على الخطأ ، إذا ما الذي يُميِّز الخطأ من العبادة والعلم ، فإنه ليس معصوماً ؛ وعرضة للخطأ ، إذا ما الذي يُميِّز الخطأ من الصواب ؟ الكتاب والسنة ، فيعرض على الكتاب والسنة ، فيا وافق الكتاب والسنة ، فهو حق ،

ويُسَلَّم إليه كل ما يفعله ، وإن خالف الكتاب والسنة (۱) ، فيوافق ذلك الشخص له ، ويخالف ما بعث الله به رسوله على الذي فرض الله على جميع الخلق تصديقه فيها أخبر ، وطاعته فيها أمر (۲) ، وجعله الفارق بين أوليائه وأعدائه ، وبين أهل الجنة وأهل النار ، وبين السعداء والأشقياء (۳) ، فمن

وما خالف الكتاب والسنة فهو باطل. الله على يقول: ﴿ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُ اللَّهِ عَلَى الله اللهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>۱) حتى لو قال له: ادخل في النار ، يدخل ولا ينازع ، حتى لا يخرج عن طاعة الوليّ ، ليس بلازم ، وليس من شروط الولي أنه يكون معصوماً ، وليس من شروط الولي أنه يُقبل كل ما يقوله ، هذا كذب ، فالولي عبد من عباد الله ، والولي الصادق أتبع الناس لكتاب الله وسنة رسوله ، ولا يرضى الولي الصادق أن يقدم قوله على قول الله ورسوله ، فإن رضى فليس ولياً لله .

<sup>(</sup>٢) الله إنها فرض على الخلق طاعة الرسول على أمر ، وتصديقه فيها أخبر ، قال تعالى : ﴿ وَإِن تُطِيعُوهُ قَالَ تعالى : ﴿ مَن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللّه ﴾ [الساء: ١٨] ، وقال الله : ﴿ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ مَنْدُوا ﴾ [الور: ١٥] ، فضمن الهداية لمن أطاع الرسول على ، قال : ﴿ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَأَعْلَمُ أَنَّا يَنْبُعُونَ الله الله الله ﴿ النصص: لَكَ فَأَعْلَمُ أَنَّا يَنْبُعُونَ الله ﴾ [النصص: لك فَأَعْلَمُ أَنَّا يَنْبُعُونَ الله ﴿ وَمَا عَلَمُ الرّسُولُ فَحُدُدُوهُ وَمَا نَهَا كُمُ عَنْهُ فَأَننَهُوا وَانَقُوا الله الله والمشايخ من العلماء والمشايخ والأولياء فإنهم لا يطاعون إلا فيها أطاعوا به الرسول وعلى .

<sup>(</sup>٣) جعل الله الرسول هو الفارق بين أوليائه وبين أعدائه ، وبين أهل الجنة وأهل النار ،

اتبعه كان من أولياء الله المتقين ، وجنده المفلحين ، وعباده الصالحين (۱) ، ومن لم يتبعه كان من أعداء الله الخاسرين المجرمين (۲) ، فتجره مخالفة الرسول وموافقة ذلك الشخص أولاً: إلى البدعة والضلال ، وآخراً: إلى الكفر والنفاق (۳) ، ويكون له نصيب من قوله تعالى : ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ يَنَيْنِ المَّ أَتَّخِذْ فُلانًا عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ يَنَيْنِ اللَّ الْقِيدُ اللهُ الله خَلِيلًا . يَنوَيْلَتَي لَتَنِي لَرُ أَتَّخِذْ فُلانًا خَلِيلًا . لَنوَيْلَتَي لَتَنِي لَرُ أَتَّخِذْ فُلانًا خَلِيلًا . لَقَدْ أَضَلَنِي عَنِ الذِحَرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ﴾ (٤) [الفرقان : ٢٧-٢٩] وقوله تعالى : ﴿ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِ النَّارِ خَذُولًا ﴾ (١)

وبين السعداء والأشقياء ، الرسول هو الفارق هل بطاعته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه ، وما عداه فإنه عرضة للخطأ والصواب ، وليس معصوماً .

<sup>(</sup>١) من اتبع هذا الرسول فهو من جند الله المتقين وحزبه المفلحين.

<sup>(</sup>٢) ومن لم يتبعه فهو من أعداء الله ، وإن كان يقال : إنه ولي لله ، فليس ولياً لله .

<sup>(</sup>٣) مخالفة الرسول تجر أولاً: إلى الضلال والابتداع ، وثانياً: تجر إلى العواقب الوخيمة في الدار الآخرة ، فمن خالف الرسول على يتدرج من المعصية إلى البدعة ، ومن البدعة إلى الضلال والكفر .

<sup>(</sup>٤) من اتخذ مطاعاً غير الرسول ﷺ ، فإن هذه عاقبته ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّ الِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ ﴾ : هذا من الندم ﴿ يَكُولُ يَلَيْتَنِي اَتَّخَذَتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴾ : إذا دخل في الناريوم القيامة يقول هذه المقالة يعض على يديه ، ويقول : ﴿ يَلَيْتَنِي الشِّخَذَتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا . يَنوَيْلَتَنَى اَتَّخَذُتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا . يَنوَيْلَتَنَى لَتَنْ لَوْ أَضَلَّنِي كُو أَضَالِي عَنِ الذِّكِ بَعَدَ إِذْ جَاءَنِيُّ لَيْ الفلان ﴿ أَضَالَنِي عَنِ الذِّكُ رِبَعَدَ إِذْ جَاءَنِيُّ لَيْ اللَّهِ عَنِ الذِّكَ مِن الذِّكُ رِبَعَدَ إِذْ جَاءَنِيُّ

يَقُولُونَ يَنَلَيْتَنَا أَطَعْنَا أَلِلَهُ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا . وَقَالُواْ رَبِّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبُرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا . رَبِّنَآءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعْنَا كَبِيرًا ﴾(١) [الأحزاب: ٢٦-٦٦].

وقوله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُونَهُمْ كَحُبِ اللَّهِ أَن الْقُوَّةَ يَلَهِ جَمِيعًا وَأَنَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ أَشَدُ حُبًا يَلَةً وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ يَلَهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَكِيدُ الْعَدَابِ أَنْ الْقُوَّةَ يَلَهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهُ مَن اللَّهِ مِن اللَّذِينَ التَّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ التَّبِعُوا مِن الَّذِينَ التَّبِعُوا مِن الَّذِينَ التَّبَعُوا مَن اللَّهُ مَا تَبَرَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا تَبَرَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا عَبُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللللَّهُ الللَّهُ اللْمُعُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ ا

وَكَانَ ٱلشَّيْطَنُنُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ﴾ هذه العاقبة - والعياذ بالله - فيمن عصى الرسول وأطاع غيره ، ولو كان يزعم أنه ولي لله ، فإن هذه عاقبته .

<sup>(</sup>١) وهذه أيضاً: ﴿ إِنَّاللَهُ لَعَنَ الْكَفِرِينَ وَأَعَدَّ لَمُمْ سَعِيرًا . خَلِينِ فِيهَ آأَبُدا لَّا يَعِدُونَ وَلِيَّا وَلا نَصِيرًا . يَوْمُ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ ﴾ والعياذ بالله و يَقُولُونَ يَلَيْتَنَا ﴾ يتمنون ﴿ يَلَيْتَنَا أَطَعْنَا اللّه ومعصية رسوله ، وَأَطَعْنَا الرّسُولَا ﴾ عرفوا أن الذي أوقعهم في النار هو معصية الله ومعصية رسوله ، وقالوا : ﴿ رَبّنَا إِنّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا ﴾ : أطاعوا العلماء والأمراء ، السادة هم الأمراء والكبراء هم العلماء ، كقوله : ﴿ اللّهَ اللّهُ مِلَا مُراءُ والكبراء هم العلماء ، كقوله : ﴿ اللّهَ اللّهُ مِلْ وَبّنَا عَالِهُمْ وَرُهُ بَكَنَهُمْ أَرْبَكَابًا فَي دُونِ عليهم ﴿ رَبّنَا عَالِمٌ ضِعَفَيْنِ مِنَ الْعَلَادِ وَالْعَلَادُ وَالْعَنْمُ لَعْنَا السّييلا ﴾ ثم يدعون عليهم ﴿ رَبّنَا عَاتِمٍمْ ضِعَفَيْنِ مِنَ الْعَلَادِ وَالْعَنْهُمُ لَعْنَا كَبِيرًا ﴾ ماذا يفيد هذا ؟ لا يفيد شيئاً إلا التلاوم – والعياذ بالله – .

اللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴾ (١) [البقرة: ١٦٥-١٦٧].

(١) ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ آللَّهِ أَندَادًا ﴾ : الأنداد هم الشركاء لله علي والشبهاء ، يشبهونهم بالله عِنْكِ ، ويجعلونهم أنداداً وعدلاء لله عليه ، هذه طريقة عُبَّاد الأصنام ، عُبَّاد القبور والأضرحة ، عُمَّاد الأشجار والأحجار ، كل من عبد غير الله ، فإنه إنها عبده لأنه يحبه ، فالكفار يحبون الأصنام ، ويحبون الأشجار والأحجار التي يعبدونها ، يحبون الأضرحة ، لو لا أنهم يحبونها ما عبدوها ، لو كانوا يبغضونها ما عبدوها ، والمؤمنون يحبون الله ربي الله عبه خالصة ، ولذلك عبدوه وحده لا شريك له ، لا يحبون غيره محبة العبادة ، لأن محبة العبادة لا تجوز إلا لله ، وهي المحبة التي يكون معها ذل وانقياد وطاعة ، وهذه لا تكون إلا لله على ، أما المحبة التي ليس معها ذل ولا انقياد فهي محبة طبيعية ، كمحبة الإنسان لزوجته وأولاده ، ومحبته للمال ، هذه ليس معها ذل وانقياد ، وإنها هي محبة طبيعية ، فالكفار يحبون الأصنام فلذلك عبدوها ، والمؤمنون يحبون الله وحده فلذلك عبدوه وحده ، والنتيجة يوم القيامة : الذين يعبدون الأصنام ويعبدون من دون الله يتبرأ منهم من عبدوهم يوم القيامة ، فالذين عبدوا الملائكة وعبدوا الأنبياء والأولياء يتبرؤون منهم يوم القيامة في أحوج ما يكونون ، وقد بيَّن الله على هذا : ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُۥ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآيِهِ مِ غَنِيْلُونَ . وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ ﴾ [الاحداد ٥-١] ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَايَعْبُدُونِ كِفِرِينَ أَللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِى هَا وُلَآءِ أَمْ هُمْ صَلُّوا ٱلسَّبِيلَ . قَالُواْ سُبْحَنَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَن نَّتَخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَآهَ وَلَكِكِن مَّتَعْتَهُمْ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّى نَسُوا ٱلذِّكَرَ وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا . فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا نَقُولُونِ ﴾ الفرنان ١٧-١٩] ، المعبودون كذبوا عابديهم يوم القيامة ، يقولون : أبداً ما أمرناهم ولا رضينا أنهم يعبدوننا من دون الله ، ﴿ إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُوا مِنَ

وهؤلاء مشابهون للنصارى (١) ، الذين قال الله تعالى فيهم : ﴿ أَتَّفَ ذُوّا الله تعالى فيهم : ﴿ أَتَّفَ ذُوّا أَحْبَ اللهِ وَالْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْيَكُمُ (١) وَمَا أَمِرُوّا إِلّا لِيعَبُدُوا إِلَىها وَحِدُا لاّ إِلَىهَ إِلّا هُو اللهُ مُكْنَهُ عَمَا يُشْرِكُونَ ﴾ (النوبة: ٣١].

وفي « المسند » وصححه الترمذي عن عدي بن حاتم في تفسيره هذه

الذين اتَّبَعُوا وَرَأُواْ الْعَكَ اَبُ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. وَقَالَ الّذِينَ اتَّبَعُواْ لَوَ أَكَ لَنَا كُرَّةً ﴾ أي : رجوعاً إلى الدنيا ، هكذا يتمنون ﴿ لَوَ أَنَ لَنَا كُرَّةً فَنَدَّبَرًا مِنْهُمْ كُمَا تَبَرَّهُواْ مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَلُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَرْجِينَ مِنَ النَّادِ ﴾ -والعياذ بالله - كذلك يُريهِمُ الله أَعْمَلُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَرْجِينَ مِنَ النَّادِ ﴾ -والعياذ بالله عذا المآل وهذه العاقبة لمن أطاعوا غير الرسول ﷺ هذا مآلهم يوم القيامة ، ولذلك يقول قائلهم : ﴿ يَنكِنْتَنِي التَّخَذُ مُعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴾ والفرناد: ٢٧).

(۱) هؤلاء الذين يتخذون الأولياء والصالحين أولياء معبودين ، لا يناقشونهم في شيء ويطيعونهم طاعة عمياء ، هؤلاء لهم شبه بالنصارى ، الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم .

(٢) الأحبار: العلماء. والرهبان: هم العباد، اتخذوهم أرباباً من دون الله، لا يعني هذا أنهم سجدوا لهم، وذبحوا لهم؛ بل كما بيّنه الرسول على أنهم أحلوا لهم الحرام فاستحلوه، وحرّموا عليهم الحلال فحرّموه، هذه هي عبادتهم.

(٣) فدل على أنه لا يجوز طاعة العلماء والأمراء ؛ بل حتى الأنبياء ، لا يجوز أنهم يُتخذون أرباباً من دون الله ، فالنصارى اتخذوا المسيح رباً ، وقالوا : إنه ابن الله - تعالى الله عما يقولون - الربوبية خاصة لله ﷺ .

الآية ، لما سأل النبي عَلَيْهُ عنها فقال: ما عبدوهم ، فقال النبي عَلَيْهُ: « أحلوا لهم الحرام ، وحرموا عليهم الحلال ، فأطاعوهم وكانت هذه عبادتهم إياهم »(١).

<sup>(</sup>١) أطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال ، فالتحليل والتحريم حق لله الله الا يجوز لأحد أن يحلل ويحرم بدون دليل من الكتاب والسنة ، من حرَّم شيئاً أو أحل شيئاً بدون دليل من الكتاب والسنة ، فقد شارك الله في ربوبيته ؛ لأن هذا من حق الربوبية .

<sup>(</sup>٢) قيل في هؤلاء الذين أطاعوا الأحبار والرهبان والعباد والأولياء : حُرِموا الوصول ؛ لأنهم ضيعوا الأصول ؛ لأن الأصول هي طاعة الله ورسوله ، واتباع الكتاب والسنة ، هذه هي الأصول ، لما ضيعوها حُرموا الوصول إلى الله على . ولهذا من الحكمة كما يقولون : ( من ضَيَّع الأصول حُرم الوصول ) .

<sup>(</sup>٣) لابد من الإيهان بأن الرسول على مبعوث إلى الجن والإنس والعرب والعجم ، مبعوث إلى الثقلين ، مبعوث إلى كل الناس : إلى الملوك ، والأمراء ، والصعاليك ، والعلماء ، والجهال ، فهو مرسل إلى الجميع ، تجب على الجميع طاعته على ، ويجب على الجميع امتثال أمره ، ليس لأحد أن يخرج عن طاعة الرسول على ، ويقول : إنه وصل إلى الله ، وليس بحاجة إلى الرسول ، كما تقوله الصوفية ، أو يدَّعي للولي أنه

لأحد من الخلق إلا بمتابعته باطناً وظاهراً (١) حتى لو أدركه موسى وعيرهما من الأنبياء لوجب عليهم اتباعه ، كما قال تعالى : ﴿ وَإِذَ

أعلم وأعرف ؛ لأنه صار من العارفين ، ويأخذ عن الله ، وليس بحاجة إلى الرسول ، كما يقوله غلاة الصوفية ، فلا يسع أحداً بعد بعثة محمد علي إلا أن يطيعه ويتبعه ، حتى لو وُجد من الأنبياء أحد بعد بعثة الرسول ﷺ وجب عليه أن يتبعه ، كما قال تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيئَنَى ٱلنَّبِيِّينَ لَمَا ٓ ءَاتَيْتُكُم مِن كِتَبٍ وَحِكَّمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُم رَسُولُ ﴾ يعنى محمد علي ﴿ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمُ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ ، وَلَتَنصُرُنَّهُ ، ﴾ أخذ الله الميثاق على الأنبياء ، فكيف بغيرهم ؟! أنه لو بُعث الرسول وأحد منهم حي - موسى ، أو عيسى ، أو أي رسول - أنه يتبع هذا الرسول ؛ لأن الرسالة صارت له ﷺ ؛ هو خاتم المرسلين ، فلا يسع أحداً إلا طاعته ﷺ ﴿ ثُمَّ جَآءَ كُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، وَلَتَنْصُرُنَكُ، قَالَ ءَأَقَرَرْتُدْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِى ﴾ أي : عهدي ﴿ قَالُوٓا أَقَرَرْنَا ۚ قَالَ فَأَشْهَدُواْ وَأَنَاْ مَعَكُم مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ﴾ [ال عدران: ٨١] هكذا أخذ الله الميثاق على الأنبياء أن يتبعوا محمداً ﷺ لو بعث وأحد منهم حي ؛ لأن رسالته عامة للثقلين الجن والإنس والأنبياء وغيرهم ، لا يسع أحداً الخروج عن طاعته ﷺ ؟! فكيف يسع مشايخ الصوفية أنهم يخرجون عن طاعة الرسول ﷺ ؟! كيف يسع الأولياء أنهم يخرجون عن طاعة الرسول ﷺ إذا خرجوا فإنهم لا يكونون أولياء لله ، إنها يكونون أولياء للشيطان.

<sup>(</sup>١) ( باطناً وظاهراً ) لا يكفي المتابعة ظاهراً ، هذه طريقة المنافقين ، لابد أن يتابعهم باطناً وظاهراً على .

أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَى ٱلنَّابِيِّنَ لَمَا ءَاتَيْتُكُم مِن كِتَبِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَ كُمْ رَسُولُ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ وَلَتَنصُرُنَهُ أَن قَالَ ءَأَقَرَرْتُمْ وَأَخَذَتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِيَ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ وَلَتَنصُرُنَهُ أَن قَالَ ءَأَقَرَرْتُمْ وَأَخَذَتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِيَ قَالُوا أَقْرَرُنا قَالَ فَالشَهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِن الشَّلِهِدِينَ . فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْفَكسِقُونَ ﴾ (١) [آل عمران: ٨١-٨٢] .

قال ابن عباس رَضَّ اللهُ عَنْهُمَا: « ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه الميثاق ، لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه ، وأمره أن يأخذ على أمته الميثاق ، لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه »(٢) (تفسير ابن كثير ٢/٢) ،

<sup>(</sup>١) ﴿ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَالِكَ ﴾ بعد أخذ هذا العهد ﴿ فَأُولَتِمِكَ هُمُ ٱلْفَكسِقُوكَ ﴾ أي: الخارجون عن طاعة الله ﷺ.

<sup>(</sup>۲) الله الله المورد المورد المورد على جميع الناس - عربهم وعجمهم - ، ورسالته عامة للثقلين - الجن والإنس - ، وهذا مما خصه الله به دون غيره من الأنبياء ، فمن خصائصه على : أن الله تعالى جعل رسالته عامة ، بينها رسالات الأنبياء من قبله خاصة بأقوامهم ، والغرض من هذا : الرد على الذين يزعمون أن هناك من تجب طاعته غير الرسول على ، كالذين يتخذون مشايخهم وطرائقهم موصلة إلى الله من دون الرسول على ، كغلاة الصوفية ، فلا طريق إلى الله إلا باتباع هذا الرسول و من في من الله و كذلك من و عمان اليهود والنصارى لا يلزمهم اتباع محمد على ، وإنها يبقون على اتباع موسى و عمان اليهود والنصارى لا يلزمهم اتباع محمد الله و الله والها يبقون على اتباع موسى

وقد قال تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَهُمْ ءَامَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُواْ إِلَى ٱلطَّغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ عَلَى مُنْ فَرُواْ بِهِ عَلَى مُنْ لَكُ فُرُواْ بِهِ عَلَى مُنْ اللَّهُ عُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ عَلَى مُنْ اللَّهُ عُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ عَلَى اللَّهُ عُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ اللَّلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّه

وعيسى ، وهناك من يقول هذا القول ممن ينتسبون إلى الإسلام اليوم ، فيقولون : لا يتعين على الناس أنهم يتبعون محمداً عِلله بل من اتبع موسى فهو على دين صحيح، ومن اتبع عيسى في وقتنا الحاضر فهو على دين صحيح ، كلهم يصلون إلى الله . والجواب عن هذا في القرآن: قال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنِيَّ ٱلنَّبِيِّينَ لَمَا عَاتَيْتُكُم مِن كِتَبِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَ كُمَّ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، وَلَتَنصُرُنَّهُ، قَالَ ءَأَقَرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِيٌّ قَالُوٓا أَقَرَرْنَا ۚ قَالَ فَأَشَّهَدُواْ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّلِهِدِينَ . فَمَن تَوَكَّى بَعْدَ ذَالِكَ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ . أَفَكَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعُنَا وَكَرْهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾ [ال عمران : ٨١-٨١] ، يخاطب الرسل ﷺ: ﴿ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ ﴾ يعني محمداً ﷺ ، فإذا كان الأنبياء لو بُعث محمد ﷺ وأحد منهم حى وجب عليه اتباعه فكيف بغيرهم من رؤساء الصوفية وغيرهم ؟! والذين يقولون : إننا على دين موسى الآن ، أو دين عيسى كَذَبَة ؛ لأن دين موسى انتهى ببعثة محمد ﷺ ، ودين عيسى انتهى ببعثة محمد ﷺ ، لم يبق غير دين محمد ﷺ ، وهو الطريق الوحيد إلى الله ﷺ ، فمن لم يتبع هذا الرسول فهو كافر ، وإن كان يزعم أنه متبع لموسى أو لعيسى أو لشيخه أو غير ذلك ، فهو كافر بالله ﷺ : ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ ٱللَّهَ قَالَيْعُونِي يُحْدِبْكُمُ ٱللَّهُ ﴾ [ال عمران: ٢٦] فهذا أمر يجب اعتقاده ، وأنه لا دين إلا دين محمد ﷺ، من بعد بعثته إلى أن تقوم الساعة ، ولا ينجو أحد إلا باتباعه ﷺ، فهذا معنى قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَى ٱلنَّابِيِّنَ ... ﴾ [الاعدان: ٨١] .

وَيُرِيدُ الشَّيْطِنُ أَن يُضِلَهُمْ صَلَالًا بَعِيدًا. وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَن رَل اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنْفِقِينَ يَصُدُونَ عَنكَ صُدُودًا. فَكَيْفَ إِذَا السَّابَةُ مُ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَعْلِفُونَ بِاللهِ إِنْ أَرَدُنا إِلاَّ السَّنَا وَتَوْفِيهِمْ أَوْلَتَهِكَ النَّذِينَ يَعْلَمُ اللهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعَلْمُ مُوتِينًا وَتَوْفِيهًا. أُولَتَهِكَ النَّذِينَ يَعْلَمُ اللهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعُل لَهُمْ وَقُل لَهُمْ فِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) كذلك يجب أن يُحكّم في النزاع والاختلاف بين الناس شرع محمد على الذي هو القرآن الكريم والسنة النبوية ، فإذا حصل خلاف بين الناس : إما في العقيدة - وهذا أولى وأحرى - وإما في الأموال والخصومات التي تقع بين الناس ، لابد من التحاكم إلى كتاب الله : القرآن ، وإلى سنة رسول الله على ، من حَكّم غير شريعة الرسول فهو كافر ، إذا كان يرى جواز ذلك ، أو أنه غير ، أو أن هناك حُكم أحسن من حُكم الله ، أحسن من حُكم القرآن والسنة ، وأن القوانين الوضعية أحسن للناس في هذا الزمان ، فهذا كافر كفراً صريحاً غرجاً من الملة - والعياذ بالله - ، فإذا حَكَّم غير الشرع المحمدي ، يرى أنه أحسن من الشرع المحمدي ، أو أنه مساوٍ له ، أو أنه غير إن شاء حَكَّم الشرع المحمدي أو حَكَّم غيره ، فهذا كافر بالله الكفر الأكبر المخرج

من الملة ، ففي هذه الآيات : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنزِلَ مِن قَبَلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى ٱلطَّلغُوتِ ... ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ فَلا وَرَيِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ يَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوافِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيَّتَ وَيُسَلِّمُوا تَسَّلِيمًا ﴾ سبب نزول هذه الآيات ، كما ذكر المفسرون : أنه حصلت خصومة بين رجل من المنافقين - الذين يتظاهرون بالإسلام - ، وبين يهودي ، فقال اليهودي : نتحاكم إلى محمد لعلمه أنه ﷺ لا يأخذ الرشوة ، وقال المنافق: نتحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي ، أو إلى اليهود ، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة ، فأنزل الله هذه الآيات ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ ﴾ (انظر: تفسر الطبري ٧/ ١٨٩) ، والزعم معناه : الكذب ، فهم كاذبون في دعواهم الإيمان بمحمد ﷺ ، وإنها هو زَعْمٌ ، ﴿ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا ﴾ أي : يدَّعون أنهم آمنوا ﴿ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ﴾ : وهو القرآن ، ﴿ وَمَمَّا أُنزِلَ مِن قَبَّلِكَ ﴾ : من الكتب السابقة ، ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوۤا إِلَى ٱلطَّلغُوتِ ﴾ : هذا تناقض ، يزعمون أنهم آمنوا بمحمد ثم يتحاكمون إلى غيره ، هذا تناقض ، الذي يتحاكم إلى غير الرسول ليس مؤمناً به ، وإن كان يدَّعي ذلك . ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُواْ إِلَى ٱلطَّلغُوتِ ﴾ والطاغوت : هو كل من حَكَم بغير ما أنزل الله ، أو بغير الإسلام، فهو طاغوت، سواء كان من اليهود، أو من النصاري، أو من غيرهم، ﴿ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكُفُرُوا بِهِ ٤ ﴾ : أمر الله بالكفر بالطاغوت ، قال تعالى : ﴿ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنَ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَمَا ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾ البنرة: ٢٠٥١ قدَّم الكفر بالطاغوت على الإيهان بالله ؛ لأن من شرط الإيهان بالله : الكفر بالطاغوت ، والشرط لابد أن يتقدم على المشروط ﴿ وَقَدْ أَيْمُ وَا أَن يَكُفُرُوا بِهِ عَلَى المشروط

أمرهم الله أن يكفروا بالطاغوت ، ومع هذا يريدون أن يتحاكموا إليه . ﴿ وَيُرِيدُ الشّيطَانُ ﴾ : إبليس لعنه الله ، وكذلك أتباع الشيطان ، من شياطين الإنس والجن ﴿ أَن يُضِلّهُم ﴾ : أن يبعدهم عن الحق ، وعن الإسلام . ﴿ صَلَكُلا بَعِيدًا ﴾ : لا نهاية لبُعده ، فالذي يُؤثر الحكم بالطاغوت على الحكم بالإسلام قد ضل ضلالاً بعيداً ، بعيداً عن الهدى ، بعيداً عن الإيمان بالله ، كل أنواع البعد ، ﴿ وَيُرِيدُ الشّيطَانُ أَن يُضِلّهُم صَلَكُلاً بَعِيدًا ﴾ فأطاعوا الشيطان ، ولم يطيعوا أمر الله الذي أمرهم أن يكفروا بالطاغوت ، ومع هذا يدَّعون الإيمان ، وانظروا إلى قوله : ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا ﴾ : بمجرد أنه يريد التحاكم إلى الطاغوت فإنه يكفر بهذا ولو لم يفعل – والعياذ بالله – ، ﴿ فَكَيْفَ إِذَا أَصَلَبَتْهُم مُوسِيبَةٌ ﴾ : كيف حالهم إذا لم يفعل – والعياذ بالله – ، ﴿ فَكَيْفَ إِذَا أَصَلَبَتْهُم مُوسِيبَةٌ ﴾ : كيف حالهم إذا لم يفعل المعقوبة على فعلهم هذا ؟! وما أقرب العقوبة لمن فعل هذا!

﴿ ثُمَّ جَاءُوكَ يَعَلِفُونَ بِاللهِ إِنَّ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا ﴾: ما أردنا بتحكيم غيرك إلا الإحسان إلى الناس ، والتوفيق بينهم ، يقولون : قصدنا حسن ، ما قصدنا الكفر بك ، وإنها قصدنا أن نصلح بين الناس وأن نحسن إليهم بإنهاء النزاعات ، والعذر أقبح من الفعل . هل الإحسان والتوفيق يكون بغير الشرع ؟! فعذرهم هذا أقبح و والعياذ بالله - مما لو فعلوا ، الإحسان إلى الناس والتوفيق بين الناس إنها هو بشرع الله الله الله الله الله الله المناس والتوفيق بين الناس إنها هو بشرع إحساناً وتوفيقا ﴾ . ﴿ أُولَتَهِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللهُ مَافِي قُلُوبِهِمْ ﴾ : وإن تظاهروا واعتذروا ، فإن الله يعلم ما هو السبب الذي حملهم على تحكيم الطاغوت ، وإن قالوا : ما أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً ، فإن الإنسان لو كان صادقاً في أنه ما أراد إلا الإحسان والتوفيق ، فليس هذا بمبرر أن يعدل عن الشرع إلى غيره ، فكيف وهو كاذب ؟!

﴿ أُوْلَئَمِكَ ٱلَّذِيرَ كَيْعَـلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِـمُ ﴾ وإن حلفوا بالله أنهم ما أرادوا إلا خيراً . ﴿ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ ﴾ لا تقبل عذرهم ﴿ وَعِظْهُمْ ﴾ : لا تعرض عنهم وتتركهم فقط ؟ بل لابد الإنكار عليهم والموعظة ، وبيان أنهم على ضلال ، وأنهم قد انحرفوا عن الحق ، أعرض عنهم لا تقبل عذرهم ، وعظهم بها فعلوا لعلهم يرجعون أو يتوبون ، فدل على من ارتكب خطأ ظاهراً أن لا يترك ؛ بل يجب موعظته ونصيحته ، لعله أن يرجع ، أو أن تقوم الحجة عليه ، فتبرأ الذمة بمناصحته ، ﴿ وَقُل لَّهُ مَّد فِت أَنفُسِهِمٌ ﴾ : بينك وبينهم ، ﴿ قَوَّلًا بَلِيـغَا ﴾ : زاجراً ، ليس قو لاَّ سهلاً ليناً ؛ بل قولاً بليغاً زاجراً ، يؤثر على السامع ؛ لأنهم ارتكبوا أمراً فظيعاً ، فلابد من التغليظ عليهم في القول ، ولكن يكون هذا سراً بينك وبينهم . ثم قال : ﴿ وَمَاۤ أَرَّسَلُّنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّالِيُطَكَاعَ بِإِذْرِتِ ٱللَّهِ ﴾: ففعلهم هذا معصية للرسول ﷺ ، مع أن الواجب أن يطاع الرسول ﷺ : ﴿ إِلَّالِيُطُكَاعَ بِإِذْرِبَ ٱللَّهِ ﴾: أي : بإذن الله الشرعي وبإذن الله أمر الله به ، ولا يحكم إلا بها حكم الله به . ثم قال : ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَّمُواْ أَنْفُسَهُمْ جَاآمُوكَ فَأَسْتَغْفَرُوا أَلَّهَ وَأَسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ ﴾ : عرض الله عليهم التوبة والاستغفار ، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم في مقالتهم السابقة أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ، وأيضاً اعتذارهم الكاذب ، لو أنهم مع هذه الجرائم الشنيعة رجعوا إلى الله ، واستغفروه وطلبوا منك أن تستغفر لهم ؛ لأن الرسول ﷺ مجاب الدعوة ، واستغفاره مقبول عند الله ، ﴿ لَوَجَدُواْ اللَّهَ نَوَّابُ ارَّحِيـمًا ﴾ : الله يتوب على من تاب ولو كان جرمه شنيعاً وكبيراً ، فإن الله يغفر الذنوب ويقبل التوبة ممن تاب

إلى الله ، فلا يقنط المجرم من رحمة الله ، ويترك التوبة والاستغفار ، فقوله : ﴿ لَوَجَدُواْ أَلُّهَ تَوَّابُنَا ﴾ : كثير التوبة ﴿ رَّحِيمًا ﴾ : لا يعاجل بالعقوبة ، فهذا فيه أن من وقع في ذنب - ولو كان عظيمًا - أنه يتوب إلى الله الله عن عباده ، وأنه في الله عن عباده ، وأنه في عهد الرسول على يطلب منه أن يستغفر له أما بعد موته فلا يطلب الاستغفار من الرسول . بعض الجهال أو أهل الضلال يحتجون بهذه الآية ، أنهم يأتون عند قبر الرسول ﷺ ، ويطلبون منه الاستغفار ، يحتجون بهذه الآية مع أن الآية إنها تعنى في حياة الرسول على لا بعد موته ؛ لأن الرسول على بعد موته لا يطلب منه شيء لا الاستغفار ولا غيره . والصحابة لما أجدبوا لم يطلبوا منه أن يدعو لهم ويستغفر لهم ، بل طلبوا من عمه العباس أن يدعو لهم بالاستسقاء ، وهم أعلم الأمة بتفسير القرآن ، ولو فهموا من الآية المجيء إلى قبر الرسول ، وطلب الدعاء والاستغفار منه ، لذهبوا إلى قبره على الله العباس ، لماذا عدلوا عن الرسول إلى العباس ؟ لأن الرسول ميت والعباس حي ، فالميت لا يُطلب منه شيء أما الحي فيطلب منه ما يقدر عليه وهو الدعاء والاستغفار لغيره ، فالصحابة ما ذهبوا إلى قبر الرسول بعد موته ، إنها يذهبون عند قبر الرسول يسلمون عليه فقط ، إذا جاؤوا من سفر يأتون إلى قبر الرسول ويسلمون عليه وعلى صاحبيه ، كما يسلمون على الأموات بالمقابر ، فزيارة القبور للسلام عليهم مشروعة ، أما طلب الحوائج منهم فهذا لا يجوز ، وهو شرك بالله على ، أيضاً لفظ الآية يدل على أن الذهاب إلى قبره للاستغفار لا يجوز ، لماذا ؟ لأنه قال : ﴿ إِذْ ظَلَّ لَمُوٓا أَنفُسَهُمْ ﴾ ، وإذ : ظرف لما مضى من الزمان ، ولم يقل : « إذا ظلموا أنفسهم » ؛ لأن ( إذا ) : ظرف لما يستقبل من الزمان ، ففرق بين « إذ » و « إذا » ولفظ الآية : ﴿ إِذ ظَّلْكُمُوا أَنفُسَهُمْ ﴾ يعني فيها مضى ، لا في المستقبل بعد وفاة

الرسول ﷺ ، ثم قال ﷺ في ختام الآيات - مقسماً بنفسه سبحانه - : ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوكَ ﴾ : هم يزعمون أنهم آمنوا بها أنزل إليك ، وما أنزل من قبلك ، هذا رد عليهم ﴿ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَر بَيِّنَهُم ﴿ : ﴿ فِيمَا ﴾ : هذا عام في جميع الشجارات والاختلافات ، كلها ترد إلى الله وإلى الرسول : ﴿ وَمَا ٱخۡنَلَفَتُمۡ فِيهِ مِن شَيْءِ فَحُكُمْهُ وَإِلَى أَلِلَّهِ ﴾ [النورى: ١٠] ﴿ فَإِن لَنَزَعُهُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى أَللَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾ [الساء: ٥٩] ما نتحاكم بالشريعة في الأحوال الشخصية فقط ، كما في كل البلاد الإسلامية إلا ما شاء الله ، لا يحكّمون الشريعة إلا في الأحوال الشخصية ، في المواريث والأنكحة ، وأما المعاملات والعقائد فلا يحكمون الشريعة ، ولا يرجعون إلى كتاب الله وسنة رسوله ، هذا لا يكفى ، ﴿ فِيمَا شَجَكَرَ بَيِّنَهُم ﴿ فِيمَا شَجَر بينهم في العقائد ، في الخصومات في الأموال ، في جميع المنازعات ، كلها ترد إلى الكتاب والسنة ، لا يؤمنون حتى يحكموك فيها شجر بينهم . والشجار : هو الاختلاف والتنازع ، ﴿ ثُمَّ لَا يَجِ دُواْفِي آنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيَّتَ ﴾ : لا يكفي هذا أيضاً أنهم يحكمونك فيها شجر بينهم ؟ بل لابد أن لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ، فيرضون بحكم الله وحكم الرسول ﷺ ويقتنعون بذلك اقتناعاً تاماً ، أما الذي يجد في نفسه كراهية لحكم الله وحكم رسوله ، فهذا ليس بمؤمن : ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كُرِهُوا مَا ٓ أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلُهُمْ ﴾ [عد: ١] ﴿ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي آنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ ﴾: بل يعتقدون أنه هو الحق ، وأنهم مخطئون ، لابد من هذا ، فكيف إذا تكلموا وقالوا: ما نرضى بهذا ، نريد حكماً غيره ، هذا أشد - والعياذ بالله - إذا كان في نفوسهم لا يؤمنون إذا وجدوا شيئاً من الشك أو من الحرج في حكم الله وحكم رسوله ، فكيف

وكل من خالف شيئاً مما جاء به الرسول ، مقلداً في ذلك لمن يظن أنه ولي لله ، فإنه بنى أمره على أنه ولي لله ، وإن ولي الله لا يُخالَف في شيء ، ولو كان هذا الرجل من أكبر أولياء الله ، كأكابر الصحابة والتابعين لهم بإحسان ، لم يقبل منه ما خالف الكتاب والسنة (١) ، فكيف إذا لم يكن

إذا تكلموا أو كتبوا ، الأمر أشد . ﴿ وَيُسَلِّمُوا نَسّلِيمًا ﴾ : أيضاً لابد من التسليم والانقياد التام لحكم الله ورسوله ، وعدم المانعة والماطلة ، وتطويل الخصومة ؛ لأجل إبطال حق الخصم أو التباطؤ به ؛ بل لابد من التسليم والانقياد ، وإعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم ، التي حكم الله ورسوله بها لهم ، من غير مماطلة وتباطؤ وإتعاب للخصم . الشاهد من الآيات : أنه لابد من تحكيم الرسول في في كل خلاف وفي كل نزاع ، والصدور عها حكم به الرسول في وقبول ذلك ، والتسليم له دون غيره من الناس ، لا أصحاب الطرق الصوفية ، ولا اليهود ، ولا النصارى ، ولا القوانين الوضعية ، ولا غير ذلك .

(۱) هذا سبق وأعاده الشيخ الله بعد الآيات أنه لا أحد يطاع بها يخالف كتاب الله وسنة رسوله ، ولو كان من أولياء الله . الصحابة هم أعظم أولياء الله بعد الرسل ، ومع هذا من خالف قوله قول الله ورسوله عن اجتهاد منه ، واجتهاده خالف الصواب ، فإنه لا يؤخذ به ولو كان عمر بن الخطاب ، أو أبا بكر الصديق ، وغيرهم من الصحابة ، لا يؤخذ بقوله إذا خالف الكتاب والسنة ، ولو كان مجتهداً ؛ لأن الصحابة لا يتعمدون المخالفة ، لكن يجتهدون ، وهم ليسوا معصومين ، المجتهد يخطئ ويصيب - من الصحابة وغيرهم - فلا يقبل من خالف الحق من الصحابة ، فكيف بغيرهم ممن يدَّعون أنهم أولياء ؟! وأن الولي لا يُخالف أمره . أفضل الأولياء فكيف بغيرهم ممن يدَّعون أنهم أولياء ؟! وأن الولي لا يُخالف أمره . أفضل الأولياء

كذلك(١) ؟!

وتجد كثيراً من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كونه ولياً لله ، أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور<sup>(٢)</sup> ، أو بعض التصرفات الخارقة

هم الصحابة ، ومع هذا إذا خالف قولهم قول الرسول عَلَيْ عن اجتهاد منهم والتهاس للحق ، لكن لم يصيبوه ، فإنه لا يجوز قبول قولهم ، ولهذا لما حصل خلاف في فسخ الحج إلى العمرة ، ومنع من ذلك أبو بكر وعمر ، أنه لا يجوز فسخ الحج إلى العمرة ، قال ابن عباس رَحَالِيَهُ عَنَا : « يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السهاء ، أقول قال رسول الله عليه ، وتقولون : قال أبو بكر وعمر » (جمع نتارى ابن نبية ٢٠ / ٢١٥) ، يعني تأخذون برأي أبي بكر وعمر في عدم فسخ الحج إلى العمرة ، وتتركون قول رسول الله الذي أمر أصحابه لما طافوا وسعوا ، أن يتحللوا وأن يجعلوها عمرة ، ثم يحرموا بالحج بعد ذلك ، فيكونوا متمتعين ، فلا قول لأحد مع قول رسول الله على كائناً من كان .

(۱) فكيف إذا لم يكن ولياً لله ، وإنها ولي الشيطان لا يطيع الله ولا يطيع الرسول ، كبعض الذين يدَّعون لهم أنهم أولياء لله ، وهم سحرة أو كهنة أو شياطين - كها يأتي - أنهم يدَّعون الولاية لأناس أعداء لله ولرسوله ، وعداوتهم ظاهرة لله وللرسول ، لا يصلون ولا يغتسلون من الجنابة ، ولا يؤدون الزكاة ؛ لأنهم يزعمون أنهم خرجوا عن التكاليف ، ووصلوا إلى الله ، ويقولون : هؤلاء أولياء ، وهم يشاهدونهم يتركون الفرائض ، ويفعلون المحرمات ، ويقولون : هؤلاء ما عليهم تكاليف لأنهم وصلوا إلى الله ، والواقع أنهم ليس عليهم تكاليف ؛ لأنهم صاروا مجانين .

(٢) إذا قيل له: ما دليلك على أنه وليٌّ لله ؟ قال: لأنه يصدر عنه أشياء غريبة ، وعنده كرامات ، وسبق لنا أن هناك فرق بين الكرامة وبين الخوارق الشيطانية ، التي تجري

على أيدي السحرة والكهان والشياطين تجري عليهم خوارق ، ولكن لا يقال : إنها كرامات ، يقال : إنها خوارق شيطانية ، كالطيران في الهواء ، وأكل الجمر ، والمشي في النار ، والمشي على الماء ، هذه خوارق شيطانية ؛ لأن الشياطين تحملهم وتطير بهم ، وأيضاً هم كَذبة لا يأكلون الجمر ولا يمشون في النار ، وإنها يسحرون أعين الناس ، فيظهر للناس أنهم يأكلون النار ، وأنهم يطعنون أنفسهم بالسكاكين ، وهو كذب ، بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴾ الاعراف: ١٦٦] فهذا السحر التخييلي ، وهو المسمى بالقُمرة ، فيتعاطون ذلك ، ويقول الجهال : هذه كرامات ، وهي ليست كرامات ، هذه خوارق شيطانية . والمكاشفة : هي أن يرى شيئاً لا يراه الناس ؛ لأنه يتعامل مع الشياطين ، والشياطين تخبره بأشياء لا يعلمها الناس ، وسبق معنا أن ولي الله الذي ذكره الله بقوله : ﴿ أَلَا إِنَ أَوْلِيَآهَ ٱللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴾ [يونس: ٢٢-٢٦] ، هذا ولي الله : المؤمن التقى ، وأما الفاجر والفاسق والكافر ، فليس ولياً لله ، فإذا قالوا : هذا ولي ، نظرنا في عمله ، ولا ننظر للخوارق التي معه ، وإنها ننظر إلى عمله ، هل هو مستقيم على شرع الله وعلى طاعة الله ، ويتقي الله ، هذا ولي وما يجري على يده كرامة من الله ﷺ ، وأما إن كان كافراً وفاجراً وفاسقاً ، وتاركاً لفرائض الله ، ومرتكباً للزنا واللواط والفجور ، هذا ليس ولياً لله ، وإن كان معه خوارق ، نقول : هذه خوارق شيطانية ، ليست كرامات من الله الله الشياطين تتعامل معهم ، تطير بهم في الهواء ، وتقطع بهم المسافات البعيدة ، وتحملهم على الماء ، ولا يغوصون في الماء ، وتحملهم عن النار ، ولا يقعون في النار إذا مشوا ، ولكن يتظاهر أمام الناس بهذه الأمور ، هذه الأمور لا يُغتر بها ، وتؤخذ على علَّاتها ، وعلى ظاهرها ، حتى يكون مستقيماً على طاعة الله ، فإذا كان مستقيماً على طاعة الله فها جرى

للعادة ، مثل أن يشير إلى شخص فيموت (١) ، أو يطير في الهواء إلى مكة أو غيرها (٢) ، أو يمشي على الماء أحيانا (٣) ، أو يملأ إبريقاً من الهواء (١) ، أو ينطق بعض الأوقات من الغيب (٥) ، أو أن يختفى أحياناً عن أعين

<sup>(</sup>١) يكون مستعيناً بالشيطان ، والشيطان يخنق هذا الذي أشار إليه فيموت ، وأنتم لا ترون الشيطان وأعماله ، ويقولون : هذا ولي ، قتل هذا الشخص .

<sup>(</sup>٢) ومن يطير به هم الشياطين ؛ لأن الشياطين تطير في الجو ، تحمله معهم إذا عبدها وأطاعها ، وعصى الله ، وكفر بالله ، فإنهم يخدمونه ، وقد ذكر الله هذا : ﴿ وَيَوْمَ يَصَّمُهُمْ جَيِعَا يَكَمَّ مُلَا اللهِ مَنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَا أَوُهُم مِنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا يَعْشُرُهُمْ جَيعَا يَكَعَشَرَ ٱلْجِنِ قَدِ اسْتَكَمَّ مَنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَا أَوُهُم مِنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا لِي يَعْضُ الْوَلِينَ فِيها إلا مَاشَاةً الله أَن رَبِّكَ حَرِيمَ عَليه وَالله الله النا الله الله الشياطين على هؤلاء لإضلالهم ، وإضلال غيرهم بهم أيضاً .

<sup>(</sup>٣) وهو لا يمشي على الماء حقيقة ، وإنها الشياطين تمشي به ، أو يخيل للناس أنه يمشي وهو ليس كذلك ، وهو جالس في مكان على الأرض أو واقف ، ويُري الناس أنه يمشي على الماء يُخيِّل على أعينهم .

<sup>(</sup>٤) يأتي بإبريق فارغ ويضعه في الهواء فيمتلئ بالماء ، الشياطين تأتي بالماء وتصبه فيه وأنتم لا ترونهم .

<sup>(</sup>٥) يعني : يخبر عن بعض الأشياء من الغيب في بعض الأوقات ، مثل : يأتي فلان ، ويذهب

الناس (۱) ، أو أن بعض الناس استغاث به وهو غائب أو ميت فرآه قد جاءه ، فقضى حاجته (۲) ، أو يخبر الناس بها سرق لهم (۳) ، أو بحال غائب لهم أو مريض ، أو نحو ذلك من الأمور (۱) ، وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي لله (۱) ؛ بل قد اتفق أولياء الله ، على أن الرجل لو طار في الهواء ، أو مشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته

فلان ، وفلان مات ، يخبرهم عن أشياء غائبة عنهم ؛ لأن الشياطين تخبره بذلك .

<sup>(</sup>١) يكون معهم ثم يختفي ، لا يعلمون أين ذهب ، الشياطين حملته ، أو غطته عن أعين الناس ، ويقولون : هذا ولي .

<sup>(</sup>٢) هذا – كما سبق – أن من يستغيثون بالأموات ، أو بالغائبين يتخيل الشيطان لهم في صورة الميت ، أو في صورة الغائب ، فإذا نادوا الميت أو الغائب تشكل الشيطان في صورته وأحضر لهم الذي يريدون ، ويقولون : هذا الغائب أو الميت وهو الشيطان يتصور لهم .

<sup>(</sup>٣) وهذه مصيبة ، يذهبون للكهنة إذا ضاع لهم شيء يسألونهم ويخبرونهم أين أموالهم ، وهن الذي سرقها ، ويقولون : هذا ولي من أولياء الله ، وهو ولي من أولياء الشيطان ؛ لأن الشيطان هو الذي يخبره عن الأشياء الغائبة والمسروقة ، أو يُحَضِّر الشيء البعيد ، ويأتى به بسرعة .

<sup>(</sup>٤) يخبرهم الشيطان عن غائبهم وهم جلوس ، فيقول لهم : فلان كذا ، وهو الآن مريض ، وهو الآن صحيح ، وهو الآن يمشي .

<sup>(</sup>٥) وليس في هذه الأمور شيء يدل على أن صاحبها وليّ ، حتى يكون مستقياً على طاعة الله .

لرسول الله ﷺ وموافقته لأمره ونهيه (١) .

وكرامات أولياء الله تعالى ، أعظم من هذه الأمور (Y) ، وهذه الأمور الخارقة للعادة ، وإن كان قد يكون صاحبها وليا لله ، فقد يكون عدوا لله (Y) ، فإن هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين (Y) ، وتكون لأهل البدع ، وتكون من الشياطين (Y) ، فلا يجوز أن

<sup>(</sup>۱) هذا هو الفارق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وهو: اتباع الكتاب والسنة ، فإذا كان مؤمناً متبعاً للكتاب والسنة فها معه من الخوارق كرامات أجراها الله على يده ، وإن كان مخالفاً للكتاب والسنة فها معه من الخوارق خوارق شيطانية ، ليست كرامات من الله هم ، ( وموافقته لأمره ونهيه ) هذا هو العلامة على أنه ولي لله . ليس العلامة كونه عنده خوارق ، العلامة المتابعة لرسول الله عليه .

<sup>(</sup>٢) الله يجري على أيدي أوليائه بعض الكرامات العظيمة التي لا تخطر ببال ، ولكنهم لا يغترون ويتكبرون بها ، ويدعون الناس إلى تعظيمهم ؛ بل يتواضعون .ولي الله لا تزيده الكرامات إلا تواضعاً لله ، وأيضاً يحرص على إخفائها ، وأن الناس لا يرونها ؛ لأنه يخاف الله على أ

<sup>(</sup>٣) الكرامات وحدها لا تدل؛ لأن صاحبها إما يكون ولياً لله إن كان مستقيماً على طاعته ، أو يكون عدواً لله إن كان عاصياً لله مخالفاً لأمره .

<sup>(</sup>٤) الآن الكفرة والملاحدة عندهم أشياء غريبة ، لكنها من الشيطان ، وليست من الرحمن .

<sup>(</sup>٥) كلها من الشياطين ، وليست هي كرامات من الله ، الله سلط عليهم الشياطين ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ تَؤُرُّهُمْ أَزًّا ﴾ [ربم: ٢٨٦] فتُظهر هذه الأشياء على

يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي لله ، بل يعتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسنة (١) ، ويعرفون بنور الإيان والقرآن وبحقائق الإيان الباطنة وشرائع الإسلام الظاهرة (٢) .

مثال ذلك أن الأمور المذكورة وأمثالها (٣) ، قد توجد في أشخاص ويكون أحدهم لا يتوضأ ، ولا يصلي الصلوات المكتوبة (١) ، بل يكون

<sup>(</sup>٢) أولياء الله يعرفون بسيهاهم ، النور على وجوههم ، والاستقامة على أفعالهم وأقوالهم ، والطمأنينة والأنس بذكر الله في ، هؤلاء هم أولياء الله ، أما أولياء الشيطان إذا ذكرت الله انقبضوا ؛ لأن الشياطين الذين معهم يحرقها ذكر الله في ﴿ وَإِذَا ذُكِرَاللّهُ وَحَدَهُ اللّهَ مَا زَنَّ قُلُوبُ الّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ اللّهِ عَنْ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ [الزمر: ١٥] .

<sup>(</sup>٣) هذه الأمور المذكورة: الخوارق من المشي على الماء، والمشي على النار، وما أشبه ذلك، هذه توجد مع أولياء الشيطان بكثرة وهم ليسوا أولياء لله ﷺ.

<sup>(</sup>٤) يقولون : هذا ولي ؛ لأنه ليس عليه تكاليف . التكاليف على العوام ، وهذا من الخواص ، هذا ولي من خاصة الخاصة ، وسقطت عنه التكاليف .

ملابساً للنجاسات ، معاشراً للكلاب (۱) ، يأوي إلى الحهامات والقهامين والمقابر والمزابل (۲) ، رائحته خبيثة ، لا يتطهر الطهارة الشرعية ، ولا يتنظف ، قال النبي ﷺ: « لا تدخل الملائكة بيتاً فيه جنب ولا كلب »(۳) (مسند احمد / ۲۳۲ ، وإسناده حسن لغيره) وقال عن هذه الأخلية : « إن هذه

<sup>(</sup>۱) هؤلاء علاماتهم ظاهرة أنهم لا يتورعون عن الحرام والفواحش وترك الفرائض، ولا يتطهرون من النجاسات، ولا يتجنبون الكلاب التي هي من أخس الحيوانات؛ بل يعاشرونها، ويعيشون معها، ويأنسون بها، مع أن الرسول على نهي نهى عن اقتناء الكلاب إلا للأمور المخصصة: كالحراسة، حراسة الماشية أو حراسة الزرع، أو للصيد ثلاثة أغراض فقط، وماعدا ذلك لا تجوز مصاحبة الكلاب؛ لأنها نجسة.

<sup>(</sup>٢) أولياء الله يأوون إلى المساجد ، وأولياء الشيطان يأوون إلى الحمامات ؛ لأن الحمامات مأوى للشياطين ، فأولياء الشياطين يأنسون بالحمامات ، ويجلسون في المراحيض ومحل قضاء الحاجة ؛ لأن الشياطين هذه أمكنتهم ، أما أولياء الله فأمكنتهم المساجد وبيوت الله في ، هؤلاء لا يتجهون إلى المساجد ولا يريدونها . والقمامون : الكنّاسون الذين يباشرون النجاسات .

<sup>(</sup>٣) « لا تدخل الملائكة بيتاً فيه جنب »: هذا فيه تجنب الحدث الأكبر ؛ لأنه نجاسة معنوية ، « ولا كلب »: لأن الكلب نجس العين ، فهؤلاء لا يتطهرون من الجنابة ، ولا يتوضؤون من الحدث ، ولا يغسلون النجاسة إذا أصابت أبدانهم أو ثيابهم ؛ بل يعتبرون هذا من التواضع ، ومن التقرب إلى الله على ، يعتبرونه عبادة ؛ لأن الشياطين تحب القاذروات ، وتحب النجاسات ، وتحب الحشوش ، فهو من أولياء الشياطين ، لأنه يألف هذه الأشياء .

الحشوش محتضرة » (سنن أي داود / ٦ ، وصححه الألباني) أي : يحضرها الشيطان (١) ، وقال : « من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين ، فلا يقربن مسجدنا ، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم »(٢) (صحيح مسلم / ٦٤ ، بنحوه) .

وقال: « إن الله طيبٌ لا يقبل إلا طيباً »<sup>(۱)</sup> (صحيح مسلم/ ١٠١٥) وقال: « إن الله نظيف يحب النظافة »<sup>(3)</sup> (سنن الترمذي/ ٢٧٩٩، وضعفه الألباني) وقال: « خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والفأرة والغراب

<sup>(</sup>١) الحشوش : محل قضاء الحاجة ، جمع حش ، وهو مأوى الشيطان ، وكذلك وليُّ الشيطان يميل إليها ، ويجلس فيها .

<sup>(</sup>٢) الرسول ﷺ حث على الرائحة الطيبة وعلى الطيب ، حتى إنه نهى مَنْ أكل الثوم أو البصل وما فيه رائحة كريهة أن يقرب المسجد وهم يتقربون إلى الله بالروائح الخبيثة ، ويطلق والخبيئتين يعني : الرديئتين ؛ لأن الخبيث يطلق ويراد به الشيء الرديء ، ويطلق ويراد به النجس الحرام .

<sup>(</sup>٣) إن الله طيب لا يقبل من الأقوال والأعمال والروائح إلا الشيء الطيب ، بخلاف الشياطين فإنها خبيثة ، ولا تقبل إلا الخبائث ، ولهذا كان الرسول على إذا أراد أن يدخل الخلاء يقدم رجله اليسرى ، ويقول : « اللهم إني أعوذ بك من الحبيث والخبائث » . (صعبح البخاري/ ١٤٢ - صعبح مسلم/ ٣٧٥) .

<sup>(</sup>٤) وجميل يحب الجمال ، الله ﷺ نظيف وجميل وطيب ، خلاف الشياطين فإنها خبيثة نجسة ووسخة .

والجِدأة والكلب العقور »(١) (صحبح البخاري / ١٧٣١ - صحبح مسلم / ١١٩٨) ، وفي رواية: « الحية والعقرب » (سنن أبي داود / ٩٢١ ، وصححه الألباني) .

وأمر صلوات الله وسلامه عليه بقتل الكلاب (صحيح البخاري/ ٣١٤٥ صحيح مسلم/ ١٥٧٠)، وقال: « من اقتنى كلباً لا يغني عنه زرعاً ولا ضرعاً، نقص من عمله كل يوم قيراط » (صحيح البخاري/ ٢١٩٨ - صحيح مسلم/ ٢٥٥١)، وقال: « لا تصحب الملائكة رفقة معهم كلب » (صحيح مسلم/ ٢١١٣)، وقال: « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب »(٢) (صحيح مسلم/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>١) هذه الفواسق تُقتل لأنها تؤذي ، وهم يأكلونها ، يعتبرونها من الطيبات ، يأكلون الخنافس والعقارب ويعتبرونها من الطيبات ، والزنابير والذباب .

ومعنى فواسق: أي خارجات عن المألوف؛ لأن الفسق هو الخروج، وإلا ما عندها معاصي، ولكن فواسق بمعنى أنهن خارجات عن المألوف في المخلوقات؛ لأنها تؤذى.

<sup>(</sup>٢) والكفار الآن يأنسون مع الكلاب ويربونها ؛ بل إن الأثرياء منهم يوصون للكلاب بعد موتهم ؛ لأنهم من جند الشيطان ، والشيطان يجب الكلاب ، ويقلدهم بعض المنتسبين للإسلام فيجعل الكلب في بيته ويمشي معه ، ويركبه معه في السيارة ، يتشبه بالكفار ، حتى رؤساء الكفار وملوكهم معهم كلاب ؛ لأن كل شيء يميل إلى جنسه ، فلها كانت طبيعتهم طبيعة كلاب مالوا إلى الكلاب .

قال تعالى: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَحُتُبُهَا لِلَّذِينَ يَنَّعُونَ النَّولَ النَّيِّ وَيُوْتُونَ الزَّكُوةَ وَالَّذِينَ هُم بِتَايَئِنَا يُوْمِنُونَ . الَّذِينَ يَنَّعِعُونَ الرَّسُولَ النَّيِّ الْمُولَى النَّيِّ الْمُولَى النَّيِّ الْمُولَى النَّيِّ الْمُولَى النَّيْ الْمُولَى النَّيْ اللَّهُ اللَّيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللْمُعُلِمُ الللَّهُ الللْمُعُلِمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللِمُ الللّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الل

<sup>(</sup>١) ﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ﴾ : الله يكتب رحمته للذين يتبعون الرسول ، فالذين لا يتبعون الرسول لا يكتب الله لهم رحمته .

<sup>(</sup>٢) وهذا أيضاً محل الشاهد: ﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِ مُ الْخَبَيْنَ ﴾: فصارت الطيبات حلالاً للمؤمنين، والخبائث حراماً عليهم، لكن الشياطين وأتباع الشياطين يتغذون بالخبائث ويألفونها.

<sup>(</sup>٣) لأن الله حمَّلهم إصراً وأغلالاً بسبب كفرهم ، فلو آمنوا بالرسول ﷺ لوضع الله عنهم هذه الآصار والأغلال . الآصار : هي التثقيل عليهم في الأوامر والنواهي والتشديد عليهم . والأغلال : هي الأشياء التي حرمها الله عليهم بعد أن كانت طيبة ومباحة ﴿ فَيِظُلّمِ مِنَ اللّهِ عليهم أَشياء الّذِينَ هَادُوا حَرَّمَنَا عَلَيْهِم طَيِبَنتٍ أُحِلَت لَهُم ﴾ [النساء : ١٦٠] فالله حرم عليهم أشياء حلالاً عقوبة لهم ، تحريم عقوبة .

<sup>(</sup>٤) ﴿ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِهِ ﴾ آمنوا به وصدقوه ، ﴿ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ ﴾ يعني وقروه

فإذا كان الشخص مباشراً للنجاسات والخبائث التي يحبها الشيطان، أو يأوي إلى الحهامات والحشوش، التي تحضرها الشياطين، أو يأكل الحيات والعقارب والزنابير، وآذان الكلاب التي هي خبائث وفواسق، أو يشرب البول ونحوه من النجاسات التي يحبها الشيطان، أو يدعو غير الله فيستغيث بالمخلوقات، ويتوجه إليها أو يسجد إلى ناحية شيخه، ولا يخلص الدين لرب العالمين، أو يلابس الكلاب أو النيران، أو يأوي إلى المزابل والمواضع النجسة، أو يأوي إلى المقابر، ولاسيها إلى مقابر الكفار، من اليهود والنصارى، أو المشركين، أو يكره سهاع القرآن وينفر عنه، ويقدم عليه سهاع الأغاني والأشعار، ويؤثر سهاع مزامير الشيطان على سهاع كلام الرحمن، فهذه علامات أولياء الشيطان، لا علامات أولياء الرحمن.

قال ابن مسعود رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُ: « لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن ، فإن كان يجب القرآن ، فهو يبغض فإن كان يبغض القرآن ، فهو يبغض الله ورسوله »(١) (المجم الكبر للطبراني/ ٨٦٥٧ ، الشطر الأول بنحوه) .

واحترموه ﴿ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِى أُنزِلَ مَعَهُ ﴾ ، لا يكفي أنه يعلم أنه رسول ، ويثني عليه ؛ بل لابد أن يتبعه ، وإلا فأبو طالب أثنى على الرسول ﷺ ، ومدحه ومدح دينه ، ولكن لما لم يتبعه مات على الكفر ، وصار من أهل النار – والعياذ بالله – ، لابد من الاتباع ، وهذا محل الشاهد ﴿ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ، ﴾ .

<sup>(</sup>١) من الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان : أن أولياء الرحمن يحبون القرآن ،

وقال عثمان بن عفان رَضَّوَالِلَهُ عَنْهُ: « لو طهرت قلوبنا لما شبعث من كلام الله على الله على السحابة الأحد بن حنبل / ٥٧٥) ، وقال ابن مسعود: « الذكر ينبت الإيمان في القلب ، كما ينبت الماء البقل ، والغناء ينبت النفاق في القلب ، كما ينبت الماء البقل » (ذم الملامي لابن أبي الدنيا / ٣٠) .

<sup>(</sup>١) عثمان بن عفان رَضَحَالِلَهُ عَنْهُ الخليفة الراشد يقول: « لو طهرت قلوبنا » ، وفي رواية: « لو طهرت قلوبنا » ، وفي رواية: « لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام الله ﷺ » ، فلا تمل من كلام الله ؟ بل هي دائمًا مرتبطة به لأنها تحبه ؛ لأنه من أحب شيئًا أكثر من ذكره ، فإذا رأيت في الإنسان مللاً من القرآن أو إعراضاً عن القرآن ، فاعلم أن قلبه فيه شيء من الخلل وعدم الطهارة .

<sup>(</sup>٢) فرق بين القرآن وبين الغناء ، القرآن كلام الله ، والغناء كلام الشياطين ، شياطين الإنس والجن ، والقرآن ينبت الذكر في القلب ومحبة الرب سبحانه ، كما ينبت الماء

وإن كان الرجل خبيراً بحقائق الإيهان الباطنة ، فارقاً بين الأحوال الرحمانية ، والأحوال الشيطانية فيكون قد قذف الله في قلبه من نوره ، كها قال تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ مِنْ يُوْتِكُمْ كَفْلَيْنِ مِن تَرْمَيَهِ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ﴾ (١) [الحديد : ٢٨] ، وقال تعالى :

البقل الذي هو الخضار والزروع ، فإن الماء إذا نزل على الأرض أنبتت ﴿ فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْج بَهِيج ﴾ [المج: ١٥] ، هذا مثل القرآن مع القلوب ، وأما الغناء فإنه ينبت النفاق ، والنفاق هو : إظهار الخير وإبطان الشر ، فالغناء ينبت النفاق : كراهية القرآن ، وكراهية الذكر ، وكراهية الدين ، فإذا رأيت من هو مغرم بالأغاني والمطربين فإن هذا ينبت في قلبه : النفاق ، وبغض القرآن ، وبغض المؤمنين ، والنفرة من أهل الخير ، هذا نبات الأغاني ، والمزامير ، وأصوات المطربين ، التي يميل إليها الفساق والصوفية ، فهؤ لاء يتلذذون بالأغاني والطرب ، هو أنيسهم دائمًا وأبداً في السيارات ، وفي البيوت وفي أي مكان ، تجد الأغاني مصاحبة لهم ، إما من البث الإذاعي ، وإما من التسجيلات التي يستصحبونها معهم ، فهذه علامة النفاق : بغض ذكر الله وبغض الإيهان ، وأهل الإيهان والنفرة منهم ، وهذا فيه التحذير من الأغاني التي استحوذت على كثير من الناس اليوم ، فصاروا مرتبطين بمواعيدها ، حتى إن منهم من لا يحضر الصلاة إذا كان ذلك في وقت بث الأغاني ، فيجلس عندها ، ويترك صلاة الجماعة ، أو يترك الصلاة في الوقت لئلا تفوته هذه الأغاني ، ويشجعون المغنيين والمطربين ، ويسمونهم أهل الفن وأهل الذوق ، ويمنحونهم الألقاب ، ويصورونهم بالصور التي تتخذ للذكريات .

<sup>(</sup>١) القلب يكون فيه نور . نور الإيهان الذي يفرق به بين الحق والباطل ، بين الهدى

﴿ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ مَدْرِى مَا ٱلْكِكَنْبُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَكِكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ ـ مَن نَّشَآهُ مِنْ عِبَادِنَا ﴾ (١) [الزخرف: ٥٢] .

والضلال ، بين الحير والشر ، بين الكفر والإيهان ، وبين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان . قال تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تَنْقُوا ٱللَّهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ ﴾ [الانفال: ٢٩] والفرقان: هو أن يُرزق الإنسان التمييز بين الأمور، أمور الخير وأمور الشر ، وبين أهل الخير وأهل الشر ، ومن لم يكن عنده تمييز ، فإن هذا دليل على أن قلبه مظلم ، ليس فيه نور . ولهذا قال تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَاسَنُوا ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ مِنُوْتِكُمْ كِفَلَيْنِ مِن زَّمْتِهِ ، وَبَغْعَل لَّكُمْ أُورًا تَمْشُونَ بِهِ ، وَيَغْفِر لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [المديد: ٢٨] فهذه الآية خطاب لأهل الكتاب ، الذين آمنوا بالرسل السابقين ، أن يؤمنوا برسوله محمد ﷺ ، ليحصلوا على الأجرين ، أجر الإيمان بالرسل السابقين ، وأجر الإيهان بمحمد عليه ، هذه فائدة . والفائدة الثانية : ﴿ وَيَجَعَل لَكُمَّ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ عَ ﴿ : نور في القلوب ونور القلوب هو الأصل ، وليس المراد به النور الحسي ، نور الشمس ونور الكهرباء ، هذا نعم مفيد وطيب ، لكن ليس هو المقصود، المقصود نور القلب، قد يكون الإنسان أعمى في بصره، لكن الله نوَّر قلبه بالإيهان والعلم ، والله على قال : ﴿ فَإِنَّهَا لَا نَعْمَى ٱلْأَبْصَئْرُ وَلَكِكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ أَلِّي فِ الصُّدُورِ ﴾ [المج: ١٦] ، فكم من أعمى البصر ، لكنه مستنير القلب بالعلم والإيهان ، وكم من مبصر أعمى القلب - والعياذ بالله - ، فالعمدة على نور القلب ، وعلم ، بصيرة القلب، فإذا اجتمعت بصيرة البصر ويصيرة القلب فهذه نعمة إلى نعمة.

(١) قال الله تعالى لنبيه محمد ﷺ - ممتناً عليه ، ومذكراً له بنعمته عليه - في آخر سورة

الشورى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنَ أَمْرِنَا ﴾: روح القلوب تحيا به القلوب ، كما أن البدن يحيا بروح الحياة الحسية . فالروح يطلق ويراد به : روح البدن ، وهي الحياة الحسية ، التي بها يتحرك ويمشي ويتحسس . والإطلاق الثاني : روح العلم والبصيرة ، وهذا هو المراد بهذه الآية : ﴿ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا ﴾ : وهو القرآن والسنة ، سهاه الله روحاً ؛ لأنه تحيا به القلوب ، وهذا هو الروح الحقيقي ، ويطلق الروح ويراد به القوة ﴿ وَأَيْتَدَهُم بِرُوجٍ مِنْهُ ﴾ المحادلة : ٢٢] ، ويطلق الروح ويراد به جبريل عَلَيْ ﴿ نَزَلَ بِهِ الْرُوحُ الذي هو الوحي المنزّل على الرسول بَيْلُومُ النّرُوحُ الذي هو الوحي المنزّل على الرسول بَيْلُومُ فَسَاه الله روحاً ؛ لأن به حياة القلوب .

﴿ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ﴾ أي : من شرع الله ﴿ ، ثم قال : ﴿ مَا كُنتَ مَدّرِى مَا ٱلْكِتنْبُ وَلاَ الْمِيمِنُ ﴾ قبل البعثة ما كان الرسول ﷺ يعرف هذه الأمور ، ما كان يقرأ الكتاب ﴿ وَمَا كُنتَ مَنْلُواْ مِن مَنْلِهِ مِن كِنْبُ وَلا تَغْطُهُ وَسِيمِينِكَ ۖ إِنَا لَاَيْتِالُونَ ﴾ السنجرت : ٨٤] ما كان الرسول ﷺ يدري ما الكتاب ﴿ وَلا ٱلْإِيمَانُ ﴾ ، يعني تفاصيل الإيمان ، وإلا فالإيمان موجود في قلبه ﷺ قبل البعثة ، ولهذا كان مفارقاً للمشركين ، وكان يعبد ربه على الحنيفية ملة إبراهيم ، لكن تفاصيل الإيمان إنها عرفها بعد البعثة ، ﴿ مَا كُنتَ مَدّرِى مَا ٱلْكِنْبُ وَلا ٱلْإِيمَانُ مَنْ الرسول ﷺ ما كان يقرأ ، عكس ما يقوله المشركون : إن القرآن أساطير الأولين اكتبها ، وأنه أخذها عن بني إسرائيل ، فها كان يقرأ ﴿ ولا كان يكتب ﴿ مَا كُنتَ مَدّرِى مَا ٱلْكِنْبُ وَلا آلْإِيمَنُ وَلَاكِنَ بَعَلْنَهُ فُولًا ﴾ ، هذا محل الشاهد : جعلنا هذا الكتاب نوراً ، فالقرآن نور ﴿ نُولًا نَهْدِى بِهِ مَن نَشَاهُ مِنْ عِبْدِياً ﴾ فالهداية بيد الله ، وهو أعلم بمن يستحقها ومن لا يستحقها ، فلا يعطيها عبا والله عليها ، فالهداية بيد الله ، وهو أعلم بمن يستحقها ومن لا يستحقها ، فلا يعطيها ، فلا يعليها ، فلا يعليه ، فلا يعليها ، فلا يعليه ، فلا يعلي

فهذا من المؤمنين الذين جاء فيهم الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُ ، عن النبي عَلَيْهُ ، أنه قال : « اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله »(١) ، قال الترمذي : حديث حسن (سنن الترمذي / ٣١٢٧) ،

إلا لمن يعلم أنه يستحقها ﴿ إِنَّكَ لا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِكَنَّ اللّهَ يَهْدِى مَن يَشَآهُ وَهُو أَعْلَمُ وَالْمَهْتَدِينَ ﴾ والنسس: ١٥١ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَييلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ والنسم: ١٥١ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَييلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ والنام بنا فهو يعلم سبحانه مَنْ يقبل الهداية ومَنْ لا يقبلها ، ﴿ يَهْدِى بِهِ مَن نَّشَآهُ ﴾ : هذه هداية التوفيق والإيهان ، وأما هداية الدلالة والإرشاد فإنها عامة للمؤمن والكافر وجميع الناس . القرآن هدى للناس بمعنى أنه مبين لطريق الحق من طريق الضلال ، أما الهداية الخاصة فإنها تكون لأهل الإيهان ، ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِى اللّهِ وبين عِرَطُ مُسْتَقِيمٍ ﴾ وبين عِرَطُ مُسْتَقِيمٍ ﴾ وبين عرف المناق الجمع بين هذه الآية ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِى آ إِنَ صِرَطُ مُسْتَقِيمٍ ﴾ وبين قوله تعالى : ﴿ إِنَّكَ لا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ الجمع : أن المراد به في هذه الآية هداية قوله تعالى : ﴿ إِنَّكَ لا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ الجمع : أن المراد به في هذه الآية التوفيق والإيهان ، هذه بيد الله ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِى آ إِنَّى صِرَطُ اللّه الذيك الله والإرشاد والبيان ، وأما ﴿ لا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ فالمراد هداية التوفيق والإيهان ، هذه بيد الله ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِى آ إِنَّى صَرَطُ مُسْتَقِيمٍ . صِرَطُ اللّه ﴾ والنورى: ٢٥-١٥٠ أضافه إلى نفسه ﴾ تشريفاً له .

(۱) من هداه الله إلى هذا القرآن وعمل به ، صار في قلبه نور الإيهان ونور العلم ، فهو ينظر بنور الله هي ، ويميز بين الحق والباطل ، وبين الهدى والضلال ، وبين النافع والضار ، أما من حُرم هذا النور ، فإنه لا يميز بين الخير والشر ، ولا يميز بين أولياء الله وأعداء الله ، وتكون الأشياء عنده سواء .

فالفراسة : معناها التفرس في الشخص والتوقع منه ، ويكون عند المؤمن فراسة ؛

وقد تقدم الحديث الصحيح الذي في البخاري وغيره ، قال فيه : « لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل ، حتى أحبه ، فإذا أحببته ، كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها فبي يسمع ، وبي يبصر ، وبي يبطش ، وبي يمشي ، ولئن سألني لأعطينه ، ولئن استعاذني لأعيذنه ، وما ترددت في شيء أنا فاعله ، ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن ، يكره الموت وأكره مساءته ، ولابد له منه »(۱).

لأنه ينظر بنور الله ، « اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله » ، فهو يميز بين أهل الخير وأهل الشر ، وأيضاً يعرف من يتوقع منه الخير ومن يتوقع منه الشر ، ويعرف مجرد ما ينظر إلى الشخص يعرف هل هو من أهل الخير أو من أهل الشر ، ويعرف ويتوقع ما سيحصل منه في المستقبل ؛ لأنه ينظر بنور الله ، فيميز بين الناس ، ولا ينخدع بالمظاهر.

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث يفسر بعضه بعضاً ، ويوضح بعضه بعضاً ، بين ولي ما أوحاه الله إليه وما علّمه به ، وهو هذا الحديث القدسي : « إن الله على قال : من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه » ، هذا محل الشاهد : أن التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة يسبب محبة الله له ، كما أن معصية الله تسبب بغض الله للعبد ، والله يجب التوابين ، ويحب المتقين ، ويحب المتطهرين ، ويحب المحسنين ، ويحب أهل الأعمال الصالحة الذين يتقربون إليه بالطاعات : الفرائض والنوافل ، هذا سبب محبة الله للعبد ، وولاية الله للعبد .

« فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها » : ما معنى هذا ؟ فسره بقوله : « بي يسمع ، وبي يبصر ، وبي يبطش ، وبي يمشى » بمعنى أنه لا يستعمل هذه الحواس وهذه الأعضاء إلا في طاعة الله ﷺ ، فلا يبصر ما يغضب الله ، وما حرَّم الله النظر إليه من النساء والعورات المحرمة ، ولا ينظر إلى الأفلام الخليعة والانترنت الفاسد ، لا ينظر إلى هذه الأشياء ، ينفر منها ، إنها ينظر ما ينفعه لأنه يبصر بالله رضي الله الله عنها وتوفيقه « بي يبصر ، وبي يسمع » كذلك لا يستمع إلى الأغاني والمزامير والملاهي ، وإنها يستمع لذكر الله ، وإلى القرآن ، والتسبيح والتهليل ، فلا يسمع إلا ما يفيده ولا يستمع للغيبة والنميمة ، وقول الزور واللغو ، وإنها يستمع لما فيه خير ؛ لأنه يسمع بالله ، وكذلك لا يأخذ ويعطى بيده إلا ما كان في طاعة الله ، يأخذ ويعطى في الخير ، ويستعمل يده في الخير، ولا يستعملها في أذية الناس ، وظلم الناس ، وقتل الناس ، وضرب الناس بغير حق . ولا يمشي إلا إلى طاعة الله ، يمشي إلى طلب العلم إلى حلق الذكر ، إلى المحاضرات ، إلى الندوات المفيدة ، إلى الدروس ليتفقه في دين الله ، يمشي إلى المساجد لأداء الصلوات فيها والجلوس فيها ، ولا يمشي إلى المسارح ومحلات اللهو ، والتجمعات الفاسدة ؛ بل يكرهها وينفر منها ؛ لأن الله سدده في مشيه ، سدده في بطش يده ، سدده في سمعه ، سدده في بصره ، وليس معنى الحديث ما يقوله الحلولية : إن الله يحل في الإنسان - تعالى الله عن ذلك - ؛ لأن الحديث يفسر بعضه بعضاً وقد فسَّر الحديث الرسول ﷺ أو فسَّره الله ، والرسول يروي عن ربه ﷺ : « بي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي » ثم قال : « ولئن سألني لأعطينه ، ولئن استعاذني لأعيذنه » لأن الله معه رضي يتولاه ، ثم قال : « وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن » هل الله يتردد ؟ فسره في قوله « يكره الموت وأكره مساءته »

فإذا كان العبد من هؤلاء فرَّق بين حال أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (١)، كما يفرق الصير في بين الدرهم الجيد، والدرهم الزَّيْف (٢).

معنى: تردد الله ، أي : كراهته لما يكرهه عبده كراهة طبيعية ، يكره الموت كراهة طبيعية ، والله يكره ما يكرهه عبده ، ولكن لابد له من الموت فمعنى « ترددت » أي : أكره ما يكرهه عبدي المؤمن .

- (١) لأنه لابد أن الدنيا فيها أولياء للرحمن وأولياء للشيطان ، فليس كل من في الدنيا أولياء للرحمن ، ولا كلهم أولياء للشيطان ؛ بل فيها من هو ولي للرحمن ، ومن هو ولي للشيطان ، ولا يميز العبد بين الفريقين إلا بالإيهان ، ونور العلم ، ونور العبادة التي يجعلها الله في قلبه .
- (٢) أما الذي يظن أن من كان عنده خوارق للعادة أنه وليَّ لله مطلقاً ، هذا لا يميز بين الحق والباطل . الحوارق للعادة لا تدل على الوَلاية ، حتى يُرى ما عليه صاحبها ، فإن كان صاحبها على طاعة الله وعبادة الله ، فإنها كرامات أجراها الله على يده إكراما له ، ولحاجته إليها أو حاجة غيره ، أما إن كان صاحب هذه الحوارق عاصياً لله مضيعاً لفرائضه مرتكباً لمحارم الله ، فهذا ولي من أولياء الشيطان ، وهذه الحوارق خوارق شيطانية وليست كرامات ، فلابد أن المسلم يميز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان بأعمالهم التي تصدر منهم ، ولا ينظر إلى مظاهرهم فقط ، لأن الله على قال : ﴿ أَلاَ إِنَ أَوْلِيااً اللهِ لا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَعْزَنُونَ . الذين المنافي وكانوا وكا

الصيارفة - صيارفة الذهب والفضة - ، إذا جيء لهم بالذهب أو الفضة ، عرفوا المعدن المعشوش ، من حين أن المعدن المعشوش ، من حين أن

وكما يفرِّق من يعرف الخيل بين الفرس الجيد والفرس الرديء (١) ، وكما يُفرِّق من يعرف الفروسية بين الشجاع وبين الجبان (٢) ، وكما أنه يجب الفرق بين النبي الصادق وبين المتنبيء الكذاب (٣) .

فيفرق بين محمد الصادق الأمين رسول رب العالمين ، وموسى والمسيح وغيرهم ، وبين مسيلمة الكذاب والأسود العنسي ، وطليحة

يسمع صوت النقد يعرف أنه مغشوش ، أو أنه صحيح ، بمجرد سماع صوته ، أو وضعه في المختبر ، هؤلاء الصيارفة يعرفون زَيْف النقود من غشها ، كذلك وليُّ الله يعرف أولياء الله من أعداء الله ، ويميز بينهم ، كما يميز الصيرفي .

(١) الخيل في ظاهرها سواء ، ولكن في مخبرها وصفاتها ومنافعها تختلف ، فلا يعرفها إلا الفرسان ، الذين مارسوها وميزوها ، أما الذي لا يعرف فكل الخيل عنده سواء .

- (٢) وكذلك أكثر الناس يركبون الخيل ، لكن منهم الجبان الرعديد الذي لا تحمله أعضاؤه عند الفزع وعند الخوف ، ولو كان يركب الخيل يسقط ، ومنهم الفارس الشجاع ، الذي لا يبالي بلقاء العدو ، فها كل من يركب الخيل يكون فارساً ، ولا يميز هذا إلا الفرسان ، يعرفون الشجعان من الجبناء ، كل شيء له مَهَرة يعرفونه ويميزون هذا من هذا ، في كل فن .
- (٣) كذلك النبوة ، كثير من يدَّعون النبوة ، وقد يأتون بخوارق ويقولون : هذه معجزات ، وهي كها سبق خوارق شيطانية ، وليست معجزات ، ولا يميز بين النبي الصادق من النبي المتنبيء الكاذب إلا أهل الإيهان ، وأهل العلم ، وأهل البصيرة ، الذين يعرفون علامات النبوة ، ودلائل النبوة من غيرها ، فالنبي له علامات ، وله معجزات ، وله دلائل تميِّزه عن الكذَّاب المتنبي .

## الأسدي، والحارث الدمشقي، وباباه الرومي، وغيرهم من الكذابين(١).

(۱) يفرق بين أنبياء الله بعلامات النبوة التي تدل على صدقهم ، وبين المتنبئين الكذبة الذين يروِّجون على الناس ويدجِّلون على الناس ، وهؤلاء يفتضح أمرهم عها قريب ، أما الأنبياء فيبقى أثرهم ودلالاتهم ومعجزاتهم تبقى على مرِّ الدهور ، فيفرِّق وليُّ الله الذي استنار قلبه بالعلم والإيهان بين محمد وبين مسيلمة والأسود العنسي ، وطليحة الأسدي ، الذين ادعوا النبوة بعد رسول الله على ومسيلمة والأسود العنسي ادعيا النبوة في آخر حياة النبي على الله على قريب ، ويظهر كذبهم ، ويقطع الله دابرهم ، أما فالكفرة المتنبؤن ينقطع شرهم عها قريب ، ويظهر كذبهم ، ويقطع الله دابرهم ، أما الأنبياء فتبقى آثارهم الصحيحة ، وإيهانهم ودينهم ، فرق بين هؤلاء وبين أنبياء الله إبراهيم وموسى ونوح ومحمد عَليَهِمُ السَّكَمُ ، فرق بينهم وبين الكَذَبَة .

ومسيلمة هذا الذي ظهر في اليهامة وجَهَّز له أبو بكر الصديق رَضَّالِيَّهُ عَنهُ خالد بن الوليد في جيش المسلمين ، وحصل قتال شديد ، انتهى بقتل مسيلمة ، وإراحة المسلمين من شره ، وانقطع خبره وذكره والحمد لله .

وكذلك الأسود العنسي في اليمن دخل في الإسلام ثم ارتد وادعى النبوة ، واجتمع حوله من اجتمع ، وصار له شوكة ، فالنبي على أمر المؤمنين الذين حوله أن يقتلوه ، فقتلوه وأراح الله المسلمين من شره ، وانقطع خبره ، وانتهى أمره ، والحمد لله .

وطليحة الأسدي هذا أسلم ، ثم ارتد مع المرتدين بعد وفاة النبي ﷺ ، وقاتله الصحابة حتى انهزم ، ثم إنه بعد ذلك مَنَّ الله عليه بالتوبة ، فتاب إلى الله ، ويقال : إنه قتل شهيداً في حروب فارس .

والحارث الدمشقي هذا على وقت عبد الملك بن مروان ، الحارث الأعور الدمشقي ، الحارث الأعور الدمشقي ، ادعى النبوة وطلبه عبد الملك حتى أمسكه ، وقتله وصلبه .

وباباه الرومى هذا لا نعرفه .

وكذلك يفرق بين أولياء الله المتقين، وأولياء الشيطان الضالين (١).

<sup>(</sup>۱) المؤمن يفرِّق بين الأنبياء والمتنبئين؛ لأن الأنبياء لهم دلائل النبوة ، وعلامات النبوة عليهم ، بخلاف الكذَّابين ليس معهم دلائل ، وإنها هم ملبِّسون على الناس ، وكذلك المؤمن يفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان . أولياء الله لهم علامات واضحة ، الذين آمنوا وكانوا يتقون هذه علاماتهم ، وأما أولياء الشيطان فهم الفجرة والكذَبة والعصاة الذين يتبعون شهواتهم ويضيعون الفرائض ويرتكبون الجرائم ، ومع هذا يزعمون أنهم أولياء الله وهم أعداء لله في ، لكن يصدقهم من ليس في قلبه نور ولا إيهان ، ويقول : هؤلاء أولياء لله ، والذين صدقوا هؤلاء كثير من الخلق وصاروا يعتقدون فيهم الولاية ويعبدونهم من دون الله ، ويذبحون لهم ، وينذرون لهم والعياذ بالله – وحتى لو ثبت أنه ولي لله ، فإنه لا يُعبد ، ولا تجوز عبادته ، ولو كان هو يدعو إلى عبادة نفسه لم يكن ولياً لله ، وإنها هو وليٌّ للشيطان ، ولكن هناك من عباد الله ومن المؤمنين من ينكرون هذا ، وإنها عُبِدُوا بعد موتهم وبُني على قبورهم بعد موتهم ، فهؤلاء أولياء الله ، ولكن لا تجوز عبادتهم ، العبادة حق لله في .

• 

## فصل

والحقيقة حقيقة الدين، دين رب العالمين: هي ما اتفق عليه الأنبياء والمرسلون(١).

(١) الحقيقة هي حقيقة الدين الذي عليه الأنبياء والمرسلون من أولهم إلى آخرهم ، وهي حقيقة الإسلام ؛ لأن الأنبياء وأتباعهم كلهم مسلمون ، لأن الإسلام معناه الاستسلام لله بالتوحيد ، والانقياد له بالطاعة ، والبراءة من الشرك وأهله ، وهذا دين الأنبياء جميعاً كلهم مسلمون ، وأتباعهم مسلمون ، وكل من اتبع نبياً من أنبياء الله فإنه مسلم ، إلى أن خُتموا بمحمد على ، فصار المسلم هو من اتبع محمداً على ؟ لأن رسالته عامة ؛ ولأن دينه باقي لا يُنسخ إلى أن تقوم الساعة ، فلا يسع أحداً بعد بعثة محمد ﷺ إلا أن يتبعه ويؤمن به من اليهود والنصاري ، وجميع الملل ، ولا يسع أحداً أن يتبع نبياً من الأنبياء بعد بعثة محمد عليه ، ولا يسع أحداً أن يتعلق بولي من الأولياء ويعبده من دون الله أو يتبعه ، ولو ما عبده ، لا يجوز له أن يتبعه إذا خالف رسول الله عَلَيْهُ ، ولو كان ولياً ، ولو كان عالماً ، لا تجوز الطاعة إلا لله ولرسوله هذه هي الحقيقة . فالأنبياء وأتباعهم كلهم مسلمون ؛ لأنهم يعبدون الله بها شرعه لهم ، كل وقت بحسبه ، تُنسَخ الشريعة وتأتي شريعة أخرى ، ثم تُنسخ وتأتي شريعة أخرى : ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ [الله: ١٤٨] إلى أن بُعث محمد ﷺ ، فصارت شريعته الشريعة الباقية التي لا تُنسخ ولا تُبدَّل ولا تُغيَّر . وكل الأنبياء والمرسلون اتفقوا على توحيد الله ، والنهي عن الشرك : ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وَٱجْتَكِينِهُوا ٱلطَّلغُوتَ ﴾ [النعل: ٣٦] كل الأنبياء يأمرون بعبادة الله وترك عبادة ما سواه، يأمرون بالتوحيد وينهون عن الشرك ، هذا عليه جميع الأنبياء عَلَيْهِمُالسَّلَامُ ، ويعبدون الله بشرائعهم التي شرعها لهم في أوقاتهم .

وإن كان لكل منهم شرعة ومنهاجاً (١).

فالشرعة : هي الشريعة . قال الله تعالى : ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ [المائدة : ٤٨] ، وقال تعالى : ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةِ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَاتَبِعْهَا وَلَانَتَ عِمَّا اللهِ مَن اللهِ شَيْعًا وَإِنَّ اللهِ مَن اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَنْ اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَن اللهِ مَنْ اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَن اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَن اللهِ مَنْ اللهِ مَن اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ أَلْ أَمْ مَنْ اللهُ مَنْ أَلُواللهِ مَنْ اللهِ مَنْ أَلْمُ مَا أَلْمُ مَا أَلْمُ ا

<sup>(</sup>۱) ما دام أنه شرع لله ، فإن التمسك به عبادة لله إلى أن يُنسخ ، فإذا نُسخ يُترك العمل بالمنسوخ ، ويؤخذ بالناسخ ، فعبادة الله هي العمل بالشريعة في وقتها قبل أن تُنسخ ، فإذا نُسخت ينتقل إلى الناسخ ويترك المنسوخ ؛ لأن الأمر أمر الله ، لقوله تعالى : ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُم شِرْعَة وَمِنْهَاجًا ﴾ [المالاة: ١٨] شرعة : يعني شريعة الأنبياء لهم شرائع يختلف بعضها عن بعض ، ولكن ما دامت الشريعة لم تُنسخ ، فإنه يجب العمل بها ، والعمل بها عبادة لله .

<sup>(</sup>۲) فأخبر أن الله جعل للأنبياء السابقين شرائع ، وجعل لمحمد على شريعة ، وأمره باتباعها ، هو ومن آمن به ، فمن لم يتبع شريعة محمد على فهو متبع لهواه ، قال تعالى : ﴿ فَإِن لَّرَ بَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَاعَلَمْ أَنَّمَا يَنَيْعُونَ الْهُوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضُلُّ مِمَّنِ ٱتَبَعَ هُولِهُ بِغَيْرِهُ دَى فَإِن لَّرَ بَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَاعَلَمْ أَنَّمَا يَنَيْعُونَ الْهَوْمَ الظّليليينَ ﴾ السمر: ١٠٠] ، فالذي لا يتبع الرسول محمداً على يكون متبعاً لهواه ، وإن قال إنه متبع لموسى أو لعيسى عَلَيْهِمَاالسَّلَامُ فهو كذاب ؛ لأن موسى وعيسى وجميع الأنبياء حثُوا على اتباع محمد على إذا بُعث ، حتى إن الله أخذ الميثاق على الأنبياء أنفسهم - كها سبق - أنه إذا بعث محمد على ومنهم أحد حي ، لابد أن يتبع محمداً على ، قال تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيعَتَى النَّيْتِينَ لَمَا عَاتَكُمُ مِن اللهُ عَلَى النَّبِياء أنفسهم - كها سبق - أنه إذا بعث محمد على النَّبياء أنفسهم - كها سبق - أنه إذا بعث محمد على النَّبياء أنفسهم عمداً على المعرف الله عَلَى المَعَلَمُ لَتُوْمِئُنَ إِبِهِ وَلَتَنْ مُرَافِقُ مُن الله الله الله الميثاق على الأنبياء أن يتبعوا محمداً على إذا بعث فكيف بغير الأنبياء ؟!

ٱلظَّلِمِينَ بَعَضُهُمْ أَوْلِيَآةُ بَعْضِ وَاللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُنَقِينَ (١) ﴿ [الجائبة: ١٨-١٩] والمنهاج: هو الطريق (٢) ، قال تعالى: ﴿ وَأَلَو ٱسْتَقَدْمُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُم مَّآةً غَدَقًا. لِنَقْيْنَهُمْ فِيةً وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ عَيَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴾ (٣) [الجن: ١٦-١٧].

فالشرعة بمنزلة الشريعة للنهر، والمنهاج هو الطريق الذي سلك فيه، والمغاية المقصودة هي حقيقة الدين، وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وهي حقيقة دين الإسلام (٤٠). وهي أن يستسلم العبد لله رب العالمين لا

<sup>(</sup>١) ﴿ وَاللَّهُ وَلِى ٱلْمُنَقِينَ ﴾ : الظالمون بعضهم أولياء بعض ، كما قال تعالى : ﴿ وَكُذَلِكَ نُولِي اللهِ وَاللَّهُ وَلَى الظَّلْمَة بعضهم على بعض بعض الظَّلِمِينَ بَعْضَا لِمَا كَانُوا يَكْمِيبُونَ ﴾ [الانمام: ١٢٩] يسلط الله الظلمة بعضهم على بعض ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا الْوَلِيا وَهُمُ الطّلِعُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِنَ النَّورِ إِلَى الظَّلْمَاتِ أُولَتِهِكَ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ

أما المؤمنون فإن الله هو وليهم ﴿ ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [البفرة:٢٥٧] .

<sup>(</sup>٢) الشريعة هي الملة . والمنهاج هو الطريق الذي يسير عليه الإنسان في دينه .

<sup>(</sup>٣) ﴿ وَأَلَو اَسْتَقَنْمُواْعَلَى الطّرِيقَةِ ﴾ أي: على الطريق الصحيح الموصل إلى الله ، لسقاهم الله المطر ، و وأنزله عليهم في حينه وفي أوقاته ، ماء غدقا ، ولكن انحباس المطر ، إنها هو بذنوب بني آدم ، والشاهد من قوله: ﴿ وَأَلَو اَسْتَقَنْمُواْعَلَى الطّرِيقَةِ ﴾ أي: على المنهج الرباني .

<sup>(</sup>٤) يقال لمورد الماء: شريعة . شريعة الماء يعني مورد الماء . وعبادة الله وحده لا شريك له هي حقيقة دين الإسلام ، الذي هو دين جميع الأنبياء ، ولهذا قال على الأنبياء الخوة لِعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد » ، مثل الإخوة من الأب ، أمهاتهم مختلفة

يستسلم لغيره ، فمن استلم له ولغيره كان مشركاً (۱) ، والله لا يغفر أن يشرك به ، ومن لم يستسلم لله ؛ بل استكبر عن عبادته ، كان ممن قال الله فيه : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَسَّ تَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْ خُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: ٦٠] ، ودين الإسلام هو دين الأولين والآخرين من النبيين والمرسلين عَلَيْهِمُالسَّلَامُ (۱) ، وقوله تعالى : ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْر الإسكيم دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْر الإسكيم دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [الله عمران : ١٥] عام في كل زمان ومكان (٣) . فنوح وإبراهيم ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى والحواريون ، كلهم دينهم الإسلام ، الذي هو

وأبوهم واحد ، فدين الأنبياء واحد وهو الإسلام ، وإن اختلفت شرائعهم التي شرعها الله لهم ؛ لأن الله يشرع لكل أمة ما يناسبها في وقتها ، ثم ينسخ الله ذلك بها يناسب الوقت في المستقبل ، وهكذا إلى أن بعث الله محمداً على ، فشرع لهم دين الإسلام الذي جاء به محمد على ، وهو الصالح لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة .

<sup>(</sup>۱) الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد ، والانقياد له بالطاعة ، لا يستسلم لغير الله ، فمن استسلم لله وحده فهو المسلم حقاً ، ومن استسلم لله ولغيره فهو مشرك ، ومن لم يستسلم لله فهو ملحد ومستكبر .

<sup>(</sup>٢) الذي معناه التوحيد وإخلاص العبادة لله ، هذا دين جميع الأنبياء واتباعهم ، كلهم على إخلاص العبادة لله ، وتجنب الشرك بالله الله ، وسيذكر الشيخ آيات من القرآن تدل على هذا .

<sup>(</sup>٣) ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَكِمِ ﴾ الذي هو التوحيد وتجنب الشرك.

عبادة الله وحده لا شريك له.

قال الله تعالى عن نوح: ﴿ يَقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرُ عَلَيْكُمْ مَقَامِى وَتَذَكِيرِى بِعَايَنتِ اللّهِ فَعَلَى اللّهِ تَوَكَلَتُ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَأُمِرْتُ أَنَ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (١) [يونس: ٧١-٧٧] وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَرْعَبُ عَن مَلَةٍ إِبْرَهِمَ إِلَا مَن سَفِه نَفْسَةٌ، وَلَقَدِ أَصْطَفَيْنَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِن الصَّنَا وَإِنّهُ فِي اللّهُ فَعَلَيْهِ اللّهُ وَيَعْمُ بَنِيهِ الصَّالِمِينَ . وَوَصَىٰ بِهَا إِبْرَهِمُ بَنِيهِ الصَّالِمِينَ . وَوَصَىٰ بِهَا إِبْرَهِمُ بَنِيهِ الصَّالِمِينَ . وَوَصَىٰ بِهَا إِبْرَهِمُ بَنِيهِ السَّمِينَ . وَوَصَىٰ بِهَا إِبْرَهِمُ بَنِيهِ وَيَعْفُومُ اللّهِ فَعَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ مَن سَفِهُ نَفْسَلُمُ وَلَى مُوسَىٰ يَقَوْمُ إِن كُنتُمْ مُسلِمُونَ ﴾ (١٣ [البقرة: وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمُ إِن كُنتُمْ مُسلِمُونَ ﴾ (١٣ [البقرة: وقال تعالى : ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمُ إِن كُنتُمْ مُسلِمِينَ ﴾ (١٣ ] وقال تعالى : ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمُ إِن كُنتُمْ مُسلِمِينَ ﴾ (١٣ ] وقال تعالى : ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمُ إِن كُنتُمْ مُسلِمِينَ ﴾ (١٣ ] وقال تعالى : ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمُ إِن كُنتُمْ مُسلِمِينَ ﴾ (١٣ ] وقال تعالى : ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمُ إِن كُنتُمْ مُسلِمِينَ ﴾ [اللهِ فَعَلَيْهِ تَوَكّمُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمُ إِن كُنتُمْ مُسلِمِينَ ﴾ [الله فَعَلَيْهِ تَوْكَالُونَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمُ إِن كُنتُمْ مُسلِمِينَ اللهُ إِلَيْهِ فَعَلَيْهِ وَقَالَ مُنافِعُونَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهِ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقُومُ إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ اللهُ إِلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وقال السحرة: ﴿ رَبُّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴾ (٤) [الأعراف:١٢٦].

<sup>(</sup>١) فهذا نوح أول الرسل عليهم الصلاة والسلام قال: ﴿ وَأَنَّا أُوَّلُ ٱلْمُتَّامِينَ ﴾ فهو مسلم.

<sup>(</sup>٣) وهؤلاء قوم موسى علي الذين آمنوا به مسلمون .

<sup>(</sup>٤) السحرة الذين جاء بهم فرعون ليقابلوا معجزات موسى عليه ، لما تبين لهم أن ما مع

وقال يوسف علي الله و تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ ﴾(١) [يوسف: ١٠١].

وقالت بلقيس: ﴿ وَأَسَلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِلّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ (٢) [النمل: ٤٤] ، وقال تعالى: ﴿ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيتُونَ ٱلَّذِينَ أَسَلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَينِيُّونَ وَٱلأَحْبَارُ ﴾ (٣) [المائدة: ٤٤].

موسى وهارون ليس سحراً ، وإنها هو معجزة ؛ لأنها لا صنع للبشر فيها ، ليست سحراً فلها تبيَّن لهم هذا ، قالوا ﴿ رَبَّنَا آفَرِغٌ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسَلِمِينَ ﴾ ، لما هددهم فرعون بالقتل والصلب ، ما بالوا بهذا ﴿ قَالُوا لَن نُوْثِرَكَ عَلَى مَاجَآءَنَا مِن ٱلْبِيّنَتِ وَٱلَّذِى فَطَرَنا فَأَقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنّما نَقْضِى هَنذِهِ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا . إِنّا ءَامَنَا بِرَبِّنَا لِيغْفِر لَنَا خَطَينَنا وَمَا أَكُرهُ مَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِ وَٱللّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾ [ه: ٧٧-٧٧] ، فقتلهم ونفّذ فيهم ، ولكنهم ماتوا مسلمين تائين .

<sup>(</sup>۱) يوسف على بعدما جرى عليه من المحن ، وما أكرمه الله به في النهاية من الملك واجتماع الشمل ، شكر الله على ذلك : ﴿ رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ وَاجتماع الشمل ، شكر الله على ذلك : ﴿ رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِن ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الشَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيّ فِي ٱلدُّنيَا وَٱلْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَٱلْحِقْنِي اللهُ عَلَيْ أَن يُوسف بِالصَّمْلِحِينَ ﴾ ، سأل الله حسن الخاتمة ، وأن يتوفاه الله مسلماً ، فدل على أن يوسف بالصَّمْلِحِينَ أيضاً مسلم .

<sup>(</sup>٢) بلقيس ملكة اليمن في ديار سبأ ، كان لها مع سليهان على قصة ذكرها الله في سورة النمل ، انتهى أمرها بأنها لما رأت ما أعطى الله سليهان من النبوة والرسالة أعلنت إسلامها ، فقالت : ﴿ رَبِّ إِنِّ طَلَمْتُ نَفْيى وَأَسْلَمْتُ مَمْ شُلَيْمَنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) قال تعالى : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرِئةَ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ ﴾ : التوراة هي الكتاب الذي أنزله

وقال الحواريون: ﴿ ءَامَنَا بِاللّهِ وَاشْهَدَ بِأَنَا مُسَلِمُونَ ﴾ (١) [آل عمران: ٢٥] ، فدين الأنبياء واحد ، وإن تنوعت شرائعهم (٢) ، كما في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: ﴿ إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد »(٣) (صحيح البخاري/ ٣٢٥٩ - صحيح سلم/ ٢٣٦٥ ، بنحوه) ، وقال تعالى: ﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِينِ مَا وَصَيٰ بِهِ عَنُوحًا وَالَّذِي آوَحَيْنَا إِلَيْكَ (٤) . وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ عِ إِبْرَهِمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى أَ

الله على موسى على ، وهو كتاب عظيم ، ﴿ يَحَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيثُونَ ﴾ : النبيون الذين جاءوا من بعد موسى على يحكمون بالتوراة ، وهم أنبياء بني إسرائيل . ﴿ يَحَكُمُمُ بِهَا ٱلنَّبِيثُونَ ٱلَّذِينَ ٱسْلَمُوا ﴾ : دل على أن أنبياء بني إسرائيل يُسمون مسلمين . ﴿ لِلَّذِينَ هَادُوا ﴾ : النبيون يحكمون بين اليهود بالتوراة .

<sup>(</sup>۱) لما تطاول الكفار على عيسى على وضايقوه ، قال : ﴿ مَنْ أَنصَادِى إِلَى اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَالل

<sup>(</sup>٢) ( وإن تنوعت شرائعهم ) : لأنها شرائع الله ، وأوامر الله ، فمن أطاع الله على وفق شريعة من الشرائع في وقتها قبل أن تُنسخ ، فإنه مسلم .

<sup>(</sup>٣) إخوة لعلات ، ديننا واحد ، وشرائعنا مختلفة .

<sup>(</sup>٤) ﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ ﴾ وهو التوحيد ﴿ مَا وَصَّىٰ بِهِ، نُوحًا ﴾ أول الرسل ﴿ وَٱلَّذِى َ أَوْحَيْمَ أَوْلِي العزم ، أَوْحَيْمَ أَ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ \* إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ﴾ هؤلاء الخمسة من أولي العزم ، فدينهم واحد عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ، وهو التوحيد وترك الشرك والابتعاد عنه .

أَنَّ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا نَنَفَرَّقُواْ فِيهِ (١) . كَابُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ﴿(١) [الشورى: ١٣] .

وقال تعالى : ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِبَاتِ وَاَعْمَلُواْ صَالِحًا ۚ إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ . وَإِنَّ هَانِهِ أَمَّةُ كُرُ أُمَّةُ وَاَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاَنَّقُونِ (٣) . فَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ ذُبُرًا كُلُّ حِرْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ (١) [المؤمنون: ٥١-٥٣] .

<sup>(</sup>١) هذا ما وصاهم الله به : ﴿ أَنَّ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ ﴾ وهو التوحيد ، وعبادة الله وحده ، وترك عبادة ما سواه ، ثم قال : ﴿ وَلَا نَنْفَرَقُوا فِيهِ ﴾ : العقيدة لا يجوز الاختلاف فيها ولا التفرق فيها ؛ لأن العقيدة واحدة ، وهي إفراد الله بالعبادة ، وترك عبادة ما سواه .

<sup>(</sup>٢) المشرك ينفر من التوحيد ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَحَدَهُ اَشَمَأَزَّتَ قُلُوبُ الّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ الشرك ينفر من التوحيد في الحقيقة بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ اللّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ الزير: ١٠٥ وهذا في الحقيقة مشكلة ؛ لأن بعض الناس يكره ذكر التوحيد والدعوة إلى التوحيد، ويقول: لا تُنفِّروا الناس بالتوحيد والعقيدة، وهذا خطر عظيم، لأن الذي يكره التوحيد هذا على خطر عظيم أن يكون من الكفار، فلا يكره التوحيد من في قلبه إيهان.

<sup>(</sup>٣) الشاهد في قوله: ﴿ وَإِنَّ هَلَامِهِ أُمَّتُكُمُّرُ أُمَّةُ وَنَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَنَّقُونِ ﴾ فدين الأنبياء واحد ، وهم أمة واحدة ، كلهم على التوحيد والإيهان بالله ، فهم أمة واحدة من أولهم إلى آخرهم .

<sup>(</sup>٤) أمرهم الله أن يكونوا أمة واحدة على التوحيد والإيهان ، ولكنهم اختلفوا وتفرقوا ، ﴿ فَنَقَطُّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا ﴾ : كُتباً ، كل واحد عنده كتب ومؤلفات تخالف ما عليه

## فصل

وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها ، وسائر أولياء الله تعالى ، على أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء (١١) .

الآخر ، ويرد على الآخر ، ويُكفِّر الآخر - ولا حول ولا قوة إلا بالله - ، فهذا ما حذَّر الله منه : ﴿ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْمِمْ فَرِحُونَ ﴾ ، هذه مشكلة أيضاً ، يمكن أن يقع الاختلاف ، لكن إذا حصل الاختلاف فإن الإنسان لا يجزم أنه على صواب ، وأن مُخالفه على خطأ ، ما يجزم بهذا ؛ بل يحتمل العكس ، يحتمل أن مخالفه هو المحق ، وأنه هو على خطأ ، أما إذا جزم أنه على حق وأن مخالفه مخطئ فهذه مصيبة ، لأنه لا يرجع ؛ ﴿ كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْمٍ مَوْرَكُونَ ﴾ .

(۱) اتفق المسلمون من السلف الصالح وأثمة الهدى وسائر أهل السنة أن أفضل أولياء الله هم الأنبياء ، وأنهم أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء ، فلا أحد يساوي النبيين في منزلتهم عند الله في الأن النبوة لا يعدلها شيء من الفضائل ، ثم مِن بعد الأنبياء : الصديقون ، جمع صديق ، وهو الكثير الصدق ، الذي لا يصدر عنه كذب ، كما قال الرسول في : « وإن الرجل ليصدق ويتحرّى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً » (صع البخاري / ١٤٢٥ - صع سلم / ٢١٠٧ - سن ابي داود / ١٩٨٩ ، والله له فالصديق هو كثير الصدق ، الذي يقول الصدق ويتحراه فيما يبلغه ، وفيما يسمعه ، فلا يخبر إلا بها رآه صدقاً ، فهو يحب الصدق دائماً مع الله ، والصدق مع الخلق هذا هو الصديق ، ثم من بعد الشهداء ، ثم من بعد الشهداء بقية المؤمنين ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَمَن يُطِع الله وَالصَدِق وَالرَّسُولَ فَأُولَتِهِكَ مَعَ الذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّيِيْتَنَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَلْحِينَ وَالشَّهُدَاء وَالصَلْحِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشَّهُدَاء وَالصَلْحِينَ وَالشَّهِدَاء وَالصَلْحِينَ وَالصَدِيقِينَ وَالشَّهَدَاء وَالصَلْحِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشَّهَدَاء وَالصَلْحِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشَّهُدَاء وَالصَّلِحِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشَّهَدَاء وَالصَّدَيقِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشَّهُدَاء وَالصَّلِحِينَ وَالصَّدَية وَالصَّلِحِينَ وَالصَّدَية وَالصَّلِحِينَ وَالصَّدَيقِينَ وَالشَّهُدَاء وَالصَّدُعِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالصَّدَية وَالصَّلْحِينَ وَالصَّدَية وَالصَّدَة وَالصَّدَية وَالصَّدَة وَالصَّدَية وَالصَّدَية وَالصَّدَية وَالصَدِيقِينَ وَالصَدَة وَالصَدَية وَالصَدَة وَالصَدْه وَالصَدَة وَالصَدَة وَالصَدَة وَالصَدَة وَالصَدْه وَالصَدَة وَالصَدْه وَالصَدَة وَالصَدْه وَالصَدَة وَالصَدَة وَالصَدَة وَالصَدَة وَالصَدَة وَالصَدَة وَالصَدْه وَالصَدَة وَالصَدَ

وقد رتَّب الله عباده السعداء المنعَم عليهم أربع مراتب، فقال تعالى: ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَتِهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّنَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلصَّدِيقِينَ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَتَهِكَ رَفِيقًا ﴾ (١) [النساء: ٦٩].

وَحَسُنَ أُوْلَكَيْكَ رَفِيقًا ﴾ [الساد: ١٦] ، هذه مراتب أهل الفضل في هذه الأمة: الأنبياء ، ثم الصديقون ، ثم الشهداء ، ثم الصالحون . وأما عند الصوفية فعندهم ينقسم الأولياء إلى خاتم الأولياء وغيره ، فعندهم أفضل الأولياء: خاتمهم ، فهو أفضل من بقية الأولياء ، ومنهم من يغلو فيقول: الأولياء أفضل من الأنبياء ، خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء - كها يأتي - ، هذه طريقة الصوفية ، أنهم يغلون في الأولياء ، حتى إن منهم من يفضلهم على الأنبياء - والعياذ بالله - ولهذا يقول شاعرهم:

مَقَامُ النُّبُوةِ فِي بَـرْزَخٍ فُوَيْقَ الرَّسولِ ودُونَ الوَليّ

طبقات الشعران ٢ / ٦٨)

فصار الولي عندهم فوق الرسول ، وهذا أعظم الضلال - والعياذ بالله - ؛ لأنهم يقولون : إن الولي يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه النبي ، فيفضلون الولي ، فالنبي يأخذ بواسطة المَلَك ، وأما الولي فيأخذ مباشرة عن الله بدون واسطة ، فيزعمون لأوليائهم أنهم يجالسون الله على ، وأن الله يعطيهم من العلم مباشرة ، وهذا كله نتيجة - والعياذ بالله - الضلال ، واتباع الشيطان ، والإعراض عن الكتاب والسنة .

(١) ﴿ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَتَهِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم ﴾ من هم المنعم عليهم ؟ ﴿ مِّنَ ٱلنَّبِيِّنَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ ﴾ أربع مراتب : الأنبياء ، ثم الصدِّيقون ، ثم الشهداء ، ثم الصالحون ، هذه مراتب المؤمنين عند الله ، وفي الحديث: « ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبين والمرسلين أفضل من أبي بكر »(١) (فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل/ ١٣٥ وإسناده ضعيف).

ولما مرض على عهد إلى أبي بكر أن يصلي بالناس ، فراجعته عائشة رَيَّوَالِلَهُ عَنْهَا في أن يأمر عمر ؛ لأنه أرفع صوتاً من أبي بكر ، فغضب على على الله وقال : « مروا أبا بكر فليصل بالناس » (صعبع البخاري / ١٣٢ - صعبع سلم / ١١٥) ، فهذا دليل على فضل أبي بكر رَجَوَالِلَهُ عَنْهُ ، ومناقبه كثيرة ، فهي تعضد هذا الحديث ؛ لأن أبا بكر هو أفضل الخلق بعد النبيين ، وهذا مثل قوله تعالى : ﴿ فَأُولَئِكَ مَعَ الّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النّبِيتِينَ وَهَذَا مثل قوله تعالى : ﴿ فَأُولَئِكَ مَعَ الّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النّبِيتِينَ

والله على وصف أبا بكر بأنه من أولي الفضل ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ الْفَضَلِ مِنكُرْ وَالله عَلَى وَصَفَ أَبا بكر بأنه من أولي الفضل ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَلَا يَأْتُلُوا اللهُ أَنْ لَا يَنْفَقُ مِنكُرْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُولِي الْقُرْبَيْ ﴾ النور: ٢١] وكان أبو بكر رَضَ الله عَمَا الذين تكلموا في الإفك ، على مسطح بن أثاثة ، وكان قريباً له ، بسبب أنه تكلم مع الذين تكلموا في الإفك ،

وأفضل الأمم أمة محمد ﷺ قال تعالى : ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ (١) [آل عمران : ١١٠] وقال تعالى : ﴿ ثُمَّ أَوْرَثِنَا ٱلْكِئَابَ ٱلَّذِينَ

فأنزل الله تعالى: ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُواْ أَلْفَضْلِ مِنكُونَ ﴾ . ﴿ يَأْتَلِ ﴾ : يعني يحلف ﴿ أُولُواْ أَلْفَضْلِ مِنكُونَ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الله عَلِ

(١) فأفضل الأمم أمة محمد ﷺ ، وذلك في قوله تعالى : ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ﴾ ، ووصفهم الله بأنهم خير أمة أخرجت للناس في الأولين والآخرين ، وأفضل هذه الأمة صحابة رسول الله ﷺ وأفضل الصحابة أبو بكر ، ثم بقية الخلفاء الراشدين ، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة .

أَصْطَفَيْتَنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾ (١) [فاطر: ٣٦] وقال النبي ﷺ في الحديث الذي في « المسند » : « أنتم توفون سبعين أمة ، أنتم خيرها وأكرمها على الله » (٢) (مسند أحمد / ٢٠٠١ ، وإسناده حسن ) .

وأفضل أمة محمد على القرن الأول (٣) ، وقد ثبت عن النبي على من غير وجه ، أنه قال : « خير القرون القرن الذي بعثت فيه ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم » (صحيح البخاري / ٢٥٠٨ - صحيح مسلم / ٢٥٣٥) ، وهذا ثابت في الصحيحين من غير وجه . وفي الصحيحين أيضاً عنه على أنه قال : « لا تسبوا أصحابي ، فوالذي نفسي بيده ، لو أنفق أحدكم مثل

<sup>(</sup>١) ﴿ ثُمَّ أَوْرَثَنَا ٱلْكِنَابَ ﴾ : يعني القرآن ﴿ ٱلَّذِينَ ٱصَّطَفَيَّنَا ﴾ : فهذا فيه فضل هذه الأمة ، أن الله اصطفاهم ، فهي مصطفاة ومختارة من الله ،

 <sup>(</sup>٢) وهذا الحديث يدل على فضل هذه الأمة ، وأن ذلك يظهر يوم القيامة إذا اجتمعت
 الأمم ، سبعون أمة ، هذه الأمة هم خيرها وأكرمها على الله .

<sup>(</sup>٣) وأفضل أمة محمد على هم القرن الأول ، وهم الصحابة الذين بعث فيهم رسول الله على ، وصحبوه وتعلموا منه ، وجاهدوا معه ، ثم من بعدهم القرن الثاني ، وهم جيل التابعين ، الذين تتلمذوا على صحابة رسول الله على ، ثم من بعدهم الجيل الثالث ، وهم أتباع التابعين الذين تعلموا على التابعين . هذه خير القرون ، « خيركم قرني ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم » شهادة الرسول على القرون المفضلة من هذه الأمة .

أحد ذهباً ، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه »(١) (صحيح البخاري/ ٣٤٧٠ - صحيح مسلم/ ٢٥٤١).

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ، أفضل من سائر الصحابة (٢) . قال تعالى : ﴿ لَا يَسْتَوِى مِنكُمْ مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَلْلً أَوْلَيْكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلْفَيْنِ أَنفَقُواْ مِنْ بَعَدُ وَقَلْتَلُواْ وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَى ﴾ (٣) أُولَيْكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلْذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعَدُ وَقَلْتَلُواْ وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَى ﴾ (٣) الحدبد / ١٠) ، وقال تعالى : ﴿ وَالسَّيِقُونَ مَنَ ٱلْأَوْلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ

<sup>(</sup>۱) وهذا الحديث فيه فضل الصحابة ، والنهي عن تنقصهم وسبهم : « لا تسبوا أصحابي » ، وهذا فيه تشريف لهم ، أن الرسول على ساهم أصحابه ، ونهى عن سبهم ، وبيّن على من الفضل ، فقال : « لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً » ، أنفقه في سبيل الله « ما بلغ مد أحدهم » ، وهو ربع الصاع الذي يتصدق به الصحابي « ولا نصف المد أيضاً ، وكفى بذلك فضلاً لهم رَضَالِللهُ عَنْهُ .

<sup>(</sup>٢) السابقون الأولون أفضل من بقية الصحابة ، والسابقون الأولون : هم الذين أسلموا قبل الفتح ، وهم أفضل ممن أسلموا بعد الفتح – فتح مكة – والمراد به هنا صلح الحديبية ؛ لأن صلح الحديبية مُقدِمة لفتح مكة ، وسهاه الله فتحاً ، فأنزل فيه سورة الفتح : ﴿ إِنَّا فَتَحَالُكُ فَتَعَامُبِينًا ﴾ النيم: ١١ أي : صلح الحديبية ، وأما قوله سبحانه : ﴿ إِنَّا فَتَحَالُكُ فَتَعَامُبِينًا ﴾ النيم: ١١ أي : صلح الحديبية ، وأما قوله سبحانه : ﴿ إِنَّا فَتَحَالُكُ فَتَعَامُبِينًا ﴾ النيم: ١١ فالمراد به : فتح مكة .

<sup>(</sup>٣) ﴿ وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَى ﴾: الذين أسلموا قبل الفتح ، والذين أسلموا بعد الفتح ، ولكن الذين أسلموا قبل الفتح أفضل ، والإسلام دين العدل ، وينزل الناس منازلهم .

أَتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ (١) [التوبة: ١٠٠].

والسابقون الأولون: الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، والمراد بالفتح: صلح الحديبية فإنه كان أول فتح مكة (٢)، وفيه أنزل الله تعالى: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحَامُبِينَا. لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ ﴾ [الفتح: ١-٢]،

<sup>(</sup>۱) ﴿ وَٱلسَّنبِقُونَ مَن ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَادِ ﴾ : وهم الذين أسلموا قبل الفتح ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبعُوهُم بِإِحْسَنِ ﴾ : اتبعوا السابقين الأولين ﴿ بِإِحْسَنِ ﴾ يعني بإتقان ، أما من ينتسب إليهم وهو لم يتّبعهم بإحسان ، هذا لا يحصل على هذا الفضل ؛ لأن هناك من ينتسب إلى السلف وهو لا يعرف منهج السلف ؛ بل يُلصق بالسلف ما لم يكن من منهجهم من الغلو ، والخروج على ولاة الأمور ، وغير ذلك ، فهذا لم يتبعهم بإحسان هو الذي عرف منهجهم واتبعه من غير غلو ، ومن غير تساهل وإضاعة ، ما كل مَنْ قال أنا من السلف ، أو أنا على منهج السلف يكون صحيحاً ، حتى يفهمه أولاً ، ثم يمشي عليه ثانياً ، ولا يتجاوزه بإفراط أو تفريط ، هذا هو الذي اتبعهم بإحسان .

<sup>(</sup>٢) صلح الحديبية كان مقدمة لفتح مكة ، وهو في السنة السابعة من الهجرة ، وبعده غزا رسول الله عليه خيبر ، فتحها الله عليه ، ثم في السنة الثامنة فتح الله مكة لنبيه محمد عليه ، ثم في السنة الثامنة فتح الله مكة لنبيه محمد عليه ودخل الناس في دين الله أفواجاً : ﴿ إِذَا جَاءَ نَصَّرُ ٱللّهِ وَٱلْفَتَحُ . وَرَأَيْتَ ٱلنّاسَ في دينِ الله أفواجاً : ﴿ إِذَا جَاءَ نَصَّرُ ٱللّهِ وَٱلْفَتَحُ . وَرَأَيْتَ ٱلنّاسَ لِي رسول الله يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللّهِ أَفُواجاً ﴾ النصر :١-١] ، جاءت الوفود من القبائل إلى رسول الله عليه ، وتعلن إسلامها بعد فتح مكة .

فقالوا: يا رسول الله ، أو فتح هو ؟ قال: « نعم  $^{(1)}$ .

وأفضل السابقين الأولين : الخلفاء الأربعة (7) ، وأفضلهم أبو بكر ، ثم عمر (7) ، وهذا هو المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان ،

<sup>(</sup>۱) مع أن صلح الحديبية لم يظهر لكثير من الصحابة أنه من مصلحة المسلمين ؛ بل كانوا متضايقين منه كعمر بن الخطاب رَ وَ وَ اللّهُ عَنْهُ وغيره ، ويرون أن فيه هضماً للمسلمين ، وعزاً للكفار ، بينها الواقع خلاف ذلك ، فصار فتحاً مبيناً : ﴿ إِنّا فَتَحَالُكُ فَتَحَامُبُينا ﴾ ؛ لأن الحرب وضعت أوزارها ، وارتفعت سلطة الكفار عن القبائل ، وصار من يريد الإسلام يسلم ولا يخاف ، وارتفعت يدهم عمن يريد الهجرة ، فكانوا ينطلقون من مكة مهاجرين آمنين ، بينها كانوا في الأول يخرجون مختفين ، وعلى خوف ، فهو عظيم ، وأيضاً صار محهداً لفتح مكة .

<sup>(</sup>٢) أفضل السابقين الأولين: الخلفاء الأربعة ، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة ، ثم المهاجرون ، ثم الأنصار ، ثم أصحاب بدر ، ثم أصحاب بيعة الرضوان ، كلهم أهل فضائل ، فضائل ، فضائل ، فمائل ، وشهد بدراً ، وشهد فتح مكة ، وشهد في الدخول في الإسلام ، وهاجر في سبيل الله ، وشهد بدراً ، وشهد فتح مكة ، وشهد المغازي مع رسول الله ﷺ كلها ، ماذا يكون فضله ؟!

<sup>(</sup>٣) هذا لا خلاف فيه بين أهل السنة: أن أفضل الصحابة ؛ بل أفضل الأمة: أبو بكر ، ثم عمر ، لا أحد ينازع في هذا من أهل السُّنَّة ، واختلفوا في الثالث: هل هو عثمان أو على ؟ اختلفوا في هذا ، والراجع أنه عثمان رَخَوَالِلَهُ عَنْهُ ؛ لأن الصحابة اختاروا عثمان ، حتى علياً رَضَوَالِلَهُ عَنْهُ هو ممن اختار عثمان في أصحاب الشورى ، اختاروا عثمان ؛ لأنه الأفضل بعد أبي بكر وعمر رَضَاللَهُ عَنْهُا.

وأئمة الأمة وجماهيرها (١) ، وقد دلت على ذلك دلائل ، بسطناها في «منهاج أهل السنة النبوية في نقض كلام أهل الشيعة والقدرية »(٢) .

وبالجملة اتفقت طوائف السنة والشيعة ، على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها واحد من الخلفاء (٣) ، ولا يكون من بَعْدَ الصحابة أفضل من الصحابة (٤) .

وأفضل أولياء الله تعالى ، أعظمهم معرفة بها جاء به الرسول عليه واتباعاً له (٥) ، كالصحابة الذين هم أكمل الأمة في معرفة دينه واتباعه ،

<sup>(</sup>١) لا يخالف فيه إلا أهل الضلال من الشيعة وغيرهم .

<sup>(</sup>٢) كتاب المنهاج في الرد على الجِلِّي الشيعي ، سمى كتابه : « منهاج الكرامة في الإمامة » ، فردَّ عليه شيخ الإسلام بـ « منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية » ، وهناك اسم آخر : « منهاج الاعتدال في الرد على أهل الرفض والاعتزال » ؛ لأنه رد على الشيعة والمعتزلة .

<sup>(</sup>٣) لكن الشيعة يقولون : عليّ هو أفضل بعد الرسول ، وأهل السنة يقولون : أبو بكر ، وكلاهما : أبو بكر وعلي من الخلفاء الأربعة .

<sup>(</sup>٤) هذه قاعدة: لا يكون من بَعْد الصحابة أفضل من الصحابة ، أبداً مهما بلغ من العلم والفضل ، فإنه لا يصل إلى مرتبة الصحابة ؛ لأن الصحابة يمتازون بصحبة الرسول على وهذه مرتبة لا ينالها غيرهم ، أما من جاء بعدهم ، وإن كان له فضل وعلم وعمل ، لكن يفقد صفة الصحبة للرسول على ، فهم أفضل القرون .

<sup>(</sup>٥) أفضل الأولياء أعظمهم معرفة لما جاء به الرسول على العلام وأعظمهم اتباعاً له ، هذا هو أفضل الأولياء ، لا كما تقول الصوفية : أفضل الأولياء خاتم الأولياء ، وبعضهم يقول : خاتم الأولياء أفضل من الرسل .

وأبو بكر الصديق رَضَالِلَهُ عَنْهُ أكمل معرفة بها جاء به ، وعملاً به ، فهو أفضل أولياء الله (١) ، إذ كانت أمة محمد عَلَيْ أفضل الأمم ، وأفضلها

(١) أبو بكر رَيَحَالِيَهُ الأزم النبي عَلَيْهُ من بعثته إلى وفاته ، وأنفق ماله في سبيل الله ، حتى إنه لا يدَّ لنفسه شيئاً ؛ بل ينفق ماله وما وصل إليه من المال في سبيل الله ، ودخل معه الغار ، وهاجر معه رَيَحَالِيَهُ الله والله وفي الرسول الله حصل للمسلمين هذا الارتجاج بسبب عِظم المصيبة ، وثبت أبو بكر رَيَحَالِيَهُ الله وثبتهم على هذه المصيبة واحتساب الأجر وعدم الجزع ، وخطب فيهم ، حتى إن عمر رَيَحَالِينَهُ اقرَّ له في هذا الموقف المخيف ، ثم لما ارتدَّت العرب هو الذي وقف رَيَحَالِينَهُ الله ، حتى ثبّت الله به الإسلام ، وكان الصحابة يلومونه ، يقولون : كيف تقاتلهم وهم يشهدون أن لا إلله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، فقال : والله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة ، فإن الرسول على قال : « إذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها » ، وإن الزكاة من حقها ، والله لو منعوني عَناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله على لقاتلتهم عليها ، فبذلك وطّد الله الإسلام بعد وفاة الرسول على عليمة ، مواقف الجبال الرواسي عند الشدائد ، لم يقفها إلا أبو بكر ؛ لقوة إيهانه ، وصدق يقينه رَيَحَالِيَهُ عَنهُ ، وصبره على المحن والمصائب .

وفي الحديبية استشكل الصحابة الصلح ، حتى إن عمر رَضَيَلِتُهُ عَنْهُ ذهب إلى أبي بكر ، وقال له : كيف نُعطي الدَّنيَّة في ديننا ؟ ، فقال أبو بكر : أليس هو رسول الله ؟ قال : بلى ، قال : الزَم غرزَه ، ولا تخالفه . فهذا موقف أبي بكر أيضاً من صلح الحديبية ، لم يحصل عنده أي تردد ، أو أي إشكال ، لقوة إيهانه أنه رسول الله على أنه وأنه لا يمكن أن يُقدِم على شيء إلا بأمر الله الله على أنه العراض أبداً ولا استشكال .

أصحاب محمد عَيَّكِيْ ، وأفضلهم أبو بكر رَضَاًلِلَّهُ عَنْهُ (١).

وقد ظن طائفة غالطة ، أن خاتم الأولياء أفضل الأولياء (٢) ، قياساً على خاتم الأنبياء (٣) ، ولم يتكلم أحد من المشايخ المتقدمين بخاتم الأولياء (٤) ، إلا محمد بن على الحكيم الترمذي (٥) ، فإنه صَنَّف مصنَّفاً

<sup>(</sup>١) فضائل بعضها فوق بعض ، والله فل يُعطي فضله من يشاء : ﴿ يَلُّكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ [البقرة: ٢٥٣] الرسل بعضهم أفضل من بعض ، فكيف بغيرهم ؟!

<sup>(</sup>٢) لما بيَّن منهج أهل السُّنَّة والجماعة في الأولياء ، انتقل إلى بيان منهج الصوفية ، أهل الضلال في الأولياء ، فمنهم من يقول أن خاتم الأولياء وهو آخرهم أفضل من بقية الأولياء ، وإن كانوا أسبق منه ، وهذا ضلال ، وأشد من هذا من قالوا : إن خاتم الأولياء أفضل من الرسل ، هذا أشد في الكفر – والعياذ بالله – .

<sup>(</sup>٣) يقولون : كما أن خاتم الأنبياء محمد على أفضل ممن سبقه من الأنبياء ، فكذلك خاتم الأولياء أفضل ممن سبقه من الأولياء .

<sup>(</sup>٤) خاتم الأولياء هذا مُحدَثُ ، العبَّاد والصوفية الأولون وأهل الزهادة والنَّسك ما تكلموا بهذا ، إنها تكلَّم بهذا المتأخرون من مشايخ الصوفية ، وابتكروا قضية خاتم الأولياء .

غلط فيه في مواضع ، ثم صار طائفة من المتأخرين يزعم كل واحد منهم أنه خاتم الأولياء (۱) ، ومنهم من يدَّعي أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء من جهة العلم بالله (۲) ، وأن الأنبياء يستفيدون العلم بالله من جهته (۳) ، كما يزعم ذلك ابن عربي صاحب كتاب « الفتوحات المكية » ، وكتاب « الفصوص (1) ، فخالف الشرع والعقل ، مع مخالفة جميع أنبياء

<sup>(</sup>١) لما وُجِدت هذه الوظيفة ، كل واحدٍ يدَّعيها وهي أصلها باطلة ، وخرافة ، لكن صار كل واحد يدَّعي أنه خاتم الأولياء ، من أجل أن يحوز على هذا الفضل المزعوم .

والأولياء أفضلهم أتقاهم لله ، وأقواهم إيهاناً ، ﴿ أَلَاۤ إِنَ أَوْلِيَآ اَ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ . ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُواْ يَتَقُونَ ﴾ [يونس: ١٢-١٣] ليست للمتقدم ولا للمتأخر ، وإنها هذا فضلٌ يؤتيه الله من يشاء .

<sup>(</sup>٢) هذا أعظم ضلالاً - والعياذ بالله - ؛ بل هذا كفرٌ بالله - نسأل الله العافية - ، ولكن الذي فتح هذا الباب هو الحكيم الترمذي ، فيدَّعون أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء من جهة العلم بالله ؛ لأنهم يقولون : إنه يأخذ عن الله مباشرة ، بخلاف الأنبياء فإنهم يأخذون عن الله بواسطة الملك ، وأما الأولياء فإنهم يُجالسون الله على والله يعلمهم ، فهم يتعلمون على الله ، انظر إلى الضلال أين يصل بالإنسان !!

<sup>(</sup>٣) حتى إنه يقول: إن الأنبياء يستفيدون العلم بالله من جهة خاتم الأولياء ، لماذا ؟ لأن خاتم الأولياء يأخذ عن الله مباشرة ، فالأنبياء يستفيدون منه .

<sup>(</sup>٤) ابن عربي الطائي الحاتمي ، الذي وصل به الضلال والكفر إلى أن يقول بوحدة الوجود – والعياذ بالله – وأنه ليس هنالك انقسام خالق ومخلوق ؛ بل الوجود كله

الله تعالى وأوليائه (۱) ، كما يقال لمن قال : فخرَّ عليهم السقف من تحتهم : لا عقل ولا قرآن (۲) .

وذلك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أفضل في الزمان من أولياء هذه الأمة (٢) ، والأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام ، أفضل من الأولياء ، فكيف الأنبياء كلهم (٤) ؟! والأولياء إنها يستفيدون معرفة الله

هو الله ، والذي يقول : هناك خالق ومخلوق ، هذا مشرك عند ابن عربي ، انتهى به الضلال إلى هذا الحد .

<sup>(</sup>١) قال مقالة لم يقلها أحد ممن سبقه ومن يأتي بعده ، وهو القول بأن الأولياء مشايخ للرسل ، وأن الرسل يأخذون منهم .

<sup>(</sup>٢) يقال : إنّ قارئاً يقرأ « فخر عليهم السقف من تحتهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون » ، فقالت له امرأة أعرابية : انظر في القرآن ، السقف من فوق وليس من تحت ، فلا عقل ولا قرآن ، القرآن ليس هكذا ، وهو ليس عنده عقل يميّز أن السقف يكون من فوق وليس من أسفل ، فهذا مثل ابن عربي ، الذي يقول : إن الرسول يأخذ من الولى ، الأعلى يأخذ عمن تحته !!

<sup>(</sup>٣) الظاهر أسبق في الزمان ؛ لأن قوله : أفضل في الزمان غير واضح ، لكن الصواب الأنبياء أسبق في الزمان من الأولياء ، والأولياء جاءوا من بعدهم . فكيف يكون السابق يأخذ عن اللاحق المتأخر ، هذا لا يقوله عقل ، هذا مثل من يقول : خرّ عليهم السقف من تحتهم .

<sup>(</sup>٤) الأنبياء أفضل من الأولياء ، فكيف بالرسل عليهم الصلاة والسلام ؟! الرسل أفضل من الأنبياء .

ممن يأتي بعدهم ، ويدَّعي أنه خاتم الأولياء (١) ، وليس آخر الأولياء أفضلهم (٢) ، كما أن آخر الأنبياء أفضلهم (٣) ، فإن فضل محمد عَلَيْ ثبت بالنصوص الدالة على ذلك ، كقوله عَلَيْ : « أنا سيد ولد آدم و لا فخر »(١).

وكقوله : « آي باب الجنة فأستفتح ، فيقول الخازن : من أنت ؟ فأقول : محمد ، فيقول : بك أمرت ، أن لا أفتح لأحد قبلك (0) .

<sup>(</sup>١) كيف أنّ الأولياء يستفيدون معرفة الله ممن يأتي بعدهم ؟! هل يُعقل أن يستفيد المتقدم من المتأخر بأزمان وقرون ؟! هذا لا يقوله عاقل.

<sup>(</sup>٢) هذه المسألة مُنَازع فيها أيضاً ، ليس خاتم الأولياء - على القول بوجوده ، مع أنه فرضي وليس بحقيقي - بأفضل ممن سبقه من الأولياء ، الذين سبقوه أفضل منه .

<sup>(</sup>٣) القياس هذا باطل ، يقولون : إن آخر الأولياء هو أفضلهم ، كما أن آخر الأنبياء - وهو محمد ﷺ - هو أفضلهم ، هذا قياس باطل ، فرقٌ كبير بين الولي والرسول ، فهو قياس مع الفارق .

<sup>(</sup>٤) قوله ﷺ: «أنا سيِّد ولد آدم » جميعاً وفيهم الرسل عليهم الصلاة والسلام ، ثم قال: « ولا فخر » ، يعني أنه لم يُخبِر بهذا من باب الافتخار ، وإنها هو من باب التحدُّث بنعمة الله 
.

<sup>(</sup>٥) هذا يدل على أنه أفضل الخلق هي ؛ لأنه أول من يستفتح باب الجنة ، ولم يؤذن للمَلَك الخازن للجنة أن يفتح لأحد قبل محمد على فهذا دليل على فضله هي ، وهذا ثبت بالأدلة من الكتاب والسنة لا بالادّعاء ، كما تقوله الصوفية لخاتم الأولياء .

وليلة المعراج رفع الله درجته فوق الأنبياء كلهم (١) ، فكان أحقهم بقوله تعالى : ﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِنْهُم مَّن كُلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ﴾ (٢) [البقرة: ٣٥٢] إلى غير ذلك من الدلائل ، كل منهم يأتيه الوحى من الله ، لاسيها محمد ﷺ (٣) ، لم يكن في نبوته محتاجاً إلى غيره (٤) ،

<sup>(</sup>۱) حتى تجاوز السبع الطباق من السهاء ليلة المعراج ، وهذه مرتبة لم يصلها النبيون ؛ لأن الأنبياء في السهاوات ، كلما يأتي على سهاء يمر على من فيها من الأنبياء ، حتى جاوز السموات السبع ، فصار فوق الأنبياء .

<sup>(</sup>٢) ﴿ يَلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ الله يُفضِّل بعض الخلق على بعض ، الرسل وغيرهم ﴿ مِنْهُمْ مَن كُلَّمَ ٱلله ﴾ وهو موسى عليً ، ﴿ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَلتِ ﴾ كما رفع عمداً عليه ، ولكن كما سبق هذا إنها يُذكر من باب البيان والشكر لله ، ولا يُذكر من باب المفاخرة وتنقص المفضول ، ولهذا قال عليه : « لا تفضلوا بين أنبياء الله » يعني مفاضلة فخر ، وقال : « لا ينبغى لعبد أن يقول : أنا خير من يونس بن متّى » مفاضلة فخر .

 <sup>(</sup>٣) وميزة الأنبياء على غيرهم أنهم يأتيهم الوحي من الله ، وأما غيرهم فلا يُوحى إليه ، لا
 يُوحى إلا إلى الأنبياء ، فهم أفضل الخلق ؛ لاختصاصهم بتلقي الوحي من الله .

<sup>(</sup>٤) فالأنبياء لا يحتاجون في نبوّاتهم إلى غيرهم ، كما تقوله الصوفية من أنهم محتاجون إلى خاتم الأولياء وأنهم يستفيدون منهم ، الرسل لا يحتاجون إلى غيرهم من الخلق ، لأن الله أغناهم بالوحي المنزّل عليهم ، وأكملهم في ذلك نبينا محمد على الله أغناهم بالسخة للشرائع قبلها ، وأمر جميع أهل الأرض من الجنّ والإنس باتباعه وحده .

فلم تحتج شريعته إلى سابق ، ولا إلى لاحق (۱) ، بخلاف المسيح الشاح المسيح في أكثر الشريعة على التوراة (۲) ، وجاء المسيح فكمّلها (۳) ، ولهذا كان النصارى محتاجين إلى النبوات المتقدمة على المسيح ، كالتوراة والزبور ، وتمام الأربع وعشرين نبوة (١) ، وكان الأمم قبلنا محتاجين إلى المحدّثين (٥) ، بخلاف أمة محمد على ألى أغناهم به ، فلم يحتاجوا معه إلى نبي ، ولا

<sup>(</sup>١) شريعته ناسخة لما قبلها ، لم تحتج إلى سابق من شرائع الأنبياء ، ولا لاحق من خاتم الأولياء ، كما يقولون .

<sup>(</sup>٢) المسيح على رسول من الرسل، ولكنه لم ينزل عليه كتاب شريعة مستقل، وإنها كان يحكم بالتوراة التي أنزلها الله على موسى، إلا أنه نَسَخَ شيئاً من التوراة ﴿ وَلِأَحِلَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْحَكُم ﴾ [آل عمران: ٥٠]، وأما في الجملة فإنه متَّبع للتوراة التي أنزلها الله على موسى، وكل أنبياء بني إسرائيل يحكمون بالتوراة: ﴿ إِنَا آلْزَلْنَا ٱلتَّوْرَكَةَ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ . يَحَكُم بِهَا ٱلنَّبِيون من بني إسرائيل يحكمون بها.

<sup>(</sup>٣) إنَّما جاء بمكمِّلات فقط ، وأما الأصل فهو التوراة .

<sup>(</sup>٤) كان بنو إسرائيل محتاجين إلى التوراة التي نزلت على موسى ، محتاجين إلى الأنبياء السابقين ، بخلاف محمد على فإن الله أعطاه شريعة كاملة ، لا تحتاج إلى ما سبق ولا إلى شيء يأتي .

<sup>(</sup>٥) مُحَدَّثِين : يعني ملهمين ، محتاجين إلى مُلهمين ؛ لأن المحَدَّث هو الملهَم .

إلى محدَّث (١) ؛ بل جمع له من الفضائل والمعارف والأعمال الصالحة ما فرَّقه في غيره من الله ، بها أنزله إليه ، وأرسله إليه ، لا بتوسط بشر (٣) .

<sup>(</sup>۱) أمة محمد أغناهم الله برسول الله على ، وما أنزله الله عليه ، فليسوا بحاجة إلى الانبياء السابقين ، وليسوا بحاجة إلى المحدَّثين الملهمين ؛ لأن الشريعة كاملة من كل وجه ، لم يحتاجوا بعده على إلى نبي ، إلى أن تقوم الساعة ؛ لأن شريعته كافية شاملة ، فليسوا بحاجة إلى نبي بعد الرسول ، فمن جاء يدَّعي النبوة فهو كاذب وكافر ، ومن صدَّق المتنبئين بعد الرسول على فهو كافر ؛ لأن محمداً على هو خاتم النبيين ، وهذا بنص القرآن والسُّنة ، قال تعالى : ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدِ مِن رِّجَالِكُمُ وَلَكِكن رَّسُولَ الله وَحَامُ النبيين ، لا نبي بعدي » ، أما الأولياء فإنهم لم يُختموا إلى أن تقوم الساعة ، وكل من أطاع الله ورسوله واتقى الله ، فإنه وليَّ لله في .

<sup>(</sup>٢) نبينا محمد ﷺ جمع الله له من الفضائل والعلوم والمعارف ، ما فرَّقه في الأنبياء السابقين ، هذه الشريعة مشتملةٌ على كل ما تحتاجه البشرية ، في كل زمان ومكان ؛ لأن الله شهد لها بالكمال ، قال سبحانه : ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَتُ عَلَيْكُمْ لِينَا ﴾ [الله: ٣] والكامل لا يحتاج إلى غيره ، لا من السابق ولا من اللاحق .

<sup>(</sup>٣) الفضل الذي آتاه الله رسوله ﷺ هو من الله ، ليس بواسطة بشر ، فهذا ردُّ على الذين يقولون : إنّ الأنبياء يستفيدون من خاتم الأولياء ، ويحتاجون إليهم ؛ لأن خاتم الأولياء يأخذ عن الله مباشرة – تعالى الله عبًا يقولون – .

وهذا بخلاف الأولياء ، فإن كل من بلغه رسالة محمد على الأيد ، لا يكون ولياً لله إلا باتباع محمد على (١) ، وكل ما حصل له من الهدى ودين الحق ، هو بتوسط محمد على (٢) ، وكذلك من بلغه رسالة رسول إليه ، لا يكون ولياً لله إلا إذا اتبع ذلك الرسول الذي أرسل إليه (٣) . ومن ادعى أن من الأولياء الذين بلغتهم رسالة محمد على ، من له طريق إلى الله لا يحتاج فيه إلى محمد ، فهو كافر ملحد (١) ، وإذا قال : أنا محتاج إلى محمد في علم

<sup>(</sup>١) لا يكون ولياً لله بعد بعثة محمد ﷺ إلا من اتّبعه : ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ اللّهَ قَاتَبِعُونِ

يُحْمِبُكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ عَفُورٌ رَّحِيبُ ﴾ [ال عمران: ٢١] ، ﴿ مَن يُطِعِ الرّسُولَ فَقَدْ
أَطَاعَ اللّهُ وَمَن تَوَلّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً ﴾ [الساد: ٨٠] ، ﴿ وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرّسُولَ ﴾

[المالات: ٢٢] ، ﴿ وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَالرّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [ال عمران: ٢٢١] ، ﴿ وَمَا عَالنَكُمُ الرّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا آمَانَكُمُ عَنْهُ فَأَنْهُواْ ﴾ [الخر: ١٧] .

<sup>(</sup>٢) ما حصل للولي فإنها هو بواسطة محمد ﷺ ، لأن ذلك باتّباعه ، والاقتداء به ، لا العكس ، لا أن محمداً يأخذ عن خاتم الأولياء .

<sup>(</sup>٣) كذلك الأولياء قبل بعثة محمد على انها كانوا أولياء باتباعهم للرسل الذين هم في زمانهم ، فمن خالف الرسل فليس ولياً لله ؟ بل هو ولي للشيطان ، ولا طريق إلى الله الله الله عن طريق الرسل ، واتباع الرسل ، وليس هناك طريقاً آخر غير طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام ، فمن زعم أنه يصل إلى الله بدون طريقة الرسل ، فإنه كافر وضال .

<sup>(</sup>٤) بلا شك ؛ كافر ملحد ، هؤلاء الصوفية الذين يقولون : إنّ الناس بحاجة إلى خاتم الأولياء حتى الرسل بحاجة إلى خاتم الأولياء ، هذا أعظم الكفر والإلحاد - والعياذ

الظاهر ، دون علم الباطن<sup>(۱)</sup> ، أو في علم الشريعة ، دون علم الحقيقة ، فهو شرُّ من اليهود والنصارى الذين قالوا : إن محمداً رسول إلى الأميين دون أهل الكتاب<sup>(۱)</sup> ، فإن أولئك آمنوا ببعض ، وكفروا ببعض ، فكانوا كفاراً بذلك ، وكذلك هذا الذي يقول : إن محمداً بعث بعلم الظاهر ، دون علم الباطن آمن ببعض ما جاء به ، وكفر ببعض ، فهو كافر<sup>(۳)</sup> ،

بالله - ؛ لأن الولي ما صار ولياً إلا باتباعه للرسول على ، فمن لم يتبع الرسول فليس ولياً لله ، إنها هو ولى للشيطان .

<sup>(</sup>۱) منهم من يقول: أنا محتاج إلى الرسول في علم الظاهر فقط، أما علم الباطن، علم القلوب، فهذا لا أحتاج إلى محمد، أنا آخذه عن الله مباشرة، فهذا أعظم الكفر أيضاً، فإننا بحاجة إلى محمد على في علم الظاهر وعلم الباطن، فلا تهتدي القلوب ولا تؤمن القلوب إلا باتباع النبي على ، ولا يُسلم الإنسان في الظاهر إلا باتباع النبي الله الرسول الله الرسول الله .

<sup>(</sup>۲) الذين يقولون: نحن لا نحتاج إلى الرسول في علم الباطن، وإنها نحتاجه في علم الظاهر، فهذا يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، وهو أشد كفراً من اليهود والنصارى الذين يعترفون بأن محمداً رسول، ولكنهم يقولون: إنه رسول إلى العرب فقط، وليس رسولاً إلى اليهود والنصارى، فهذا من أعظم الكفر؛ لأن رسالة محمد علم عامة للثقلين الجن والإنس، وأشد منه كفراً من يقول: أنا أؤمن بها جاء به في الظاهر، وأما الباطن فأنا أصل إلى الله بدون الرسول.

<sup>(</sup>٣) الرسول جاء بعلم الظاهر وعلم الباطن ، أما من يقول : إنه جاء بعلم الظاهر فقط فهذا يؤمن ببعض الكتاب - وهو الظاهر - ويكفر ببعض - وهو الباطن - فهو

وهو أكفر من أولئك ، لأن علم الباطن ، الذي هو علم إيهان القلوب ومعارفها وأحوالها ، هو علم بحقائق الإيهان الباطنة ، وهذا أشرف من العلم بمجرد أعهال الإسلام الظاهرة (۱) . فإذا ادعى المدّعي ، أن محمداً عليه إنها علم هذه الأمور الظاهرة ، دون حقائق الإيهان ، وأنه لا يأخذ هذه الحقائق عن الكتاب والسنة ، فقد ادّعى أن بعض الذي آمن به مما جاء به الرسول عليه دون البعض الآخر (۲) ، وهذا شر ممن يقول : أو من ببعض ،

كافر ﴿ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضِ وَنَكُفُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا. أُولَئَتِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقًا ﴾ [الساد: ١٥٠-١٥١] ضروري أن تعرفوا هذه الأمور ؛ لأن هؤلاء استفحل أمرهم في هذا الزمان وصاروا يُمثّلون المسلمين والإسلام عند كثير من الناس ، وعند كثير من الدول ، فلابد من معرفة حقيقتهم .

<sup>(</sup>١) إيهان القلوب أشرف من الإيهان الظاهر ، والإسلام الظاهر ، إذا لم يكن في القلب إيهان ، حتى لو أن الإنسان صلى وصام ، لا تنفعه أعماله حتى يكون مؤمناً ظاهراً وباطناً .

<sup>(</sup>٢) هذا في الرد على غُلاة الصوفية ، التصوُّف - كها هو معلوم - نشأ في بداية أمره يُراد به الاجتهاد في العبادة والتّقشُّف وإظهار الزهد ، وهذا في حدِّ ذاته ليس بمحمود ؛ لأنه من التَّشدد في دين الله ، ومن المشقة على النفوس ، ولما أراد نفرٌ من أصحاب رسول على أن يشددوا على أنفسهم في الصلاة والصيام والتّبتُّل رد عليهم على وغضب غضباً شديداً ، وقال : « أما أنا فأصلي وأنام ، وأصوم وأُفطر ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني » الدين دين الوسط والاعتدال ؛ لأن الوسطية والاعتدال يستمر معها الإنسان ويرتاح معها ، أما التشدد فإنه يشق على الإنسان ثم ينفر ، ويترك المضي في العبادة ؛ لأنه بشر لا يستطيع أن يصمد أمام المشقة

طويلاً ، المطلوب من المسلم الاستمرار على العبادة ، وفي الحديث : « أحب العمل إلى الله أدومه وإن قلّ » (صعب مسلم/ ٢٨١٨) والرسول عَلَيْ وصف المتشدد الغالى في العبادة بالمنبتّ ، الذي انقطع في أثناء السفر ، حمل على راحلته ، وشدد عليها في السير ، حتى انقطعت ، فبقى في منتصف الطريق ، أو في أول الطريق ، فهو لا ظهراً أبقى ، ولا مسافةً قطع ، قال ﷺ : « فإن المنبت لا أرضاً قطع ، ولا ظهراً أبقى » «الن الكبرى لليهقي/ ٤٧٤٣ ، وضعفه الالبان في ضعيف الجامع الصغير / ٢٠٢٢) ، فهذه صفة المتشدد في الدين ، هذا من ناحية ، هذا محظور عظيم ، والمحظور الثاني أشد ، وهو أنه إذا فتح لنفسه هذا الباب ، وعمل عملاً ليس عليه هدي الرسول عليه ، فإن هذا يجرُّه إلى الإلحاد في دين الله ، كما حصل لمتأخري الصوفية ، فإن تصوّفهم آل بهم إلى الإلحاد - كما ستسمعون الآن من طريقتهم - حتى قالوا: إن الولي خير من النبي ، وهل هناك أفضل من الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ؟ هم يقولون : الأولياء - يعنى الأولياء من الصوفية - أفضل من الأنبياء ، لماذا ؟ لأنهم يأخذون عن الله مباشرة ، فهل هناك أحد يأخذ عن الله مباشرة من البشر ؟! لا أحد يأخذ إلا بالوحي المنزَّل ، أو الكلام المسموع من وراء حجاب كموسى علي ، أما أن يأخذ عن الله مباشرة ، أو كما يزعمون أنه يُجالس الله - تعالى الله عن ذلك - ويقولون : إن الأنبياء يأخذون من الأولياء ؛ لأن الأولياء يأخذون عن الله مباشرة ، والأنبياء يأخذون عن الأولياء ، انظر كيف بلغ بهم الخروج عن دين الله ﷺ !! كله أصله من البدعة ، البدعة تجر إلى شرّ ، لكن قد يكون هذا الشر قليلاً ، وقد يكون كثيراً ، فالبدعة لا خير فيها ، ولذلك حذَّر منها النبي ﷺ غاية التحذير ، فهم يقولون : إن الأولياء أفضل من الأنبياء ، وأن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء ، لأن الأولياء يأخذون عن الله ، ويقصدون بالأولياء: الصوفية ، بلغ بهم الوقاحة والجرأة إلى هذا الحد ، والسبب في هذا هو فتح باب البدعة ، والخروج عما شرعه الرسول ﷺ ، ويقولون : إن النبي يأخذ من علم الظاهر ، وأما الأولياء يأخذون من علم الباطن ، فهم يعلمون شيئاً لا

ولا يدَّعي أن هذا البعض الذي آمن به أدنى القسمين(١).

وهؤلاء الملاحدة يدعون أن الوَلاية أفضل من النبوة (٢) ، ويُلَبِّسون على الناس ، فيقولون : وَلايته أفضل من نبوته ، وينشدون : مَقَامُ النُّبوَةِ في بَرْزَخٍ فُويقَ الرَّسُولِ ودَون الوَلِيّ (٣)

يعلمه النبي ، لأن الأنبياء إنها يأخذون بالأمور الظاهرة ، ويأمرون الناس بالأمور الظاهرة ، وأما الأولياء فهم يعرفون الحقائق والأمور الباطنة ، وهم يتبعون الأنبياء في بعض الأمور ، فيكونون عمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض ، كيف تطيع النبي في بعض الأمور وتخالفه في الأمر الآخر ، تفترق عنه وتزعم أنك خيرٌ منه ، هذا من الإيهان بالبعض ، بل هذا أشد من كفر اليهود ، الذين قال الله فيهم : ﴿ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضُ الْكِنَابِ وَتَكَفُّرُونَ بِبَعْضُ فَمَاجَرَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَا خِرْيُ فِي الْمَورِ اللهُ وَلَمُ اللهُ فَيْهِم اللهُ وَيَكُونُ اللهُ اللهُ فَيْهِم اللهُ وَتَكُفُّرُونَ إِنَّ الْعَذَابُ وَمَاللهُ بِعَنْ عَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ البترة: ١٨٠ ، تهديدات الدُّنِيَا وَيُومَ الْقِينَمَةِ يُرَدُّونَ إِنَّ الْعَذَابُ وَمَا اللهُ بِعَنْ عَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ البترة: ١٨٠ ، تهديدات والعياذ بالله – على من يؤمن ببعض ما جاء به الرسول ويكفر بالبعض الآخر ، والعياذ بالله – على من يؤمن ببعض ما جاء به الرسول ويكفر بالبعض الآخر ، فهم يقولون : لا ، نحن لا نطيع الرسول في الأمر الظاهر والباطن ، إنها نطيعه في الأمر الظاهر فقط ، فهذا إيهان ببعض الكتاب وكفر ببعض .

- (۱) اليهود على أنهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض ، ما ادَّعوا أنَّ الذي يؤمنون به أدنى القسمين ، وأن هذا من الظاهر فقط وهو أدنى من الباطن .
  - (٢) الولي أفضل من النبي ، والوَلاية أفضل من النبوة ؛ لأن الولي يأخذ عن الله مباشرة .
- (٣) (مقام النبوة في برزخ) البرزخ هو: الحاجز بين الشيئين، (فويق الرسول ودون الولي) فالنبي أفضل من الرسول عندهم، ولكنه مع فضله هو دون الولي، فالولي أفضل من النبي ومن الرسول، فهل بعد هذا الضلال ضلال؟! وهذا البيت لابن عربي.

ويقولون: نحن شاركناه في ولايته التي هي أعظم من رسالته، وهذا من أعظم ضلالهم (۱) ، فإن وَلاية محمد ﷺ لم يها ثله فيها أحد، لا إبراهيم ولا موسى ، فضلاً عن أن يها ثله هؤلاء الملحدون (۱) . وكل رسول نبي ولي (۳) ، ورسالته متضمنة لنبوته ، ونبوته متضمنة

<sup>(</sup>١) يقولون : الرسول له ولاية وله رسالة ، والولاية أفضل من الرسالة ، فنحن شاركناه في الوَلاية ، وإن اختصّ عنا بالرسالة ، فالوَلاية أفضل من الرسالة .

<sup>(</sup>٢) نبينا محمد على ، هو خاتم النبيين ، وبعثه الله إلى الناس كافة ، وخصّه بخصائص ليست لغيره ، فهو أفضل النبيين ، من شكّ في هذا فهو كافر ، من فضّل أحداً على محمد على محمد صار كافراً ، فكيف بالذي يُفضّل الصوفي على محمد على محمد أعظم الكفر وأعظم الضلال .

<sup>(</sup>٣) الرسالة أعلى شيء ، بعدها النبوة ، ثم بعدها الوَلاية ، لأن الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأُمِر بتبليغه ، وأما النبي فهو من بُعِث بشريعة من قبله ، كأنبياء بني إسرائيل بعثوا بالتوراة التي أُنزلت على موسى ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَئة فِيها هُدَى وَثُورٌ مَحَكُم بِهَا ٱلنبيون الذي جاؤوا من بعده ، فالرسول أفضل من النبي ، والنبي أفضل من الولي ، هذا بالإجماع ، فلا أحد يساوي النبي في فضله ، ولا أحد أفضل منه إلا الرسول ، هم يقولون بالعكس ، يقولون : نحن أفضل من الأنبياء ، والأنبياء أفضل من الرسل ، فهم جعلوا أنفسهم في الدرجة العليا ، وجعلوا الرسول أسفل شيء ، الولي ثم النبي ثم الرسول . وقوله : ( وكل رسول نبي ولي ) هذه قاعدة ، وهي : الرسالة أعم من النبوة ، فكل رسول فهو نبي ، وليس كل نبي رسولاً .

لوَلايته (۱) ، وإذا قدَّروا مجرد إنباء الله إياه بدون وَلايته لله ، فهذا تقدير معتنع (۲) ، فإنه حال إنبائه إياه ، معتنع أن يكون إلا ولياً لله (۳) ، ولا تكون مجردة عن وَلايته (٤) ، ولو قُدِّرت مجردة ، لم يكن أحد مماثلاً للرسول عَيْق في ولايته (٥) .

<sup>(</sup>١) اجتمع له ﷺ الرسالة والنبوة والوَلاية ، فهل يكون صوفي خبيث أفضل من الرسول ﷺ؟!

<sup>(</sup>٢) ممتنع أن الله يرسل من ليس ولياً له ، هل يقول هذا عاقل ؟ أنّ الله يرسل من ليس ولياً له ، الصوفية يلزم على كلامهم هذا ، أن الله أرسل من ليس من أوليائه ؛ لأن أولياء الله هم الصوفية عندهم .

<sup>(</sup>٣) الله كل لا يرسل إلا من هو من أوليائه ، لا يرسل من هو من أعدائه .

<sup>(</sup>٤) ليس هناك نبوة مجردة عن الولاية ، الرسالة متضمنة للنبوة - كل رسول نبي - والنبوة متضمنة للولاية - كل نبي فهو ولي - ولا عكس ، ليس كل ولي يكون رسولاً أو نبياً ، حَسْبُ الولي فضلاً وشرفاً أن يكون متَّبِعاً للرسول على ، ولا يكون ولياً بدون ذلك ، لو كان لا يتبع الرسول كان عدواً وليس ولياً .

<sup>(</sup>٥) هو أكمل الأولياء ولاية لله على ، فهو خيرته من خلقه ، وخاتم أنبيائه ، وأفضل رسله ، ويظهر فضله يوم القيامة في الشفاعة العظمى ، والمقام المحمود حينها يتأخر أولو العزم عن الشفاعة ويُقدِم عليها هو ﷺ .

وهؤلاء قد يقولون ، كما يقول صاحب « الفصوص » ابن عربي (۱): إنهم يأخذون من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسول (۲) (انظر: نصوص الحكم لابن عربي ۱ / ۱۳۳) ، وذلك أنهم اعتقدوا عقيدة المتفلسفة ، ثم أخرجوها في قالب المكاشفة (۳)، وذلك أن المتفلسفة الذين قالوا: إن الأفلاك قديمة أزلية ، لها علة تتشبه بها (٤) ، كما يقوله أرسطو وأتباعه (٥).

<sup>(</sup>۱) ابن عربي له كتب في الإلحاد ، منها كتاب « فصوص الحكم » ، ومع الأسف هو مطبوع ومحقق ، وقد يباع في بعض مكتباتنا ومعارضنا مع أنه إلحاد ، وله كتاب « الفتوحات المكية » ، سهاه فتوحات يعني أن الله فتح عليه بها وهو في مكة ، لأنه ألَّف هذا الكتاب في مكة ، فسهاه « الفتوحات المكية » .

<sup>(</sup>٢) الرسول والنبي يأخذان عن الملك، وهم لا يحتاجون إلى الملك يأخذون من المعدن الأصلي، فهم بهذا صاروا أفضل من الرسول ومن النبي، انظر كيف الشيطان يصل بهم إلى هذا الحدّ!! ولهم كلام يأتي في العقل، وأن الصوفية في النهاية اعتنقوا الفلسفة، ودخلت عليهم فلسفة اليونان الملحدة، ومنهم من دخلت عليهم البرهمية الهندية من الصوفية.

<sup>(</sup>٣) أخذوا الفلسفة وسموها مكاشفة ، ولم يسموها فلسفة ، وأن أسراراً ظهرت لهم ، وهم سرقوها من الفلاسفة السابقين ، ونسبوها إلى أنفسهم ، وقالوا : إنها مكاشفات تحصل لنا بسبب الولاية ، واطلاعاً لم يطلع عليه غيرنا .

<sup>(</sup>٤) الفلاسفة القدامي من اليونان لا يؤمنون بالله ، ولا أنه هو الخالق ، وإنها يقولون : إن الأفلاك هي التي تُحدِث الأشياء ، والأفلاك قديمة ليست محدثة ، فهم يقولون : بقِدم العالم .

<sup>(</sup>٥) أرسطو من قادة الفلاسفة اليونانيين ، وهو ملحد .

أو لها موجب بذاته ، كما يقوله متأخروهم ، كابن سينا ، وأمثاله (۱) ، ولا يقولون : إنها لرب خلق السهاوات والأرض وما بينهما في ستة أيام (۱) ، ولا خلق الأشياء بمشيئته وقدرته (۱) ، ولا يعلم الجزئيات (۱) ؛ بل إما أن ينكروا علمه مطلقاً ، كقول أرسطو ، أو يقولوا : إنها يعلم في الأمور المتغيرة كلياتها (۱) ، كما يقوله ابن سينا ، وحقيقة هذا القول : إنكار علمه

(١) ابن سينا الذي يسمونه الرئيس ، أبو على ابن سينا ، وهو أصله من الإسهاعيلية ، ودخل في الفلسفة ، وصار ملحداً ، وزاد إلحاداً إلى إلحاد ، وأبوه كان يهودياً .

<sup>(</sup>٢) الله المخبر أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام بها فيها الأفلاك ، وهي مجاري الكواكب: الشمس والقمر والنجوم ، فهي محدثة ومخلوقة ، وهم ينسبون الحوادث إلى النجوم ، وهذا نوعٌ من التنجيم ، والتنجيم أصله مأخوذ عن الفلاسفة ، فالله أخبر أنه خلق السموات والأرض بها فيها الأفلاك ، فدلّ على أن السموات والأرض محدثة ليست قديمة ، كها تقوله الفلاسفة .

<sup>(</sup>٣) أي: إنها توجد الأشياء ضرورة من طبيعة الأفلاك، وليس لها رب يحدثها ويوجدها ويحييها، ولا يؤمنون بالرسل، وإنها يعتمدون على فلسفاتهم وأفكارهم.

<sup>(</sup>٤) وينفون عن الله علم الغيب ، وأنه لا يعلم الجزئيات التي تحدث في هذا الكون من الحوادث والمخلوقات المتجددة ، ولا يؤمنون بهذا كله ، وهذا مذهب الفلاسفة ، وغرض الشيخ أن يبيِّن من أين أخذ الصوفية هذا الإلحاد ، وأنهم أخذوها من هؤلاء الفلاسفة .

<sup>(</sup>٥) يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات ، كله ضلال ، فالله يعلم كل شيء سبحانه ، ما كان وما يكون ، وما لم يكن لو كان كيف يكون .

بها ، فإن كل موجود في الخارج فهو معين جزئي<sup>(۱)</sup> ، الأفلاك كل معين منها جزئي ، وكذلك جميع الأعيان وصفاتها وأفعالها ، فمن لم يعلم إلا الكليات ، لم يعلم شيئاً من الموجودات<sup>(۱)</sup> ، والكليات إنها توجد كليات في الأذهان ، لا في الأعيان<sup>(۱)</sup> .

والكلام على هؤلاء مبسوط في موضع آخر ، في « رد تعارض العقل والنقل » وغيره (٤) ، فإن كفر هؤلاء أعظم من كفر اليهود

وَاقْرَأُ كِتَابَ العَقْلِ والنَّقْلِ الَّذِي مَا فِي الوُجودِ لَهُ نَظِيرٌ ثَانِ

(الكافية الشافية ص ١٩٧)

يعني : ليس له نظير في مؤلفات أهل العلم ، لأنه فصَّل فيه ، وغاص على أسرار ، وبينها وكشفها في هذا الكتاب ، لا أحد تناول هذه الأمور وبيَّنها ، مثل ما تناولها في كتاب العقل والنقل .

<sup>(</sup>۱) الكليات لا وجود لها في الخارج ، إنها هي في الأذهان تخيلات ، أما الجزئيات فهي التي توجد في الخارج ، المواليد والنبات والحوادث هذه توجد في الخارج ويشاهدها الناس ، والكليات إنها هي خيالات في الأذهان لا في الأعيان ، هم يقولون : إن الله لا يعلم الجزئيات ، وإنها يعلم الكليات .

<sup>(</sup>٢) لأن الموجودات كلها جزئيات ، وأما الكليات فإنها هي تخيل في الذهن .

<sup>(</sup>٣) الكليات لا وجود لها في الخارج ، إنها هي خيال في الأذهان ، بخلاف الجزئيات فإنها تُشاهد وتوجد .

<sup>(</sup>٤) الشيخ هي بسط الكلام في هذا في كتبه الأخرى ، التي نازل فيها الفلاسفة والملاحدة ، مثل كتاب « درء تعارض العقل والنقل » وهو كتاب جيد ، ويعتبرونه أقوى كتبه وأعظمها ، كتاب العقل والنقل ، يقول ابن القيم هي :

والنصارى<sup>(۱)</sup> ؛ بل ومشركي العرب<sup>(۱)</sup> ، فإن جميع هؤلاء يقولون : إن الله خلق السهاوات والأرض ، وأنه خلق المخلوقات بمشيئته وقدرته<sup>(۱)</sup> ، وأرسطو ونحوه من المتفلسفة واليونان<sup>(۱)</sup> ، كانوا يعبدون الكواكب والأصنام ، وهم لا يعرفون الملائكة والأنبياء ، وليس في كتب أرسطو ذكر شيء من ذلك ، وإنها غالب علوم القوم الأمور الطبيعية وأما الأمور الإلهية ، فكل منهم فيها قليل الصواب ، كثير الخطأ<sup>(۱)</sup> ، واليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل أعلم بالإلهيات منهم بكثير<sup>(۱)</sup> ، ولكن

<sup>(</sup>۱) اليهود والنصارى يؤمنون بأن الله خلق السموات والأرض ، يؤمنون بالرسل عموماً إيهاناً مجملاً ، ويؤمنون باليوم الآخر ، ويؤمنون بالملائكة ، أما هؤلاء لا يؤمنون بشيء إلا ما يتخيلونه هم ، وكذلك من اتبعهم من الصوفية ، كفره أعظم من كفر اليهود والنصارى .

<sup>(</sup>٢) لأن مشركي العرب يؤمنون بتوحيد الربوبية ، وهذا موجود في القرآن ﴿ وَلَهِن ٢٠ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَنُوتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾ [لفان: ٢٥] الفلاسفة لا يقولون هذا ، يقولون: الساوات والأرض إنها هي قديمة غير مخلوقة .

<sup>(</sup>٣) مشركو العرب يرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر ، يؤمنون بتوحيد الربوبية ، وإنها خالفوا في توحيد الألوهية ، فعبدوا مع الله غيره .

<sup>(</sup>٤) في المتن « من المتفلسفة واليونان » والصواب بدون واو .

<sup>(</sup>٥) إنها يعرفون أمور الطبيعة ، لا يعرفون الأمور الإلهيات ، ولا يؤمنون بربّ .

<sup>(</sup>٦) اليهود والنصاري عندهم علم ، ولذلك سهاهم الله أهل الكتاب ، وعندهم إيهان في

متأخروهم كابن سينا أرادوا أن يلفقوا بين كلام هؤلاء وبين ما جاءت به الرسل عَلَيْهِمْ السَّلَامُ (۱) ، فأخذوا أشياء من أصول الجهمية والمعتزلة ، وركَّبوا مذهباً قد يعتزي إليه متفلسفة أهل الملل ، وفيه من الفساد والتناقض ما قد نبهنا على بعضه في غير هذا الموضع . وهؤلاء لما رأوا أمر الرسل ، كموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم قد بهر العالم ، واعترفوا بأن الناموس الذي بُعث به محمد على أعظم ناموس طرق العالم (۱) ، ووجدوا الأنبياء قد ذكروا الملائكة والجن ، أرادوا أن يجمعوا بين ذلك ، وبين أقوال سلفهم اليونان (۱) ، الذين هم أبعد الخلق عن بين ذلك ، وبين أقوال سلفهم اليونان (۱) ، الذين هم أبعد الخلق عن

الجملة ، لكن هؤلاء لا علم ولا إيهان . واليهود والنصارى قبل النسخ والتبديل كانوا على الإيهان ، واتباع موسى وعيسى عَلَيْهِمَاٱلشَّلَامُ ، وإنها كفروا بعد النسخ والتبديل .

<sup>(</sup>۱) ابن سينا من الفلاسفة ، وهو ينتسب إلى الإسلام ، ولما رأى القرآن والسنة ، وأنهم لا يتوافقون مع قول الفلاسفة أراد أن يلفِّق بين قول الفلاسفة وبين ما يدل عليه القرآن والسنة ، فألبس الفلسفة ثوباً من التدين ، وزعم أنها لا تخالف القرآن ، وهذا تزييف على الناس ، وجَمْع بين النقيضين والضدين ، وهذا من التلبيس على الناس .

<sup>(</sup>٢) الناموس هو الشرع والوحي.

<sup>(</sup>٣) اليونان ينكرون الملائكة ، وينكرون الجن ، وينكرون علم الغيب ، ولكن ابن سينا وأضرابه لما رأوا أن الرسل جاءوا بذكر الملائكة وذكر الجن ، أرادوا أن يمرروا الفلسفة على المسلمين فكسوها شيئاً من التزوير ، وقالوا : إنها لا تخالف ما جاءت به

معرفة الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر (١) ، وأولئك قد أثبتوا عقولاً عشرة ، يسمونها : المُجَرَّدات ، والمفارقات (٢) .

وأصل ذلك مأخوذ من مفارقة النفس للبدن ، وسموا تلك : المفارقات ؛ لمفارقتها المادة ، وتجرُّدها عنها . وأثبتوا الأفلاك ، لكل فَلَك نفساً ، وأكثرهم جعلوها أعراضاً ، وبعضهم جعلها جواهر (٣) .

وهذه المجرَّدات التي أثبتوها ، ترجع عند التحقيق إلى أمور موجودة ، في الأذهان ، لا في الأعيان (٤) ، كما أثبت أصحاب فيثاغورس أعداداً مجردة ،

الرسل ، وسموا الملائكة باسم ، وكذا وكذا ، وأحدثوا أشياء ، يرممون بها الفلسفة القديمة ، ليدرِّجوها ، ويدخلوها على الناس ؛ لأنه يعز عليهم أن ينكشف عوارها وبطلانها .

<sup>(</sup>١) وهكذا طريقة أهل الضلال ، إذا رأوا أن الدليل عكس ما يقولون ذهبوا يؤولون الدليل ويصرفونه ويحرفونه حتى يوافق ما يقولون ، هذا الذي صنعه ابن سينا .

<sup>(</sup>٢) الفلاسفة لا يثبتون الملائكة ، يثبتون العقول العشرة التي تُصرِّف الكون ، وتتحكم في الكون .

<sup>(</sup>٣) بعضهم جعلها أعراضاً ، ويقول : الأفلاك لا وجود لها في الخارج ، وإنها هي أعراض ، والعَرَض هو : ما يقوم بغيره ، وهو ما يعرض ويزول ، مثل : السواد والبياض ، والألوان التي لا تقوم بنفسها ، وإنها تقوم بغيرها ، وأما الجواهر فهي الأجرام المركبة ، التي يتركب منها الجسم ، ويتركب منها الموجود ، وهي الجزئيات ، التي تتركب منها الأجسام ، ويسمونها الجواهر الفردة .

<sup>(</sup>٤) الجوهر والعَرَض ، كلها تخيلات من عندهم ، لا وجود لها .

وكما أثبت أصحاب أفلاطون الأمثال الأفلاطونية المجردة ، أثبتوا هيولى مجردة عن الصورة (١) ، ومدة وخلاء مجردين ، وقد اعترف حذاقهم ، بأن ذلك إنها يتحقق في الأذهان ، لا في الأعيان ، فلما أراد هؤلاء المتأخرون منهم ، كابن سينا ، أن يثبت أمر النبوات على أصولهم الفاسدة ، وزعموا أن النبوة لها خصائص ثلاثة (٢) ، من اتصف بها فهو نبي :

الأول: أن تكون له قوة علمية ، يسمونها القوة القدسية ، ينال بها من العلم بلا تعلم (٣) .

الثاني: أن يكون له قوة تخيُّليَّة (١٤) ، تخيل له ما يعقل في نفسه ، بحيث

<sup>(</sup>١) الهيولى هي المادة ، والصورة هي المتركّب من هذه المادة ، نحن لا شأن لنا في هذه الأمور ، لكن الشيخ يريد أن يبيّن من أين أخذ الصوفية هذا الكلام الخبيث ، أنهم أخذوه من الفلاسفة ، والفلاسفة هذا مذهبهم .

<sup>(</sup>٢) عندهم أنّ النبوة تُكتسب ، ليست اصطفاء من الله الله على ، وإنها هي تُكتسب بصفاتٍ توجد في الإنسان ، ثلاث صفات ، كما يأتي .

<sup>(</sup>٣) ينال بها العلم بقوته القدسية بلا تعلَّم ، فهل يُمكن أن يوجد علم بلا تعلم في المخلوقين ؟!

<sup>(</sup>٤) تخيلية ، أي : يخيّل للناس أشياء لا حقيقة لها ، يقول لهم : هناك جنة ونار وبعث ونشور ، هذه أشياء يتخيلها لا حقيقة لها ، لكن من أجل مصلحة الناس ، أنهم يرتدعون عن بعض الأمور غير المناسبة ، فإذا ذُكرت لهم النار تركوا هذه الأشياء غير المناسبة ، وإذا ذُكرت لهم الجنة يجدّون في الأمور النافعة ، وإلا مالها حقيقة ، إنها هي خيالات هذا قول الفلاسفة .

يرى في نفسه صوراً ، أو يسمع في نفسه أصواتاً ، كما يراه النائم ويسمعه ، ولا يكون لها وجود في الخارج (١) ، وزعموا أن تلك الصور هي ملائكة الله ، وتلك الأصوات هي كلام الله تعالى .

الثالث: أن يكون له قوة فعالة ، يؤثر بها في هيولى العالم ، وجعلوا معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء ، وخوارق السحرة ، هي قوى الأنفس ، فأقروا من ذلك بها يوافق أصولهم ، من قلب العصاحيَّة ، دون انشقاق القمر ونحو ذلك ، فإنهم ينكرون وجود هذا .

وقد بسطنا الكلام على هؤلاء في مواضع ، وبيّنا أن كلامهم هذا أفسد الكلام ، وأن هذا الذي جعلوه من الخصائص يحصل ما هو أعظم منه لآحاد العامة ، وأتباع الأنبياء ، وأن الملائكة التي أخبرت بها الرسل ، أحياء ناطقون ، أعظم مخلوقات الله ، وهم كثيرون ، كما قال تعالى : ﴿ وَمَا يَعَلَرُجُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو ﴾ [المدر: ٣١] وليسوا عشرة (٢٠) ، وليسوا أعراضاً ، لاسيها

<sup>(</sup>١) ليس هناك مَلَك في الخارج وليس هناك وحي ، وإنها هذا شيء لصفاء ذهنه ، وقوته على التخيل ، صار يتصور ، أو يُعرض له صور في نفسه وأصوات ، فالصور هي الملائكة بزعمهم ، والأصوات هي الوحي ، فكله ما جاء من الله ، وإنها هذا شيء في نفسه وتخيله .

<sup>(</sup>٢) وليست العقول العشرة التي يقولون ، وإنها لا يعلم عددهم إلا الله ، وليست قوى

وهؤلاء يزعمون أن الصادر الأول هو العقل الأول ، وعنه صدر كل ما دونه ، والعقل الفعال العاشر ، ربُّ كل ما تحت فَلَكِ القمر .

وهذا كله يُعلَم فساده بالاضطرار من دين الرسل ، فليس أحد من الملائكة مُبدِع لكل ما سوى الله (۱) . وهؤلاء يزعمون أنه العقل المذكور في حديث يروى : « إن أول ما خلق الله العقل ، فقال له : أقبل ، فأقبل ، فقال له : أدبر ، فأدبر ، فقال : وعزتي ما خلقت خلقاً أكرم عليّ منك فبك آخذ ، وبك أعطي ، ولك الثواب وعليك العقاب (7) ويسمونه أيضاً

نفسانية ، أو هواجس نفسانية ، كما يقول الفلاسفة : إن الهواجس النفسانية إن كانت طيبة فهي ملائكة ، وإذا كانت خبيثة فهي شياطين ، وليس هناك في الخارج لا ملائكة ولا شياطين ، وإنها هي أشياء نفسية فقط .

<sup>(</sup>٢) الفلاسفة المنتسبون للإسلام الذين يريدون أن يروجوا الفلسفة القديمة أخذوا هذا الحديث الموضوع المكذوب على الرسول ﷺ ، أن أول ما خلق الله العقل ، فهذا كذب ، أول ما خلق الله القلم ، والقلم مسبوق بالعرش على الصحيح ، فليس هو أول ما خلق الله .

القلم (۱) ، لما روي « إن أول ما خلق الله القلم  $^{(7)}$  ، الحديث رواه الترمذي  $^{(7)}$  (۲۱۰۰) وصححه الألباني) .

والحديث الذي ذكروه في العقل كذب موضوع عند أهل المعرفة بالحديث ، كما ذكر ذلك أبو حاتم البُستي (٤) ، والدارقطني ، وابن الجوزي ، وغيرهم (٥) .

وليس في شيء من دواوين الحديث التي يعتمد عليها(١) ، ومع هذا

<sup>(1)</sup> هذا من التحريف ، القلم غير العقل ، القلم كائن خلقه الله ، وقال له : اكتب قال : ما أكتب ؟ قال : اكتب ما هو كائن ، فهو مخلوق لله الله العقل ، وليس هو العقل ، يوجد فرق بين العقل والقلم ، لكن هؤلاء يخلطون ويُلبِّسون على الناس ، ويتلمسون ما يبرر باطلهم ، ولو من الأحاديث المكذوبة والموضوعة ، كهذا الحديث .

<sup>(</sup>٢) ويقولون المراد بالقلم: العقل، نعم أول ما خلق الله القلم، كما في الحديث، لكن ليس هو العقل.

<sup>(</sup>٣) الحديث صحيح ، لكنه ليس العقل.

<sup>(</sup>٤) أبو حاتم البستي هو ابن حبان ، صاحب الصحيح .

<sup>(</sup>٥) هؤلاء الأثمة رووا أن هذا الحديث مكذوب موضوع على رسول الله ﷺ ، والحمد لله أنّ قيض للسنّة فرساناً يحرسونها من هؤلاء الوضاعين والكذابين ، ردّ الله كيدهم في نحورهم والحمد لله ، لا أحد يجرؤ على الكذب على رسول الله إلا ويقيّض الله له من يفضحه .

<sup>(</sup>٦) هذا الحديث ليس في كتب الحديث ، فلو كان حديثاً عن الرسول ﷺ لما أهمله أئمة الحديث والرواة .

فلفظه لو كان ثابتاً حجة عليهم ، فإن لفظه « أول ما خلق الله تعالى العقل قال له .. » ويروى : « لما خلق الله العقل قال له .. » ، فمعنى الحديث : أنه خاطبه في أول أوقات خلقه ، ليس معناه أنه أول المخلوقات (۱) (وأولَ) (۲) منصوب على الظرف كها في اللفظ الآخر ( لما ) وتمام الحديث : « ما خلقت خلقاً أكرم علي منك » فهذا يقتضي أنه خلق قبله غيره (7) ، ثم قال : « فبك آخذ ، وبك أعطي ، ولك الثواب ، وعليك العقاب » فذكر أربعة أنواع من الأعراض ، وعندهم أن جميع جواهر العالم العلوي والسفلي صدر عن ذلك العقل . فأين هذا من هذا ?! وسبب غلطهم أن لفظ العقل في لغة هؤلاء اليونان (3) ، فإن العقل في لغة المسلمين ليس هو لفظ العقل في لغة هؤلاء اليونان (3) ، فإن

<sup>(</sup>۱) لو صحّ «أول ما خلق الله العقل قال له: أقبل، ثم قال له: أدبر »، فالأولية ليست أنه أول المخلوقات، وإنها الأولية أنه من أول ما خلقه الله كلَّمه، مثل ما قال في القلم: «أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب »، فالأولية إنها هي في تكليم الله له، لا أنه هو أول المخلوقات (فأول) منصوب على الظرفية، قال له أول ما خلقه: أقبل، وقال للقلم أول ما خلقه: اكتب، فهي أولية نسبية، ليست أولية مطلقة، كها يقولون.

<sup>(</sup>٢) ( أُولَ ) بالفتح ، أما لو كان ( أولُ ) بالرفع فهو مبتدأ وصار يوهم ما يقولون .

<sup>(</sup>٣) كذبهم صار عليهم ، لأن قوله : « ما خلقت خلقاً أكرم علي منك » يقتضي أنه خلق خلقاً قبله ، لكن هو أفضل ، هذا على التنزُّل أن هذا حديث ، وإلا هو باطل ، لكن هو يريد أن يرد عليهم من كذبهم .

<sup>(</sup>٤) العقل موجود ، والعقل مخلوق ، ما فيه شك أن هناك عقل ، وأنه مخلوق ، لكن ليس

العقل في لغة المسلمين مصدر عَقَل يَعْقِل عَقْلاً ، كما في القرآن : ﴿ وَقَالُواْ لَوَكُنَا نَسْمَعُ الْعَقلِ فِي لَغَة المسلمين مصدر عَقَل يَعْقِل عَقْلاً ، كما في القرآن : ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَيْلُوكَ السّعِيرِ ﴾ (١) [الملك : ١٠] وفي قوله تعالى : ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي لَاَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ بِمَا الرّعد : ١٤] وفي قوله تعالى : ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي اللّهُ مِنْ مَعُونَ مِهَا ﴾ [الحج : ٤٦] .

هو العقل الذي يريده الفلاسفة ، وإنها هو العقل الذي خلقه الله وأودعه في الإنسان ، يميز به بين الضار والنافع ، والحق والباطل ، ويتصرف به ، العقل نعمة من الله ، ولذلك إذا فقد الإنسان العقل صار أخس من البهائم ، فالعقل نعمة ، وهو مخلوق لاشك ، وموجود ، لكنه ليس العقل الذي قاله الفلاسفة وأنه هو المبدع للكون ، وأنه هو الذي خلق الكون ، وأن وأن ... إلخ .

<sup>(</sup>۱) العقل يُطلق على العقل الذي يتصور به الإنسان الأشياء ، وهو صفة أو دعها الله فيه ، ويُطلق العقل على التعقُّل وفهم الأشياء ﴿ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ﴾ [الاعراف: ١٧٩] ، ﴿ أَمْ تَعْسَبُ أَنَّ أَحَى ثُرَهُمْ يَسْمَعُونِ أَوْ يَعْقِلُون ﴾ [النرنان: ١٤] ، يعني : لا يفهمون ، وإلا هم عقلاء ليسوا مجانين ، لكن لا يعقلون يعني : لا يفهمون الأشياء على حقيقتها ، يعقل عن الله : يعني يفهم عن الله ، ﴿ يُحَرِفُونَهُ ومِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ ﴾ يعني : من بعد ما فهموه ﴿ وَهُمْ يَعْلَمُون ﴾ إليزة: ١٧] .

<sup>(</sup>٢) يعقلون يعني : يفهمون عن الله ﷺ ويدركون المراد من الآيات والأحاديث .

<sup>(</sup>٣) ﴿ يَعْقِلُونَ بِهَا ﴾ أي : يفهمون بها ، ليس معناه أنهم إذا ساروا في الأرض خُلِقت لهم قلوب ، القلوب مخلوقة فيهم ، موجودة ، لكنهم لا يعقلون بها .

ويراد بالعقل الغريزة التي جعلها الله تعالى في الإنسان يعقل بها<sup>(۱)</sup>، وأما أولئك، فالعقل عندهم جوهر قائم بنفسه كالعاقل<sup>(۱)</sup>، وليس هذا مطابقاً للغة الرسل والقرآن<sup>(۱)</sup>، وعالمَ الخلق عندهم كما يذكره أبو حامد<sup>(1)</sup>: عالمَ الأجسام، وأما العقول والنفوس: فيسميها عالمَ

<sup>(</sup>١) يراد بالعقل شيئان : الغريزة التي في الإنسان ، التي تميز بينه وبين الحيوانات ، وبينه وبين المجانين ، ويطلق العقل على التعقل ، والفهم ، والإدراك .

<sup>(</sup>٢) العقل ليس شيئاً يرى ؛ بل هو شيء يودعه الله في الإنسان من أسراره هم مثل الروح ، لا يُرى ولا يشاهد ، ولا تفرق بين العاقل والمجنون إلا من خلال التصرفات ، أما لو مررت على عاقل ومجنون وهما ساكتان لا تميز بينهما ؛ لأن العقل لا يُرى ، سر أو دعه الله في هذا الإنسان ، أما الفلاسفة يقولون : العقل شيء مخلوق وموجود في الخارج ، له جسم ويدبر ، ويأمر وينهى ، وهذا كذب ؛ العقل ليس موجوداً في الخارج يراه الناس ، وإنها هو شيء سري لا يعلمه إلا الله ، مثل الروح التي في الإنسان والحيوان .

والجوهر: يعني الجسم.

<sup>(</sup>٣) أن العقل شيءٌ قائمٌ بنفسه ، وأنه جوهر وليس عرضاً ، وإنها هو جوهر ، كها يقولون ، هذا كذب ، من الذي رأى العقل ؟ هل أحد منكم رأى العقل ؟ لا يُرى العقل ، سِرٌ مودعٌ في هذا الإنسان ، مثل الروح من الذي رآها ؟ تخرج وتدخل ، وتصعد وتنزل ، ولكن أنت لا تراها ، فالله الله له مخلوقات لا يعلمها إلا هو .

<sup>(</sup>٤) أبو حامد الغزالي هي تأثر بالفلاسفة ، وصار عنده بعض الشطحات ، خصوصاً في كتابه « إحياء علوم الدين » فيه شطحات ، جاءته من الفلاسفة ، ولو سلم من الفلاسفة ، فهو عالم جليل ، لكنه ابتُكيّ بالدخول في الفلسفة ، حتى قال تلميذه الإمام

الأمر (۱) ، وقد يسمي العقل: عالم الجبروت ، والنفوس: عالم الملكوت ، والأجسام: عالم المُلك (۲) ، ويظن من لم يعرف لغة الرسل ، ولم يعرف معنى الكتاب والسنة أن ما في الكتاب والسنة من ذكر المملك والملكوت والجبروت موافق لهذا (۳) ، وليس الأمر كذلك . وهؤلاء يلبِّسون على المسلمين تلبيساً كثيراً كإطلاقهم: أن الفلك مُحْدَث ، أي : معلول ، مع أنه قديم عندهم (۱) .

والمحدث لا يكون إلا مسبوقاً بالعدم ، ليس في لغة العرب ، ولا في لغة أحد أنه يسمى القديم الأزلي : محدثاً (٥) ، والله قد أخبر أنه خالق كل شيء ، وكل مخلوق فهو مُحدَث ، وكل مُحدَث كائن بعد أن لم يكن (١) ،

ابن العربي: « شيخنا أبو حامد ، بلع الفلاسفة ، وأراد أن يتقيأهم فها استطاع » (سر

<sup>(</sup>١) يسمي النفوس والعقول أنه عالم يُشاهد ويُرى ، وهذا عند الفلاسفة ، هو يحكي قول الفلاسفة .

<sup>(</sup>٢) وهذا كله خطأ.

<sup>(</sup>٣) يعني لقول الفلاسفة الذي ذكره أبو حامد الغزالي .

<sup>(</sup>٤) يقولون : الفَلَك محدث ويقولون : قديم ، فيتناقضون .

<sup>(</sup>٥) إنها يقولون : مُحدَث من باب التلبيس على الناس ، يقولون : إن العالم مُحدث ، وأن المخلوقات كلها مُحدثة ، وليس فيها شيءٌ قديم .

<sup>(</sup>٦) فليس هناك شيء قديم ؛ بل كل شيء من الخلق فهو مُحدَث ، وكائن بعد أن لم يكن

لكن ناظرهم أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة مناظرة قاصرة ، لم يعرفوا بها ما أخبرت به الرسل<sup>(۱)</sup> ، ولا أحكموا فيها قضايا العقول ، فلا للإسلام نصروا ، ولا للأعداء كسروا ، وشاركوا أولئك في بعض قضاياهم الفاسدة<sup>(۲)</sup> ، ونازعوهم في بعض المعقولات الصحيحة<sup>(۳)</sup> ، فصار قصور هؤلاء في العلوم السمعية والعقلية من أسباب قوة ضلال

<sup>﴿</sup> ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الزم: ٦٢] ، وكل شيء فهو مخلوق ، والمخلوق موجودٌ بعد أن لم يكن .

<sup>(</sup>۱) أراد الجهمية والمعتزلة أن يناظروا الفلاسفة ، لكنهم ليس عندهم علمٌ يناظرون به ؛ لأنهم يعتمدون على علم المنطق والجدل ، فلم يحسنوا الرد عليهم ، فانتصر الفلاسفة عليهم ؛ لأنهم لم يتسلحوا بالكتاب والسنة ؛ وإنها تسلّحوا بعلم المنطق والجدل ، والفلاسفة أقوى منهم في هذه الأمور ، فردوا عليهم ، وهكذا من يتعرض للرد على أهل الباطل وهو ليس عنده علم ، فإن أهل الباطل ينتصرون عليه ، فلا يجوز الرد إلا بعلم . وأهل الكلام هم أهل علم المنطق ، الذين اعتمدوا على العقل والمنطق والجدليات .

<sup>(</sup>٢) هؤلاء الجهمية والمعتزلة لا للإسلام نصروا ولا للباطل كسروا ؛ لأنهم ليس عندهم علم ولم يردوا بعلم منزَّل من الله ، وشارك الجهمية والمعتزلة الفلاسفة في بعض قضاياهم الفاسدة .

<sup>(</sup>٣) المعقولات الصحيحة نازعوهم فيها ؛ والمعقولات الباطلة أقروها ؛ لجهلهم وعدم علمهم ، وهكذا كل من لم يتسلح بالكتاب والسنة عن فهم وإدراك ، فإنه يصير إلى هذا المصير الذي صار إليه الجهمية والمعتزلة مع الفلاسفة .

أولئك(١) ، كما قد بسط في غير هذا الموضع(٢).

وهؤلاء المتفلسفة قد يجعلون جبريل على هو الخيال الذي يتشكل في نفس النبي على الخيال تابع للعقل ، فجاء الملاحدة الذين شاركوا هؤلاء الملاحدة المتفلسفة (3) ، وزعموا أنهم أولياء الله ، وأن أولياء الله أفضل من أنبياء الله ، وأنهم يأخذون عن الله بلا واسطة ، كابن عربي صاحب « الفتوحات » و « الفصوص » ، فقال : إنه يأخذ من المعدن الذي أخذ منه المكك الذي يوحي به إلى الرسول ، وأن المعدن عنده هو العقل، والمكك هو الخيال ، والخيال تابع للعقل ، وهو بزعمه يأخذ عن الذي هو أصل الخيال ، والرسول يأخذ عن الخيال ، فلهذا صار عند نفسه فوق

<sup>(</sup>۱) ليس عندهم دليل من الكتاب والسنة وعلم الرسول على الله وليس عندهم معقولات سليمة ، فلذلك انهزموا أمام العدو ؛ لأنه ليس معهم سلاح يقاومون به . والعلوم السمعية : هي الكتاب والسنة .

<sup>(</sup>٢) الشيخ هي يُحيلكم على أشياء كتبها في غير هذا الموضوع ، من مؤلفاته مثل : «العقل والنقل »، و «نقض المنطق ».

<sup>(</sup>٣) كما سبق أن المَلَك عندهم خيال يتخيله النبي ﷺ ، ويسمعه يكلمه ويظن أن هذا شيء موجود في الخارج ، وإنها هو في ذهنه فقط ، عندهم أن الملائكة هي الهواجس التي تأتى في خاطر الإنسان .

<sup>(</sup>٤) الملاحدة من الصوفية الذين شاركوا الملاحدة من الفلاسفة .

النبي، ولو كان خاصة النبي ما ذكروه ، لم يكن هو من جنسه ، فضلاً عن أن يكون فوقه ، فكيف وما ذكروه يحصل لآحاد المؤمنين ؟! والنبوة أمر وراء ذلك ، فإن ابن عربي<sup>(۱)</sup> وأمثاله ، وإن ادعوا أنهم من الصوفية ، فهم من صوفية الملاحدة الفلاسفة ، ليسوا من صوفية أهل العلم ، فضلاً عن أن يكونوا من مشايخ أهل الكتاب والسنة<sup>(۱)</sup> ، كالفضيل بن عياض ، وإبراهيم بن أدهم ، وأبي سليهان الداراني ، ومعروف الكرخي ، والجنيد بن محمد ، وسهل بن عبد الله التستري ، وأمثالهم ، رضوان الله عليهم أجمعين<sup>(۳)</sup> .

<sup>(</sup>۱) فرق بين ابن العربي بالألف واللام ، وابن عربي بدون ، ابن عربي هذا هو الملحد الطائي الصوفي الخبيث ، وأما ابن العربي فهذا إمام من أئمة المالكية ، له تفسير ، وله شرح الترمذي : « تحفة الأحوذي » ، وله مؤلفات قيمة ومفيدة .

<sup>(</sup>۲) لأن الصوفية - كما سبق - على قسمين: صوفية بمعنى الزهاد والعباد، لكنهم لم يخرجوا عن الكتاب والسنة، مثل الفضيل بن عياض، والجنيد، وبشر الحافي، وإبراهيم بن أدهم، هؤلاء صوفية معتدلة، وهم يصدرون عن الوحي، غاية ما عندهم الزهد والعبادة الكثيرة، أما الصوفية المتأخرة فهم ملاحدة، ففرق بين هذا وهذا. بعض الناس يلبس يقول: الصوفية حق، ويلبس على الناس بالمتصوفة الأوائل، ويريد أن المتأخرين مثل الأوائل، وهذا غلط.

<sup>(</sup>٣) هؤلاء علماء ، هم صوفية ، لكنهم علماء بالكتاب والسنة ، ويتبعون الكتاب والسنة . الحاصل أنه لا يلبس بالصوفية الطيبين على الصوفية الملاحدة ، ويُقال : التصوف فيه

والله الله على قد وصف الملائكة في كتابه بصفات تباين قول هؤلاء (١) ، كقوله تعالى : ﴿ وَقَالُواْ اَتَّخَذَا لَرَّمْنَ وَلَدَّا سُبْحَنَهُ أَبَلْ عِبَادٌ مُّكُرَمُونَ . لَا يَسْمِقُونَهُ, بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ وَيَعْمَلُونَ . يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِ بِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا

خير ، انظروا إلى الجنيد ، وانظروا إلى الفضيل بن عياض ، وإبراهيم بن أدهم ، نقول : هذا غير موجود عند متصوفة العصر ، الذي يقول : أنا أجلس مع الله وآخذ عنه ، يأمرني ، وينهاني ، وآتى بالعلم لكم من عند الله ، هذا مثل الجنيد ، ومثل الفضيل بن عياض ؟!

(۱) تقدم أن الشيخ الله ذكر عن الفلاسفة أنهم يقولون : إن الملائكة لا حقيقة لها في الوجود ، وإنها هي خيالات يتخيلها الناس ، وهي القوى الذهنية ، تخيلها النبي أنها جاءت إليه ، وأنها حدثته ، والشياطين كذلك إنها هي القوى الشريرة ، التي تحضر في ذهن الإنسان ، هكذا قول الفلاسفة في الملائكة والشياطين ؛ لأنهم لا يؤمنون بالغيب ، ويفسرون الأشياء بأفهامهم ، فالشيخ يرد عليهم ، ويقول : الملائكة خَلْقٌ من خَلْقِ الله ، لهم وجود في الكون ولهم صفات في القرآن وصفهم الله ، فهم ليسوا قوى ذهنية أو أفكاراً ، وإنها هي مخلوقات ، كها أن الله خلق بني آدم ، خلق الجن ، والشياطين ، وخلق الملائكة ، عوالم خلقها الله ، عالم الملائكة ، وعالم الشياطين ، وعالم الشياطين ، وعالم المشياطين ، وعوالم كثيرة ، لا يعلمها إلا الله ، الله وصف الملائكة بأنهم عباد ، وأنهم عنده سبحانه في السهاوات ، وأنهم يتنزلون بأمره إلى الأرض ، منهم من ينزل بالوحي ، ومنهم من ينزل بإحصاء أعهال بني آدم وكتابتها ، ومنهم من ينزل بالوحي ، ومنهم من ينزل باحصاء أعهال بني آدم وكتابتها ، ومنهم أوصاف ، وهم عالم من عالم الغيب لا يعلمهم إلا الله .

يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَى وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشَفِقُونَ . وَمَن يَقُلُ مِنْهُمُ إِنِّ إِلَّهُ مِّن دُونِهِ مِ فَذَالِكَ نَجَزِيهِ جَهَنَّ مَّ كَذَالِكَ نَجَزِى ٱلظَّلِمِينَ ﴾ (١) [الانبياء: ٢٦-٢٩] ،

(١) تباين قول هؤلاء : يعني قول الفلاسفة ، كقوله تعالى : ﴿ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَالرَّحْمَٰنُ وَلِدًا ﴾ : النصارى يقولون : إن المسيح عيسى ابن الله ، ومشركو العرب يقولون : الملائكة بنات الله ، نسبوا له البنين والبنات ﷺ ، والفلاسفة يقولون : الملائكة قوىً ذهنية ونفسية ، هذه هي أقوالهم في الملائكة ، الله ﷺ رد على المشركين والنصارى ، قال سبحانه : ﴿ مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَهِ وَمَا كَانَ مَعَهُ. مِنْ إِلَهِ ﴾ [الوحود: ١٩] ، ﴿ وَجَعَلُواْ ٱلْمَلَكَيْكُةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَدُ ٱلرَّمْمَنِ إِنَانًا ﴾ [الزعرف: ١٩] ، وهذه الآية : ﴿ وَقَالُوا ٱتَّخَذَ ٱلرَّمْنَنُ وَلَدُأْ سُبَحَنْنَهُ ﴾ [الانبياء: ٢٦] ، قالوا: أي المشركون والنصارى ﴿ أَتَّخَذَ ٱلرَّمْنَ وَلَدًا ﴾ ، فمنهم من يقول : المسيح ، ومنهم من يقول : الملائكة بنات الله ، والولد يشمل الذكر والأنثى ، قال : ﴿ سُبْحَانَهُ ﴾ : نزَّه نفسه عن ذلك ، لأن الولد جزء من الوالد ، ويُشبهه ، والله لا شبيه له ، والوالد يكون محتاجاً إلى الولد ، والله غني عن خلقه ﷺ ، فنزَّه نفسه عن اتخاذ الولد ، ووصف الملائكة بأنهم ليسوا بنات الله ، وإنها هم ﴿ عِبَادُ مُكْرَمُونِكَ ﴾ ، عباد من عباد الله ، مكرمون : كرَّمهم الله في طاعته ، وجعلهم في السماء ، وأعطاهم صفات ليست لغيرهم ، ﴿ لَا يَسْبِقُونَهُ, بِٱلْقَوْلــِــ وَهُم بِأَمْرِهِ - يَعْمَلُونَ . يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشَّيَتِهِ عُشْفِقُونَ ﴾ : خائفون ﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّت إِلَكٌ مِّن دُونِهِ عَلَالِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ ﴾ [الانبياء : ٢٧-٢٧] ، فنزَّه الملائكة عن كل أقوال المشركين والفلاسفة ، وأعطاهم أوصافاً عظيمة .

وقال الله تعالى : ﴿ وَكَمْ مِن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغَنِّي شَفَاعَنُهُمْ شَيَّئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآهُ وَيَرْضَىٰ ﴾ (١) [النجم: ٢٦] .

وقال تعالى : ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم

(١) ﴿ وَكُمْ مِن مَلَكِ فِي السّمَوَاتِ ﴾ : ﴿ وَكُمْ ﴾ : يعني كثير ، لأن (كم) تأتي خبرية ، وهي هنا خبرية . وتأتي استفهامية : كم عندك من الكتب ؟ مثلاً ، ويقال لها : استفهامية ، فالملائكة في السهاوات ، تنزل إلى الأرض بأمره ﴿ : ﴿ لاَ تُغْنِي شَفَعَنُهُمْ شَيْعًا ﴾ إلا بإذن الله ، ورضاه عن المشفوع ، كثيرٌ من الأنبياء والأولياء والصالحين لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه ورضاه عن المشفوع فيه ، بشرطين : ﴿ وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلّا لِمِن ارْتَضَىٰ ﴾ اللايد: ١٨١ ، هذا فيه شرط الإذن من الله في الشفاعة و ﴿ لاَ تُغْنِي شَفَعَنُهُمُ مَن اللهُ في الشفاعة و ﴿ لاَ تُغْنِي شَفَعَنُهُمُ مَن اللهُ في الشفاعة تنفع المؤمنين ، المستحقين عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل الإيهان ، فالشفاعة تنفع المؤمنين ، المستحقين للعذاب ، يُشفعُ فيهم ، فيسلمون من العذاب ، وأما الكفار فلا تنفعهم الشفاعة ، قال الله ﴿ وَلاَ يَشْفَعُ فِيهِم ، هذه شروط الشفاعة ، والشاهد فيه : وصف الملائكة بأنهم في السياء ، وأنهم كثيرون ، وأنهم متأدبون مع الله : ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلّا لِمِن ارْتَضَىٰ ﴾ ، السياء ، وأنهم كثيرون ، وأنهم متأدبون مع الله : ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلّا لِمِن ارْتَضَىٰ ﴾ .

## مِّن ظَهِيرٍ . وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُ وَإِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ، ﴿(١) [سبا: ٢٢-٢٣] ، وقال

(١) ﴿ قُلِ ٱدَّعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ : وفيهم الملائكة ؛ لأن الملائكة عُبدوا واتُّخِذوا شركاء مع الله على ، فهناك من يعبد الملائكة ﴿ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةِ ﴾ : يعنى وزن ذرة أصغر شيء ، ﴿ فِ ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ ﴾ : لا يملكون استقلالًا ، ولا يملكون بالاشتراك ، ﴿ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ﴾ ما لله ﷺ منهم من معين ، لا يحتاج إلى أن يعينه أحد ، ﴿ وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَعَةُ عِندَهُۥ إِلَّا لِمَنْ أَذِكَ لَهُ, ﴾ قالوا : هذه الآية قطعت عروق الشرك من أصلها ؛ لأن المدعو من دون الله : إما أن يكون مالكاً لما يُطلبُ منه ، أو يكون شريكا للمالك ، أو يكون قريباً من المالِك بوزارة أو باستشارة - كما عند الملوك من المستشارين والوُجهاء - ، أو آخر شيء يكون شفيعاً ، يشفع لصاحب الطلب عند الله ، فنفى هذه الأمور كلها ، لا أحد يملك شيئاً من السهاوات والأرض، ولا أحد يشارك الله ﷺ في السهاوات والأرض، ولا أحد يكون ولياً لله وظهيراً له يشيرُ عليهِ ، ويؤثِّرُ عليه ، لأنه ليس بحاجة إلى الأعوان ، ليس له وليٌ من الذل ، الناس يتخذون أولياء لأنهم يحتاجون إليهم ، الله لا حاجة له ، لكن له أولياء بمعنى : محبوبين يحبهم ويحبونه ، من الوَلاية ، هذا موجود ، ﴿ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ﴾ ما بقي إلا الشفاعة ، هذه أيضاً لا تحصل إلا بإذنه ، بخلاف الملوك والسلاطين في الدنيا ، فإن الشفعاء يشفعون عندهم ولو لم يأذنوا ، وأما الله هُ فلا أحد يجرؤ أن يشفع عنده إلا بإذنه ، إذاً ما بقى للمشركين تعلُّق ولا برهان ولا حُجة فيمن يدعونهم ، ليسوا مالكين ، وليسوا شركاء ، وليسوا وزراء لله ﷺ ، والشفاعة لا تكون إلا بإذن الله ، بخلاف المخلوقين فإنها تحصل عندهم الشفاعة ،

تعالى : ﴿ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندُهُ لَا يَسْتَكَبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ . يُسَبِّحُونَ ٱلَيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴾ (١) [الانبياء: ١٩-٢٠] .

ولو لم يأذنوا ، ولو لم يرضوا ، لكنهم يضطرون إلى قبول الشفاعة ؛ لأنهم محتاجون إلى الشفيع هذا ، فهذه أبطلت الشرك من أصله . والشاهد منها أن الملائكة من جملة من يدعوهم المشركون ، وهم لا يملكون شيئاً ، ولا يشاركون الله ، وليسوا وزراء ، وأعواناً لله هي ، ولا يشفعون عنده إلا بإذنه .

وقد أخبر أن الملائكة جاءت إبراهيم عليه في صورة البشر (١) ، وأن الملك تمثل لمريم بشراً سوياً (٢) ، وكان جبريل عليه يأتي النبي عليه في صورة

هذه أوصاف الملائكة ، وهذه الأوصاف تدل على أن الملائكة ذوات موجودة ، ليست أفكاراً ذهنية أو قوى كما يقوله الزنادقة .

<sup>(</sup>۱) الملائكة أيضاً مما يدل على أنهم موجودون ، وأنهم ليسوا أفكاراً وقوى ذهنية ، وإنها هم ذوات مخلوقة ، في الحديث : « نُحلقت الملائكة من نور » (صعيم سلم/ ٢٩٩٦) جاؤوا إلى إبراهيم يتشكلون في صور ؛ لأن البشر لا يطيقون رؤيتهم على صورهم وخِلْقتهم ، فيأتون إلى البشر في صور مألوفة عند الناس ، صور أشخاص ، الله أعطاهم القدرة على التشكل ، فجاؤوا إلى إبراهيم في صورة أضياف ، لما أنزلهم الله لإهلاك قوم لوط ، مروا على إبراهيم في صورة أضياف ، فظن إبراهيم أضياف فأعد لهم القرى ، جاء على إبراهيم في صورة أضياف ، فظن إبراهيم أضياف فأعد لهم القرى ، جاء بعجل حنيذ مشوي ليأكلوا ؛ لأنه كريم على ، كان يضيف الأضياف ويُقريهم ، فبادر علم القرى ، لكن لما رآهم لا يأكلون خاف منهم ، لأن الإنسان إذا لم يأكل من طعامك تخاف أنه يريدك بسوء ، أما إذا أكل فإنك تأمنه ، فلما رآهم لا يأكلون أوجس منهم خيفة ، فطمأنوه وأخبروه بمهمتهم : ﴿ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُحْرِمِينَ . لِتُرْسِلَ عَلَيْمٍ معهم خيفة ، فطمأنوه وأخبروه بمهمتهم : ﴿ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُحْرِمِينَ . لِنُرْسِلَ عَلَيْمٍ صور بشر ، ولو كانوا أفكاراً أو قوى نفسية ما أتوا في صور بشر .

<sup>(</sup>٢) وكذلك الملك وهو جبريل على جاء إلى مريم وهي قد انعزلت عن قومها واتخذت من دونهم حجاباً ، وتفرغت لعبادة ربها ، واحتجبت عن الناس ، جاءها الملك في صورة إنسان ﴿ فَأَرْسَلْنَا ٓ إِلَيْهَا رُويَحَنَا ﴾ يعني جبريل على ﴿ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَراسُويًّا ﴾

دحية الكلبي ، وفي صورة أعرابي (١) ، ويراهم الناس كذلك ، وقد وصف الله تعالى جبريل عليه بأنه ﴿ ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى ٱلْعَرْشِ مَكِينٍ . مُطَاعٍ ثُمَّ أَمِينٍ ﴾ (١) [النكوير: ٢٠-٢١] .

الربم: ١١٧ ما جاءها بصورة جبريل ؛ لأنها لا تطيق رؤيته ، بل جاءها في صورة بشر سوي متكامل الأعضاء ، متكامل الخلقة ، من أجل أن تأنس معه ، ولا تنفر ، ثم إنه قال لها ما قال وانتهى الأمر بأن نفخ فيها من الروح التي يحملها من الله في ، فحملت بعيسى علي ، فهذه الأفكار والقوى النفسية تأتي كذا ؟! هذا دليل على أن الملائكة ذوات ، ولهم وجودٌ في الخارج ، وليس في الأذهان فقط .

(۱) كذلك كان يأتي إلى نبينا على في صورة رجل في الغالب ، وعنده أصحابه يرون الرجل ، ولا يعلمون من هو ، يأتي ويكلم الرسول على وهم يسمعون ، ويخرج على أنه رجل ؛ لأنهم لا يطيقون رؤيته ، ولم يره الرسول على على صورته الملكية إلا مرتين ، مرة في الأرض رآه في الأفق المبين يعني في الجو على صورته ، ورآه في ليلة المعراج عند سدرة المنتهى ، وما عدا هاتين المرتين يأتيه في صورة رجل .

( في صورة دحية الكلبي ): يتصور في صورة دحية الكلبي ، كان رجلاً حسن الصورة ، جميل المنظر ، وهو صحابي جليل رَضَاً لِللَّهُ عَنهُ .

( وفي صورة أعرابي ) : وأحياناً يأتي في صورة أعرابي لا يعرفونه ، إذا جاء في صورة دحية ، ظنوا أنه دحية ، لكن أحياناً يأتي في صورة أعرابي ولا يعرفونه ، كما في حديث جبريل : «كنا جلوساً عند النبي على فلا فلا علينا رجل ... » إلخ . (صح سم / ^ ) .

(٢) وصفه في آخر سورة التكوير : ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ بِٱلْأُفَقِ ٱلْمُبِينِ . وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْعَيْبِ بِضَنِينِ ﴾ النكوير: ٢٢-٢٢ فوصف جبريل بأن الرسول ﷺ رآه بالأُفق المبين ، ﴿ إنه لقول رسول كريم ﴾ النكوير: وأن محمداً ﷺ ﴿ رَءَاهُ بِالْأَفْقِ ٱلْمُبِينِ ﴾ [التكوير: ٢٣] ووصفه بأنه ﴿ شَدِيدُ الْفُوكَى . ذُو مِرَةٍ فَاسَتَوَىٰ . وَهُو بِالْأَفْقِ ٱلْأَغْلَى . ثُمَّ دَنَا فَلَدَكَ . فَكَانَ قَابَ فَوْسَيَنِ أَوَ أَدْنَى . فَأَوْجَىٰ إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْجَى . مَاكُذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ . أَفَتُمُنُونَهُ عَلَى مَا يَرَىٰ . وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزَلَةً لَوْجَىٰ إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْجَى . مَاكُذَبَ ٱلفُؤَادُ مَا رَأَىٰ . أَفَتُمُنُونَهُ وَعَلَى مَا يَرَىٰ . وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزَلَةً لَمُؤَى . عِندَ سِدْرَةِ ٱلمُنْفَعَى . عِندَهَا جَنَّهُ ٱلمُأْوَىٰ . إِذْ يَغْشَى ٱلسِّذْرَةَ مَا يَغْشَى . مَا زَاغَ ٱلْمَصَرُومَا طُغَى . لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَتِ رَبِهِ ٱلْمُكْرَىٰ ﴾ [النجم: ٥-١٥] .

الرسول على القرآن نزل به جبريل ، على الرسول على فهو قوله يعني : أنه بلّغه إلى الرسول على ﴿ إِنّهُ لَقُولُ رَسُولِ كَرِيرٍ ﴾ يعني جبريل ، رسول بين الله وبين محمد على الرسول على طرف جناحه ، فقوته هائلة ، ولما صاح في ثمود هلكوا عن آخرهم ، صاعقة ! فأهلكهم عن آخرهم، فقوته لا توصف في شدتها ﴿ شَدِيدُ ٱللَّوْيَ ﴾ ، ﴿ ذِى قُورٌ عِندَ ذِى ٱلْعَرَش ﴾ أن جبريل عند فقوته لا توصف في شدتها ﴿ شَدِيدُ ٱللَّوْيَ ﴾ ، ﴿ ذِى قُورٌ عِندَ ذِى ٱلْعَرَش ﴾ أن جبريل عند ذي العرش ، قريب من الله هي ، ﴿ مَكِينٍ ﴾ أن له مكانة عند الله ، كلها أوصاف مدح جبريل ، ﴿ مُطَاعٍ ﴾ : تطيعه الملائكة ، ﴿ ثَمَ ﴾ أي : هناك في السهاء ، ﴿ أَمِينٍ ﴾ : أمين على الوحي لا يزيد فيه ولا ينقص ، بل يبلغه كها تحمله عن الله هي ، فهو أمين الوحي على الوحي لا يزيد فيه ولا ينقص ، بل يبلغه كها تحمله عن الله هي ، فهو أمين الوحي

<sup>(</sup>١) ﴿ رَءَاهُ بِٱلْأَنُقِ ٱلمَّيِينِ ﴾ وهو في مكة في بطحاء مكة رفع رأسه فرآه في الأفق المبين ، ووصفه بأنه ﴿ شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ ﴾ يعني جبريل ﴿ ذُو مِرَّقِ فَالسَّنَوَىٰ ﴾ يعني ارتفع ﴿ وَهُوَ بِالْأَفْقِ ٱلْأَقْلَىٰ . ثُمَّ دَنَا ﴾ مِرَّقٍ ﴾ المرة : الهيئة الحسنة ، ﴿ ذُو مِرَّقِ فَالسَّنَوٰىٰ ﴾ يعني ارتفع ﴿ وَهُوَ بِالْأَفْقِ ٱلْأَقْلَ . ثُمَّ دَنَا ﴾ دنا جبريل من محمد ﷺ ﴿ فَنَدَكُ . فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ . فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ ، ﴾ أي :

وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رَضَيَالِلَهُ عَنهَا ، عن النبي عَلَيْهُ أنه لم ير جبريل في صورته التي خلق عليها غير مرتين (صحبح البخاري / ٣٠٦٣ - صحبح مسلم / ١٧٧) ، يعني المرة الأولى بالأفق الأعلى ، والنزلة الأخرى عند سدرة المنتهى ، ووصف جبريل عليه في موضع آخر بأنه الروح الأمين ، وأنه روح القدس (١) ، إلى غير ذلك من الصفات التي تبين أنه من أعظم

عبد الله وهو محمد على ﴿ مَا أَوْحَل ﴾ ، ﴿ أَفَتُمْنُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ . وَلَقَدْ رَهَا مُنَزَلَةٌ أُخْرَىٰ . عِند سِدَرَةِ ٱلْمُنْكَفِىٰ ﴾ : ليلة المعراج ، هذه المرة الثانية ، والشاهد من هذا : أن جبريل يُرى في الخارج ، وليس هو في الذهن ، وإنها يُرى في الخارج ويأتي ويذهب ويدخل ويخرج ، والملائكة جاؤوا إبراهيم ، دخلوا وخرجوا ، يعني ليسوا بصور ذهنية أو تخيلات كها تقوله الفلاسفة . ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوَ أَدْنَى ﴾ : قرُب جبريل من محمد على في الأفق ، لما عُرج بالرسول على ﴿ فَكَانَ قَابَ عَرِيهِ مَا أَوْجَى ﴾ : أوحى الله إلى محمد بواسطة جبريل ما أوحى من كلامه ﴿ مَا كَذَبَ ٱلفُؤَادُ مَا رَأَى ﴾ : الرسول على إنها أخبر عها رأى ، ولم يكذب في قوله هي ، ﴿ أَفَتُمْنُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ﴾ : تجادلونه وتوهّمونه ، ﴿ مَا كَذَبَ ٱلفُوْادُ مَا رَأَىٰ ﴾ يعني ما تعدى المكان رأى ولم يكذب في قوله هي ، ﴿ أَفَتُمْنُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ﴾ يعني ما تعدى المكان المخصص له هي ، فهو لم ينحرف ولم يتعد .

(١) ﴿ وَلِنَّهُ لَنَازِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ . نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ . عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴾ النمراء:
١٩٢-١٩٢ فسماه الروح من الروح القوي ﴿ ٱلْأَمِينُ ﴾ على ما يؤتمن عليه ، وهو الوحي ،
لا يزيد في الوحي ولا ينقص ، ولا تقربه الشياطين ، فوصفه بأنه الروح الأمين كما في

مخلوقات الله تعالى الأحياء العقلاء ، وأنه جوهر (١) قائم بنفسه (٢) ، ليس خيالاً في نفس النبي ، كما زعم هؤلاء الملاحدة المتفلسفة ، والمدَّعون ولاية الله وأنهم أعلم من الأنبياء (٣) . وغاية حقيقة هؤلاء إنكار أصول الإيمان ،

سورة الشعراء ، ووصفه بأنه روح القُدُس يعني الطُهْر ، كما قال تعالى : ﴿ قُلُ نَزَّلَهُ وَرُحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَبِكَ ﴾ [العل: ١٠١] ، وهذا يدل على أن الملائكة لهم ذوات ولهم وجودٌ يُرى ويُشاهد ، رآه محمد على على صورته ، ورآه الناس في صورته التي ظهر عليهم بها ، فلو كان قوى نفسانية لما ظهر ، ولما تكلم أيضاً ، ويُخاطب ، « أخبرني عن الإسلام ، أخبرني عن الإيان ، أخبرني عن الإحسان ... » إلى آخر الحديث ، هل هذا قوى نفسانية ؟! الصحابة يسمعون هذا ويرون الشخص .

- (۱) الجوهر: المراد به ما يقابل العَرَض ، لأن الأشياء إما جوهر وإما عرض ، فالجوهر: هو الجسم الذي يُرى ويُشاهد ، وأما العَرَض : فهو الذي يقومُ بغيره ، وليس له جسم ، كالألوان : البياض ، والسواد ، والحمرة ، هذه تسمى بالعروض ، جمع عرض أي : الذي يعرض ويزول ، فالعَرَض : هو الذي لا يقومُ بنفسه وإنها بغيره ، وأما الجوهر : فهو الذي يقومُ بنفسه .
- (٢) قائم بنفسه : وليس هو عرضاً يقومُ بغيره ، مثل الأفكار التي تكون في الذهن ، هذه عروض جمع عَرَض ، تعرض وتزول ، الأفكار والهواجس هذه عوارض ، ليس لها جسم ، وليس لها ذوات .
- (٣) ليس خيالاً في نفس النبي هي ، كها تقوله الفلاسفة ، وهم مع كذبهم وفجورهم يدَّعون أنهم أولياء الله ، وأنهم أفضل من الأنبياء ، وأنهم أدركوا أسرار الكون ، وأنهم ... ، إعجاب أعجبوا بأنفسهم ، ولم يشعروا أنهم خلق عاجز قاصر ،

بأن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وحقيقة أمرهم جحد الخالق، فإنهم جعلوا وجود المخلوق هو وجود الخالق<sup>(۱)</sup>.

وقالوا: الوجود واحد، ولم يميِّزوا بين الواحد بالعين والواحد

لا يعلمون إلا ما علَّمهم الله في ، فهم يدَّعون لأنفسهم الكهال ، ويدَّعون لأنفسهم العلم والاطلاع وإدراك الحقائق ، وأنهم ... وأنهم ... ؛ لأن الأنبياء يأخذون بالواسطة عن الله ، وهم يأخذون عن الله مباشرة ، فهم أفضل من الأنبياء بزعمهم ، الأنبياء إنها يأخذون عن غيرهم ، وهم يأخذون بدون واسطة ، يدركون الأشياء ، أعجبوا بأنفسهم إلى هذا الحد ، فصاروا يفضلون أنفسهم على الأنبياء ، ويقولون : إن الولي - يعنون أنفسهم - أفضل من النبي .

مَقَامُ النُّبوَّةِ في بَرْزَخٍ فُويقَ الرَّسُولِ ودُونَ الوَلِيّ هذا من شعرهم ، قبحهم الله .

(۱) ينكرون أركان الإيهان: الإيهان بالله ، والإيهان بالملائكة ، والإيهان بالرسل ؛ لأنهم يدّعون أنهم أفضل من الرسل ، وأفضل من الأنبياء ، وأيضاً اليوم الآخر لا يؤمنون به ، يؤولونه على ما يريدون ؛ وانتهى بهم الأمر إلى القول بوحدة الوجود ، وأن الكون ليس فيه انقسام بين خالق ومخلوق ؛ بل هو الله كله ، ويقولون: التوحيد هو: أن لا تقسم الكون إلى خالق ومخلوق ، بل تجعل الكون كله هو الله ، فها عبدت من أي شيء فأنت عبدت الله ، الذين يعبدون الأصنام والأوثان ، والجن والإنس ، يعبدون الله ؛ لأن الله هو الوجود المطلق - سبحانه عها يقولون - فلذلك يُسمّون بأهل وحدة الوجود ؛ لأن الوجود لا ينقسم إلى رب ومخلوق ، كله هو الرب ، وهذا بأهل وحدة الوجود ؟ لأن الوجود لا ينقسم إلى رب ومخلوق يسمونه مشركاً .

بالنوع ، فإن الموجودات تشترك في مسمى الوجود (١) ، كما تشترك الأناسي في مسمى الإنسان ، والحيوانات في مسمى الحيوان ، ولكن هذا المشترك الكلي لا يكون مشتركاً كلياً إلا في الذهن (٢) ، وإلا فالحيوانية القائمة بهذا الإنسان ليست هي الحيوانية القائمة بالفرس (٣) ووجود السماوات ليس هو بعينه وجود الإنسان ، فوجود الخالق لله ليس هو كوجود مخلوقاته ، وحقيقة قولهم ، قول فرعون الذي عطل الصانع (١) ، فإنه لم يكن منكراً

<sup>(</sup>۱) الموجودات كلها تشترك في مسمى الوجود ؛ لأنها موجودة ، وهذا في الذهن ، أما في الخارج فتنقسم إلى أقسام : خالق ومخلوق ، والمخلوقات تنقسم إلى : عوالم وأصناف ، هم لا يرون فيه تعدد ولا انقسام .

<sup>(</sup>٢) كل الأشياء موجودة ، لكن الله ﷺ له وجودٌ خاصٌ به ، والمخلوقات لها وجودٌ خاصٌ بها ، وإن كانت كلها تشترك في اسم الوجود ، فهذا في الذهن .

<sup>(</sup>٣) الآدميون والبهائم كلها تشترك في اسم الوجود ، فكل منها موجود ، لكنها تنقسم هذا فرس ، وهذا حمار ، وهذا بعير ، وهذا شاة ، وهذا كلب ، وهذا أسد ، المهم متفاوتة ... وهذا إنسان ، وهذا مَلَك ، وهذا جني ، متفاوتة في وجودها ، فالكون منقسم إلى أقسام - ما عدا الله الله على العلوي والسفلي، وهم يقولون : لا ، ليس فيه انقسام ، كله هو الله .

<sup>(</sup>٤) وحقيقة قولهم أنه ليس هناك رب، مثل قول فرعون الذي عطَّل الصانع: أي جحد الخالق في ، فقال: ﴿ أَنَّا رَبُّكُمُ ٱلْأَعَلَىٰ ﴾ [الناءات: ٢١] ، ﴿ مَا عَلِمْتُ لَكُمُ مِّنَ إِلَاهِ غَيْرِي ﴾ [التصص: ٢٥] هذا مذهب الفلاسفة تماماً ، جحود الخالق في ، لكن يقولون: فرعون

هذا الموجود المشهود ، ولكن زعم أنه موجود بنفسه ، لا صانع له ، وهؤلاء وافقوه في ذلك ، لكن زعموا بأنه هو الله ، فكانوا أضل منه (۱) ، وإن كان قوله هذا هو أظهر فساداً منهم ، ولهذا جعلوا عبّاد الأصنام ما عبدوا إلا الله (۲) ، وقالوا : لما كان فرعون في منصب التحكم ، صاحب السيف - وإن جار في العرف الناموسي - لذلك قال : ﴿ أَنَا رَبُّكُم الْأَعْلَىٰ ﴾ (٦) [النازعات : ٢٤]

صار مشركاً ؛ لأنه قسم ، قال ﴿ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾ ، مع أن كل الموجود هو الرب ، فأنكر عليه موسى على هذا التقسيم بزعمهم ، ولو أنه قال : إن الوجود كله واحد صار موحداً ، ولم يُنكِر عليه ، فجعلوا موسى على من أهل وحدة الوجود ، وهذا قول ابن عربي ، وقول أتباعه من فلاسفة الصوفيين ، كابن الفارض ، والعفيف التلمساني ، وغيرهم ، هذا قولهم ، وحدة الوجود .

<sup>(</sup>١) زعموا أن الكون كله هو الله ، فصاروا أضل من فرعون ؛ لأن فرعون ما ادعى أن الكون كله هو الله ؛ بل قال : ﴿ أَنَا رَبُكُمُ ٱلأَعْلَى ﴾ ، فميّز نفسه عنهم ، وهم لا يميّزون بين خالقٍ ومخلوق ، وبين رب وعبد .

<sup>(</sup>٢) هذا نتيجة القول بوحدة الوجود، أن كل من عبد شيئاً فإنها عبد الله ؛ لأن الكون كله هو الله ، فالإنسان ، والحيوان ، والصنم ، والحجر ، والشجر ، هو الله بزعمهم – تعالى الله عما يقولون – .

<sup>(</sup>٣) هو أخطأ عندهم من هذه الناحية ، أنه قال : ﴿ أَنَا رَبُكُمُ ٱلْأَعَلَىٰ ﴾ مع أن الكون كله هو الرب ، لا يختص بفرعون ، لكن لما صار عنده قوة وأُعجب بنفسه ادعى أنه هو الرب .

أي : وإن كان الكل أرباباً بنسبة ما ، فأنا الأعلى منكم بها أعطيته في الظاهر من الحكم فيكم .

قالوا: ولما علمت السحرة صدق فرعون فيها قاله ، أقروا له بذلك ، وقالوا: ﴿ فَأُقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا نَقْضِى هَنذِهِ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ﴾ [طه: ٧٧] ، قالوا: فصح قول فرعون : ﴿ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَى ﴾ (١) [النازعات : ٢٤] ، وكان فرعون عين الحق (٢) ، ثم أنكروا حقيقة اليوم الآخر (٣) ، فجعلوا أهل النار

<sup>(</sup>۱) انظر تحريفهم للقرآن. السحرة تابوا إلى الله ، وخرُّوا سجداً لما ظهرت لهم معجزة موسى وبرهان موسى هي وصدقه ، تابوا إلى الله ﴿ وَأُلْقِى السَّحَرَةُ سَيْمِدِينَ . قَالُوّا ءَامَنّا بِرَتِ الْمَلْمِينَ . رَبِّ مُوسَىٰ وَهَنرُونَ ﴾ الاعران: ١٢٠-١٢٢١ ، ولما هددهم فرعون بالقتل والصلب ، قالوا: ﴿ فَأَقْضِ مَا أَنتَ قَاضِ إِنَّمَا نَقْضِى هَنذِهِ الْمُيوَةُ الدُّنيا . إِنّا ءَامَنا بِرَبِنا لِيغَفِر لَنا خَطَيْننا وَمَا أَكْرَهْتَنا عَلَيْهِ مِن السِّحْرُّ وَالله خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾ [١٠-١٧٠-١٧] أنت تقتلنا في هذه الدنيا وتصلبنا ، لكن مآلنا إلى الله ﴿ إِنّا إِلى رَبِّنا مُنقلِبُونَ ﴾ [الاعران: ١٦٥] فهذا الكلام منهم ، أنهم مؤمنون بالله ، وبها قاله موسى وهارون عَلَيْهِمَاالسَّكُمُ ، فهذا الكلام منهم ، أنهم مؤمنون بالله ، وبها قاله موسى وهارون عَلَيْهِمَاالسَّكُمُ ، لكن الفلاسفة يقولون : لا ، لما عرفوا أن فرعون صادق قالوا : ﴿ فَأَقْضِ مَا أَنتَ لَكُن الفلاسفة يقولون : لا ، لما عرفوا أيه الأمر ، وهذا تحريف لكلام الله ...

<sup>(</sup>٢) لما قالوا : ﴿ فَأَقْضِ مَآ أَنتَ قَاضٍ ﴾ ، معناه أنهم صدَّقوا أنه هو ربهم الأعلى – تعالى الله عما يقولون – .

<sup>(</sup>٣) الشيخ يريد أن يبيِّن كفرهم بأركان الإيمان ، فانتهى من كلامهم في الإيمان بالله ،

يتنعمون كما يتنعم أهل الجنة<sup>(۱)</sup> ، فصاروا كافرين بالله واليوم الآخر ، وبملائكته وكتبه ورسله<sup>(۲)</sup> . مع دعواهم أنهم خلاصة خاصة الخاصة<sup>(۳)</sup> . من أهل ولاية الله ، وأنهم أفضل من الأنبياء ، وأن الأنبياء إنها يعرفون الله من مشكاتهم<sup>(۱)</sup> ، وليس هذا موضع بسط إلحاد هؤلاء ، ولكن لما كان الكلام في أولياء الله ، والفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ، وكان هؤلاء من أعظم الناس ادعاء لوَلاية الله ، وهم أعظم الناس وَلاية

وأنهم يرون أن الله هو الكون كله ، كذلك أنكروا حقيقة اليوم الآخر ، وقالوا : إن اليوم الآخر عبارة عن أحوال تتغير فقط ، ليس عندهم أن اليوم الآخر بعث للناس من القبور ، وجزاء وحساب ، وجنة ونار .

<sup>(</sup>۱) أهل النار يتنعمون بالنار ، ولا تؤلمهم ، ولا توجعهم ، يتنعمون بها ، كما يتنعم أهل الجنة بالنعيم عندهم .

<sup>(</sup>٢) هذه حقيقة الفلاسفة ، أنهم كافرون بالله ، وكافرون بالملائكة ، لأنهم يقولون : لا يوجد ملائكة ، ولا يوجد رب ، والكون كله هو الله ، وليس فيه رب مستقل ، وكافرون باليوم الآخر ؛ لأنهم يقولون : لا يوجد جنة ولا نار ، كلهم سواء في النعيم ، وأهل النار يتنعمون ، ولا يوجد عذاب .

<sup>(</sup>٣) يَدَّعون لأنفسهم أنهم أكمل الناس إيهاناً وعقولاً ، وأنهم انتهى بهم الأمر إلى التوحيد ، وهو الوَحْدة ، الذي لا يقول بوَحْدة الوجود مشرك ، والذي يقول بوحدة الوجود هذا هو الموحِّد عندهم .

<sup>(</sup>٤) يعني هم الذين يُلِأُون الأنبياء ؛ لأنهم أعرف من الأنبياء .

للشيطان ، نبَّهنا على ذلك(١).

ولهذا عامة كلامهم ، إنها هو في الحالات الشيطانية (٢) ، ويقولون ما قاله صاحب « الفتوحات » : ( باب أرض الحقيقة ) ويقولون : هي أرض الحيال (٣) ، فتعرف بأن الحقيقة التي يتكلم فيها هي خيال ، ومحل تصرف الشيطان ، فإن الشيطان يخيل للإنسان الأمور بخلاف ما هي عليه (٤) ، قال تعالى : ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْنِ نُقَيِّضٌ لَهُ شَيطناً فَهُو لَهُ قَرِينٌ . وَإِنَّهُمْ لَيُصَدُّونَهُمْ عَنِ السَّيلِ وَيَعْسَبُونَ أَنَهُم مُهَ تَدُونَ (٥) . حَتَّى إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَنكَتُ

<sup>(</sup>١) هي الكتاب في بيان الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ، وأن هؤلاء يدعون أنهم أولياء الله ، وأخص أولياء الله ، بين هي أنهم أولياء للشيطان ، وليسوا أولياء لله فأكذبهم ، ودحض أقوالهم وشبههم .

<sup>(</sup>٢) لابد من بيان ضلالهم ؛ لأنه موجود ، وكتبهم موجودة ، هذا موجود في كتب ابن عربي ، في « الفتوحات المكية » كما يسميها ، وفي « فصوص الحكم » ، وهي تطبع الآن وتحقق وتنشر للناس ، وتباع في المعارض ، على أن ابن عربي في أرقى درجات العلم والإدراك ، فيُخشى أن هذا يلتبس على الجُهَّال ، فلذلك الشيخ هذا الأمر ، وبيَّنه .

<sup>(</sup>٣) صاحب « الفتوحات المكية » هو ابن عربي الحاتمي الطائي ، الملحد .

<sup>(</sup>٤) كل الخيالات عندهم ليس لها حقائق ولا ثبوت ، وإنها هي ضلالات وكفريات ، يدَّعي أنها أكمل درجات العلم والإدراك .

<sup>(</sup>٥) وهؤلاء هم أولياء الشيطان ؛ لأنهم أعرضوا عن ذكر الرحمن ، فتولاهم الشيطان ،

بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ . وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيَوْمَ إِذظَلَمْتُمْ أَتُكُمْ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيَوْمَ إِذظَلَمْتُمْ أَتَكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ (١) ﴾ [الزخرف: ٣٦-٣٩] وقال تعالى : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا

ودخل بهم في هذه المهاوي المهلكة ، والضلالات والظلمات - والعياذ بالله - ﴿ وَمَن يَمْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْنِ ﴾ يعني يعمى بصره عن ذكر الرحن ، ولم ينظر فيه ﴿ نُقَيِّضْ لَهُ مَنْظَننا ﴾ عقوبة له ، فمن أعرض عن الله ، وعن محمد رسول الله على ، تولاه الشيطان ، ﴿ فَهُو لَهُ فَهُو لَهُ وَيَعْنَ ﴾ لا يُفارقه ، ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسّبِيلِ ﴾ الشياطين يصدون هؤلاء ، ﴿ وَيَعْسَبُونَ أَنَّهُم مُه تَدُونَ ﴾ وهذا من تمام العقوبة ، الإنسان إذا أخطأ وصار يشك أنه أخطأ ، يمكن أن يراجع نفسه ، ويتوب ، هذا أخف من الذي يرى أنه على حق لا يرجع ﴿ وَإِنَّهُمْ ﴾ أي : الشياطين ، ﴿ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسّبِيلِ وَيَعْسَبُونَ أَنَّهُم مُهْتَدُونَ ﴾ من أجل أن يستحكم الضلال عليهم ، نسأل الله العافية .

(۱) فإذا جاء يوم القيامة يقول هذا الإنسان للشيطان الذي أضله في الدنيا: ﴿ يَدَلَيْتَ بَيْنِي وَيَلْيَنَكَ بُعِّدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ ﴾ بُعد المشرق والمغرب ﴿ فَيِقْسَ ٱلْقَرِينُ ﴾ ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيَوْمَ ﴾ يوم القيامة ﴿ إِذظَلَمْتُمْ ٱنْكُمْ فِ ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴾ في العادة أن الناس إذا صار الضرر على الجميع يخف ، يقول: ما دام أن الناس كذا ، فأنا من عرضهم ، ويخف عليه الألم ، لكن في الآخرة لا ، كل يرى أن العذاب كله عليه ، دون غيره ، ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُومَ إِذظَلَمْتُمْ آنَكُمُ فِى ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴾ ، ما يخفف عنكم هذا يوم القيامة .

يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ - وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ إلى قوله: ﴿ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطُانُ إِلَّا غُرُورًا ﴾ (١) [النساء: ١١٦- ١١٦].

(١) ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ ﴾ : الشرك لا يغفر إلا بالتوبة ، والدَّخول في الإسلام ، بخلاف الذنوب التي دون الشرك ، فإنها رجاء المغفرة ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ ﴾ من الذنوب التي دون الشرك ، ﴿ وَمَن يُشْرِكَ بِأَلَّهِ فَقَدِ أَفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ﴾ ، وفي الآية الأخرى : ﴿ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ ، فالله الله الخبر عن هؤلاء ، ﴿ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ﴾ من دون الله ﴿ إِلَّآ إِنَكًا ﴾ لأنهم يقولون : الملائكة بنات الله ، فهم يعبدون الإناث بزعمهم ، وأيضاً أسماء الأصنام كلها إناث : اللات ، العُزى ، مناة ، ﴿ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنْثَا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا. لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَيِّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا . وَلَأُضِلَّنَهُمْ وَلَأُمْنِيَّنَّهُمْ وَلَآمُرنَهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَنِيرِ وَلَا مُرَبَّهُمْ فَلَيْعَيْرُكَ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيَّا مِن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّهِينَا . يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيَطَانُ إِلَّا عُهُولًا . أُوْلَيْكَ مَأْوَنَهُ مَ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنَّهَا يَحِيصًا . وَالَّذِينَ مَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ سَنُد خِلْهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِبِهَا ٱلدَّا وَعَدَاللَّهِ حَقّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴾ [السه: ١١٧-١١٢] فهذا مآلهم - والعياذ بالله - أنهم لما تركوا القرآن ، وتركوا اتباع الرسول ﷺ ، وذهبوا مع أفكارهم وعقولهم ، تولاهم الشيطان ، يسول لهم ، ويُملى لهم ، ويزين لهم الأمور ، فصار مآلهم هذا المآل القبيح ، هؤلاء أولياء الشيطان ، انظروا أين ينتهون ، هذا الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، في الدنيا والآخرة، فكيف يُقال: إن أولياء الرحمن وأولياء الشيطان سواء؟! ليسوا سواء.

وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلشَّيْطَنُ لَمَّا قُضِى ٱلْأَمْرُ إِنَ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْخَقِّ وَوَعَدُ تُكُمْ وَعَدَ الْخَقِّ وَوَعَدُ تُكُمْ فَاللَّهَ عَلَيْكُمْ مِن شُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لَا تَكُومُونِ وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مِّا أَننا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُد بِمُصْرِخِيَ لَيْ فَلا تَلُومُونِ وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَّا أَننا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُد بِمُصْرِخِيَ لَيْ فَلَا تَلُومُونِ وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَننا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُد بِمُصْرِخِي إِلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) لما ذكر الشيخ ﷺ فيها سبق أن غلاة الصوفية والفلاسفة وقعوا فيها وقعوا فيه من الإلحاد والكفر ، أن ذلك بسبب مخالفتهم للرسل ، ولما خالفوا الرسل ، خالفوا الكتب الإلهية سلط الله عليهم الشيطان ، كما قال تعالى : ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْيَن نُقَيِّضْ لَهُ، شَيْطَنَّا فَهُو لَهُ، قَرِينٌ. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْ تَدُونَ ﴾ [الزحرف: ٣٦-٣٦ ، هذا نتيجة إعراضهم عن الرسل والكتب ، وأخذهم بأهوائهم وعقولهم ، سلط الله عليهم الشيطان فأضلهم وقادهم وأغواهم ، ثم ذكر هنا أن الشيطان الذي أغواهم في الدنيا وقادهم إلى الإلحاد والكفر أنه يتبرأ منهم يوم القيامة ، إذا دخل هو وإياهم النار ، فإنه يتبرأ منهم : ﴿ وَقَالَ ٱلشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ ﴾ وحاسب الله الخلائق، ودخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعُدَالُمْقِيُّ وَوَعَدَتُكُمْ فَأَخَلَفْتُكُمْ ﴾ بيّن لهم أنه هو الذي أخلفهم عن وعد الله ﷺ بسبب ذنوبهم وإعراضهم ، والشيطان إنها يتسلط على هؤلاء وأمثالهم ، أما العباد الـمُخلصون فإنه لا سلطان له عليهم ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ شُلْطَكُنُّ ﴾ [الحبر: ١٤٦ ، والشيطان قال : ﴿ إِلَّا عِبَادُكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ [المبر: ١٠] الذين أخلصوا لله الله فهو يصرح بهذا في النار ، من أجل أن يحسرهم ، ويزيدهم من الحسرة والندامة - والعياذ بالله - ثم إنه بيّن لهم أنه ما أجبرهم ولا له عليهم سلطة إجبارية ، وإنها هم

الذين اتبعوه باختيارهم ﴿ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِّن سُلْطَكِنٍ ﴾ يعني من حجة ، ومن إجبار أو قهر ﴿ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمُ فَأَسْتَجَبْتُمْ لِيُّ فَلَا تَلُومُونِ وَلُومُوٓا أَنفُسَكُم ﴾: لا تلوموني على ما فعلت بكم؛ لأنني لم أجبركم ؛ بل لوموا أنفسكم ؛ حيث إنكم انقدتم لي بدون إجبار وبدون سلطة ، ثم قال : ﴿ مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ ﴾ أي : بمغيثكم مما أنتم فيه ، ومنجيكم مما أنتم فيه ﴿ وَمَآ أَنتُد بِمُصْرِخِتَ ﴾ أي : وما أنتم بمنقذي ومناصري مما أنا فيه ﴿ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَ تُمُونِ ﴾ كفر بها فعلوه في الدنيا بسببه، فكفر بهذا ، قطع العلاقة بينه وبينهم ، هذا مصيرهم يوم القيامة ، وهذا مصير كل من أعرض عن الكتاب والسنة واتبع الشيطان ، ومنهم الصوفية الذين تركوا الكتاب والسنة ، وذهبوا مع الشيطان فيكون مصيرهم هذا ﴿ إِنِّي كَفَرَّتُ بِمَآ أَشْرَكَتُمُونِ مِن قَبَلُ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ . وَأُدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مُّ تَعَيَّنُهُمْ فِهَا سَلَمُ ﴾: هذه عاقبة من اتبع الرسل جنات تجري من تحتها الأنهار ، وأيضاً خالدين فيها ، لا يخافون أن تؤخذ منهم ، أو يؤخذون منها ، هي لهم دائماً ، هذه نتيجة الإيهان بالله وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر ، ولكن هذا يحتاج إلى صبر وثبات ، ويحتاج إلى علم ومعرفة ، لا يأتي عفواً كذا ، بدون تعب وبدون معرفة ، وبدون ثبات وصبر ، ولهذا تقول الملائكة : ﴿ وَٱلْمَلَتَيِكَةُ يَدَّخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابٍ . سَلَمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُم ﴾ ما نالوا هذا الشيء بالعفو والسهولة ، وإنها قاسوا وصبروا ﴿ سَلَنَّمْ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ ۚ فَيَعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴾ [الرعد: ٢٢-٢١] فالحاصل أن هذا مصير هؤلاء وأمثالهم ممن خالفوا الرسل ، وخالفوا الكتب ، وأخذوا بعقولهم وأهوائهم ، وقادتهم الشياطين ، شياطين الإنس والجن إلى هذا المصير المؤلم الذي لا نجاة لهم منه يوم القيامة .

[ابراهيم: ٢٧] ، وقال تعالى: ﴿ وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَبِهِمُ ٱلْمَيْطُنُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْمَيْوَمُ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِ جَارٌ لَكُمُ أَلْمَا تَرَآءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكَصَعَلَى عَلِيَكُمُ ٱلْمَيْوَمُ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِ جَارٌ لَكُمُ أَلْمَا تَرَوْنَ إِنِ آخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِي بَرِيَ مُ مِنْ مُنْ إِنِي آرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِ آخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ الْمِي اللَّهِ فَي الحديث اللَّهِ اللهِ عَلَيْهِ فِي الحديث اللهِ عَلَيْهِ فِي الحديث

(١) وهذا موقف من مواقف الشيطان مع بني آدم ، وهو موقفه مع الكفار والمشركين يوم بدر ، ظهر لهم في صورة سيد من سادات العرب ، وقال : ﴿ وَإِنِّ جَارُّ لَكُمْ ﴾ ومن عادات العرب الجوار ، أنهم يستجيرون بالأقوياء وبالرؤساء ﴿ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَىٰ لَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّ جَارٌّ لَّكُمْ ﴾ لا تخافوا فأوردهم وعزَّمهم على القتال وغرر بهم على القتال ﴿ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْمُ ٱلْمَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ هذا غرور - والعياذ بالله - ﴿ وَإِنِّي جَارٌّ لَّكُمْ ﴾ لا أحد يصل إليكم ، فلما التحم القتال والتقى الصفان وتراءى الجمعان - جَمْعُ المسلمين وَجَمْعُ الكفار – هرب الشيطان وتركهم . ﴿ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكَصَ ﴾ أي : رجع على عقبيه وهو يقول: إني جار لكم ، ﴿ نَكُصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّى بَرِيَّ مُنَكُمْ ﴾ لما ورَّطهم رجع عنهم وقال : إني بريء منكم ، والسبب : ﴿ إِنِّ ٓ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوَّنَ ﴾ ، أي : رأى الملائكة مع الرسول علي وأصحابه ، والشياطين لا تجتمع مع الملائكة أبداً ، فلما رأى الملائكة هرب ، وقال : ﴿ إِنَّ آَخَافُ ٱللَّهَ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ هذا موقف الشيطان من أوليائه في الدنيا في وقعة بدر ، وموقفه منهم في الآخرة كما في الآية السابقة.

<sup>(</sup>١) هذا تفسير لقوله تعالى : ﴿ إِنِّ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ ﴾ : أن الشيطان رأى جبريل عَلَمْ يَزَعُ الملائكة ، يعنى يسوق الملائكة إلى مشاركة الصحابة في القتال .

<sup>(</sup>٢) والشياطين إذا رأت ملائكة الله التي يؤيد بها عباده هربت منهم ؛ لأنهم لا يجتمعون مع الملائكة .

<sup>(</sup>٣) هذا في وقعة بدر ﴿إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَتَهِكَةِ آَنِي مَعَكُمُ ﴾: معية نصرة وتأييد، ﴿ فَنُهِتُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ فالملائكة تنزل لتثبيت المؤمنين وتأييدهم ، لا أنها تقاتل ، لكنها تؤيد وتساعد المسلمين على أعدائهم . ورُوي أنهم في بدر قاتلوا مع الصحابة ، ولكن الغالب أنهم ينزلون لتقوية المسلمين ، وتطمين المسلمين ، وإنزال السكينة عليهم ، وطرد الشياطين عنهم : ﴿إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَتَهِكَةِ آَنِي مَعَكُمُ ﴾ الملائكة الذين نزلوا إلى بدر ﴿ فَثَيْتُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا سَأَلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلذِينَ ، وألقى في قلوب الكفار الله الله الله الله على المؤمنين الثبات وإن كانوا قليلين ، وألقى في قلوب الكفار الرعب وإن كانوا مِثْلَي المؤمنين في العدد والعُدَّة ، لكن ما نفعتهم قوتهم ، وأنزل الله في قلوب المؤمنين القوة والشجاعة والثبات ؛ لأن معهم الملائكة ، حتى نصر هم الله في بدر .

اَذَكُرُواْ يَعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُرْ إِذْ جَاءَتُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ مَرَوَهَا ﴾(١) [الأحزاب: ٩] .

(١) هذا في غزوة الأحزاب التي تسمى غزوة الخندق ؛ لأن النبي ﷺ حفر حول المدينة خندقاً يمنع الكفار من دخولها ، وتسمى غزوة الأحزاب ؛ لأن المشركين تحزَّبوا على رسول الله ﷺ، وجاؤوا يريدون القضاء عليه وعلى أصحابه في جموع وجنود كثيرة، ﴿ أَذَكُرُواْ يَعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ يعني بالنصر ﴿ إِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُودٌ ﴾ جنود الكفار ، وليس قريشاً فقط ، معهم من قبائل العرب الكثيرة ولذلك سموا بالأحزاب . ﴿ إِذْ جَآءَتَّكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا ﴾ لما طال الحصار على المسلمين أنزل الله عليهم في ليلة من الليالي ريحاً شديدة ، قلَّعت خيامهم ، وحصبتهم بالحصباء ، ووقع الرعب في قلوبهم ، فانهزموا ، ونزلت الملائكة أيضاً مع الريح ، فألقت الرعب في قلوب الكفار فانهزموا مسرعين ﴿ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْرًا ۚ وَكَفَى اللَّهُ ٱلْمُوْمِنِينَ ٱلْفِتَالَ ۚ وَكَابَ ٱللَّهُ قَوِيتًا عَزِيزًا . وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَاهَرُوهُم ﴾ [الاحزاب: ٢٥-٢٦] مَنْ هم الذين ظاهروهم وأعانوهم ؟ يعني يهود بني قريظة ، خانوا الرسول ﷺ ونقضوا العهد ؛ لأنهم عاهدوا الرسول ﷺ على أنهم إذا غُزيت المدينة أنهم يقاتلون معه ، فلما جاءت الأحزاب نقضوا العهد وانضموا إلى الأحزاب ﴿ إِذْ جَآءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ ﴾ [الاحزاب: ١٠] ، فغزاهم رسول الله ﷺ بعد هزيمة المشركين ، وحاصرهم حتى نزلوا من حصونهم ، وحكم فيهم سعد بن معاذ – لأنهم طلبوا تحكيمه – أن تُقتل مقاتلتهم ، وأن تُسبى نساؤهم وأولادهم وأموالهم ، نتيجة لنقضهم العهد ، ﴿ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظُلهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنْبِ ﴾ يعني اليهود ﴿ مِن صَيَاصِيهِمْ ﴾ قصورهم

وقال تعالى: ﴿ إِذْ يَكُولُ لِصَلَحِيهِ عَلَا تَحَسَزُنْ إِنَ ٱللَّهَ مَعَنَا فَأَسَزَلَ اللَّهُ مَعَنَا فَأَسَزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، عَلَيْهِ وَأَيْتَكَهُ، بِجُنُودٍ لَّمْ تَكَرُوهَا ﴾ (١) [التوبة: ٤٠] ، وقال

وحصونهم ، ﴿ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا . وَأَوْرَثَكُمُّ الرُّعْبُ فَرِيقًا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللْلِلْكُونُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُومُ الللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُولُ الللْ

تعالى : ﴿ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكُفِيكُمْ أَن يُعِلَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَثَةِ ءَالَنفِ مِّنَ أَلْمَلَتِيكُمْ أَن يُعِلَّكُمْ مِن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمَّدِدُكُمْ رَبُّكُم أَلْمَلَتِيكَةِ مُنزَلِينَ . بَكَيَّ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمَّدِدُكُمْ رَبُّكُم بِغَمْ سَدِي مَن الْمَلَتِيكَةِ مُسَوِمِينَ ﴾ (١) [آل عمران : ١٢٤-١٢٥] وهؤلاء تأتيهم

الله له بالصحبة ؟ هو أبو بكر رَضَالِلَهُ عَنْهُ ، ﴿ إِذْ يَكُولُ لِصَلَحِبِهِ عَلَا تَحَدْزُنَ إِنَ اللّهَ مَهم - : يا مَعَنَا ﴾ ، وذلك أن الرسول ﷺ لما قال أبو بكر - خائفاً على رسول الله منهم - : يا رسول الله ، لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا ، فقال ﷺ - مطمئناً له - : « يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما » (صحب البخاري / ٢٤٥٦ - صحبح سلم / ٢٢٨١) . فأنزل الله ما أنزل ، ورد الكفار خائبين ، وحمى رسوله ﷺ وصاحبه منهم ، هم اثنان وأهل مكة كلهم خرجوا في طلبهم ، وما قدروا على أنهم يسيطرون عليهما ، ﴿ ثَافِي َ ٱمُّنَيْنِ ﴾ ما معهم أحد .

(۱) هذا قيل: إنه في غزوة بدر وقيل: إنه في غزوة أحد، أن الله الله المسلمين بالقوة والنصر، ﴿ إِذْ تَقُولُ اللهُ وَيَنِينَ أَلَن يَكُونِيكُمْ أَن يُمِدَكُمْ رَبَّكُمْ بِثَلَاثَةِ النّفِ مِن الْمَلْتَهِكَةِ مُنزَلِينَ ﴾، والنصر، ﴿ إِذْ تَقُولُ اللّهُ عَلَيْ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ وَيَأْتُوكُم مِن فَوْدِهِمْ هَذَا ﴾ يعني : من جهتهم في الله الله الله الله عند والنفو مِن المُلتمِكَةِ مُسَوِمِينَ ﴾ يعني معلّمين بعلامات، ليست من علامات البشر، أو خيولهم معلّمة، قيل: إن عليهم عائم بيض وقيل: إن خيولهم لها شعور غير شعور الخيول المعروفة، مسومة: يعني مُعلّمة، فهذا إمداد الله الله المعروفة، مسومة والياء الرحمن، لأن الكتاب في أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فهذه إمدادات الله لأولياء الرحمن، أنه يمدهم بالملائكة وبالنصر وينقذهم من المواقف الصعبة الضيقة، ويجعل لهم الفرج والمخرج، وهذه مواقف الشياطين مع أوليائهم، هذا موقف الشيطان مع أوليائه الخزي والعار والهزيمة.

أرواحٌ تخاطبهم (١) وتتمثل لهم (٢) ، وهي جن وشياطين (٣) ، فيظنونها ملائكة (٤) ، كالأرواح التي تخاطب من يعبد الكواكب والأصنام (٥) ، وكان من أول ما ظهر من هؤلاء (١) في الإسلام المختار بن أبي عبيد الثقفي (٧) ، الذي أخبر به النبي عليلاً في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم

<sup>(</sup>۱) (وهؤلاء) يعني : أولياء الشيطان، تأتيهم أرواح تخاطبهم، وهي شياطين تكلمهم ويظنون أنها ملائكة ، وهم شياطين تلقنهم الشر، (أرواحٌ) يعني خفية ؛ لأن الجن والشياطين يتشكلون بأشكال لا يُعرفون بها.

<sup>(</sup>٢) تتمثل لهم بأشخاص ؛ لأن الجني يقدر على أن يتشكل ، ويصير دابة ، أو حشرة ، أو إنسان .

<sup>(</sup>٣) وهي في حقيقتها جن ، ليست على ظاهرها ، إنها هي جن وشياطين لتغرير بني آدم .

<sup>(</sup>٤) ويفرحون بهذا ، ويظنون أن هؤلاء الملائكة مثل الذين نزلوا على الرسل ، أنهم تنزل عليهم الملائكة كها تنزل على الرسل ، وأنهم ليسوا بحاجة إلى الرسل ؛ لأنهم يأتيهم مثل ما يأتي الرسل ، أو أنهم أحسن حالاً من الرسل كها سيأتي .

<sup>(</sup>٥) سبق لنا أن عُبَّاد الأصنام ، وعُبَّاد القبور أنهم يسمعون أصواتاً ، أو يرون صوراً للأموات الذين يدعونهم ، ويخاطبونهم ، ويقضون حاجاتهم ، فيظنون أنهم ملائكة ، وهم شياطين ، تخاطبهم من القبر ، تخاطبهم من الصنم ؛ لكي تُغرر بهم .

<sup>(</sup>٦) ( من هؤلاء ) يعني : الذين تخاطبهم الشياطين .

<sup>(</sup>٧) المختار بن أبي عبيد الثقفي من قبيلة ثقيف من الطائف ، ظهر في أول أمره بالصلاح والاستقامة وكان مع ابن الزبير ، ثم إنه انحرف وذهب مع الشيعة ، ثم في النهاية ادّعى أنه نبي ، وأنه يوحى إليه ، هذا المختار بن أبي عبيد ، فعلت به الشياطين ما

في «صحيحه » عن النبي عَلَيْهُ أنه قال : «سيكون في ثقيف كذاب ومبير » (صحيح مسلم / ٢٥٤٥) ، وكان الكذاب المختار بن أبي عبيد (١) ، والمبير الحجاج بن يوسف (٢) ، فقيل لابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما : إن المختار يزعم أنه يُنزَل إليه ، فقالا : صدق . قال الله تعالى : ﴿ هَلْ أُنبِتُكُمُ الله عَلَى مَن تَنزَلُ عَلَى كُلِّ أَفَاكِ أَيْدِم ﴾ (١) [الشعراء: ٢٢١-٢٢٢] ، (انظر: تفسير الطبي ١٧ / ٢٧١ ، من قول عبد الله بن الزبير تعليقينه ) ، وقال الآخر : وقيل له :

فعلت بأمثاله من الخديعة حتى ادعى النبوة ، وتخاطبه الشياطين ظناً منه أنها ملائكة ، فادعى النبوة ، مع أنه لا نبي بعد محمد رسي النبي الخير النبي النبي على عن ظهوره فقال: «سيكون في ثقيف كذاب ومبير » (صعمسم/ ٥١٥٠) الكذاب هو المختار ، والمبير : يعني الذي يقتل الناس ، وهو الحجاج بن يوسف الثقفي ، وقد وقع ما أخبر به الرسول على نظهر الكذاب وهو المختار ، وظهر الحجاج الذي هو المبير .

<sup>(</sup>١) كذاب؛ لأنه ادعى النبوة.

<sup>(</sup>٢) الحجاج بن يوسف ، الذي كان أميراً في وقت بني أمية ، وكان فاتكاً شجاعاً قوياً ، وكان عقوبة على قتلة عثمان ، تتبَّعهم حتى قضى عليهم ، ففيه منافع وفيه مضار ، وهو مؤمن ظالم ، ليس مثل المختار بن أبي عبيد .

<sup>(</sup>٣) زعم المختار أنه يُنزل عليه أو تنزل عليه الملائكة ، فأخبروا ابن عمر وابن عباس ويُخَلِّلِنَّهُ عَنْهُ فقالا : صدق تنزل عليه الشياطين ، لأن الله أخبر بذلك : ﴿ هَلَ أُنْبِتُكُمُ عَلَىٰ مَن تَنَزَلُ الشَّينَطِينُ . تَنَزَلُ عَلَىٰكُلِّ أَفَاكِ أَثِيمٍ ﴾ وهم الكهنة الذين تنزل عليهم الشياطين وتسترق السمع وتكذب معهم .

إن المختار يزعم أنه يوحى إليه ، فقال: قال الله تعالى: ﴿ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ اللهُ عَالَى اللهُ تعالى الله تعالى اللهُ عَالَى اللهُ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ اللهُ وَهِ اللهُ وَهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ الطبي ٩ / ٥٣٠ ، من قول ابن عباس سَلَقَتَهَ ) ومن هذه الأرواح الشيطانية: الروح الذي يزعم صاحب « الفتوحات » أنه ألقى إليه ذلك الكتاب (٢) ، ولهذا يذكر أنواعاً من الخلوات بطعام معين وشيء معين (٣) ، وهذا مما تفتح لصاحبها اتصالاً

<sup>(</sup>۱) هناك وحيان: وحي من الله ، ووحي من الشيطان ، فالرسل عَلَيْهِمُالسَّلَامُ ينزل عليهم الوحي من الله ، والكهنة والكذابون يأتيهم الوحي من الشياطين ، ﴿ لَيُوحُونَ ﴾ يعني يخبرونهم ، الوحي : هو الإخبار بالخفية ، يخبرونهم بأشياء كاذبة ، تغرر بهم ، وينخدعون بها ؛ لأنهم اتخذوا الشياطين أولياء ، كما قال الله على : ﴿ إِنَّهُمُ التَّخَذُوا الشّيطِينَ أَوْلِياً مَ مِن دُونِ اللّهِ ﴾ ، هذا هو السبب ، ﴿ وَيَحْسَبُونَ أَنْهُمُ مُهَنَدُونَ ﴾ الاعراف: ٢٠٠ غرور – والعياذ بالله – وهذا الذي حصل للمختار بن أبي عبيد، ويحصل للكهان .

<sup>(</sup>٢) صاحب « الفتوحات » الذي هو ابن عربي ، له مؤلف اسمه : « الفتوحات المكية » ، ومؤلف آخر اسمه : « فصوص الجكم » المشحونان بالضلال والإلحاد ، ويزعم أنه ألقي إليه هذا الكتاب ، وصحيح أنه أُلقي إليه ، لكن من الذي ألقاه إليه ؟ الشيطان ألقاه إليه . فهو يزعم أنه جاءه آت ، وأعطاه الكتاب ، وقال : إن الذي جاء هو الرسول ، وأعطاه هذا الكتاب ، وهو شيطان .

<sup>(</sup>٣) من شطحات الصوفية وضلالهم ، أنهم ينعزلون عن الناس في خلوات أياماً ، ولا يأكلون ولا يشربون حتى تصفو أرواحهم ، ومنهم من يهيئ نفسه للرسالة ، ويخلو يريد أن تنزَّل عليه الملائكة ، وتصفو روحه ، خداع من الشيطان – والعياذ بالله – ،

بالجن والشياطين<sup>(۱)</sup> ، فيظنون ذلك من كرامات الأولياء وإنها هو من الأحوال الشياطنية<sup>(۲)</sup> ، وأعرف من هؤلاء عدداً<sup>(۳)</sup> ، ومنهم من كان يُحمل في الهواء إلى مكان بعيد ويعود<sup>(1)</sup> ، ومنهم من كان يُؤتى بهال مسروق

نعم ينعزل ويترك الطعام والشراب، وتصفو روحه للشيطان، فينزل عليه الشيطان عند ذلك، أما المؤمن فهو لا يخلو ولا ينعزل؛ بل يصلي مع المسلمين، ويجالس المسلمين، ويحضر حِلَق الذكر والدروس، أما هؤلاء فينعزلون حتى يحصل لهم الضلال – ولا حول ولا قوة إلا بالله –، ومنهم في وقتنا من ينعزل، وتأتيه الأفكار الكفرية، والأفكار المنحرفة، كها ترون في بعض الشباب، فالانعزال عن المسلمين، والانعزال عن المساجد، والانعزال عن ذكر الله يسبب هذا الضلال، إما أن شياطين الجن تأتيه وتضله، وإما شياطين الإنس يأتونه بالأفكار المنحرفة، ويلقون في ذهنه أن المسلمين كفار، وأنهم يحتاجون إلى جهاد، فيحصل ما يحصل، كل هذا بسبب الانعزال والعزلة عن المسلمين، وعن بيوت الله، وعن ذكر الله على .

- (١) إذا خلا وترك الأكل والشرب مدة يأتيه الشيطان ويضره ، ويظن أنه ملك من الملائكة .
- (٢) يظنون أن الذي يحصل لهم من هذه الغرائب أنه من الكرامات ، وأنهم أولياء لله ، والواقع أن هذه ليست كرامات وإنها هي خوارق شيطانية ، وأنه إهانة لهم على يد الشيطان ليضلهم .
- (٣) الشيخ يعرف من هؤلاء الذين ابتلوا بهذه الخلوات وهذه النزغات ، يعرف منهم عدداً في وقته هي .
- (٤) ومنهم من تخدمه الشياطين ، إذا تقرب إليهم وأطاعهم خدموه ، فصاروا يطيرون به

تسرقه الشياطين (١) ، ومنهم من كانت تدله على السرقات بجُعل يحصل له من الناس (٢) ، أو بعطاء يعطونه إذا دلهم على سرقاتهم ونحو ذلك ، ولما

(۱) ومنهم من يُحضر الأشياء المفقودة ، إذا ضاع لأحد شيء ذهب إليه ، وقال : ضاع لي كذا ، فيحضر له ماله ؛ ويظن المسكين الإنسي أن هذا من كراماته ، وأنه أحضرها باسمه ، وهذا من عمل الشيطان ، الشيطان هو الذي أحضر له هذا الشيء ، لأن الشياطين تقدر على ما لا يقدر عليه الإنس ، وتطلع على ما لا يطلع عليه الإنس ، فتأتيه بالشيء المفقود ، أو تخبرهم أن ذلك في المحل الفلاني لأنه تطلع ، أو أنها تسرق من أموال الناس وتأتي له بالمال ويقول : هذا كرامة من الله وهو من الشيطان ؛ لأنه سبق لكم أن الخارق للعادة إذا كان مع الطاعة والاستقامة فهو كرامة ، وإن كان مع الكفر والضلال فهو خارق شيطاني ، وليس كرامة من الله هذا بهذا .

(٢) إذا شُرق لهم شيء جاؤوا إلى الكاهن ، أو من هؤلاء المتصوفة الضلال ، وهم كهنة ، فيخبرهم أين المال المسروق ، ومن الذي سرقه ، فيظن الناس أنه من عنده ، وهو كانت أحوال هؤلاء شيطانية كانوا مناقضين للرسل صلوات الله تعالى وسلامه عليهم (١).

كها يوجد في كلام صاحب « الفتوحات المكية » و « الفصوص »  $^{(1)}$  ، وأشباه ذلك يمدح الكفار مثل : قوم نوح ، وهود ، وفرعون ، وغيرهم  $^{(2)}$  . ويتنقّص الأنبياء كنوح ، وإبراهيم ، وموسى ، وهارون عَلَيْهِمُالسَّلَامُ  $^{(3)}$  ،

ليس من عنده ، بل من عملائه الشياطين ، ويعطونه أجرة ، ويُحضِّر لهم مسروقاتهم أو يخبرهم أين هي ، يقول له : بعيرك أو ضالتك أو شاتك في المحل الفلاني ، ترعى في كذا ، فإذا ذهب وجدها في ذلك المكان من الذي أعلمه ؟ الشيطان .

<sup>(</sup>١) لما كانت أحوالهم شيطانية كانوا مناقضين للرسل عليهم الصلاة والسلام ، هذا فرق بين من تنزَّل عليه الملائكة ومن تنزَّل عليه الشياطين ، فرق بين هذا وهذا .

<sup>(</sup>٢) أكثر هذه الضلالات موجودة في هذين الكتابين لابن عربي الحاتمي الطائي.

<sup>(</sup>٣) لأن في كتبهم مدح الكفار ، وأنهم أبطال ، وأن لهم مكانة ، فيمدحون قوم هود ، وقوم صالح ، وقوم نوح ؛ لأنهم إخوانهم ، كفار مثلهم فيمدحونهم ، ومع الأسف الآن وُجد من كتّابنا من يمدح ابن عربي وغيره ، ويقول : هؤلاء أصحاب أفكار نيرة ، ولكن أنتم تحسدونهم وأنتم ، وأنتم ، ويُلقي باللائمة على الخلفاء الذين قتلوا هؤلاء ، يقول : هؤلاء قضوا على الفكر المستنير ، وهذا لا يجوز ، وهو في بعض صحفنا مع الأسف .

<sup>(</sup>٤) هذا شيء ضروري ، أن من مدح الكفار وأثنى عليهم ، فإنه سيتنقص الرسل وأتباعهم ، ويصفهم بالغباء ، ويصفهم بأوصاف قبيحة .

ويذم شيوخ المسلمين المحمودين عند المسلمين (١) ، كالجُنيد بن محمد ، وسهل بن عبد الله التستري (٢) ، ويمدح المذمومين عند المسلمين كالحلاج ونحوه (٣) ، كما ذكره في تجلياته الخيالية الشيطانية ، فإن الجنيد – قدس الله روحه – كان من أئمة الهدى ، فسئل عن التوحيد ، فقال : ( التوحيد إفراد الحدوث عن القِدَم )(٤) (الرسالة القشيرية لعبد الكريم القشيري ١ / ١٩) ، فبيّن أن

<sup>(</sup>۱) وهذا واقع أن من مدح الكفار وأعجب بهم سيتنقص المسلمين ، ولاسيها العلماء ؛ لأن العلماء ورثة الأنبياء ، وهم يذمون الأنبياء ، ويذمون ورثتهم ، لأن الأنبياء وورثة الأنبياء يقفون في طريقهم ، ويبينون ضلالهم ، فيقعون في العلماء ، ويتنقصونهم ، ويستغفلونهم ، ويقولون فيهم ما يقولون ، وهذا شيء موجود الآن كها أشرت لكم في بعض الصحف .

<sup>(</sup>٢) قدماء الصوفية العُبَّاد الزهاد ، الذين لم يدخلوا هذه المداخل ، وإنها هم عباد وزهاد وأتقياء لله في معروفون ، وعلماء أيضاً ، فيذمونهم .

<sup>(</sup>٣) ويمدحون علماء الضلال والملاحدة ، يقولون : أصحاب أفكار ، وأصحاب اطلاع ، وأنتم تعادونهم لتقضوا على الفكر النيّر ، وعلى الأفكار الصحيحة ، فيقعون في علماء المسلمين ، ويمدحون الملاحدة ، وعلماء الضلال : كمنصور الحلاج الملحد الكافر ، الذي يرى أنه هو الله .

<sup>(</sup>٤) الفرق بين المخلوق والخالق ، إفراد الحدوث وهم الخلق ، عن القِدَم الذي هو من صفة الله ، فَفَرق الجنيد بين الخالق والمخلوق ، وهذا هو التوحيد ، وهم يقولون : لا فرق بين الخالق والمخلوق ، والتوحيم: الإقرار بوَحْدَة الوجود ، وأن الوجود كله هو الله لا انقسام له ، فمن قسَّم الوجود إلى خالق ومخلوق فهو مشرك ، عندهم الشرك : تقسيم الوجود إلى خالق ومخلوق - كما سبق ذكر هذا - .

التوحيد أن تُميز بين القديم والمُحدَث ، وبين الخالق والمخلوق . وصاحب « الفصوص » أنكر هذا ، وقال في مخاطبته الخيالية الشيطانية له : يا جنيد هل يميِّز بين المحدَث والقديم إلا من يكون غيرهما ؟ (١) فخطَّ الجنيد في قوله : ( إفراد الحدوث عن القدم ) ؛ لأن قوله هو : ( إن وجود المحدث هو عين وجود القديم ) ، كها قال في « فصوصه » (٢) : ( ومن أسهائه الحسنى : العلي ، على من ؟ وما ثمَّ إلا هو (٣) ، وعن ماذا ؟ وما هو إلا هو ؟ فعلُّوه لنفسه ، وهو من حيث الوجود عين الموجودات ، فالمسمى محدثات

<sup>(</sup>۱) لأن صاحب « الفصوص » – الذي هو ابن عربي – يرى وحدة الوجود ، فينكر على الجنيد أنه يفرق بين الخالق والمخلوق ، ويقول : لا فرق ، وأنت إذا ميزت بينهم صرت شيئاً ثالثاً ، وهذا انقسام ، والكون – ولا يسميه الحلق – كله هو الله ، ومن قسمه فهو مشرك ، هذا الشرك عند الاتحاديين : أن تقر بأن هناك مخلوق وخالق ، والتوحيد عندهم أن تقول : الكون كله هو الله ، كها أن الشرك عند المعتزلة ومن سار معهم : إثبات الصفات ، فمن أثبت الصفات ، قالوا : هذا مشرك ، ومن نفى الصفات ، قالوا : هذا مشرك ، ومن نفى الصفات ، قالوا : هذا موحد .

 <sup>(</sup>٢) لا فرق بينهما ، وكل هذا الكلام الآن في ابن عربي الذي يمجده بعض الناس ،
 ويثنون عليه ، ويطبعون كتبه ، ويجلبونها في معارض الكتب .

<sup>(</sup>٣) يقول صاحب « الفصوص » – قبحه الله – : من أسهاء الله الحسنى : العلي ، عليّ على ماذا ؟ عليٌّ على نفسه ؟ ما ثَمَّ إلا هو ، لا يوجد عليّ ومَن دونه أبداً ، هو شيء واحد ، حتى ينتقد الله على في وصف نفسه بأنه العلى العظيم .

هي العلية لذاتها وليست إلا هو)، إلى أن قال: (هو عين ما بطن، وهو عين ما ظهر، وما ثَم من يبطن عنه سواه (۱۱) ، ...، وهو المسمى أبو سعيد الخراز، وغير ذلك من أساء المحدثات) (۱۱ (الفصوص ۱/ ۷۲، ۷۷)، فيقال لهذا الملحد: ليس من شرط المميِّز بين الشيئين بالعلم والقول أن يكون ثالثاً غيرهما (۱۳) ، فإن كل واحد من الناس يُميِّز بين نفسه وغيره، وليس هو ثالث، فالعبد يعرف أنه عبد، ويُميِّز بين نفسه وبين خالقه (۱۱) ، والخالق الله يُميِّز بين نفسه وبين موضع وأنهم عباده، كها نطق بذلك القرآن في غير موضع موضع في أنه رجم وأنهم عباده، كها نطق بذلك القرآن في غير موضع في أنه عبد موضع في أنه ورجم وأنهم عباده، كها نطق بذلك القرآن في غير موضع وفي أنه عبد موضع في أنه ورجم وأنهم عباده، كها نطق بذلك القرآن في غير موضع وأنهم

العَبْد رَبُّ والرَّبُّ عَبْدٌ لَيْتَ شِعْرِي مَنِ الْمُكَلَّف

(الفتوحات المكية لابن عربي ١ / ٣٥)

كيف يكلف والرب هو العبد والعبد هو الرب؟!

<sup>(</sup>١) كل هذا من كلام ابن عربي .

<sup>(</sup>٢) الله هو أبو سعيد الخراز ؛ لأنه لا فرق بين المخلوق والخالق ، بعضهم يقول : ( ما في الجبّة إلا الله ) (انظر : مسرع فتاوى ابن تبعية ١ / ١٩٩) ، ما في الجبة : يعني جبته التي هو لابسها ، ما فيها إلا الله .

<sup>(</sup>٣) فالله على ميّز نفسه بالأسهاء والصفات ، ولا يقال : إن الذي ميّز أسهاء الله وصفاته غير الله ، هو الله على وصف نفسه ، سمى نفسه .

<sup>(</sup>٤) ولهذا يقول شاعرهم:

<sup>(</sup>٥) ولكن لما قيل لهم : هذا يخالف ما في القرآن ، قالوا : القرآن شرك ، لأنه يُميِّز بين الخالق والمخلوق ، عندهم لا يوجد تمييز ، الكون كله هو الله ، ولا ينقسم .

والاستشهاد بالقرآن عند المؤمنين الذين يُقرُّون به باطناً وظاهراً ، وأما هؤلاء الملاحدة فيزعمون ما كان يزعمه التلمساني منهم ، وهو أحذقهم في اتحادهم (۱) ، لما قُرئ عليه « الفصوص » ، فقيل له : القرآن يخالف فصوصكم ، فقال : القرآن كله شرك (۱) ، وإنها التوحيد في كلامنا فقيل له : فإذا كان الوجود واحداً فلم كانت الزوجة حلالاً والأخت حراماً ؟ (١) فقال : الكل عندنا حلال (٥) ، ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا : حرام ، فقلنا : حرام عليكم (١) ، وهذا مع كفره العظيم متناقض ظاهر ، فإن

<sup>(</sup>١) العفيف التلمساني من أقطاب وحدة الوجود .

<sup>(</sup>٢) لماذا شرك عندهم ؟ لأنه يُقسِّم الكون إلى خالق ومخلوق ، هذا الشرك عندهم ، التوحيد هو أنه لا يُقسَّم الكون ، الكون كله هو الله .

<sup>(</sup>٣) قيل في كلامهم : أن الكون كله هو الله ، ليس هناك خالق ومخلوق ، هذا هو التوحيد عندهم .

 <sup>(</sup>٤) لماذا تَمَيَّز هذا وهذا ؟ الزوجة حلال والأخت حرام ، دل على أن هذا غير هذا ،
 الأخت غير الزوجة ، وإلا صار كله زوجة ، أو كله أخت .

<sup>(</sup>٥) ليس ذنباً في هذا ، ولهذا يستبيحون نكاح محارمهم ، لأنه لا فرق بين الأخت والزوجة ، الأخت هي الأخت هي هو .

<sup>(</sup>٦) قالوا: كلهن عندنا سواء وحلال: الأخت، والبنت، والعمة، والخالة، والأجنبية، كلهن سواء، لكن الناس قالوا: هذا حلال وهذا حرام، فنحن جاريناهم في الظاهر، قلنا مثل ما يقولون، لأجل أن لا يستنكروا علينا، و(المحجوبون): أتباع الأنبياء،

الوجود إذا كان واحداً فمن المحجوب ومن الحاجب؟! ولهذا قال بعض شيوخهم لمريده: من قال لك إن في الكون سوى الله فقد كذب، فقال له مريده: من هو الذي يكذب؟ (١) ، وقالوا لآخر: هذه مَظاهِر (١) ، فقال له على : المظاهِرُ غير الظاهِر أم هي ؟ فإن كانت غيرها فقد قلتم بالنسبة ، وإن كانت إياها فلا فرق ، وقد بسطنا الكلام على كشف أسرار هؤلاء في موضع آخر ، وبينا حقيقة قول كل واحد منهم (١) ، وإن صاحب « الفصوص » يقول: المعدوم شيء ، ووجود الحق فاضَ عليه ، فيفرق بين الوجود والثبوت (١) ، والمعتزلة الذين قالوا: المعدوم شيء ثابت في الخارج ، مع ضلالهم خير منه ، فإن أولئك قالوا: إن الرب خَلَقَ لهذه الأشياء مع ضلالهم خير منه ، فإن أولئك قالوا: إن الرب خَلَقَ لهذه الأشياء

يعني محجوبون عن المعرفة ، فحرام عليكم أنتم لأنكم محجوبون عن المعرفة ، أما هم فليس حراماً عليهم .

<sup>(</sup>۱) مريده يعني تلميذه ، قال الشيخ : من قال : إن في الكون سوى الله فهو كاذب ، فقال له تلميذه : إذا من الكاذب ؟ صار الكاذب غير الصادق ، صار هناك صادق وكاذب ، فصار هناك انقسام ، فخصَمه تلميذه .

<sup>(</sup>٢) هذه الأشياء مظاهر الله ، يعني : الجبل ، والكلب ، والحمار ، هذه مَظَاهر الله عندهم ، لأنه لا يوجد انقسام .

<sup>(</sup>٣) هذا موجود في « مجموع الفتاوى الكبير » ، وفيه الرد عليهم .

<sup>(</sup>٤) صاحب « الفصوص » يقول: إن المعدوم شيء ، مع أن المعدوم ليس شيئاً ، فالشيء هو الموجود فقط ، وهو يقول: لا ، حتى المعدوم يسمى شيئاً .

الثابتة في العدم وجوداً ليس هو وجود الرب ، وهذا زَعَم أن عين وجود الرب فاض عليه ، فليس عنده وجود مخلوق مباين لوجود الخالق<sup>(۱)</sup> ، وصاحبه الصدر القُونَوي يُفرِّق بين المُطلَق والمُعَيَّن ، لأنه كان أقرب إلى الفلسفة ، فلم يُقِرِّ بأن المعدوم شيء ، لكن جعل الحق هو الوجود المطلق<sup>(۱)</sup> ، وصنَّف « مفتاح غيب الجمع والوجود » ، وهذا القول أدخلُ في تعطيل الخالق وعدمه<sup>(۱)</sup> ، فإن المطلق بشرط الإطلاق – وهو الكلي العقلي – لا يكون إلا في الأذهان<sup>(١)</sup> ، لا في الأعيان<sup>(٥)</sup> ، والمطلق لا بشرط – وهو الكلي الطبيعي – وإن قيل : إنه موجود في الخارج ، فلا يوجد في الخارج إلا معيناً ، وهو جزء من المعين عند من يقول بثبوته في الخارج ،

<sup>(</sup>١) فوجود الخالق هو وجود المخلوق.

<sup>(</sup>٢) كل موجود لابد مقيد ، وهم يقولون : لا ، وجود مطلق ليس مقيداً ، وهذا لا يوجد في الخارج ، إنها هذا تصور في الذهن فقط .

<sup>(</sup>٣) تعطيل الخالق : يعني نفي الخالق ، يقولون : لا يوجد خالق ومخلوق ، كل هذا الكون هو الحالق ، وهو الله .

<sup>(</sup>٤) لا يكون في الخارج أبداً ، شيء موجود مطلق لا يمكن ، الموجود لازم له أوصاف تقيده . فهم يقولون : الله هو الوجود المطلق ، ليس له أسهاء ولا صفات ، وهذا محال ، لا شيء في الكون يكون بدون أسهاء وصفات ، أقل الأحوال يقال : إنه موجود ، والوجود صفة .

<sup>(</sup>٥) الأعيان يعني الوجود .

فيلزم أن يكون وجود الرب إما منتفياً في الخارج ، وإما أن يكون جزءاً من وجود المخلوقات ، وإما أن يكون عين وجود المخلوقات ، وهل يخلق الجزء الكل أم يخلق الشيء نفسه ؟ أم العدم يخلق الوجود ؟ أو يكون بعض الشيء خالقاً لجميعه ؟(١) ، وهؤلاء يفرُّون من لفظ الحلول ؛ لأنه يقتضي حالا ومحلًا(١) ، ويفرُّون من لفظ الاتحاد ؛ لأنه يقتضي شيئين اتحد يقتضي الآخر (٣) ، وعندهم الوجود واحد ، ويقولون : النصارى إنها كفروا لما خصصوا المسيح بأنه هو الله ، ولو عمَّموا لما كفروا(١) ، وكذلك يقولون في عُبَّاد الأصنام(٥) ، إنها أخطئوا لما عبدوا بعض المظاهر دون يقولون في عُبَّاد الأصنام(٥) ، إنها أخطئوا لما عبدوا بعض المظاهر دون

<sup>(</sup>١) كل هذه الأقوال محال وباطلة ، لكنها تلزم على قولهم .

<sup>(</sup>٢) لا يقولون بالحلول ، الحلولية يقولون : هناك خالق ومخلوق ، لكن الخالق حالً في المخلوق ، داخل في المخلوق ، أما أهل الوَحْدَة فيقولون : لا يوجد حال ومحل ؛ لأن هذا تفريق ، فهم أغرق في الضلال من الحلولية ، مع كفر الحلولية .

<sup>(</sup>٣) فلا يقال لهم : أهل الاتحاد ، وإنها يقال لهم : أهل الوَحْدَة ؛ لأن الاتحاد معناه أن يكون شيئان اتحدا ، واختلطا ، وهم لا يرون ذلك .

<sup>(</sup>٤) النصارى كفروا ؛ لأنهم خصصوا المسيح بأنه هو الله ، مع أن المسيح والله شيء واحد ، ما يقال : هذا الله وهذا المسيح ؟ لأن الكون كله واحد ، ويقولون : فرعون إنها كفر ؛ لأنه قال : أنا ربكم الأعلى ، مع أن الكون كله هو الرب ، فهو خصّ نفسه .

<sup>(</sup>٥) إنها كفر عُبَّاد الأصنام لأنهم فرَّقوا ، وقالوا : إن الأصنام أرباب وأن ما عداها عبيد ، فهم ضلُّوا من هذا الباب .

بعض، ولو عبدوا الجميع لما أخطئوا عندهم (۱) ، والعارف المحقق عندهم لا يضره عبادة الأصنام (۲) ، وهذا مع ما فيه من الكفر العظيم ، ففيه ما يلزمهم دائماً من التناقض ، لأنه يقال لهم : من المخطئ ؟ لكنهم يقولون : إن الموصوف بجميع النقائص التي يوصف بها المخلوق (۱) ويقولون : إن المخلوقات توصف بجميع الكمالات التي يوصف بها الحالق الخالق (۱) .

ويقولون ما قاله صاحب « الفصوص » : ( فالعليُّ لنفسه هو الذي يكون له الكهال الذي يستوعب به جميع النعوت الوجودية والنسب العدمية ، ... ، سواء كانت محمودة عُرفاً أو عقلاً أو شرعاً ، أو مذمومة عُرفاً وعقلاً وشرعاً ، وليس ذلك إلا لمسمى الله تعالى خاصة ) (الفصوص ١ / ٢٩) ،

<sup>(</sup>١) لو عبدوا الكون كله ما أخطئوا ، لكن إذا عبدوا الأصنام هذه بعض من الكون ، فيكونون بعّضوا ، وهذا شرك عندهم .

<sup>(</sup>٢) لا يضره عبادة الأصنام ؛ لأنه ما عبد إلا الله ، حتى لو عبد الكلب والخنزير ، يقولون : هذا ما عبد إلا الله ، لأن هذه مَظَاهِر لله ﷺ .

<sup>(</sup>٣) لا فرق بين الخالق والمخلوق ، فالمخلوق مع نقائصه وما فيه من العيوب يقولون : هو الله – جل الله عن ذلك – .

<sup>(</sup>٤) لأنها هي هو ؛ لا فرق .

<sup>(</sup>٥) كل هذه ضلالات وإلحاد ، لكن الشيخ هي يريد أن يَسُدَّ عليهم الطريق من كل

وهم مع كفرهم هذا لا يندفع عنهم التناقض ، فإنه معلوم بالحس والعقل أن هذا ليس هو ذاك $^{(1)}$  ، وهؤلاء يقولون ما كان يقوله التلمساني : أنه ثبت عندنا في الكشف ما يناقض صريح العقل $^{(7)}$  ، ويقولون : من أراد

النواحي ، ويبطل رأيهم ، مع أنه باطل في البداهة ، ولكن لما كان هؤلاء لهم وجود ، ويوصفون بالعُبَّاد والعلماء وأصحاب الأفكار ، كان لابد أن الشيخ يبيِّن ضلالهم ، ويبيِّن تناقضاتهم ، ولو تُركوا لموَّهوا على الناس .

<sup>(</sup>١) ما زال الكلام في مناقشة الشيخ الله وحدة الوجود ، فيقول لهم : إن مذهبهم يخالف الحس والعقل ، كها هو مخالف للشرع ، فمعلوم انقسام الكون إلى خالق ومخلوق ، والمخلوقات أيضاً مختلفة ، فليس الكلب هو الفيل ، وليس الخنزير هو الشاة أو العنز ، وكل شيء مختلف عن الآخر فكيف يقال : إن الكون شيء واحد لا ينقسم ، وهذا هو التوحيد ؟! ومعلوم أن هذا غير ذاك في كل شيء . أولا : الخالق والمخلوق ، وثانياً : المخلوقات لاشك أنها مختلفة ومتفاوتة وليست شيئاً واحداً ، فلا يقبل هذا عقل من عقول البشر ، ولكن الضلال – والعياذ بالله – إذا أخذ في عقول الناس جاؤوا بالغرائب ولا يأنفون من أنهم يخالفون العقول والفطر ، فضلاً عن أنهم يخالفون الشرائع والوحي المنزل ، فهذا كفر ما بعده كفر ، كفر أهل وحدة الوجود ليس بعده كفر ، هم أكفر أهل الأرض .

<sup>(</sup>٢) يقولون: ما علينا من العقل ، نحن ثبت عندنا بالكشف ، الذي دلهم على هذه الأمور ، كشفهم واكتشافهم هذه الأشياء ، ويظنون أنهم اختصوا بكشف لم يكتشفه غيرهم ، فهم لا يبالون بالعقول ، ويقولون : نحن نعتمد على ما كُشف لنا من الأسرار ، وهل الإنسان في غنية عن العقل ؟ هل الإنسان في غنية عن الشرع ؟ أبداً

التحقيق ، يعني تحقيقهم فليترك العقل والشرع (١) ، وقد قلت لمن خاطبته منهم : ومعلوم أن كشف الأنبياء أعظم وأتم من كشف غيرهم (1) ،

ليس في غنية عن الشرع مهما أُوتي من الذكاء ومن الفطنة ، فإنه لن يستغني عن عقله ، ولن يستغني عن الشرع المنزَّل .

(١) من أراد التحقيق الذي هو تحقيقهم ، فليترك العقل ويترك الشرع ، إذاً ماذا بقي إذا ترك العقل والشرع ؟! ماذا تكون نهايته ؟! يكون أحط من المجانين ، كيف يرضى إنسان أن يصل إلى هذه الدرجة ؟! أن يلغي العقل ويلغي الشرع ، ويقول : هذا هو التحقيق ، أما العقل ليس فيه تحقيق ، والشرع ليس فيه تحقيق ، هذا منتهى الضلال .

(٢) ما يكشفه الله للأنبياء مما لا يكشفه لغيرهم ، وما يختصهم به من الغيب الذي لا يعلمه غيرهم ، الذي أعطاهم الله : ﴿ عَنْلِمُ ٱلْفَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى عَيْبِهِ الْمَدَا. إِلّامَنِ اَرْتَضَى مِن رَّسُولِ ﴾ [الجن: ٢٦-٢٧] فقد يطلع الله رسوله على شيء من الغيب لمصلحة البشر ، فليس هناك كشف أعظم مما أوتيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، لكن هؤلاء يقولون : نحن فوق الأنبياء ، ونحن أفهم من الأنبياء ؛ بل بعضهم كما سبق يقول : الأنبياء يأخذون منا ، حين وصل الأمر بالإنسان إلى هذا الحد ، فلا فائدة من عاطبته ؛ لأنه لا يريد الحق ، والذي لا يريد الحق مهما جادلته ، ومهما أقمت له من البراهين والأدلة ، فلن يقتنع ، ولن يقبل ﴿ أَرْهَيْتَ مَنِ أَتَخَذَ إِلَنههُ مُوَنهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا . أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكُنُهُمْ يَسْمَعُون . أَوْ يَعْقِلُون عَلَيْهِ وَكِيلًا . أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكُنُهُمْ يَسْمَعُون . أَوْ يَعْقِلُون عَلْهُ والذي الله يعقلون بعقولهم ﴿ بَلْ هُمْ أَصَلُ سَكِيلًا ﴾ [النرقان: ٢٢-١٤٤] فالأنعام يسمعون للشرع ولا يعقلون بعقولهم ﴿ بَلْ هُمْ أَصَلُ سَكِيلًا ﴾ [النرقان: ٢٢-١٤٤] فالأنعام تدرك مصالحها ، وتدرك ما تقوم به حياتها ، أما هؤلاء فقد هبطوا عن مستوى الأنعام السائمة ؛ بل هم أضل سبيلاً .

وخبرهم أصدق من خبر غيرهم (١) ، والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يخبرون بها تعجز عقول الناس عن معرفته ، لا بها يعرف الناس بعقولهم أنه ممتنع (٢) ، فيخبرون عليهم السلام بمحارات العقول (٣) ، لا بمحالات العقول (٤) ، ويمتنع أن يكون في أخبار الرسول عليه ما يناقض صريح العقول (٥) ، ويمتنع أن يتعارض دليلان قطعيان سواءً كانا عقلين أو سمعيين ، أو كان أحدهما عقلياً والآخر سمعياً (١) ، فكيف بمن ادعى

<sup>(</sup>۱) لأن الأنبياء لا يأتون بشيء من عندهم ، أو يعتمدون على عقولهم ومداركهم ، وإنها الأنبياء يتلقون عن الله فلل وحيه وأمره ونهيه ، فهم أعظم الخلق علماً ، وأعظمهم كشفاً ، وأعظمهم عقولاً ، وما جاؤوا بهذا الذي جاء به أهل وحدة الوجود .

<sup>(</sup>٢) الأنبياء يأتون بها يحيِّر العقول ، ولا يأتون بها يخالف العقول السليمة ، ولهذا للشيخ كتاب من أعظم كتبه فيه موافقة العقل للشرع ، وقال : ( العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح ) (عبرع النتاري ٧/ ١٦٥) ، فإن اختلف العقل والنقل ، فلابد إما أن النقل غير صحيح ، وإما أن العقل غير صريح . هذه قاعدة ، فالأنبياء ما جاؤوا بها يخالف العقول ، قد جاؤوا بها تعجز عنه العقول ، ولا تدركه العقول ، أما أنهم يأتون بشيء يخالف العقول السليمة فهذا لن يكون أبداً .

<sup>(</sup>٣) بمحارات العقول يعني : ما يحيرها ، كأمور الآخرة ، وأمور لا تدركها العقول .

<sup>(</sup>٤) لا يأتون بشيء لا تجيزه العقول ، لكن يأتون بشيء تتحير فيه العقول ؛ لأن العقول مخلوقة قاصرة لا تدرك كل شيء .

<sup>(</sup>٥) هذا معنى القاعدة: موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح، لا يختلفان أبداً.

<sup>(</sup>٦) لا يتعارض دليلان صحيحان أبداً . الأدلة الصحيحة لا تتعارض ، لكن العقل قد يعجز عن التوفيق بينها ، وهي في نفس الأمر لا تتعارض أبداً . أما إذا كان أحدهما

كشفاً يناقض صريح الشرع والعقل<sup>(۱)</sup> ؟! وهؤلاء قد لا يتعمدون الكذب<sup>(۲)</sup> ، لكن يخيل لهم أشياء تكون في نفوسهم ، ويظنونها في الخارج<sup>(۳)</sup> ، وأشياء يرونها تكون موجودة في الخارج لكن يظنونها من

غير قطعي وإنها هو ظني ، فإنه قد يتعارض أو يظهر تعارضه مع القطعي ، أما إذا كان الدليلان قطعيين – إما عقليين أو شرعيين – ، أو أحدهما عقلي والآخر شرعي ، فلن يتعارضا أبداً ؛ لأن الشرع تنزيل من حكيم حيد ، وهو الذي خلق العقول ، فلا يتعارض أبداً دليلان قطعيان ، أما إذا كانا غير قطعيين فقد يختلفان . والمراد بالسمع : الشرع أو الوحى .

(١) فكيف بمن أتى بشيء يزعم أنه يخالف العقل والشرع وهو الكشف - كشف وحدة الوجود - هذا باطل.

(٢) هؤلاء أهل ضلال وأهل إلحاد ، لكن بعضهم لا يتعمد الكذب ، وإنها يخيل إليه أن ما ذهب إليه صحيح ، ويكون مخطئاً ، أما الذي يتعمد الإلحاد والكذب ، فهذا لا فائدة في مخاطبته ، إنها الكلام مع الذي لم يتعمد ، هذا هو الذي يناظر ويُبيَّن له ، وربما يرجع إلى الصواب ، فهم على قسمين :

القسم الأول: الذي لم يتعمد الكذب، فهذا فيه رجاء أنه إذا نوقش وبُيِّن له خطأه أنه يقبل، ولهذا كان الشيخ يناظر بعضهم.

أما القسم الثاني: المتعمد الذي يعلم بطلان ما هو عليه ، ولكنه يتعمد المضي فيه ، فهذا لا فائدة في مخاطبته.

(٣) يأتيهم تخيلات في أنفسهم ، ويظنون أنها صحيحة ، وأنها واقعة في الخارج ، يعني : واقعة وموجودة ، وهي غير موجودة .

كرامات الصالحين وتكون من تلبيسات الشياطين<sup>(۱)</sup> ، وهؤلاء الذين يقولون بالوَحْدَة قد يقدمون الأولياء على الأنبياء<sup>(۱)</sup> ، ويذكرون أن النبوة لم تنقطع كما يُذكر عن ابن سبعين وغيره<sup>(۱)</sup> ، ويجعلون المراتب ثلاثة<sup>(۱)</sup> : يقولون : العبد يشهد أولاً : طاعة ومعصية<sup>(۱)</sup> ، ثم طاعة

مَ قَامُ النُّبوةِ في بَرزَخٍ فُويقَ الرَّسُولِ ودُونَ السوَليّ الولى أعلى مرتبة عندهم.

(٣) يقولون : النبوة لم تنقطع ، وليس محمد ﷺ هو خاتم النبيين ؛ بل إن النبوة مستمرة إلى يوم القيامة ، يبعث الله أنبياء ، ففتحوا الباب للكذَّابين والمدَّعين للنبوة .

<sup>(</sup>١) قد يظنون أنها موجودة في الخارج ، وأنها كرامات من كرامات الأولياء ، وهي في الواقع ليست من كرامات أولياء الرحمن ، وإنها هي من فلسفات وخرافات أولياء الشيطان .

<sup>(</sup>٢) الذين يقولون بوحدة الوجود ، وأنه لا انقسام في الكون ، إذا قيل لهم : الأنبياء جاؤوا بخلاف ما تقولون قالوا : الأولياء - ويقصدون الأولياء أصحابهم ؛ لأنه عندهم هذه الشبهات ومخاريق الشيطان - يقولون : نحن أفضل من الأنبياء . الأنبياء ما أدركوا ما أدركنا ، ولا وصلوا إلى ما توصلنا إليه ، والأنبياء إنها جاؤوا للعوام ، ولم يأتوا إلينا ؛ لأننا لسنا بحاجة إليهم ، نحن أدركنا وعرفنا ، إنها الأنبياء للعوام الذين ما أدركوا ، ولا وصلوا إلى ما وصلنا إليه ، فهؤلاء يسمونهم خاصة الخاصة لأنهم عرفوا ووصلوا بمداركهم ومعلوماتهم إلى شيء لم يصل إليه الأنبياء ، ولذلك يفضلون الولي على النبي ، ويقولون :

<sup>(</sup>٤) يتدرج فيها ويترقّى .

<sup>(</sup>٥) هذه أول مرتبة ، وهذه مرتبة العوام الذين يفرِّقون بين الطاعة والمعصية .

بلا معصية (۱) ، ثم لا طاعة ولا معصية (۲) ، والشهود الأول هو الشهود الله معصية الصحيح ، وهو الفرق بين الطاعات والمعاصي (۳) ، وأما الشهود الثاني ، فيريدون به شهود القدر (3) ، كما أن بعض هؤلاء يقول : ( أنا كافر برب يُعصى ) (٥) (نسبه شيخ الإسلام إلى الحريري في مجموع الفتاوى ٨ / ٢٥٧) ، وهذا يزعم أن

أَصْبَحْتُ مُنْفَعِلاً لِمَا يختاره مِنِّي فَفِعْ لِي كُلُّه مُ طَاعَاتُ

<sup>(</sup>١) ثم طاعة بلا معصية ، ويقولون : كل ما يفعله الإنسان فهو طاعة ؛ لأنه إن عصى أمره فقد أطاع قدره ، فهو مطيع لله على كل حال .

<sup>(</sup>٢) ثم يتحرر الإنسان عندهم ، وهذا أعلى الدرجات ، وهو في الحقيقة أسفل الدرجات ، لا يشهد طاعة ولا معصية ، وليس لأحد عليه أمر ولا نهى .

<sup>(</sup>٣) لكن هذا يقولون: مرتبة العوام الذين لا يميزون، وأتباع الأنبياء الذين يفرقون بين الطاعة والمعصية، وهو عندهم ليس بصحيح، لكن في الواقع أنه هو الصحيح، لابد أن الأفعال تكون بعضها طاعة وبعضها معصية، فليس السجود والتسبيح والتهليل مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر.

<sup>(</sup>٤) يقولون : الشرع والقدر شيء واحد ، فالإنسان إذا فعل شيئاً ، فإن كان مخالفاً للشرع فهو مطيع للقدر ، ومطيع لله ، إذا عصى أمره فقد وافق قدره .

<sup>(</sup>٥) يعني ولا يقدر يمنع العاصي ، فالله الله العباد الاختيار : ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن نُطَّفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ [الإنسان: ٢] سميع بصير يميز بين الأشياء ﴿ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾ [الإنسان: ٢] ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَهَن كُرْكَاوْ وَمِنكُمْ تُؤْمِنٌ ﴾ [التنابن: ٢] ؛ لأن الله أعطى العباد القدرة والمشيئة والاختيار ، فهم يفعلون بمشيئتهم الطاعة ، لأن الله أعطى واختيارهم المعصية ، ليسوا مجبرين على فعلهم ، الإنسان ويفعلون بمشيئتهم واختيارهم المعصية ، ليسوا مجبرين على فعلهم ، الإنسان

المعصية: مخالفة الإرادة التي هي المشيئة (١) ، والخلق كلهم داخلون تحت حكم المشيئة (٢) ، ويقول شاعرهم:

أَصْبَحتُ مُنْفَعِلاً لِهَا يَخْتَارُه مِنِّي فَفِعْلِي كُلُّه طَاعَاتُ (٣)

(مجموع الفتاوى ٨ / ٢٥٧ ، ونسبه إلى ابن إسرائيل)

ومعلوم أن هذا خلاف ما أرسل الله به رسله ، وأنزل به كتبه (١) ، فإن

باستطاعته يصلي ويذهب للمسجد ، وباستطاعته يذهب إلى الخمارة ويشرب الخمر ، الله أعطاه هذا ، ورتَّب على أفعاله الجزاء : الثواب أو العقاب ، فقوله : ( أنا كافر برب يعصى ) ؛ لأنه لا يوجد رب يُعصى ، كل ما يصدر من المخلوق فهو طاعة له ، فلا معصية ولا طاعة .

- (١) المعصية مخالفة القدر ، وهل أحد يخالف القدر ؟! لا يستطيع أحد أن يخالف القدر .
- (٢) المشيئة القدرية ؛ لأنه لا يوجد مشيئة شرعية ، المشيئة كلها قدرية ، خلاف الإرادة إرادة الله فمنها ما هو قدري ومنها ما هو شرعى .
- (٣) لا يوجد معصية وطاعة ، أنا أفعل بموجب القدر ، فأكون مطيعاً على كل حال ، إن زنى ، وإن صلى كله طاعة ؛ لأنه موافق للقدر .

ويقول آخر:

أَلَا كُلُّ قَوْلٍ فِي الوُّجودِ كَلَامُهُ ﴿ سَوَاءٌ عَلَيْنَا نَثْرُهُ وَنِظَامُهُ

(الفتوحات المكية ٤ / ١٤٣)

- ( أَلَا كُلُّ قَوْلٍ فِي الوُجودِ كَلَامُهُ ) يعني : كلام الله ، ( سَواءً عَلَيْنَا نَثْرُهُ ونِظَامُهُ ) يعني : النشر والنظم كله كلام الله تعالى الله عما يقولون .
- (٤) بلا شك ، أن الله فرق بين القدر وبين الشرع ، كما سيأتي قوله تعالى : ﴿ أَلَا لَهُ الْخَالَقُ وَالْمُ اللهِ عَالَى اللهِ وَالْمُ اللهُ اللهِ اللهِ وَالْمُ اللهِ عَلَى اللهُ وَالْمُ اللهُ عَلَى اللهُ وَالْمُ وَالْمُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ وَالْمُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُواللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

المعصية التي يستحق صاحبها الذم والعقاب، مخالفة أمر الله ورسوله (۱)، كما قال تعالى: ﴿ يَـلُك حُـدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِع اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدُخِلُهُ كَمَا قال تعالى: ﴿ يَـلُك حُـدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِع اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَطِع اللّهَ وَذَالِك جَنّت تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيها وَذَالِك الْفَوْزُ الْعَظِيمُ . وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَكَّ حُدُودَهُ لَدُ فَدُودَهُ لَدُ فَاللّهُ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَكَّ حُدُودَهُ لَدُ فَدُودَهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَكَّ حُدُودَهُ لَدُ فَدُ فَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَكَّ حُدُودَهُ لَدُ فَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَكَّ حُدُودَهُ لَهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَكَّ حُدُودَهُ لِللّهُ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَكَّ حُدُودَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَا

<sup>(</sup>۱) المعصية مخالفة الأمر الشرعي . الله أمر بالطاعة ، وأمر بالعبادة ، وأمر بصلة الأرحام ، وأمر ببر الوالدين ، هذا الأمر الشرعي ، أما القدري فهذا لا حجة فيه لأحد ، هذا فعل الرب سبحانه ، ونحن لا نخاصم الرب ، ونجادل الرب ، إنها نجادل أنفسنا ، ونحاسب أنفسنا ، لماذا فعلت كذا ؟ ولماذا تركت كذا ؟ فأنت لا تجعل نقاشك مع رب العالمين وإنها تجعل نقاشك ومحاسبتك مع نفسك . لماذا فعلت كذا ؟ لماذا تركت كذا ؟ وأنا أقدر على فعله وأقدر على ترك كذا ، لماذا ضيعت وقتي وأنا مأمور بحفظه ؟ هكذا أنت تحاسب نفسك . اشتغل بمحاسبة نفسك ، ولا تشتغل بالقضاء والقدر ، هذا شأن الله على .

<sup>(</sup>٢) حدوده : محارمه التي حدَّها لعباده ، وأيضاً حدود الله هي المباحات ، فحدود الله التي هي المباحات ، فحدود الله التي هي المحرمات لا تقربها : ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ﴾ [البنرة : ١٨٧] وأما المباحات فهي لا تُتَعدى ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَنَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَتَهِكَ هُمُ الْمَاكِانُ ﴾ [البنرة: ٢٢٩] .

<sup>(</sup>٣) الإرادة إرادتان : إرادة كونية : وهي التي يخلق الله بها الأشياء ، ويوجد بها الأشياء ،

وكانت هذه المسألة قد اشتبهت على طائفة من الصوفية ، فبيَّنها الجنيد هم (۱) ، من اتبع الجنيد فيها كان على السداد ، ومن خالفه ضل ؛ لأنهم تكلموا في أن الأمور كلها بمشيئة الله وقدرته ، وفي شهود هذا التوحيد (۲) ، وهذا يسمونه الجمع الأول ، فبيَّن لهم الجنيد أنه لابد من

وهذه لابد من وقوعها ، أما الإرادة الشرعية فهي الأمر والنهي : ﴿ وَاللّهُ يُويدُ أَن يَمُوبَ عَلَيْكُمُ مَ وَيُرِيدُ النّبِيكَ يَشَيعُونَ الشّهَوَاتِ أَن يَمِيدُواْ مَيْلًا عَظِيمًا . يُرِيدُ اللّهُ أَن يَميدُواْ مَيْلًا عَظِيمًا . يُرِيدُ اللّهُ أَن يُعَينُواْ مَيْلًا عَظِيمًا . يُرِيدُ اللّهُ أَن يُعَينُواْ مَيْلًا عَذه إرادة شرعية . فالإرادة الكونية ليس من لازمها المحبة ، فقد يريد الله شيئًا وهو لا يجبه ، لكن لحكمة وللابتلاء والامتحان ، أما الشرعية فإن الله يحبها ، والله لا يرضى لعباده الكفر ﴿ إِن تَكُمُرُوا فَإِن اللهُ عَنِي عَنكُمُ وَلَا يَرْضَى لِعباده الكفر ﴿ إِن تَكُمُرُوا فَإِن اللهُ عَنِي عَنكُمُ وَلَا يَرْضَى لِعباده الله ، وأما الإرادة الكونية فقد يحبها الله ، وقد لا يحبها هذا فرق ، الفرق الثاني : الإرادة الكونية لابد من وقوعها ، وأما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع ، فالله أراد من عباده الإيهان إرادة شرعية ، لكن بعضهم يؤمن وبعضهم لا يؤمن ، بخلاف الإرادة الكونية لابد من وقوعها .

<sup>(</sup>١) الجنيد - كما سبق - من الصالحين والعباد والزهاد ، ولم يحصل منه شطحات مثل ما حصل من الصوفية المتأخرين .

<sup>(</sup>٢) يقولون : لا يوجد إلا مشيئة الله وقدرة الله ، والذي يعرف هذا هو الموحد . ويجحدون الإرادة الكونية والأوامر الشرعية ، فهم يفسرون الطاعة بأنها موافقة القدر ، وأما أهل العلم وأهل الإيمان فيقولون : الطاعة موافقة الأمر والشرع ،

شهود الفرق الثاني ، وهو أنه مع شهود كون الأشياء كلها مشترِكة في مشيئة الله وقدرته وخلقه ، يجب الفرق بين ما يأمر به ويحبه ويرضاه ، وبين ما ينهى عنه ويكرهه ويُسخِطه (۱) ، ويفرق بين أوليائه وأعدائه ، كما قال ما ينهى عنه ويكرهه ويُسخِطه (۱) ، ويفرق بين أوليائه وأعدائه ، كما قال تعالى : ﴿ أَفَنَجْعَلُ الشّيلِينَ كَالْمُخْرِينَ . مَالَكُوكَيْفَ تَعَكَّمُونَ ﴾ [القلم : ٣٥-٣٦] ، وقال تعالى : ﴿ أَمْ خَعَلُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمُلُوا الصّلاحدَ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ خَعَلُ الْمُتَقِينَ كَالْفُجَادِ ﴾ [ص : ٢٨] وقال تعالى : ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْمَرَحُوا السّيّعَاتِ أَن نَجْعَلَهُ مُ كَاللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصّلاحدَ سواءً مَعْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ أَلْسَيّعَاتِ أَن نَجْعَلَهُمْ مَالُوا وَعَمِلُوا الصّلاحدَ سواءً مَعْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ أَلْسَيْعَاتِ أَن نَجْعَلَهُمْ وَمَمَاتُهُمْ أَلْكَيْنِ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصّلاحدَ سواءً مَعْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ أَلْمَاتُهُمْ وَمَمَاتُهُمْ أَلْسَيْعَاتِ أَن نَجْعَلَهُمْ وَمَمَاتُهُمْ أَلْمَاتُهُمْ وَمَمَاتُهُمْ أَلْسَيْعَاتِ أَن نَجْعَلَهُ مُ كَاللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصّلاحدَ سواءً مَعْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ أَلْسَاتِهُ مَا أَنْ فَعَيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ أَلْمَاتُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَالُهُ الْعَنْ الْمُعَالَونَ أَن المَنْ اللَّهُ عَلَاهُ مَالِهُ اللَّهُ عَلَالًا عَلَالًا عَلَالُ الْمَالِكُ الْمُعْرَاقُ الْمَالِكُ عَلَى الْمُنْكُونَ الْمُنْعَلِهُ الْمَالِعُلُوا السَّلَهُ الْمَالِدُ عَلَيْ الْمُنْعُولُ الْعَلَالُ الْمَلْكِ الْمَالِدُ الْمَالِعُ اللَّهُ الْمُنْعُلُولُ الْمَنْكُونَ الْفَعَالَ الْمَالِدُ الْمَالِدُ الْمُنْمُ الْمُنْكُونُ الْمُنْرَاقِ الْمَنْكُونَ الْمَالِقُونَ الْمُعْمَلُونَ الْمَالْمُ الْمُعَمِلُوا السَّلِي الْمَالِقُولُ الْمُومَى المُهُمْ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُعْمَلُولُ الْمُنْكُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمُولُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْ

وليست موافقة القدر ، موافقة القدر قد تكون طاعة وقد تكون معصية ، بخلاف موافقة الشرع فإنه لا يكون إلا طاعة لله في ، فيوجد فرق بين الشرع والقدر ، ولهذا يقول قائلهم : إن عصيتُ أمره فقد وافقت قدره ، فأنا مطيعٌ له .

<sup>(</sup>١) في اكل ما أراده الله وقدَّره فإنه يجبه ، فهو قدَّر الكفر وقدَّر الإيهان ، قدَّر الطاعة وقدَّر المعصية ، فهو يُحب هذا ويُبغض هذا ، بخلاف الشرع فإنه لا يشرع إلا ما يجبه ، ولا يشرع ما يبغضه ﴿ قُلْ إِنَّ اللّهَ لَا يَأْمُرُ وَالْفَحَشَاءِ ﴾ قال الله للكفار لما قالوا: ﴿ وَإِذَا فَمَلُوا فَنحِشَةٌ قَالُوا وَجَدُنَا عَلَيْهَا ءَابَآءَنا وَاللّه أَمْرَنا بِهَا ﴾ فيزعمون أن الله أمرهم بكشف العورات في الطواف فالله على رد عليهم ، فقال سبحانه : ﴿ قُلْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَأْمُرُ بِإِلْفَحَشَاءٌ وَاللّهُ اللّهِ مَا لاَ يَعْلَمُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ يَعْلَمُونَ . قُلْ أَمْرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ﴾ بالعدل بالطاعة ، عذا الذي أمر الله على به : ﴿ وَأَقِيمُوا وَجُوهَكُمْ عِندَ كُلّ مَسْجِدٍ ﴾ والاعراف : ١٨ أخلصوا لله في كل صلاة وفي كل عمل .

سَآءَ مَا يَعَكُمُونَ ﴾ (١) [الجائبة: ٢١] وقال تعالى: ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِينُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّدْلِحَتِ وَلَا ٱلْمُسِينَ ۗ وَالْلَا مَّا لَكُمُونَ ﴾ (٢) [غافر: ٥٨] .

ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الله خالق كل شيء وربه

<sup>(</sup>۱) هم يقولون: لا فرق بين المطيع والعاصي ، كلهم أطاعوا الله هي ، أطاعوا قدره ومشيئته ، وكلهم مطيعون ، وهذا كذب على الله هي ، والله هي قال: ﴿ أَفَنَجْعَلُ الشّيلِينَ كَالْمُجْرِمِينَ . مَا لَكُرْكَيْفَ تَعَكّمُونَ ﴾ ، وقال هي : ﴿ أَمْ جَعَلُ اللّذِينَ ءَاسَنُواْ وَعَكِمُلُوا الصّنالِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ جَعَلُ الْلُبَيَّقِينَ كَالْفُجَارِ ﴾ : هذا استفهام إنكار ، أن الصّنالِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ جَسِبَ الّذِينَ الْجَمَرَحُواْ السّيّعَاتِ أَن يَجْعَلَهُمْ كَالّذِينَ ءَامَنُوا وعَمِلُوا الصّالِحَتِ سَواء ، ﴿ أَمْ حَسِبَ الّذِينَ الْجَمْرَحُواْ السّيّعَاتِ أَن يَجْعَلَهُمْ كَاللّذِينَ ءَامَنُوا وعَمِلُوا الصّالِحَات ، فالله هي لا يجعل الفرق بين القدر والشرع .

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ ﴾ أعمى البصيرة ، وليس أعمى البصر ﴿ وَٱلْبَصِيرُ ﴾ : البصير في قلبه ، المهتدي المطيع ما يستويان مثل قوله : ﴿ أَنَنَجْعُلُ ٱلشّلِمِينَ كَالْمُجْمِمِينَ ﴾ الله: ١٥٠ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّدلِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِوتَ ﴾ لا يستوي الذي آمن وعمل الصالحات مع المسيء ﴿ قَلِيلًا مَّانَتَذَكَّرُونَ ﴾ : الذي لا يفرق بين المطيع والعاصي ويقول : كلهم عبدوا الله ، وكلهم أطاعوا الله ، أطاعوا قدره وأمره الكوني ، فهم كلهم مطيعون ، هذا كذب على الله .

ومليكه ، ما شاء كان ، وما لم يشأ لم يكن ، لا رب غيره (١) ، وهو مع ذلك أمر بالطاعة ونهى عن المعصية وهو لا يحب الفساد (٢) ، ولا يرضى لعباده الكفر (٣) ، ولا يأمر بالفحشاء (٤) ، وإن كانت واقعة بمشيئته ، فهو لا يحبها ،

<sup>(</sup>١) الله خالق كل شيء ، خالق الكافر والمؤمن ، وخالق الطاعة والمعصية ، وخالق الكفر والإيهان ، وله في ذلك الحكمة البالغة ؛ لأجل ابتلاء العباد وامتحانهم ، أيهم الذي يلزم شرع الله وأمره ونهيه ، أو الذي يفجر ويكفر ويفسق ، ويقول : هذا قدر الله علي ، ليس له حجة في القدر .

<sup>(</sup>٢) الله خالق كل شيء ومع هذا أمر بالطاعة ونهى عن المعصية فذاك شيء وهذا شيء آخر . فلا يخلط بينهما ، فرق بين الخلق وبين الشرع .

ومع كونه قضى وقدَّر كل ما يقع في الكون من خير أو شر ، فهو مع ذلك أمر بطاعته ونهى عن معصيته ، فدل على الفرق بين الأمرين الذي من قِبَل الله والذي من قِبَل العباد ، فالذي من قِبَل الله محمود على كل حال ، وأما الذي من قِبَل العباد فمنه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم .

<sup>(</sup>٣) كما قال الله تعالى : ﴿ إِن تَكُفُرُوا فَإِنَ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ ۖ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ ﴾ النور: ١٧ ، الله رضي الكفر والإيمان بدليل أنه قدَّر هذا وهذا .

<sup>(</sup>٤) ﴿ قُلَ إِنَ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِإِلْفَحْشَآهِ ﴾ التي هي كشف العورة ، وهم يقولون : هذا أمر الله به . يكذبون على الله ﷺ : ﴿ قُلْ أَمَرَ رَبِي بِالقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ والاعراف ١٨٠-١٦] استروا ثم قال بعد ذلك : ﴿ يَنبَنِي مَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ والاعراف ١٨٠-١٦] استروا العورة عند كل صلاة ، من شروط صحة الصلاة والطواف ستر العورة ، فالله أمر بستر العورة ولم يأمر بكشفها ؛ لأن كشفها فاحشة ، والفاحشة ما تناهي قبحه وسترها طاعة ، والطاعة كلها خبر .

ولا يرضاها ؛ بل يبغضها ويذم أهلها ويعاقبهم(١).

وأما المرتبة الثالثة: أن لا يشهد طاعة ولا معصية (٢) ، فإنه يرى أن الوجود واحد (٣) ، وعندهم أن هذا غاية التحقيق والوَلاية  $\dot{w}$  ، وهو في

<sup>(</sup>۱) كما سبق، أنه لا يلزم من القضاء والقدر أن الله يحب ما قضى وقدًر ؟ بل قد يحبه وقد يبغضه ويكرهه ؟ نقول : لأجل الابتلاء يبغضه ويكرهه ؟ نقول : لأجل الابتلاء والامتحان ، حتى يتميز المطيع من العاصي ، والمؤمن من الكافر ، والصادق من الكاذب ، ترك للعباد المجال في الاختيار والمشيئة ، وأمكنهم وأعطاهم القوة والقدرة ، فهو يقدر أن يصلي ويقدر أن يزني ، ويقدر على ترك الزنا وفعل الصلاة ، لا أحد أجبره على هذا ، فلمإذا ينسى قدرته وما أعطاه الله من الإمكانية ، ويحتج بالقضاء والقدر ، الذي قضى وقدر لا يرضى بالفحشاء ، ولا يأمر بالفحشاء ، ولا يرضى لعباده الكفر .

<sup>(</sup>٢) قالوا: المراتب ثلاثة أولاً: أنه يشهد معصية وطاعة . الثانية: أن يشهد طاعة بلا معصية فيقول كل ما يفعله طاعة ما عنده تقسيم ؛ لأن الله قدره وقضاه ، لكن نقول: الله قدّره وقضاه ، لكن لم يشرعه ، ونحن مطالبون بها شرعه الله ، وأما القضاء والقدر هذا إلى الله على . وثالثاً: أن لا يشهد طاعة ولا معصية ، يقول: ليس هناك طاعة ولا معصية أصلاً ، والكون كله سواء ، ليس هناك مخلوق ولا خالق ، وهؤلاء هم أهل وحدة الوجود .

<sup>(</sup>٣) الوجود واحد . هذا وحدة الوجود ، فكيف تكون الأفعال متفاوتة والكون كله شيء واحد ، ليس متفاوتاً ، والطاعة والمعصية متفاوتان ، وهذا لا يوجد .

<sup>(</sup>٤) إذا بلغ العبد هذه المرتبة فهو غاية التحقيق والوَلاية لله ، وهذا هو التوحيد عندهم ، والواقع أن هذا هو الكفر الذي ليس بعده كفر ، أعظم من كفر فرعون وهامان

الحقيقة غاية الإلحاد في أسهاء الله وآياته (١) ، وغاية العداوة لله ، فإن صاحب هذا المشهد يتخذ اليهود والنصارى وسائر الكفار أولياء (٢) ، وقد قال تعالى : ﴿ وَمَن يَتَوَلَّمُ مِن يَتَوَلَّمُ مِن يَتَولَمُ مَن يَتَولَمُ مَن يَتَولَمُ مَن الشرك

هذه المصيبة ، هذا واقعنا الآن . يقولون : لا تفرقوا بين يهود ونصارى ومسلمين ، كلهم أهل أديان ، وكلهم يعبدون الله ، وكلهم أتباع للأنبياء ، ويكذبون على الله ، بعد بعثة محمد الله لا يوجد نبي إلا هو هله ، انتهت الشرائع ، فلا شريعة إلا شريعة محمد الله في . فأهل وحدة الوجود يقولون : كلهم سواء : اليهودي ، والنصراني ، والمسلم ، كلهم مطيعون لله ، فهذه مصيبة ؛ كقول هؤلاء الذين يطنطنون الآن بالتقارب بين الأديان ، يشبه قول أهل وحدة الوجود بأنه لا تمايز بين دين الإسلام وبين دين اليهود والنصارى ، وأنهم كلهم إخوان ، فلذلك بعضهم سمعته وهو يزعم أنه من الدعاة إلى الله – يقول : إخواننا المسيحيون ، أعوذ بالله !!

(٣) ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّمَنَرَىٰٓ أَوْلِيَآ ﴾ تحبونهم وتناصرونهم ﴿ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآ هُ بَعْضِ وَمَن يَتَوَلِّمُ مِنكُمْ ﴾ أي: يحبهم ويناصرهم ويسوِّغ ما هم عليه ويقول: إنهم على

وقارون وأبي جهل ؛ لأن هؤلاء مع كفرهم يعترفون أن الله هو الخالق الرازق ، المحيي المميت ، المدبر ، هؤلاء يقولون : لا يوجد محيي ولا مميت ولا مدبر ، والكون كله سواء ، لا ميزة لبعضه على بعض .

<sup>(</sup>١) غاية الإلحاد ، والإلحاد هو أعظم الكفر . الإلحاد في اللغة : الميل عن الشيء ، ومنه اللحد في القبر ؛ لأنه ماثل عن سمت القبر ، أما الإلحاد في الشرع : فهو الميل عما شرعه الله ، وأمر به .

<sup>(</sup>٢) لأنه ليس هناك فرق بين هذا وهذا ؛ بل ليس عندهم مسلم وكافر ؛ لأن الكون كله واحد .

والأوثان فيخرج عن ملة إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه (١) ، قال الله تعالى: ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةً حَسَنَةٌ فِيۤ إِبْرَهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنَا الله تعالى: ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةً حَسَنَةٌ فِيۤ إِبْرَهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرُء وَالله الله تعالى عَلَيْكُمُ الْعَدَوةُ وَالْبَغْضَاء أَبُدًا حَتَّى تُوْمِنُواْ بِاللّهِ وَمِمَا نَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ كَفَرَنَا بِكُرْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَوةُ وَالْبُغْضَاء أَبُدًا حَتَى تُوْمِنُواْ بِاللّهِ وَمِمْ لَللّهِ كُنْ اللّهُ وَمَا لللّهُ وَمُ لَا اللّهُ عَلَيْكُ لِللّهِ عَلَيْكُ لِلْ عَلَيْكُ لَقُومِه المشركين :

حق ﴿ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ يصبح يهودياً أو نصرانياً ؛ لأنه لم يفرق بين الكفر والإيمان ، فهو مثل أهل وحدة الوجود ما يفرقون بين الطاعة والمعصية ، والكفر والإيمان ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّلِمِينَ ﴾ منعهم الله من الهداية بسبب ظلمهم ؛ عقوبة لهم ، وأما المؤمنون فإن الله يهديهم ؛ لأنهم أرادوا الهداية وطلبوها .

<sup>(</sup>۱) لا يفرق بين الكفر والإيهان ، كها فرقت ملة إبراهيم . فإبراهيم تبرأ من الكفار ، حتى من أبيه لما تبيَّن له أنه عدو لله تبرأ منه ، فلابد من الولاء والبراء في الإسلام ، موالاة المؤمنين والبراءة من المشركين ، أما الذي كلهم عنده سواء المؤمنون والكافرون ، كلهم إخوان : اليهود والنصارى والمسلمون ، فهذا ما عنده ولاء وبراء .

<sup>(</sup>٢) يقول الله على لهذه الأمة المحمدية: ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُّوةً حَسَنَةً ﴾: يعني قدوة حسنة ، والقدوة إما أن تكون حسنة وإما أن تكون سيئة ، قدوة في الخير أو قدوة في الشر ، لكن إبراهيم على قدوة حسنة : ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةً حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيم وَالَّذِينَ مَعَهُ ﴿ ﴾ : لكن إبراهيم الله قدوة حسنة : ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةً حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيم وَالَّذِينَ مَعَهُ ﴿ ﴾ : الذين اتبعوه وآمنوا به ﴿ إِذْ قَالُوا لِغَوْمِهمْ إِنّا بُرَء وَالْمِينَا مَعْمُمُ وَمِمّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ الله ﴾ تبرأوا منهم ومن دينهم ﴿ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا ﴾ : لا نتقارب معكم أبداً ، والآن يقولون : تقاربوا مع اليهود والنصارى ﴿ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا وَ والبراءة حتى تؤمنوا وَالْبراءة حتى تؤمنوا

﴿ أَفَرَءَ يَتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ . أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ . فَإِنَّهُمْ عَدُقُّ لِيَ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ (١) [الشعراء: ٧٠-٧٧] .

(۱) ﴿ عَدُوُّ لِيَ ﴾ : تبرأ مما يعبدون من دون الله ﴿ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ . ٱلَّذِى خَلَقَنِي فَهُوَ يَهُدِينِ ﴾ [الشعراء : ۷۷–۷۸] و( إلا ) هذا استثناء منقطع أي : لكن رب العالمين الذي خلقنى فهو يهدين هو الذي أعبده وأحبه .

وقال تعالى: ﴿ لَا يَجِدُ قَوْمَا يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَاَدُونَ مَنْ حَادً اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَلَوْ كَانُواْ ءَابِكَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَكَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتُهُمْ أَوْلَئِيكَ كَانَة وَرَسُولَهُ، وَلَوْ حَانُواْ ءَابِكَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَكَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ يَعْشِيرَتُهُمْ أَوْلَئِيكَ كَانَا وَأَيْدَدُهُم بِرُوجٍ مِنْهُ ﴾ (١) [المجادلة: ٢٧].

وهؤلاء قد صَنَّف بعضهم كتباً وقصائد على مذهبه ، مثل قصيدة ابن الفارض المسهاة : بـ« نظم السلوك  $^{(1)}$  ، يقول فيها :

لَمَا صَلَوَاتِي فِي المَقَامِ أُقِيمُهَا (٣) وأَشْهَدُ فِيهَا أَنَّهَا لِي صَلَّتِ (٤)

<sup>(</sup>١) وهذه الآية أيضاً تنفي أن يكون مؤمن بالله ورسوله يحب الكفار ولو كانوا أقرب الناس إليه ؛ لأنهم لما كانوا أعداء لله عاداهم ، ﴿ فَلَمَّا نَبَيَّنَ لَهُۥ أَنَهُۥ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرّاً مِنْهُ ﴾ الناس إليه ؛ لأنهم لما كانوا أعداء لله عاداهم ، أن فَلَمّا نَبَيّنَ لَهُۥ أَنَّهُۥ عَدُوٌّ لِللَّهِ تَبَرّاً مِنْهُ ﴾ الناس إليه ؛ لأنهم لم كانوا عَدُوّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيّآء ثُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ ﴾ [النحة ال

<sup>(</sup>٢) ألفوا كتباً في وحدة الوجود ، منهم ما مرَّ بكم : كتب ابن عربي « الفتوحات المكية » و « فصوص الحكم » ، ومنهم من نظم على مذهبهم منظومة ، كابن الفارض ، مثل « نظم السلوك » التي يصرح فيها بأنه ليس هناك خالق ومخلوق ، وإنها الكون كله سواء ، وأنه يصلي لنفسه ، ويعبد نفسه ؛ لأن نفسه هي الله ، وهو لا فرق بينه وبين الله ، كلهم من هذا الكون ، وابن الفارض هذا من أهل وحدة الوجود من أتباع ابن عربي ، وقصيدته التائية مطبوعة ومتداولة ، وتنشر ويعتنى بها الآن ، وتشرح عند هؤلاء .

<sup>(</sup>٣) ( لها ) يعني لنفسه ، وليس لله الصلاة ، لأن كل الدنيا هي الله ، فأنا أصلي لنفسي لأننى أنا الله .

<sup>(</sup>٤) أن نفسي صلت لي ، ما في صلاة لله ، وإنها صلت له هو ، لأنه هو الله ، ولا فرق بينه وبين الله ؛ لأن الكون كله مظهر واحد .

حَقِيقَتِهِ بِالجَمْعِ فِي كُلِّ سَجْدَةِ (۱) صَلَاتِي لِغَيرِي فِي أَدَا كُلِّ رَكْعَةِ (۲)

كِلَانَا مُصَلِّ وَاحِدٌ سَاجِدٌ إِلَى وَمَا كَانَ لِي صَلَّى سِوايَ وَلَمْ تَكُنْ إلى أن قال:

وَلَا فَرْقَ بَلْ ذَاتِي لِلذَاتِي أَحَبَّتِ
وَذَاتِي بِآيَاتِي عَلِيَّ اسْتَدلَّتِ<sup>(٣)</sup>
مُنَادًى أَجَابَتْ مَنْ دَعَانِي وَلَبَّتِ

ومَا ذِلْتُ إِيَّاها وإِيايَ لَمَ تَزَلُ إِلِيَّ رَسُولاً كُنتَ مِنِّي مُرْسَلاً فَإِنْ دُعِيَتْ كُنتُ المُجِيبُ وَإِنْ أَكُنْ

إلى أمثال هذا الكلام ، ولهذا كان هذا القائل<sup>(ه)</sup> عند الموت ينشد ويقول:

<sup>(</sup>١) هو يسجد لنفسه ؛ لأنه هو الله ، ويعبد نفسه ؛ لأنه لو قال : يعبد الله صار هناك فرقاً بينه وبين الله ، ولا فرق هو الله وحده .

<sup>(</sup>٢) هو يصلي ويعبد نفسه ؛ لأنه هو الله ، لا يوجد خالق ومخلوق .

 <sup>(</sup>٣) الرسل ليسوا من الله ، الرسل منه وإليه ؛ لأنه هو الله ، ولا يوجد عبد ورب ، الشيء
 كله واحد .

<sup>(</sup>٤) وهو الداعي وهو المجيب ، ليس هناك رب يُدعى ويُجيب ، هو الداعي وهو المجيب لنفسه .

<sup>(</sup>٥) هذا القائل هو ابن الفارض ، كما روى هذا من حضره عند الوفاة أنه أدرك ضلاله ، وقال : فقد ضيعت أيامي .

إِنْ كَانَ مَنْزِلَتِي فِي الحُبِّ عِنْدَكُمُ مَا قَدْ لَقِيتُ فَقَدْ ضَيَّعْتُ أَيَّامِي (١) أُمْنِيَّةً ظَفَرَتْ نَفْسِي بِهَا زَمَناً وَاليَومَ أَحْسِبُهَا أَضْغَاثَ أَحْلَامٍ (٢)

فإنه كان يظن أنه هو الله (۳) ، فلم حضرت ملائكة الله لقبض روحه تبيّن بطلانُ ما كان يظنه ، وقال الله تعالى : ﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ اللهِ عَالَى :

<sup>(</sup>۱) هذا الناظم لما حضره الموت ورأى الملائكة تريد قبض روحه ، أدرك خطأه ، وأنه على ضلال ، لكن لا ينفعه ذلك ، كل كافر عند الموت يعترف بكفره وخطئه ، لكن ما ينفعه ذلك ، فات الأوان ؛ لأنه إذا انكشف الأمر وحضرت الملائكة ، كل يعلم خطأه : الكفار والملحدون ، كلهم يعلمون أنهم عباد ، وأن لهم رباً يرجعون إليه ، فيعلنون التوبة ، لكن لا تقبل : ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَ لُهُ لِلْذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيَعَاتِ حَقِّ إذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلمَوَّتُ قَالَ وَ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَ لُهُ لِلْذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيَعَاتِ حَقِّ إذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلمَوِّتُ قَالَ وَلَيْ مَنْ النَّهُ لِلَّذِينَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبَلُ وَلَنْتَ مِنْ السَّمِعِينَ فَي النَّهُ لِلَّا اللهِ التوبة ، حتى فرعون لما أدركه الغرق ، قال : ﴿ ءَامَنتُ مِنْ اللهُ إِلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٢) تبين أن ما هو عليه أضغاث أحلام ، ماله حقيقة وباطل ، لو كان لا يوجد رب - كما يقول - والكون كله هو الرب ، ما جاءت الملائكة تقبض روحه ، فدل على أنه عبد ، وأن الملائكة رسل من الرب سبحانه .

<sup>(</sup>٣) كان يظن أنه هو الله في حياته ، فلما جاءه الموت عرف أنه ليس هو الله . ومنظومة ابن الفارض هذه ردَّ عليها بعض العلماء بعنوان : « تنبيه الغبي على كفر ابن عربي » رد على هذه المنظومة نثراً ، وعلَّق عليها ، وهو مطبوع وعليه تعليق للشيخ عبد الرحمن الوكيل على هو مطبوع ومتداول ، والذي رد عليها اسمه : برهان الدين البقاعي .

وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [الحديد: ١] ، فجميع ما في السهاوات والأرض يسبح لله ، ليس هو الله (١) ، ثم قال تعالى : ﴿ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَجْي ـ وَيُمِيتُ وَهُو كَلِيس هو الله (١) ، ثم قال تعالى : ﴿ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَجْي ـ وَيُمِيتُ وَهُو عَلَيْمُ (٢) ﴾ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ (٢) ﴿ وَٱلْظَانِهِ رُ وَٱلْبَاطِنُ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ (٢) ﴾

<sup>(</sup>۱) هذه الآية : ﴿ سَبَّحَ بِلَّهِ مَا فِي ٱلتَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيرُ ٱلْعَكِيمُ ﴾ تردُّ على أهل وحدة الوجود ، الذين سبق ذكر مذهبهم ، التسبيح معناه : التنزيه ، أي : كل شيء في السهاوات والأرض من المخلوقات ينزِّه الله تعالى عن النقائص والعيوب ، ومن أعظم ذلك هذا المذهب الخبيث ، فإن جميع ما في السهاوات وما في الأرض ينزَّه الله أعظم ذلك هذا على أن هذه المخلوقات هي غير الله ؛ لأنها تسبح الله وتنزِّهه عن الباطل ، فهي غير الله على أن هذه المخلوقة والله هو الخالق .

<sup>﴿</sup> يُحْيِ ـ وَيُمِيتُ ﴾ : يجعل الحياة في المخلوقات حياة النمو ، كالنباتات والأشجار ، وحياة الحركة كالحيوانات ، فالله هو الذي يجعل فيها الحياة ثم يميتها ، ينزع منها هذه الحياة ، تصبح ميتة فهو يتصرف فيها ﷺ بقدرته ، فدل على الفرق بين الخالق والمخلوق .

<sup>﴿</sup> هُوَ ٱلْأُوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّلِهِمُ وَٱلْبَاطِنُ ﴾ : هذا يدل على أنه ﷺ ليس قبله شيء ، وليس بعده شيء ، وليس دونه شيء ، كها قال النبي ﷺ فدل على بطلان مذهب وحدة الوجود ، لو كان مذهبها صحيحاً ما كان هناك أول ولا آخر ، ولا ظاهر ولا باطن ، لأن كل شيء واحد ، فدل على أنه الأول قبل كل شيء ، وأن كل شيء بعده ، وهو الظاهر فوق كل مخلوقاته ، والباطن شيء بعده ، وهو الظاهر فوق كل مخلوقاته ، والباطن

[الحديد: ٢-٣]. وفي صحيح مسلم عن النبي عَلَيْ أنه كان يقول في دعائه: «اللهم رب السهاوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين، وأغنني من الفقر »(١) (صحيح مسلم/ ٢٧١٣).

ثم قال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَبَامِ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى اَلْعَرْشِ مَعَالَى اَلْمَرْشِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا لَمَ الْفَرْشِ وَمَا يَغْرُجُ فِيها لَمُ الْفَرْشِ عَلَى الْفَرْشِ وَمَا يَغْرُجُ فِيها لَمُ اللّهُ مِمَا يَعْرُبُ مُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيها وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُم وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ (١) [الحديد: ١٤] ، فذكر أن

الذي لا يخفى عليه شيء ، مع كونه ظاهراً فوق مخلوقاته لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السهاء ، ولا يحجبه شيء ، وهذه أسهاء متقابلة : الأول يقابله الآخر ، والظاهر يقابله الباطن .

<sup>(</sup>١) هذا الحديث الصحيح يفسر الآية ﴿ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلْطَاهِرُ وَٱلْبَاطِنُ ﴾ لأن معنى الأول : الذي ليس بعده شيء ، والظاهر : الذي ليس بعده شيء ، والظاهر : الذي ليس فوقه شيء ، والباطن : الذي ليس دونه شيء . هذا الحديث يفسر الآية تفسيراً واضحاً ، ويدل على الفرق بين الخالق والمخلوق ، لا كها تقوله وحدة الوجود .

<sup>(</sup>٢) هذه الآيات من مطلع سورة الحديد ﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَامِ ﴾: خلقها بجميع ما فيها ، هذا دليل على الفرق بين الخالق والمخلوق ، وأن الله هو الخالق وما

سواه فهو مخلوق ﴿ فِيسِتَّةِ أَيَّامِ ﴾ أولها يوم الأحد ، وآخرها يوم الجمعة ، فصَّل فيها الخلق ، كما جاء في الحديث : « وخلق فيها الجبال يوم الأحد ، ... » إلخ ، (انظر: صحيم سم / ٢٧٨٩) كما جاء في الآيات الأخرى التي تفسِّر وتُفصِّل كيفية خلقه للسهاوات والأرض في ستة أيام : ﴿ قُلْ أَبِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُۥ أَندَادًأُ ذَلِكَ رَبُّ ٱلْعَكَمِينَ . وَيَحَمَلَ فِيهَا رَفَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَـٰزُكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَآ أَقْوَاتَهَا فِي أَرَبِعَةِ أَيَّامٍ ﴾ فخلْقُها في يومين ، وتقدير الأشياء التي فيها في يومين هذه أربعة أيام : ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَكِ إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ أَثِيْهَا طَوْعًا أَوْكُرْهَا ۚ قَالَتَاۤ أَنْيُنَا طَآبِعِينَ . فَقَضَىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَنُواتٍ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ [نسك: ٩-١٦] إذا جمعت يومين ، ويومين ، ويومين ، كم تكون ؟ ستة أيام ، هذا تفصيل لما أجمل في هذه الآية ﴿ فِيسِتَّةِ أَيَّامِ ﴾ ، فالله على كل شيء قدير ، يقدر على خلقها في لحظة ، لكن خَلْقُها في ستة أيام لحكمة إلهية ، ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ أي : علا وارتفع . والعرش هو أعظم المخلوقات ، وأعلى المخلوقات ، وفوقها ، والله فوق العرش ، ومع علوه على العرش لا يخفى عليه شيء في قعر البحار ، وفي أي مكان ﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا ﴾ : ما يدخل في الأرض من الأموات والمخزونات ، وما يخرج منها من النباتات والمعادن ، ﴿ وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾ : من ماء المطر ، والملائكة ، ومن الأرزاق ﴿ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ﴾ أي : يصعد فيها من الملائكة والأعمال – أعمال بني آدم – كلها تصعد إلى الله 🍇 ، وهذا دليل على علو الله 🐉 ، ثم قال : ﴿ وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَاكُنُّمُ ﴾ : معكم أيها الناس المؤمنين والكفار ، هذه معية عامة ، معكم بعلمه وإحاطته ، مع أنه فوق العرش ، فهو معكم قريب منكم ، لا تخفون عليه ، أينها كنتم في أي مكان كنتم فهو معكم ، لا تغيبون عن علمه 🏙 ، السهاوات والأرض ، وفي موضع آخر : ﴿ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ [السجدة : ٤] مخلوق مُسبِّح له (١) ، وأخبر سبحانه أنه يعلم كل شيء . وأما قوله : ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ ﴾ فلفظ ( مع ) لا تقتضي في لغة العرب أن يكون أحد الشيئين مختلطاً بالآخر (٢) ،

ولا تحتجبون من رؤيته ؛ بل هو يراكم أينها كنتم ﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ : لا تخفى عليه أعهالكم يبصرها ويراها ، وهو فوق عرشه ، فهذه المعية معية عامة لجميع المخلوقات ، ومعناها الإحاطة ، وليس معناها ﴿ وَهُو مَعَكُمْ تَ ﴾ ، يعني مختلط بكم ، كها تقوله الحلولية ؛ بل هو معنا بعلمه وإحاطته ، ورؤيته وسمعه وبصره ، هذه المعية ، ليست معية اختلاط .

<sup>(</sup>١) وما بين السماء والأرض خلقه الله ﴿ اللهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ السبدة : ١٤ أي : وخلق ما بينهما من الأجواء ، وما يكون في هذه الأجواء من المخلوقات من الطيور والطائرات ، وما يكون بين السماء والأرض من السحاب ﴿ وَالسَّكَابِ المُسَخِّر بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾ [البنرة: ١٦٤] فلا يخفى عليه شيء .

<sup>(</sup>٢) هذا رد على المؤولة الذين يقولون: أنتم تمنعون التأويل، وأنتم أوَّلتم هذه الآية ؟ لأن ظاهرها أنه مختلط معنا ؟ لأن المعية معناها الاختلاط، فأنتم قلتم: وهو معنا بعلمه، ظاهرها أنه معنا بذاته – تعالى الله عن ذلك – فأنتم تمنعون التأويل، وتؤولون! قال الشيخ عنه : هذا خطأ ؟ لأن المعية ليس معناها محصوراً في الاختلاط والمقارنة والمخالطة، هذا فهمكم، المعية لها معاني بحسب مواردها في لغة العرب، تقول: ما زلنا نسير والقمر معنا، هل القمر يمشي معك في الأرض أو في السهاء؟ القمر في السهاء، ومع هذا تقول: والقمر معنا، أي: معنا ضياؤه ونوره وأيضاً هو بجرمه،

كقوله تعالى : ﴿ أَتَّقُواْ أَللَهُ وَكُونُواْ مَعَ الصَّلَدِقِينَ ﴾ (١) [النوبة : ١١٩] ، وقوله تعالى : ﴿ يُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدَّاهُ عَلَى الْكُفَّارِ ﴾ (٢) [الفنح : ٢٩] ، وقوله

كأنه في كل مكان ، كل الناس يرونه على وجه الأرض وهو مخلوق ، فكيف بالخالق ؟! فالمعية لها معاني: معناها هنا الإحاطة والعلم بها يكون من عباده وأعهاهم ، فمن معنى المعية: الإحاطة ، ومن معناها: الاختلاط والمقارنة ، وهذا ليس المراد هنا ، ومنها: المصاحبة ، تقول: القمر معنا ، أي : مصاحب لنا ، فحصر المعية بأنها الاختلاط هذا غلط ، تقول: فلان معي ، نعم يمكن مختلط معك ، لكن (الله معنا) لا يختلط ، معية الله غير معية المخلوق مع المخلوق ، هذه معية خالق مع المخلوقين ، فليس هذا من التأويل ، وإنها هذا من تفسير المعنى المراد .

- (١) ﴿ وَكُونُواْ مَعَ الصَّدِقِينَ ﴾ كونوا معهم في العقيدة ، كونوا معهم في المحبة ، كونوا معهم في الدين ، ولو أنت في المشرق وهم في المغرب ، أنت معهم ، أنت مع الصادقين في أي مكان ، فهذه المعية لا تقتضي مخالطة ، إذا كان هذا بين المخلوقين ، فكيف بالخالق ، إلى يعني لا تكون مع الصادقين إلا إذا كانوا بجانبك ؟! لا ، تكون مع الصادقين ولو أنت في المشرق وهم في المغرب : في المذهب والدين ، والعقيدة والمحبة ، والنصرة والموالاة ، أنت معهم .
- (٢) ﴿ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ ﴾ سواء الذين في عصره وهم صحابته ، أو الذين اتبعوه إلى أن تقوم الساعة ، هذه صفات المؤمنين الساعة ، هذه صفاتهم ﴿ أَشِدَّاهُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَّاهُ بَيْنَهُمْ ﴾ هذه صفات المؤمنين بالرسول في كل زمان ومكان ، ليس محصوراً في الصحابة الذين كانوا يعيشون مع الرسول على ، وإنها هذا عام في كل مؤمن إلى آخر الدنيا ، فهو مع الرسول على .

تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمُ فَأُوْلَئِيكَ مِنكُو ﴾ (١) [الانفال: ٧٥] ولفظ ( مع ) جاءت في القرآن عامة وخاصة (٢) ، فالعامة في هذه الآية (٣) ، وفي آية المجادلة (٤) : ﴿ أَلَمْ نَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجُوى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُو رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَا هُو سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَاكِ وَلَا أَكُثَرُ إِلَّا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواْ ثُمَّ يُلْيَتُهُمْ بِمَا عَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةً إِنَّا هُو رَابِعُهُمْ مَا يُسَاعِمُلُواْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةً إِنَّا هُو رَابِعُهُمْ مَا يَسَاعِمُلُواْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةً إِنَّا هُو رَابِعُهُمْ مَا يَسَاعِمُلُواْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةً إِنَّا هُو رَابِعُهُمْ مَا يَعْلَى وَلَا أَنْ اللّهُ عَلَى مَا يَصْلَحُونَ مِن ذَالِكَ وَلَا آئَمُ اللّهُ اللّهُ مَا كَانُواْ أَنْمُ يُلْتِئُهُمُ مِنَا عَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِينَامَةً إِنَّا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواْ أَثَمَ يُلِيَتُهُمُ مِنَا عَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِينَامَةً إِنَّا مَا يَعْتَلِقُونَ مُن فَالِي اللّهُ وَالْوَالَوْ أَنْمُ مُنْ يَتَمْ مُولَا مَنْ مِنْ فَالْكُولُونُ اللّهُ اللّهُ مُعَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

<sup>(</sup>١) ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَنهَدُوا مَعَكُم فَأُولَتِهِكَ مِنكُر ﴾ يشمل من كان في وقت نزول القرآن ، ويشمل من يأتي إلى أن تقوم الساعة ، فالمؤمنون بعضهم مع بعض .

<sup>(</sup>٢) جاءت المعية في القرآن عامة كها في هذه الآية ﴿ وَهُو مَعَكُّوْ أَيْنَ مَا كُتُمَّمُ ﴾ [المديد: ١٤] ، ﴿ مَا يَكُونُ مِن خَلِى وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُو سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْفَى مِن ذَلِك وَلَا يَكُونُ مِن خَلِك وَلَا أَكُرُ إِلّا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ﴾ [المجادات: ٧] هذه معية عامة للمؤمنين والكفار ، بمعنى أن الله يحصي أعهاهم ، ويطلع عليها ويراها ويعلمها ويسمع أقوالهم ، فهو مع الجميع . ومعية خاصة بالمؤمنين : ﴿ إِنَّ اللّهَ مَعَ اللّذِينَ اتَقَوا وَالّذِينَ هُم تُحْسِنُونَ ﴾ [النوا: ١٢٨] ، وقال سبحانه لموسى وهارون عَلَيْهِمَا السّلَامُ : ﴿ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَك ﴾ [النوا: ١٤٤] ، ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُؤْنِينَ ﴾ [البون: ١٩٤] هذا معناه : النصرة ، والتأييد ، والتوفيق ، فهو معهم بنصرته و تأييده ، وحفظه وكلاءته لهم ، هذه معية خاصة .

<sup>(</sup>٣) آية الحديد التي مرت: ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَاكُنتُم ﴾.

<sup>(</sup>٤) ﴿ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّاهُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَالِكَ وَلَاۤ أَكۡثَرَ إِلَّاهُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواْ ﴾ هذه معية عامة .

اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (١) [المجادلة: ٧] ، فافتتح الكلام بالعلم ، وختمه بالعلم ، وختمه بالعلم ، و فقد و فقد الله و فقد ال

وأما المعية الخاصة ، ففي قوله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَأَمَا المعية الخاصة ، ففي قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَعُ اللَّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ ﴾ (٢) [النحل : ١٢٨] ، وقوله تعالى لموسى : ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَّ مَعَكُما آسَمَعُ وَأَرَكُ ﴾ (٣) [طه: ٤٦] ، وقال تعالى : ﴿ إِذْ يَكُولُ لِصَلَحِيهِ مِعَكُما آسَمَعُ وَأَرَكُ ﴾ (١) [طه: ٤٦] ، وقال تعالى : ﴿ إِذْ يَكُولُ لِصَلَحِيهِ وَابا بكر لا تَحْدُزُنْ إِنَ ٱللَّهُ مَعَنَا ﴾ (١) [النوبة : ٤٠] يعني النبي ﷺ وأبا بكر

<sup>(</sup>١) كما قال الإمام أحمد وغيره: « افتتح الله الآية بالعلم ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ
وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ واختتمها بالعلم ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ » (انظر: تنسير ابن كثير ٨/ ٢٤) ، فدل
على أن المعية معية العلم ، وليست معية الاختلاط .

<sup>(</sup>٢) أي : معهم بتأييده ونصره وحفظه ، وكلاءته لهم ، وتوفيقه لهم ، فهي معية خاصة .

<sup>(</sup>٣) لما قال موسى وهارون: ﴿ إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطُ عَلَيْمَنَآأَوْ أَن يَطْغَىٰ ﴾ [ط: ١٠] قال الله ﷺ لها: ﴿ لَا تَخَافَا ﴾ لماذا ؟ ﴿ إِنَّنِي مَعَكُما ٓ أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ﴾ فالذي معه الله لا يخاف من المخلوقات ، وكها قال نبينا محمد ﷺ وهو في الغار مع صاحبه : ﴿ إِذْ يَكُولُ لِلصَكَحِيهِ عَلَى لَا يَحَدُنُ إِنَ اللَّهُ مَعَنَا ﴾ [الوبة: ١٠] فهذه معية خاصة .

<sup>(</sup>٤) إذ يقول الرسول ﷺ لصاحبه أبي بكر الصديق، وهما في الغار، لما وصلهم المشركون ووقفوا على الغار، قال: ﴿ لَا تَحَدَّزُنَّ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ﴾ فانصرفوا، وأخذ الله بأبصارهم ولم يروهم، فهذا معنى المعية.

رَضَوَالِلَهُ عَنْهُ ، فهو مع موسى وهارون دون فرعون (۱) ، ومع محمد وصاحبه دون أبي جهل وغيره من أعدائه (۲) ، ومع الذين اتقوا والذين هم محسنون دون الظالمين المعتدين (۳) . فلو كان معنى المعية أنه بذاته في كل مكان ، تناقض الخبر الخاص والخبر العام (۱) ؛ بل المعنى أنه مع هؤلاء بنصره وتأييده دون أولئك (۵) ، وقوله تعالى : ﴿ وَهُو النَّيْ عَنِي السَّمَآءِ إِلَهُ وَفِ الْأَرْضِ

<sup>(</sup>١) فهو مع فرعون بالإحاطة وليس معه بالمعية الخاصة ، هذه مع موسى وهارون فقط ؟ وأما المعية العامة فهو مع كل خلقه ، فرعون وغيره ، يحيط بهم ويعلمهم .

<sup>(</sup>٢) وهو مع النبي ﷺ وصاحبه بالمعية الخاصة دون أبي جهل وأبي لهب وقادة المشركين، حينها همُّوا بقتله ﷺ ومنعه من الهجرة، لم يستطيعوا ؛ لأن الله معه، وخرج من بينهم ولم يروه، وخرج من الغار وسافروا، ولم يلحقوه ولم يدركوه، ووصل إلى المدينة بسلامة الله، هذه المعية من الله ﷺ.

<sup>(</sup>٣) ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَٱلَّذِينَ هُم تُحْسِنُونَ ﴾ [النحل: ١٢٨] فهو مع المتقين ومع المحسنين معية خاصة ، بسبب تقواهم وإحسانهم .

<sup>(</sup>٤) لو كان المعية بمعنى أنه في كل مكان ، كما تقوله الحلولية ، لتناقض الخبر العام وهو الإحاطة بالخلق ، والخبر الخاص وهو العناية بالمؤمنين ، ولقال أبو جهل: نعم ، وهو معي ، كما أنه مع محمد ، نقول: لا ، المعية غير المعية التي عندك ، هذه معية خاصة ، فلا تناقض بينهما .

<sup>(</sup>٥) مع هؤلاء المؤمنين بنصره وتأييده المعية الخاصة ، دون غيرهم من الكفار ، فهو معهم بالإحاطة والاطلاع ، وليس معهم بالنصر والتأييد والإعانة .

إِلَنْهُ ﴾ [الزخرف: ٨٤] أي : هو إلى من في السهاوات وإلى من في الأرض (١) ، كما قال تعالى : ﴿ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَهُو ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ (٢) [الروم: ٢٧] ، وكذلك قوله تعالى : ﴿ وَهُو ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ ﴾ (٣) [الأنعام: ٣] ؛ كما فسره أئمة العلم ، كالإمام أحمد وغيره : أنه المعبود في السهاوات والأرض (٤) (انظر: الردعلى الجهمية والزنادةة لأحمد بن حبل ص ١٤٩).

وأجمع سلف الأمة وأئمتها على أن الرب تعالى بائن من مخلوقاته (٥)،

<sup>(</sup>١) ليس المعنى ﴿ وَهُوَ اللَّذِي فِي السَّمَآءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ ﴾ أنه في السهاء وفي الأرض حالٌ في الأرض. الإله معناه المعبود، فهو معبود في السهاء ومعبود في الأرض ﷺ.

<sup>(</sup>٢) ﴿ ٱلْمَثُلُ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾ : الصفات الكاملة في السهاوات والأرض ، لا يشبهه أحد ولا يهاثله أحد ، بل هو ﷺ له الكهال المطلق ، الذي لا يشاركه فيه أحد في السهاوات والأرض ، فله من الأسهاء والصفات أكملها وأفضلها وأعلاها ، وكل كهال ثبت للمخلوق ليس فيه نقص ، فالخالق أولى به .

<sup>(</sup>٣) الآية يفسر بعضها بعضاً فمعنى ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ يعني بعلمه الله عَلَمُ سِرَّكُمُ سِرَّكُمُ وَيَعْلَمُ سِرَّكُمُ وَيَعْلَمُ مَاتَكْسِبُونَ ﴾ الانمام: ٣] .

<sup>(</sup>٤) ﴿ وَهُوَ اللَّذِى فِى السَّمَآءِ إِلَكُ وَفِى الْأَرْضِ إِلَكُ ﴾ ﴿ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَتِ وَفِى الأَرْضِ ﴾ يعني معبود في السماء ومعبود في الأرض فالسماوات والأرض ومن فيهن ملكه وعبيده وتحت تصرفه ﷺ .

<sup>(</sup>٥) ليس معنى المعية المخالطة والحلول ؛ لأنه أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن الله بائن

يوصف به وصف به نفسه ، وبها وصفه به رسوله ﷺ من غير تحريف ولا تعطيل ، ومن غير تكييف ولا تمثيل (١) ، يوصف بصفات الكهال دون

من خلقه ؛ بينه وبين الخلق انفصال تام ، بائن يعني : منفصل ، ليس في ذاته شيء من خلوقاته ، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته فلل . وكلمة ( بائن من خلقه ) هذه لم ترد بهذا اللفظ ، لكن المعنى المأخوذ من الأدلة أنه بائن من خلقه ، هذا رد على الحلولية والاتحادية الذين يرون أنه مختلط بخلقه ، فقالوا هذه الكلمة : ( بائن من خلقه ) للرد عليهم .

(۱) هذه القاعدة المجمع عليها: أن الله يوصف بها وصف به نفسه ، أو بها وصفه به رسوله على المنحدث أوصافاً من عندنا وننسبها لله ، الذي لم يأت في الكتاب ولا في السنة ينزَّه الله عنه ، فيوصف بها وصف به نفسه أو وصفه به رسوله على ، من غير تحريف لمعناه ، بل يكون على معناه لا يُحرف ولا يُصرف عن معناه ، فيقال : المراد باليد: النعمة ، والمراد بالوجه : الذات ، والمراد بالغضب : إرادة الانتقام ، وبالرحمة : إرادة الإنعام ، هذا صرف للفظ عن ظاهره . يبقى على ظاهره من غير تحريف ، والتحريف يكون بالمعنى ويكون باللفظ ونا المناعرة : إذا فُسِّر بغير معناه ، ويكون باللفظ إذا زيد فيه حرف أو نقص منه حرف ، مثل قول الأشاعرة : استوى بمعنى : استولى ، اللام هذه زائدة ما جاءت لا في الكتاب ولا في السنة (استولى) هذا تحريف لفظي ، وكما قالت اليهود لما قيل لهم : ﴿ وَأَدْخُلُواْ اَلْبَابَ سُجُكَدًا وَقُولُواْ حِطَلَةٌ ﴾ [البزة: ٨٥] يعني استغفروا بمعنى : حط عنا ذنوبنا ، هذا استغفار ، فقالوا : (حنطة ) زادوا نوناً ؟ تهكاً بكلام الله هي .

وقال ابن عباس رَحَالِلَهُ عَنْهُا: الصمد: ( العليم الذي كمل في علمه ، العظيم الذي كمل في عظمته ، القدير الكامل في قدرته ، الحكيم الكامل في حكمته ، السيد الكامل في سؤدده )(٤) (انظر: تفسير ابن كثير ٨/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>١) يوصف الله على بصفات الكمال دائماً وأبداً ، ﴿ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ الررم: ٢٧١ ، وينزه عن صفات النقص : كالسِّنة والنوم ، والولد ، والموت ، والنسيان ، وغير ذلك من صفات النقص .

<sup>(</sup>٢) لا يشابه الله أحد ، لا مثل له ، ولا ند له ، ولا نظير له ، ولا شبيه له 3 .

<sup>(</sup>٣) لما قال المشركون للنبي ﷺ: « صف لنا ربك ؟ » ، الذي تدعونا لعبادته ، وترك عبادة ما سواه ، فأنزل الله عليه هذه السورة ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَكَدُ . اللَّهُ الصَّكَمُدُ . لَمْ يَكُن لَهُ مَا يَكُن لَهُ مَكُفُوا أَكَدُ ﴾ (نفير الطبري ٢١ / ٢٧٨) هذه صفة الرحمن سبحانه وتعالى .

<sup>(</sup>٤) الصمد معناه الكامل في كل صفة كهال في ملكه ، في عظمته ، في أسهائه وصفاته ، الكامل من كل وجه ، وهو الله سبحانه وتعالى ، هذا من معاني الصمد ، ويُفسَّر الصمد أيضاً : بالذي تصمد له الخلائق لحوائجها ، وتدعوه سبحانه ، كل الخلائق تتجه إلى الله بحوائجها وتصمد إليه ، وفُسِّر الصمد : بأنه الذي لا جوف له ، فالصمد له معان .

وقال ابن مسعود رَضَّالِلَهُ عَنْهُ وغيره: (هو الذي لا جوف له (۱) ، والأحد: الذي لا نظير له ) (۲) (تفسير ابن كثير ۸ / ۲۷ ، ۴۵ ، ۱۵ ) ، فاسمه ( الصمد) يتضمن اتصافه بصفات الكهال ، ونفي النقائص عنه ، واسمه ( الأحد) يتضمن اتصافه بأنه لا مثل له ؛ وقد بسطنا الكلام على ذلك في تفسير هذه السورة ، وفي كونها تعدل ثلث القرآن (۳) .

(١) هذا من معانى الصمد ، كما فسرها الصحابة بذلك .

<sup>(</sup>٢) الأحد يعنى : المنفرد الذي ليس له شريك ، وليس له مثيل ، وليس له شبيه .

<sup>(</sup>٣) للشيخ مؤلف مستقل بعنوان : « جواب أهل العلم والإيهان في أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن » ، وهو مطبوع وموجود بكثرة ، وموجود أيضاً في « مجموع الفتاوى » (١٧ / ٥ – ٣٠٥).

. 

## فصل

وكثير من الناس تشتبه عليهم الحقائق الأمرية الدينية الإيهانية (۱) بالحقائق الخَلْقية القدرية الكونية (۲) ، فإن الله الله الخلق والأمر (۳) .

كما قال تعالى: ﴿إِنَ رَبَّكُمُ ٱللّهُ ٱلّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِسَّةِ آَيَامِ كُمْ ٱللهُ ٱلذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِسَّةِ آَيَامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرَاثِ يُعْشِى ٱلْيَهَ ٱلنَّهُ اللّهُ مَثْلَبُهُ, حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِقِي أَلَا لَهُ ٱلْخَاتُةُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ (٤) [الأعراف: ٥٤] ، فهو مُسَخَّرَتٍ بِأَمْرِقِي أَلَا لَهُ ٱلْخَاتُةُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ (٤)

<sup>(</sup>۱) هذه مسألة أخرى: مسألة الفرق بين الشرع والقدر ، الأمر الشرعي والأمر القدري . بعض الناس يقولون: لا يوجد إلا الأمر الكوني القدري ولا يوجد أمر شرعي ، وهم أهل الضلال. وهناك من يقول لا يوجد إلا أمر شرعي ، لا يوجد أمر قدري ، وأما أهل السنة ، وأهل الحق فيقولون: يوجد الأمر الشرعي والأمر القدري ، قال تعالى: ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَاتُ وَٱلْأَمْ ﴾ [الاعراف: ١٥] الأمر: هو الشرع ، والخلق: هو القدر والقضاء ، فبينها فرق.

<sup>(</sup>٢) يخلطون بينهما ويقولون: نحن مطيعون له على كل حال ؛ لأن الله قدر علينا ونحن نعمل بها قدَّر علينا ، وهذا هو الطاعة ، فالطاعة هي موافقة القدر كها يقولون ، وهذا باطل ؛ لأن الطاعة موافقة الشرع ، وليست موافقة القدر .

<sup>(</sup>٣) له الخلق والأمر ، كما قال سبحانه : ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْنُ ﴾ [الاعراف: ١٥] ، فهو الخالق ، وهو الذي يأمر وينهى ، ويشرع ﷺ لعباده .

<sup>(</sup>٤) ﴿إِنَ رَبِّكُمُ اللَّهُ ﴾ أي : معبودكم ومالككم وخالقكم الله ، لا يشاركه في هذا أحد ،

سبحانه خالق كل شيء وربه ومليكه ، لا خالق غيره ولا رب سواه ، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن (۱) ، فكل ما في الوجود من حركة وسكون فبقضائه وقدره ، ومشيئته وقدرته وخلقه ، وهو سبحانه أمر بطاعته وطاعة رسله (۲) ، ونهى عن معصيته ومعصية رسله ، أمر بالتوحيد والإخلاص ونهى عن الإشراك بالله (۳) ، فأعظم الحسنات التوحيد ،

والدليل على ذلك أنه ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِستَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرَبِينِ يُعْشِى الْشَهَارَيَطْلُبُهُ, حَثِيثًا ﴾ : يطلب بعضها بعضاً ، إذا ذهب هذا جاء هذا ، وإذا ذهب هذا جاء هذا ، وإذا ذهب هذا جاء هذا ، يتعاقبان ، ﴿ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخِّرَتِ بِأَمْرِهِ ﴾ : تجري بأمره هذا جاء هذا ، يتعاقبان ، ﴿ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخِّرَتِ بِأَمْرِهِ ﴾ : تجري بأمره هذا جاء هذا ، ثم قال : ﴿ أَلَاللَهُ منظمة محكمة لا تختل ولا تختلف ، تجري ولا يختل نظامها أبداً ، ثم قال : ﴿ أَلَاللَهُ النَّاقُ وَٱلْأَمْنُ ﴾ : له الخلق : وهو التدبير والإيجاد ، والأمر : وهو الشرع ، يشرع لعباده ما يصلحهم ، خلقهم ورزقهم ، ويشرع لهم ما يصلحهم ويسعدهم في الدنيا والآخرة .

<sup>(</sup>١) لا ينازع في هذا أحد ، حتى المشركون لا ينازعون في أنه هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر .

<sup>(</sup>٢) هذا الأمر وهو سبحانه أمر بطاعته وطاعة رسله ، ونهى عن معصيته ومعصية رسله ، وذلك لمصالح العباد وسعادتهم ، ولم يتركهم هملاً لا يُؤمرون ولا ينهون ؛ بل أنه سبحانه أنزل الكتب وأرسل الرسل ؛ لهداية الخلق إلى ما يسعدهم في الدنيا والآخرة ، ولم يتركهم هملاً على جهلهم وعلى غفلتهم ، وعلى شهواتهم وأهوائهم ، وعلى تسلُّط الجبابرة عليهم والطواغيت ، فإنه سبحانه أنزل الشرع بواسطة الرسل .

<sup>(</sup>٣) إذاً هناك فرق بين الشرع وبين القدر ، ولو كان القدر كافياً لما أنزل الكتب وأرسل الرسل بالأوامر والنواهي .

<sup>(</sup>١) قال تعالى: ﴿ مَن جَآة بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشَرُ أَمْثَالِهَا ۖ وَمَن جَآة بِالسَّيِقَةِ فَلا يُجْزَئ إِلَا مِثْلَهَا ﴾ [الانمام: ١٦٠] ، ﴿ مَن جَآة بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرُ مِنْهَا وَهُم مِن فَزَع يَوْمَ إِن عَامِنُونَ . وَمَن جَآة بِالسَّيِثَةِ فَكُبُتُ وَكُم مِن فَزَع يَوْمَ إِن عَامِنُونَ . وَمَن جَآة بِالسَّيِثَةِ فَكُبُتُ وَعُم مِن فَزَع يَوْمَ إِن عَامِنُونَ . وَمَن جَآة بِالسَّيِثَةِ فَكُبُتُ وَعُم مُلُونَ ﴾ [النمن: ٨٩- ١٠] . والمراد بالحسنة في هذه الآية التوحيد ، والمراد بالسيئة : الشرك .

فإذا قيل لك : ما أعظم ما أمر الله به ؟ تقول : التوحيد ، وإذا قيل لك : ما أعظم ما نهى الله عنه ؟ تقول : الشرك .

<sup>(</sup>٢) ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرَكَ بِهِ عَفْرة الله ، وأما من مات وهو غير مشرك فله طمع في مغفرة الله ، وأما من مات وهو غير مشرك فله طمع في مغفرة الله ، وإن كان عنده ذنوب كبائر فله طمع ، إن شاء الله غفر له ولم يعذبه وإن شاء عذبه وأخرجه من العذاب وأدخله الجنة . فالذي يسلم من الشرك يطمع في رحمة الله ، وإن كان عنده كبائر ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغَفِرُ مَا دُون كَان كِمن يَشَاء ﴾ ، فالمؤمن يطمع في رحمة الله ولو كان عنده مخالفات ، ولو مات ولم يتب منها ، فإنه يرجو رحمة الله ، بخلاف المشرك الذي مات على الشرك ، فإنه لا طمع له في مغفرة الله يرجأ الله العافية – .

<sup>(</sup>٣) محبة الله ﷺ هي أعظم أنواع التوحيد ، ولهذا عرَّف العلماء العبادة : بأنها غاية الذل الله مع غاية الحب الله ﷺ . ونظم الإمام ابن القيم هذا في قوله :

وفي الصحيحين عن ابن مسعود رَضَالِيَّكُ عَنْهُ ، أنه قال : « قلت : يا رسول الله ، أيُّ الذنب أعظم ، قال : أن تجعل لله نداً وهو خلقك(١) ،

> مَا دَارَ حَتى قَامتِ القُطْبانِ لا بالهَوى والنَّفْس والشَّيطانِ

وعِبَادةُ الرَّحْمٰن غَايةُ حبِّهِ مَعَ ذُلِّ عَابِدِه هُما قُطْبانِ وَعَلِيْهِمَا فَلَكُ العبادةِ دائرٌ وَمَدارُه بِالأَمْرِ أَمِرِ رسُولِه (الكافية الشافية ص ٤٣)

فهذه العبادة غاية الذل مع غاية الحب، فالذين آمنوا يحبون الله حباً خالصاً ولا يحبون معه أحداً محبة عبادة . فمحبة العبادة التي معها ذل هذه لا تكون إلا لله على ، أما المحبة التي ليس معها ذل ، هذه محبة طبيعية ، ليس لها حكم ، كما تحب الطعام ، وتحب الزوجة ، وتحب الأولاد ، وتحب المال ، هذه ليست عبادة ؛ بل محبة طبيعية ليس معها ذل ، فالمؤمنون يحبون الله محبة خالصة ، ويعبدونه عبادة خالصة ، أما المشركون فإنهم يحبون الله لكن يحبون معه غيره من الأصنام : ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا ﴾ أي : شركاء ﴿ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ ﴾ : يسوون بينهم وبين الله في المحبة ، يعبدونهم ويعبدون الله ﴿ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ [الاسم: ١١ يعادلون به غيره ، فمحبة المؤمنين خالصة ، ومحبة المشركين مشتركة . وهي باطلة ؛ لأن العبادة إذا دخلها الشرك بطلت ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوٓ الشَّدُّ حُبًّا يَتَّهِ ﴾ من محبة المشركين لله ؟ لأن محبة المؤمنين خالصة ومحبة المشركين مشتركة .

(١) الكبائر تختلف بعضها أشد من بعض ، فهذه الجرائم الثلاثة المذكورة في هذه الآية : ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنهًا ءَاخَرَ ﴾ هذا الشرك ﴿ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ﴾ هذه أعظم الكبائر ، كما قال ابن مسعود لما سأل النبي ﷺ : أيّ

قلت: ثم أيُّ ؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، قلت: ثم أيُّ؟ قال: أن تزني بحليلة جارك ». فأنزل الله تعالى تصديق ذلك في القرآن: ﴿وَاللَّذِينَ لَايَدَعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهَاءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا إِلْحَقِي وَلَا يَزُنُونَ فَي لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهَاءَاخُرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا إِلْحَقِي وَلَا يَزُنُونَ فَي وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا . يُضَعَفُ لَهُ الْعَكذَابُ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَيَعْلَدُ فِيهِ مَنْ نُولِكَ يَلْقَ أَثَامًا . يُضَعَفُ لَهُ الْعَكذَابُ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَيَعْلَدُ فِيهِ مَنْ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا . يُضَعَفُ لَهُ الْعَكذَابُ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَيَعْلَدُ فِيهِ مَنْ اللَّهُ سَيّعَاتِهِمُ مَنْ اللَّهُ سَيّعَاتِهِمُ وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَلِيحًا فَأُولَتِهِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيّعَاتِهِمُ حَسَنَدَتِ وَكَانَ اللَّهُ عَنْ وَلَا تَحِيمًا ﴾ (١) [الفرقان: ٦٨٠-٧٠] (صحبح البخاري / ٢٨٤٤ - صحبح مسلم / ٨٦) .

وأمر سبحانه بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي (٢).

<sup>(</sup>١) ﴿ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتِ ﴾ قيل معناه : أن الله يستعملهم في الحسنات فيمحو بها السيئات ، فيجعل محل كل معصية طاعة ، وقيل معناه : أن السيئات التي عملوها إذا تابوا إلى الله توبة صحيحة انقلبت إلى حسنات .

<sup>(</sup>٢) هذه الآية : ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلْهَا عَاخَرَ ﴾ فيها أكبر المنهيات و ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِوَ ٱلْإِحْسَدِينَ ﴾ [النعل: ١٩٠] ، فيها أكبر المأمورات .

وأخبر أنه يحب المتقين، ويحب المحسنين، ويحب المقسطين(١).

ويحبُّ التوابين ، ويحب المتطهرين ، ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص (٢) ، وهو يكره ما نهى عنه سبحانه ، كما قال في سورة سبحان : ﴿ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ وَعِندَرَيِّكَ مَكْرُوهًا ﴾ (٣) [الإسراء: ٣٨] .

<sup>(</sup>۱) هذه من صفاته سبحانه أنه يحب المؤمنين ، ويحب المقسطين ، ويحب المتقين ، ويحب المتطهرين ، ويحب التوابين ، الله يحب هؤلاء محبة خاصة ، ويبغض الكافرين والمنافقين ، يحب ويبغض ، ويكره ، ويسخط ، ويغضب . صفات تليق بجلاله ، ليست كصفات المخلوقين .

<sup>(</sup>٢) يحب الذين يقاتلون في سبيله ، ويبذلون أنفسهم في الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ، يحبهم محبة خاصة ، فدل على فضل الجهاد في سبيل الله .

<sup>(</sup>٣) من قوله تعالى : ﴿ لَا تَجْعَلُ مَعَ اللّهِ إِلنّهَا ءَاخُرُ فَنَقَعُدُ مَذْمُومًا تَخَذُولًا ﴾ [الإسراء: ٢٢] وذكر النهي عن قتل الأولاد ، والنهي عن أكل مال اليتيم ، والنهي عن بخس حقوق الناس ، ثم ختمها بالنهي عن الشرك ، بدأها بالنهي عن الشرك ، وختمها بالنهي عن الشرك . ﴿ وَلَا يَخْعَلُ مَعَ اللّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَنُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا ﴾ [الإسراء: ٢٦] . وهذه مثل الآيات الثلاثة التي في آخر سورة الأنعام : ﴿ قُلّ تَعَكَ الْوَاأَتُلُ مَا حَرَّمَ رَبُّ كُمَّ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ ﴾ . إلى قوله تعالى : ﴿ وَأَنّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتّبِعُوهُ ﴾ [الانماء: ١٥١-١٥٣] . فآيات الإسراء مثل آيات سورة الأنعام ، بدأها بالنهي عن الشرك ، وختمها بالنهي عن الشرك ، ثم قال : ﴿ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيْتُهُ عِندَرَيِكَ مَكُرُوهًا ﴾ أي : كل ما ذكره الله في هذه الآيات ﴿ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيْتُهُ عِندَرَيِكَ مَكُرُوهًا ﴾ أي : عرماً ، فالله يكره المحرمات ، ويكره المنهيات ، ما نهى عن المنهيات إلا لأنه يكره المحرمات ، ويكره المنهيات ، ما نهى عن المنهيات إلا لأنه يكره الماعات إلا لأنه يجبها .

وقد نهى سبحانه عن الشرك وعقوق الوالدين ، وأمر بإيتاء ذي القربى الحقوق ، ونهى عن التبذير وعن التقتير ، وأن يجعل يده مغلولة إلى عنقه وأن يبسطها كل البسط<sup>(۱)</sup> ، ونهى عن قتل النفس بغير حق ، وعن الزنا ، وعن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ، إلى أن قال : ﴿ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَرَيِّكَ مَكْرُوهًا ﴾ (٢) [الإسراء: ٣٨] وهو سبحانه لا يحب الفساد ، ولا يرضى لعباده الكفر (٣) ، والعبد مأمور أن يتوب إلى الله تعالى دائماً ، قال الله تعالى دائماً ، قال الله تعالى دائماً ، النور : ٣١] وفي صحيح البخاري عن النبي ﷺ ، أنه قال : « أيها الناس النور : ٣١] وفي صحيح البخاري عن النبي ﷺ ، أنه قال : « أيها الناس

<sup>(</sup>١) نهى عن البخل ونهى عن التبذير ، وأمر بالوسط والاعتدال في الإنفاق بين البخل وبين التبذير .

<sup>(</sup>٢) قوله : ﴿ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّتُهُ عِندَرَيِّكَ مَكْرُوهًا ﴾ هذا الشاهد لقول الشيخ : وما نهى الله عنه فهو يكرهه .

<sup>(</sup>٣) والله لا يحب الفساد ، ولا يرضى لعباده الكفر ، فكل ما نهى الله عنه ، فإنه لا يرضاه ويكرهه ، وكل ما أمر الله به فإنه يحبه ويرضاه . ﴿ وَإِن تَشَكِّرُواْ يَرْضَهُ لَكُمْ ﴾ [الزم: ٧] .

<sup>(</sup>٤) أمر بالتوبة وهي الرجوع من المعصية إلى الطاعة . والتوبة في اللغة : الرجوع والإنابة . والإنابة بمعنى التوبة وهي الرجوع ، فالمذنب والعاصي لا يقنط من رحمة الله أو يستكثر ذنوبه ، ولا يظن أن الله لا يغفر له ، هذا أشد من الذنب ؛ بل يتوب ، ويتوب الله عليه ، فالتوبة مطلوبة وممكنة وسهلة ويسيرة ، ومقبولة عند الله إذا توافرت شروطها ، هذا من رحمة الله الله بعباده .

توبوا إلى ربكم ، فو الذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة »(١) (صحيح البخاري/ ٩٤٨ منحوه) .

وفي صحيح مسلم عنه ﷺ أنه قال: « إنه ليغان على قلبي وإني الأستغفر الله في اليوم مئة مرة »(٢) (صحيح مسلم / ٢٧٠٢).

وفي السنن عن ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُا أنه قال: « كنا نعد لرسول الله ﷺ في المجلس الواحد يقول: ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم مئة مرة أو قال: أكثر من مئة مرة » (سنن أب داود/ ١٥١٦ ، وصححه الألباني).

<sup>(</sup>۱) النبي على مع طاعته لله وكمال عبوديته ، يستغفر الله من التقصير ، ولأنه لا أحد يوفي حق الله من الخلق ، حق الله عظيم ولكنه يعفو ويسمح في ، والرسول على قول : « لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك » (صحبح سلم / ٢٨١) ، فالرسول مع كمال عبوديته يستغفر الله ويتوب إليه والله أمره بذلك ﴿ فَسَيَحْ بِحَمْدِرَبِكَ وَاسْتَغْفِرُهُ ﴾ كمال عبوديته يستغفر الله ويتوب إليه والله أمره بذلك ﴿ فَسَيَحْ بِحَمْدِرَبِكَ وَاسْتَغْفِرُهُ ﴾ والسر: ١٦ ﴿ وَاسْتَغْفِرُ اللّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ والساء : ١٠١١ ، فالاستغفار والتوبة مطلوبان ومتأكدان في حق العباد ، وليسا خاصين بالذنوب ؛ بل التقصير في حق الله يحتاج إلى استغفار وتوبة .

<sup>(</sup>٢) «يغان »: يعني يحصل شيء من الانشغال والغفلة ؛ لأنه بشر هي ، ثم يتوب إلى الله ويستغفر أكثر من مئة مرة ، هذا من أسباب استغفار الرسول عليه الله عن ذكر الله عن أنه قد تمر عليه الله عن ذكر الله عن أنه يعند الله عن فكو بحاجة إلى الاستغفار ، فإذا كان هذا في حق النبي فكيف بغيره ؟!

<sup>(</sup>٣) في المجلس الواحد مئة مرة أو أكثر ، فهو ملازم الله الله الله الله فكيف بنا نحن ؟!

وقد أمر الله سبحانه عباده أن يختموا الأعمال الصالحات بالاستغفار (١).

هذا كله رد على الذين يكملون أنفسهم ويقولون: نحن أولياء الله ، وهم يبارزون الله بالمعاصي والكفر والشرك ، ويقولون: نحن خاصة الخاصة ، ولا يضرنا شيء ، لأننا أولياء الله ، فهذا رد عليهم .

(١) الله ﷺ أمر بعبادته وطاعته وطاعة رسوله وكلُّف عباده بذلك ، ووعدهم على ذلك الثواب الجزيل ، والخير الكثير في الدنيا والآخرة ، فهو لم يأمرهم بالطاعة وينههم عن المعاصي ؛ لأجل التضييق عليهم ، أو لأجل أن يتعبهم ؛ لأنه بهم رؤوف رحيم ﷺ ، وإنها أمرهم بالعبادة والطاعة ونهاهم عن المعاصي لمصلحتهم هم ، وهم المحتاجون إلى الله ﷺ وإلى عفوه وإحسانه ، ومن رحمته بهم لم يتركهم وأهواءهم ، وإنها بيَّن لهم عنهم وأمرهم بما يصلحهم ونهاهم عما يضرهم ، وإلا فهو غني عنهم وعن عبادتهم ، قال تعالى : ﴿ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُواْ أَنْتُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِتَ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ حَمِيدً ﴾ [ابراميم : ١] ، ﴿ إِن تَكْفُرُواْ فَإِن اللَّهُ غَنِيُّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرِ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمْ ﴾ [الزمر: ٧] وهذا لمصلحتهم ، ومن رحمته بهم ، ولما كان العبد ضعيفاً وتعترضه أشياء ، قد يحصل منه نقص في عبادة الله ، أو خلل في طاعة الله ، بحكم أنه بشر ، وأنه معرض للنقص ، فمن رحمته سبحانه أنه لم يغلق دونه الباب ويتركه على هذه الحالة ، يأتي بأعمال ناقصه أو بأعمال باطلة ؛ بل شرع له التوبة والاستغفار ، ولم يعاجله بالمؤاخذة وبالعقوبة ، أو يغلق بابه دونه ، وليس هناك أحد كامل في العبادة ، لابد من نقص ، والنقص كثير ، فلذلك شرع الله الاستغفار بعد العبادات ، فكيف بالاستغفار بعد المعاصي والسيئات ، فأهل الإحسان وأهل الخير يأتون بالطاعات

ويستغفرون الله عن النقص ، وأنهم لم يوفوا حق الله ﷺ ، وأكمل الناس عبادة لله محمد ﷺ ، ومع هذا كان يستغفر الله ويتوب إليه في المجلس أكثر من سبعين مرة ، وفي اليوم أكثر من مئة مرة ، يستغفر ربه في الأنه لا أحد يوفى حق الله سبحانه ، فإذا كان هذا في شأن الرسول ﷺ وهو لا يصدر منه ذنوب ومعاصي ، لكن التقصير حاصل ، فلذلك يستغفر الله ويتوب إليه فكيف بنا نحن ؟! الإنسان لا يقول: أنا صليت ، أنا أديت حق الله ، أنا ما تركت شيئاً ، لا يا أخى لا تسلم من النقص ، فاستدرك واجبر بالاستغفار ، ولهذا شرع الله الاستغفار بعد العبادات ، وشرع الاستغفار بعد الفريضة . كان ﷺ إذا سلَّم من الفريضة يقول : استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاث مرات ، والله على المتهجدين بالليل ، الذين يتهجدون ثم يختمون بالاستغفار : ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّكِ وَعُيُونِ . ءَاخِذِينَ مَآ ءَانَـنَهُمْ رَبُّهُمُّ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ١٥-١٨ يختمون بالاستغفار في آخر الليل بعد قيام الليل يتبعون ذلك بالاستغفار ، ذكر السابقين المقربين ، فقال تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ . وَٱلَّذِينَ هُم بِثَايَنتِ رَيِّهِمْ يُؤْمِنُونَ . وَالَّذِينَ هُر برَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ . وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَهُمْ إِلَى رَبّهمْ كَجِعُونَ ﴾ [الومنون: ٥٧ - ٢٠] فهم يأتون بالأعمال الصالحة العظيمة ، ومع هذا يخافون من الله أن لا يتقبل منهم ، أو أن يكون في عملهم خلل أو نقص ، لا يكملون أنفسهم ، ولا يُزكُّون أنفسهم ؛ بل هم يخافون من الله ﴿ يُؤتُّونَ مَا ٓ ءَاتُوا ﴾ يعني من الأعمال الصالحة ﴿ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَّ رَبِّهِمْ رَجِعُونَ . أَوْلَتِهَكَ يُسْرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَهَا سَنِيقُونَ ﴾ اللوسود: ٦٠-١٠] فمن رحمته سبحانه أنه شرع لعباده الاستغفار والتوبة بعد العبادات، فكان النبي عَلَيْ إذا سلم من الصلاة يستغفر ثلاثاً ويقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام »(١) (صحيح سلم/ ٩٩١).

كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عنه ، وقد قال تعالى : ﴿ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ ﴾ [آل عمران : ١٧] فأمرهم أن يقوموا بالليل ويستغفروا بالأسحار (٢) .

وكذلك ختم سورة المزمل ، وهي سورة قيام الليل بقوله تعالى : ﴿ وَاسْتَغْفِرُواْ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ عَفُورٌ رَجِيمٌ ﴾ (٣) [المزمل: ٢٠] .

فكيف بعد المعاصي والسيئات ؟! الله شرع لهؤلاء وهؤلاء شرع لهم الاستغفار والتوبة ، هؤلاء عن تقصيرهم ونقصهم ، وأولئك عن ذنوبهم ومعاصيهم ، وهذا من رحمته على بعباده ولطفه بهم ، فهذا فيه رد على من سبق ذكرهم أنهم لا يحتاجون للعبادات ؛ لأنهم أولياء ، ووصلوا لله على وعرفوا ، فليسوا بحاجة إلى العبادة والدعاء وغير ذلك من غلاة الصوفية .

<sup>(</sup>١) هذا يدل على أن العمل الصالح يُختم بالاستغفار ويُتبع بالاستغفار ، قد يقول قائل : هل هم أساءوا بصلاتهم حتى يستغفروا ، فنقول لهم : ليس بلازم أنهم يسيئون ، لكن يكون عندهم نقص في الصلاة والعبادة .

<sup>(</sup>٢) أمرهم أن يقوموا بالليل ويستغفروا ، يختمون ذلك وقت السحر ، مع أنهم على أثر عبادة ، فهم يستغفرون من نقص يحصل لهم .

<sup>(</sup>٣) قال تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلْمُزَّمِّلُ . قُرِ ٱلْيَلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ الزمل: ١-٢] فأمره في أول الأمر أن يقوم غالب

وكذلك قال في سورة الحج: ﴿ فَإِذَا أَفَضْتُم مِنْ عَرَفَتٍ فَاذَكُرُوا أَلَفَ عُم مِنْ عَرَفَتٍ فَأَذَكُرُوا أَللَهَ عِن دَالمَشْعِرِ ٱلْحَرَامِ وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَنْكُمْ وَإِن كَاذَكُرُوا أَللَهَ عِن دَالمَصْمَ أَلِينَ . ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ ٱلنَّكَاسُ وَأَسْتَغْفِرُوا ٱللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (١) [البقرة: ١٩٨-١٩٩].

الليل، فقام ﷺ من تفطرت قدماه من طول القيام، امتثالاً لأمر ربه ﷺ، ثم إن الله خفّف في آخر السورة، فقال سبحانه: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعَلُّمُ أَنَّكَ يَعَوُمُ أَدَّنَى مِن مُّلْتَي التَّلِ وَيَصْفَهُ وَلَّائُمُ وَكَالَهُمُ وَكَالَهُمُ مِن اللَّي مَعَكُ وَاللّهُ يُقَدِّرُ الْيَلَ وَالنّهَارَّ عَلِم أَن لَن يُحْصُوهُ فَنَابَ عَلَي كُرٌ فَاقْرَءُوا مَا يَسْتَر مِن وَكَالَهُمُ مِن اللّهِ عِني في قيام الليل ﴿عَلِم أَن سَيكُونُ مِنكُو مِن وَاخَرُونَ يَضْرِيُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللّهِ وَهَا خَرُون يُقَيْدُون فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾ في الجهاد في حاجة إلى التخفيف ﴿فَاقْرَءُوا مَا يَسَتَرَمِنهُ وَأَفْي مُوا السّكَلُوة وَمَا وَرَقُوا اللّه قَرَضًا حَسَنا وَمَا لَقَيْمُوا لِأَنفُوكُ وَهَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ عَرَضًا اللّهُ عَرَضًا حَسَنا وَمَا لَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّه الله الله أمر بعد قيام الليل بالاستغفار ، وكذلك بعد الصدقة ، وإيتاء الزكاة ﴿إِنّاللّهُ مَقُورٌ تَحِيمٌ ﴾ . الليل بالاستغفار ، وكذلك بعد الصدقة ، وإيتاء الزكاة ﴿إِنّاللّهُ عَفُورٌ تَحِيمٌ ﴾ .

(١) أيضاً أمر بالاستغفار مع أداء المناسك: وهي الوقوف بعرفة ، والمبيت بمزدلفة ، قال تعالى : ﴿ فَ إِذَا أَفَضَ تُم مِّنَ عَرَفَنتِ ﴾ بعد أداء الوقوف بعرفات في اليوم التاسع ، أفضتم إلى مزدلفة ﴿ فَ أَذْ كُرُوا اللّهَ عِن دَ المَشعر الْحَرَامِ ﴾ بمزدلفة ، قيل : المشعر

الحرام هو المزدلفة ، وقيل : هو الجبل الذي في المزدلفة ، فيبدأوا بصلاة المغرب والعشاء عند الوصول ، ثم النوم والمبيت ؛ لأن المبيت بمزدلفة عبادة ومنسك من مناسك الحج ، ثم صلاة الفجر فيها ، ثم الدعاء بعد الفجر ، كل هذا من ذكر الله بالمزدلفة ، ثم قال : ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ ٱلنَّكَاسُ ﴾ قيل : المراد : أفيضوا من مزدلفة إلى منى ، وقيل : المراد : عطفاً على ما سبق ، أفيضوا من عرفات حيث أفاض الناس من قبل ، إبراهيم علي ومن جاء بعده ؛ لأن قريشاً كانوا يقفون بمزدلفة ولا يخرجون إلى عرفة ، ويقولون : نحن أهل الحرم ولا نخرج منه ، ويقفون بمزدلفة ، وإنها يذهب إلى عرفة الآفاقيون ، هذا مما أحدثته قريش في الحج ، مُخَالِفاً لدين إبراهيم علي ، ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ ٱلنَّكَاسُ ﴾ يعني من عرفة و ﴿ ٱلنَّاسُ ﴾ قيل: المراد آدم ، وقيل: إبراهيم على الوقوف بعرفة الذي كان هو دين الأنبياء من قبل: ﴿ وَٱسْتَغْفِرُواْ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ بعد هذه الأعمال الجليلة: الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ﴿ وَأَسْتَغَفِرُ وَأَاللَّهَ ﴾ اطلبوا منه المغفرة على أثر العبادة ؛ لأنه يحصل خلل في العبادة ويحصل نقص ، فيحتاج إلى الاستغفار ليجبر هذا النقص.

## تَابَ عَلَيْهِ مْ لِي تُوبُوا إِنَّ أَللَّهُ هُو ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ (١) [التوبة: ١١٧-١١٨].

(1) بلغ النبي على أن الروم يريدون غزو المسلمين ، فتجهز على وأمر أصحابه بالخروج ، فكان ذلك وقت الصيف وشدة الحر وبُعد المسافة بين تبوك والمدينة ، وفي وقت مطيب الثهار ، والناس يفرحون بالثهار ، الله ابتلاهم وامتحنهم في هذه الغزوة ليتميز المؤمن الصادق من المنافق ، وكان ذلك في آخر حياة النبي على ، فهي آخر غزوة غزاها هي ، ولهذا قال : ﴿ فَإِن رَجَعَكَ اللهُ إِلَى طَآبِهُ مِنَهُمْ فَأَسَتَعْذَنُوكَ لِلْحُرُوجِ فَقُل لَن تَخْرُجُوا مَعِي أَبُدا وَلَن نُقَيْلُوا مَعِي عَدُوًا ﴾ [الربة: ١٨٦] هذا يدل على أنها آخر الغزوات ، فحرَم الله المنافقين من هذه الغزوة ، فتبيّن نفاقهم ، وأما المسلمون فإنهم بادروا بالمسير مع الرسول على أنها أخر موا الموم - ؛ بل الرسول على ، ولم يعبؤوا بالحر ، وطول المسافة ، والعدو الهائل - وهم الروم - ؛ بل بادروا وخرجوا مع رسول الله يكن ، وتخلف عن الرسول ثلاث طوائف :

الطائفة الأولى: المرضى والذين لا يجدون ما ينفقون ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلضَّعَفَاءَ وَلاَ عَلَى ٱلطَّائفة الأولى: المرضى والذين لا يجدون ما ينفقون ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلنَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ ﴾ يعني في عدم خروجهم ﴿إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِلِهِ مَا عَلَى ٱلْذِينَ إِذَا مَا أَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِلِهِ مَا عَلَى ٱلْذِينَ إِذَا مَا أَوَلَكُ لِتَحْمِلَهُ مُ قُلْتَ لاَ أَجِدُمَا آخِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَآعَيْنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَحِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴾ [الربة: ٥١- ٥٢] هؤلاء عذرهم الله .

الطائفة الثانية: ناس من المؤمنين ليس لهم عذر ، لكن تكاسلوا في أول الأمر ، وكل يوم يقولون: اليوم نتجهز ، تثاقلوا حتى خرج النبي عليه ، وهم لم يُعدوا العدة للسفر ، لا عن نفاق فهم مؤمنون ، من أفاضل الصحابة ، ولكن ابتلاء وامتحان ، تثاقلوا في أول الأمر ، ثم فاتتهم الفرصة . فالمؤمن لا يتثاقل عن الطاعة ؛ لأنه قد يعرض له ما يمنعه منها .

والطائفة الثالثة: المنافقون ، الذين اعتذروا فعذرهم النبي ﷺ بناء على ظواهرهم ، وإلا فهم كاذبون ليس لهم عذر ، ولله حكمة في أنهم لم يخرجوا: ﴿ لَوْ خَرَجُوا فِيكُر مَا وَإِلا فهم كاذبون ليس لهم عذر ، ولله حكمة في أنهم لم يخرجوا: ﴿ لَوْ خَرَجُوا فِيكُر مَا وَادُوكُمُم إِلَا فَهم كَاذَبُونَ لَهُمُ وَاللَّهُ عَلِيمُ وَادُوكُمُم إِلَّا خَبَالًا وَلَا وَصَعُوا خِلَالكُمُ يَبَعُونَكُم أَلْقِئْنَة وَفِيكُو سَمَّعُونَ لَهُم وَاللَّهُ عَلِيمُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى منهم تخذيل وإلنَّا الله على منهم تخذيل وإرجاف بالمسلمين .

أما العاجزون والمرضى والفقراء عذرهم الله الله الله الله عندهم ، وأما المنافقون فإن الله حبسهم رحمة بالمؤمنين ، وإلا فهم قادرون على الخروج : ﴿وَقَالُواْ لَانَنْفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّ قُلُ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴾ [التوبة: ٨١] أما الثلاثة الذين خُلِّفوا من أفاضل الصحابة : كعب بن مالك ، ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية ، فهؤلاء اعترفوا بذنبهم وتأخرهم ، ولم يكذبوا على الرسول ر الله على الرسول الله المرسول ما تأخروا عن عذر ، فالنبي ﷺ أرجأ أمرهم ، ولم يعذرهم ، وهجرهم ﷺ أربعين ليلة ، وأمر بهجرهم ، ثم إن الله تاب عليهم : ﴿ وَعَلَى ٱلثَّاكَثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لَّا مَلْجَاً مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَاب عَلَيْهِمْ لِيَـتُوبُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [النوبة: ١١٨] هذه قصة غزوة تبوك ومن تخلف عنها . والشاهد قصة الثلاثة ، فالله ﷺ قال : ﴿ لَقَدَ تَابَ ٱللَّهُ عَلَىٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ﴾ ، ثم قال : ﴿ وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُوا ﴾ ففي النهاية تاب الله عليهم وعفا عنهم ؛ لأنهم صدقوا الله ورسوله ، لم يأتوا بأعذار كاذبة مثل المنافقين ، بل اعترفوا أنهم ما عندهم عذر ، وأنهم أخطأوا وندموا وتابوا ، فهذا هو الحاصل أن الله تاب على المتخلفين في نهاية الأمر . (انظر الفصة بطولها في نفسير الطبري ١٢/ ٥٩ - ٦٥) .

وهي آخر ما نزل من القرآن<sup>(١)</sup> .

وقد قيل: إن آخر سورة نزلت قوله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْـرُ ٱللّهِ وَقَدْ قَيل : ﴿إِذَا جَاءَ نَصْـرُ ٱللّهِ وَٱلْفَـتَّحُ . وَرَأَيْتَ ٱلنّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللّهِ أَفُواجًا . فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكِ وَٱلسَّتَغْفِرَهُ إِنّا لَهُ كَانَ تَوَّابُنا ﴾ (٢) [النصر: ١-٣] .

فأمره الله تعالى أن يختم عمله بالتسبيح والاستغفار ، وفي الصحيحين عن عائشة رَضَوَلِيَّكُ عَنْهَا: « أنه رَجَالِيَّةُ كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن »(٣) (صحيح البخاري/ ١٨٤) .

<sup>(</sup>١) آخر ما نزل من القرآن ؛ لأنها بعد غزوة تبوك ، وغزوة تبوك هي آخر الغزوات ، فهي من آخر ما نزل من القرآن .

<sup>(</sup>٣) بعدما نزلت عليه هذه السورة ﴿ فَسَيِّعْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ﴾ كان في سجوده وركوعه يقول هذا الدعاء: « سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي » ، يتأول

وفي الصحيحين عنه ﷺ أنه كان يقول: « اللهم اغفر لي خطيئتي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني ، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت لا إله إلا أنت »(١) (صحيح البخاري/ ٦٠٣٥ - صحيح مسلم/ ٢٧١٩).

القرآن يعني يفسر هذه السورة ؛ لأن التأويل في الأصل يراد به التفسير ، هذا هو المعروف عند السلف ، ويراد به ما يؤُول إليه الأمر في المستقبل ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلّا تَأْوِيلُهُ وَ وَمَ يَ اللّهِ وَيَرَا يَا اللّهُ وَرَ مَا اللّهُ وَيَ اللّهُ وَيَ اللّهُ وَيَا اللّهُ وَيَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَي الله الله والله الأمر في النهاية ، وقال يوسف على : ﴿ هَذَا تَأْوِيلُ رُوْيَنِي مِن قَبَلُ قَدْ جَعَلَهَا ما يؤول إليه الأمر في النهاية ، وقال يوسف على : ﴿ هَذَا تَأْوِيلُ رُوْيَنِي مِن قَبَلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّ حَقًا ﴾ [يسف:١٠٠] تأويلها ما حصل من سجود أبويه وإخوته له ﴿ إِنِّ رَأَيْتُ أَمَدَ عَشَرَ كُونِكُم اللهُ عَمْ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

وفي الصحيحين أن أبا بكر الصديق رَضَوَالِلَهُ عَنهُ قال : يا رسول الله ، علمني دعاء أدعو به في صلاتي . قال : «قل : اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ، ولا يغفر الذنوب إلا أنت ، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني ، إنك أنت الغفور الرحيم »(١) (صحيح البخاري/ ١٩٥٣ - صحيح سلم/ ٢٧٠٥) .

وفي السنن عن أبي بكر رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ أنه قال : يا رسول الله ، علمني دعاء أدعو به إذا أصبحت وإذا أمسيت ، قال : « قل : اللهم فاطر السموات

<sup>(</sup>۱) هذا أبو بكر الصديق أفضل الأمة على الإطلاق ، ما بعد النبيين أفضل من أبي بكر وعنوا أبو بكر الصديق أفضل النبي على الإطلاق ، ما بعد النبي اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ، ولا يغفر الذنوب إلا أنت ، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني ، والك أنت الغفور الرحيم » مع أنه من أكمل الأمة عملاً بعد النبي على أن ومع هذا طلب من النبي على أن يعلمه هذا الدعاء ، فعلمه إياه وهو استغفار « ظلمت نفسي »: ظلمتها بأي شيء ؟ بالذنوب ؛ لأن الظلم ثلاثة أنواع :

النوع الأول: ظلم الشرك ﴿إِنَ الثِّرْكَ لَظُلَّا عَظِيدٌ ﴾ [المان: ١٦].

النوع الثاني : ظلم الناس ، الذين يظلمون الناس في أعراضهم ، وفي أموالهم ، وفي دمائهم .

النوع الثالث: ظلم العبد نفسه بأن يوقعها في الذنوب والمعاصي فيهلكها ، فهو يقول: « ظلمت نفسي فاغفر لي » هذا أبو بكر الصديق ، فدل على أنه لا يستغني أحد عن الاستغفار ، مها بلغ من الفضل والمكانة والعبادة ، فإنه مقصر في حق الله ، وأيضاً يحصل منه خلل أو نقص .

والأرض ، عالم الغيب والشهادة ، رب كل شيء ومليكه ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أعوذ بك من شر نفسي ، ومن شر الشيطان وشركه ، وأن أقترف على نفسي سوءاً أو أجره إلى مسلم ، قله إذا أصبحت ، وإذا أمسيت ، وإذا أخذت مضجعك »(١) (سنن الترمذي/ ٣٥٢٩،٣٣٩٢، وصححه الألباني) .

<sup>(</sup>۱) سأل أبو بكر رَضَالِلَهُ عَنهُ النبي عَلَيْهُ أن يعلمه دعاء يقوله إذا أصبح وإذا أمسى ، فعلمه هذا الدعاء: « اللهم فاطر السموات والأرض ، عالم الغيب والشهادة ، رب كل شيء ومليكه ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أعوذ بك من شر نفسي ، ومن شر الشيطان وشركه ، وأن أقترف على نفسي سوءاً أو أجره إلى مسلم » فالإنسان يقترف على نفسه سوءاً فهو بحاجة إلى الاستغفار ، إذا كان هذا أبو بكر الصديق علمه الرسول على يدعو بهذا الدعاء « وأن أقترف على نفسي سوءاً أو أجره إلى مسلم » ، هذا دليل على أن الإنسان بحاجة إلى الاستغفار وإلى الدعاء ، وبيّن له على أن يقول هذا الدعاء في صباحه ومسائه وعند نومه إذا أخذ مضجعه .

<sup>(</sup>٢) هذه هي النتيجة مما سبق ، ليس لأحد أن يظن استغناءه عن الله ، إذا كان النبي وأبو بكر يستغفرون ويدعون الله ويخافون من الله مع ما لهم من الفضائل والعبادات فكيف بغيرهم ؟!

وَٱلْمُشْرِكَتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾(١)

(١) قال تعالى : ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْكَ أَن يَحْمِلْنَهَا ﴾ : عرضها الله عليها عرض تخيير ، لا عرض إلزام ، ولو عرضها عليها عرض إلزام الامتثلت، ولم تخالف الله ه الله الله الله الله الله عرض عليها عرض تخيير، فلم تزك نفسها ﴿ فَأَبَيِّكَ أَن يَحْمِلْنَهَا ﴾ آثرن السلامة ﴿وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا ﴾ : خفن من تبعتها ، والأمانة : المراد بها كل ما حُمِّله الإنسان : مع الله ، مع العباد ، مع نفسه ، كل ما حمله الله من عبادته هذه أمانة ، عبادتك لله وتوحيده والإخلاص له ، وأداء الفرائض ، وترك النواهي ، هذه أمانة أمنك الله عليها ، كذلك الأمانة بينك وبين الناس ، إذا توليت على الناس في وظيفة أو في مركز هذه أمانة ﴿ إِنَّاللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُوَّدُّوا ٱلْأَمَنئتِ إِلَى آهَلِهَا ﴾ [السه: ٥٨] والأمانة يراد بها المسؤوليات والوظائف ، فالإنسان يتوظف لأجل أن يقوم بواجبات نحو إخوانه المسلمين ، ويقضى حوائجهم ، ويقوم بالعمل وينفع إخوانه هذا هو الهدف من العمل ، وليس الدراهم فقط وكذلك الأسرار التي تتحملها ، إذا حمَّلوك الأسرار ، وقالوا لك : لا تفشها ، هذه أمانة ، فالسر أمانة ، وكذلك الودائع التي يودعونك ويأتمنونك عليها هذه أمانة . بعض الناس يظن أن الأمانة مجرد الودائع فقط ، الودائع نوع من أنواع الأمانة ، وليست هي الأمانة كلها ، وكذلك الأمانة بينك وبين نفسك ، الله ائتمنك على نفسك بأن تنظر في مصالحها وتُجنبها المضار ، وتحملها على المصالح ، وعلى الطاعات فهي أمانة عندك ، لا تهمل نفسك ، إذا الأمانة شاقة ، ولذلك السموات والأرض أبين أن يحملنها ؛ لأنها شاقة ، ﴿ وَأَشَّفَقَّنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا آلِإِنسَنُّ ﴾ : آدم وذريته ، آثروا المغنم ؛ لأن من أطاع الله فيها وأداها حصل على الأجر العظيم ، فهم آثروا المغنم الذي فيها ، والسموات والأرض والجبال آثرت السلامة ﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا ﴾

[الأحزاب: ٧٧-٧٧] ، فالإنسان ظالم جاهل ، وغاية المؤمنين والمؤمنات التوبة (١) .

وقد أخبر الله تعالى في كتابه بتوبة عباده الصالحين ومغفرته لهم ، وثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال : « لن يدخل الجنة أحد بعمله » ، قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟! قال : « ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة

أي: الإنسان: ظلوماً لنفسه ، جهولاً بحق الأمانة ، لم يَحسُب لها حسابها ، ثم قال تعالى: ﴿ لِيُعُذِبَ اللهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ اللهُ عَنْواللهِ الإنسان الذين تحملوا هذه الأمانة ﴿ وَيَتُوبَ اللهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَاللهُ عَنْولاً لللهُ عَنْولاً تَحِيمًا ﴾ فذكر أن الناس نحو هذه الأمانة ثلاثة أقسام:

القسم الأول: من خان الأمانة ظاهراً وباطناً ، وهم الكفار والمشركون.

القسم الثاني: من أداها ظاهراً وباطناً ، وهم المؤمنون والمؤمنات ، والمسلمون والمسلمات.

القسم الثالث: المنافقون أدوها في الظاهر وخانوها في الباطن ﴿ لِيُعَذِبَ اللّهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْكِفِقِ الباطن ﴿ لِيُعَذِبَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْورًا وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الله الله على أن المؤمنين لا يكملون أداء الأمانة ، لكن الله يتوب عليهم ، وإلا لو آخذهم لعذبهم كلهم ، لكنه يتوب عليهم ، فدل على أن النقص حاصل في بني الإنسان ، فلذلك شرع الله الاستغفار والتوبة .

<sup>(</sup>١) التوبة من هذا الظلم والجهل.

منه وفضل »(١) (صحيح البخاري/ ٥٣٤٩ - صحيح مسلم/ ٢٨١٦).

وهذا لا ينافي قوله تعالى : ﴿ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيَّنَا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِ ٱلْأَيَّامِ

(١) الجنة عظيمة وغالية ، لا تدرك بالأعمال ، والأعمال مهما بلغت ليست ثمناً للجنة ؛ لأن « فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » (صعيع سلم/ ٢٨٢٥) ، ولأنها دائمة لا تفنى ولا تزول ، فليس عمل ابن آدم ثمناً للجنة ، وإنها هو سبب لدخول الجنة ، وإلا لو أن الله حاسبه على تقصيره ، وعلى الخلل الذي يقع منه لما دخل الجنة ، ولصار من أهل النار ، لكن الله برحمته أدخله الجنة فلا يغتر الإنسان بعمله ، أو يثق من عمله ، ولهذا قال ﷺ : « لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله » قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟! قال : « ولا أنا » لأن الرسول ﷺ أعظم الناس عملاً ، لذا قال له الصحابة : ولا أنت تدخل الجنة بعملك ؟! قال : « ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل » ، وأما قوله تعالى : ﴿ أَدُّخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ نَعُمُلُونَ ﴾ [النحل: ٢٦] الماء ( باء ) السببية وليست ( باء ) العوض ؛ لأن العمل ليس ثمناً للجنة مها بلغ . الجنة أعظم من ذلك ، هذا من ناحية .ومن الناحية الثانية : أن العمل يعتريه نقص كثير ، وخلل كثير ، فالإنسان لا يزكى نفسه ولكن لا يقنط من رحمة الله ﷺ ، ولا يترك الأعمال ويقول : إن كان الله كتب لي الجنة سأدخلها ، وإن كان لم يكتبها فليس بحاصل ، ولو عملت ، هذا لا يجوز - والعياذ بالله - ؛ بل يفعل السبب ، وهو العمل الصالح ، فالذي لا يعمل لن يدخل الجنة ، أما الذي يعمل فهذا يدخلها برحمة الله ه الجنة لا تُدخل إلا بعمل صالح ، فهذا دليل على أن الإنسان لا يزكي نفسه ، ولا يغتر بعمله ؛ بل يعتبر نفسه مقصراً فيستغفر الله ، ويتوب إلى الله من هذا التقصير ، أما إن أُعجب بعمله واستكثر عمله ، فإنه لن يستغفر ولن يتوب .

لَغَالِيَهِ ﴾ (١) [الحاقة: ٢٤] . فإن الرسول ﷺ نفى باء المقابلة والمعادلة (٢) ، والقرآن أثبت باء السبب (٣) .

وقول من قال: إذا أحب الله عبداً لم تضره الذنوب، معناه إذا أحب عبداً ألهمه التوبة والاستغفار، فلم يصر على الذنوب(٤).

<sup>(</sup>١) ﴿ بِمَا أَسْلَفْتُمْ ﴾ ظاهره يدل على أن الجنة تُدخل بالعمل الصالح وأن ( الباء ) : باء العوض ، وليست كذلك ، ( الباء ) ليست باء العوض ، وإنها هي باء السبب فقط .

<sup>(</sup>٢) نفي باء المقابلة يعني : باء العوض والمعادلة ، فالعمل لا يعادل الجنة ولا يقابلها ، وإنها الجنة فضل من الله ، لكن العمل الصالح سبب لدخولها .

<sup>(</sup>٣) فهذا يفسر قوله تعالى: ﴿ بِمَا كُنتُمْ تَعَمَلُونَ ﴾ [النعل: ٢٦] ﴿ بِمَا أَسَلَفْتُمْ فِ الْآيَامِ لَلْخَالِيةِ ﴾ [النعل: ٢٢] أن ذلك إنها هو من باب السبب لا من باب العوض ، وهذا يدل على أن الإنسان بحاجة إلى الاستغفار وإلى التوبة ، مهما عمل من الأعمال الصالحة ، فإنه لا يستغنى عن الاستغفار والتوبة ، والإكثار من ذلك .

<sup>(3)</sup> إذا أحب الله عبداً لم تضره الذنوب؛ لأنه إذا أحبه وفقه للتوبة والاستغفار هذا معناه ، وليس معناه أنه مهما عمل من الذنوب فإنها لا تضره ، هذا ليس بصحيح ، هذا قول المرجئة ، الذين يقولون : يكفي الإيمان بالقلب ولا يضر مع الإيمان معصية ، وهذا قول باطل ؛ بل المعاصي تضر المؤمنين ، قد يعذبون في الناريوم القيامة وهم مؤمنون بسبب معاصيهم وذنوبهم ، وقد يبقون في النار مدة طويلة ، ويحترقون ثم يُخرجون ، وأيضاً المصائب التي تحصل في الدنيا على المؤمنين مع أنهم مؤمنون ، دل على أن المعاصي تضر ﴿ وَمَا أَصَنَبَكُمُ مِن مُصِيبَةٍ فَهِما كَسَبَتُ أَيّدِيكُمْ ﴾ الشورى: ٢٠٠ فالمعاصي تضر في الدنيا وفي الآخرة ، ولا يمحوها عن المؤمن إلا الاستغفار والتوبة .

ومن ظن أن الذنوب لا تضر<sup>(۱)</sup> من أصرَّ عليها<sup>(۲)</sup> فهو ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة<sup>(۳)</sup> ؛ بل من يعمل مثقال ذرة خيراً

(٣) لأن الكتاب والسنة يدلان على أن الذنوب والمعاصي تضر المؤمنين ﴿ وَمَا أَصَبَكُمُ مِن مُصِيبَةٍ فِهِ مَا كَسَبَتَ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَن كَيْيرِ ﴾ [النبرى: ٢٠١] الرسول ﷺ والصحابة في وقعة أحد ضرتهم المعصية ، المعصية وقعت من بعضهم ، وهم الرماة الذين تخلوا عن الجبل ، وقد قال لهم النبي ﷺ : « لا تتركوا الجبل سواء انتصرنا أو هُزمنا » خالفوا ونزلوا من الجبل ، فحصلت الهزيمة على المسلمين بسبب الذنوب : ﴿ أَوَلَمُ اَللَهُ مُصِيبَةٌ قَد آصَبَتُم مِثْلَيّهَا قُلْمُ أَنَّ هَلَد آقل هُو مِنْ عِندِ أَنفُسِكُم ۗ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلُ شَي و فَعْدَ أَصَدُ مُعَلِيثٌ مُ مُصِيبَةٌ قَد آصَبَتُكُم مُصِيبةٌ قَد آصَبَكُم مُثَلِيقًا قُلْمُ أَنَّ هَلَا أَقُلُ هُو مِنْ عِندِ أَنفُسِكُم ۗ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلُ شَي و فَعْدَ أَعْلَ مُكُونِي وَلِيعَلَمُ المُؤمِنِينَ . وَلِيعَلَمُ النَّهُ وَعَد أَحد ، ففي قليد وقعة أحد ، ففي المحدون انتصاراً كبيراً على الكفار في وقعة أحد ، فلما نزل الرماة أول الأمر انتصر المسلمون انتصاراً كبيراً على الكفار في وقعة أحد ، فلما نزل الرماة دار الكفار على المسلمين وأحاطوا بهم من كل جانب ، فحصلت المصيبة على المسلمين بسبب المعصية ، ﴿ وَلَقَدُ صَدَدَقَكُمُ اللّهُ وَعَدَهُ وَيَدْ يَحُسُونَهُم بِإِذْنِهِ مُ مَن كُلُ جانب ، فحصلت المصيبة على المسلمين بسبب المعصية ، ﴿ وَلَقَدُ صَدَدَقَكُمُ اللّهُ وَعَدَهُ وَ إِذْ تَحُسُونَهُم بِإِذْنِهِ مُ حَقِّ إِذَا فَشِلتُمُ مَن يُرِيدُ وَتَعَمَّ فَرَا مَن كُلُ مَا نُوبُوبَ عَن مِن كُل مِن كُل مَا نُوبُوبَ مَن وَلَقَدُ مُ مَن يُرِيدُ وَتَنْزَعَتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِن بُعَدِ مَا آرَدَنكُمْ مَا نُحِبُوبَ عَنْ مِن كُل مَن كُلُ مَا نُحِبُوبَ مَن كُل مَا نُحِبُوبَ مَن كُلُ مَا نُحِبُوبَ مَن كُل مَن كُل مِن كُل مَن كُل مَن كُلُ مَن يُوبَدِي وَتَعَمُ مَن يُرِيدُ مَن يُربِيدُ مِن كُلُ مِن مُن كُلُهُ وَعَلَامُ مَن كُلُ مِن مُن كُلُ مَا نُحِبُوبَ مَن كُلُ وَلَعَمُ مَن يُربِيدُ مَن يُوبِي وَتَعَمُ مَن يُوبِي مَن كُلُ مَا نُحِبُوبُ مَن يُوبِي مَن كُلُ مِن كُلُوبُ وَقَعَهُ مَا مُن كُلُ مُن يُوبِي الْمُنْصِلِ المُنْسَالِ مُن كُلُوبُ مَن يُوبِي مُن كُلُوبُ مِن كُلُوبُ وَالْمَالِ وَلَعُلُوبُ الْمُنْسَالِعُ مَن يُوبُ مَن كُلُوبُ اللّهُ مَن يُوبِي اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَعَدُوبُ الل

<sup>(</sup>١) يشير إلى المرجئة الذين يقولون: أن المؤمن لا تضره المعصية ، كما أن الكافر لا تنفعه الطاعة ، نقول: نعم الكافر لا تنفعه الطاعة ، لكن المؤمن تضره المعصية ، ولماذا نهينا عن المعاصي وأمرنا بالطاعات وبالتوبة ؟ إلا لأنها تضر المؤمن .

<sup>(</sup>٢) من أصرَّ عليها تضره ، أما من تاب فإنها لا تضره إذا تاب منها . من تاب تاب الله عليه ، لكن من أصر عليها فإنها تضره في الدنيا والآخرة .

يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره (١) ، وإنها عباده الممدوحون هم المذكورون في قوله تعالى : ﴿ وَسَادِعُواْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَهْمُهَا المذكورون في قوله تعالى : ﴿ وَسَادِعُواْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَهْمُهَا السَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ . اللَّيِنَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَوْطِينَ الْسَمَوَتُ وَالْمَافِئ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ . وَالْفِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَحِشَةً أَوْ

الدُّنْيَ وَمِنكُم مِّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِبَبْتَلِيكُمُّ وَلَقَدْ عَفَا عَنَكُمُ عَنْهُمْ لِبَبْتَلِيكُمُّ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمُ ﴿ وَلِمَ اللَّهِ مِا قَنَّطُهِم ولا أَيْسَهِم ؟ بل إنه ابتلاهم ومحصهم ، ثم قال : ﴿ عَفَا عَنكُمُ ﴾ ، فدل على أن المعصية تضر ، فأفضل الخلق ضرَّتهم المعصية فكيف بغيرهم ؟!

ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىمَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (١) [آل عمران: ١٣٥-١٣٥].

ومن ظن أن القدر حجة لأهل الذنوب فهو من جنس المشركين(٢)

(١) ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَعْفِرَةٍ مِن رَبِعِكُمْ ﴾ سارعوا لا تتأخروا أو تتلكأوا ، فتفوتكم الفرصة ﴿ وَجَنَةٍ عَهْمُهُ السَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتَ اللهُ عَيْنَ ﴾ ﴿ أُعِدَّتَ ﴾ : يعني خلقها الله على بها فيها من النعيم والخير لمن ؟ للمتقين الذين اتقوا الله في الدنيا وتجنبوا المعاصي وعملوا الطاعات . من هم المتقون ؟ ﴿ ٱلّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَآءِ وَٱلضَّرَآءِ وَٱلضَّرَآءِ ﴾ وذكر صفاتهم إلى قوله : ﴿ وَٱلّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَنحِشَةً ﴾ هذا محل الشاهد ﴿ فَعَلُوا فَنحِشَةً ﴾ الفاحشة : هي المعصية المستفحشة في القبح ﴿ أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ﴾ بها دون فنحِشَة ﴾ الفاحشة : هي المعصية المستفحشة في القبح ﴿ أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ﴾ بها دون ذلك من الذنوب والمعاصي والسيئات ﴿ ذَكَرُوا اللهَ ﴾ : استحضروا عظمة الله ، وخافوا منه ، وأنه شهيد ورقيب عليهم ﴿ فَاسْتَغَفُرُوا لِذُنُوبِهِمْ ﴾ : هذا محل الشاهد ، أهل الجنة يستغفرون لذنوبهم ، فأين الذين يقولون : لا تضر المعصية المؤمنين ؟!

(٢) القضاء والقدر من الله ، والإيهان به ركن من أركان الإيهان الستة ، كها قال الرسول على : « الإيهان أن تؤمن بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر ، وتؤمن بالقدر خيره وشره » (صبح سنم / ٨) فمن لا يؤمن بالقضاء والقدر فقد جحد ركناً من أركان الإيهان ، وذلك بأن يؤمن بأن الله قدَّر الأشياء قبل وقوعها وكتبها ، أولا : علمها بله بعلمه الأزلي الذي هو موصوف به أزلاً وأبداً ، علم ما كان وما يكون ، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ ، حينها خلق القلم ، قال له : اكتب ، فكتب ما هو كائن في اللوح المحفوظ إلى أن تقوم الساعة ، فها من شيء إلا هو مكتوب في ما هو كائن في اللوح المحفوظ إلى أن تقوم الساعة ، فها من شيء إلا هو مكتوب في

هناك طائفتان من أهل الضلال:

الطائفة الأولى: نفت القدر، وقالوا: إن الأمر أنف، أي: مستأنف وليس له تقدير سابق، لم يقدره الله ولم يكتبه، وإنها يعلمه إذا وقع، فهذا مذهب المعتزلة، ويقال لهم: القدرية؛ لأنهم نفوا القدر، ويقال لهم: مجوس هذه الأمة؛ لأنهم يقولون: إن العبد يخلق فعل نفسه، فهم أثبتوا خالِقين، كها أن المجوس أثبتوا خالقاً للخير وخالقاً للشر، فهؤلاء زادوا على المجوس بأن قالوا: كل إنسان يخلق فعل نفسه - تعالى الله - .

الطائفة الثانية: الذين غلوا في إثبات القدر، حتى قالوا: إن العبد مجبور على أفعاله، ليس له اختيار ولا مشيئة ، وإنها هو كالأداة في يد محركها، ليس له مشيئة ولا اختيار؛ وهو مجبور على ما يفعل، وهؤلاء يقال لهم: الجبرية من الجهمية وغيرهم، وسبقهم

المشركون، قال الله ﷺ عنهم: ﴿ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشَرَكُواْ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَاۤ أَشْرَكَنَا وَلآ مَابَآؤُنا ﴾ أي : ليس لنا اختيار ؛ بل الله شاء لنا هذا ، يسلون أنفسهم بهذا ، وينفون عنهم اللوم ، ويقولون : لسنا ملومين ؛ لأننا مجبرون على هذا الشيء ﴿ لَوْشَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكَنَا وَلَاَّ ءَابَآؤُنَا وَلَا حُرَّمْنَا مِن شَيْءٍ ﴾ ؛ لأنهم يحرمون أشياء لم يحرمها الله كالسائبة والبحيرة والموصولة ، ويستحلون أشياء حرمها الله كالميتة ، ويقولون : ﴿ لَوَ شَاءَ ٱللَّهُ مَا ٓ أَشْرَكَنَا وَلَا ءَابَآؤُنَا وَلَاحَرَّمْنَامِن شَيْءٍ ﴾ يدفعون عن أنفسهم اللوم ﴿كَذَلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُواْ بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنآ ﴾ أي: كلامكم هذا هل عليه دليل أن الله رضي منكم الكفر والشرك ، وتحريم الأشياء ؟! هل عندكم دليل على أن الله رضي بذلك وأجبركم عليه ؟! هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ؟! ﴿إِن تَنْبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ أَنتُمْ إِلَّا تَعُرُّصُونَ ﴾ [الانعام: ١٤٨] أخبر الله بأنهم سيقولون هذا وقالوه ، ذكر ذلك الله ﷺ أنهم قالوه في سورة النحل : ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱشْرَكُوا لَوْ شَــَاءَ ٱللَّهُ مَاعَبُدْنَا مِن دُونِيهِ مِن شَيْءٍ فَحَنُ وَلِآءَابَ آؤُنَا وَلاحَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِيرِ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ ﴾ [النحل: ٣٥] لو أن الله ﷺ رضي بهذا ، وأنه ليس لهم اختيار ، ما كان لإرسال الرسل ، وإنزال الكتب فائدة ، فكونه أرسل الرسل تنهى عن الشرك ، وعن الكفر ، وعن الحرام ، دليل على أن الله لا يرضى بهذا ، ولا يشرعه سبحانه ولا يجبه : ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا ٱلطَّلغُوتَ ﴾ النمل: ٣٦] فهذا دليل على أن الله لا يرضي بالكفر ولا يحبه ، ولذلك أرسل الرسل للنهي عنه ، فالجبرية على مذهب المشركين السابقين الذين ذكرهم الله في هذه الآبة.

الذين قال الله تعالى عنهم: ﴿ سَيَقُولُ الّذِينَ اَشَرَكُواْ لَوْ شَآءَ اللهُ مَا أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ اللهُ مَا أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ اللهُ مَا لَا لله تعالى راداً عليهم: البَآوُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ ﴾ (١) [الانعام: ١٤٨] ، قال الله تعالى راداً عليهم: ﴿ كَذَا لِللَّهُ كَذَا لَكُ كَذَا لَكُ كَذَا لَكُ كَذَا لَكُ اللَّهِ مَنْ عِلْمِ مَنْ عِلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) وقد أخبر الله أنهم قالوه ، كما في سورة النحل ، ﴿ سَيَقُولُ ﴾ أي : في المستقبل ، والسين للتنفيس ؛ أي : المستقبل القريب ، فأخبر الله أنهم سيقولونه ، وقالوه .

<sup>(</sup>٢) ﴿ كَذَلِكَ كَذَبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ : كذبوا الرسل والكتب ، واحتجوا بالقضاء والقدر ، وأنهم لا لوم عليهم ، حتى أذاقهم الله العقوبة والهلاك ، ولو كان الله يرضى هذا لما عاقبهم عليه ﴿ حَتَىٰ ذَاقُواْبَأْسَنَا ﴾ لو كان الله - كها يقولون - أجبرهم على هذا الشيء ، وليس لهم اختيار ما عاقبهم الله ؟ لأن الله لا يظلم أحداً ، كيف يعاقب من ليس له اختيار ، وليس له إرادة ولا مشيئة ، وإنها هو مجبر ؟! تعالى الله عن ذلك .

<sup>(</sup>٣) ﴿ قُلَ هَلَ عِندَكُم مِنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنا ﴾ هل لكم حجة على ما تقولون على الله ﴿ إِن تَنْبِعُونَ ﴾ : ( إِن ) بمعنى ما . أي : ما تتبعون إلا الظن ، والظن أكذب الحديث ﴿ إِن يَنْبِعُونَ إِلَّا الظَنَ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ ﴾ النجم : ١٢١ ، فلا يجوز للإنسان أن يتبع الظن . أمور العقيدة وأصول الإيهان لابد أن تكون على يقين ، لا على الظن أو التخرص ، أو التوقع ﴿ قُلْ فَلِلّهِ الْمُحْبَّةُ الْبَلِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَئكُمُ أَجْمَعِينَ ﴾ : لله الحجة البالغة عليكم ، كيف تحتجون عليه أنتم تقولون : إنه أجبرنا ؟! الله هو الذي له البالغة عليكم ، كيف تحتجون عليه أنتم تقولون : إنه أجبرنا ؟! الله هو الذي له

يعذب الله تعالى المكذِّبين للرسل<sup>(۱)</sup> ، كقوم نوح وعاد ، وثمود والمؤتفكات ، وقوم فرعون ، ولم يأمر بإقامة الحدود على المعتدين<sup>(۲)</sup> ، والم

الحجة البالغة ؛ لأنه أرسل الرسل وأنزل الكتب تنهاكم عن هذا الشيء وأنتم تقدرون ، أعطاكم قدرة ومشيئة فله الحجة ، وأقام عليكم الحجة ﷺ بإرسال الرسل وإنزال الكتب .

(١) لو كان القضاء والقدر حجة لأحد ، لما أذاقهم الله بأسه وعذبهم ؛ لأنهم يكونون معذورين ، كما يقولون .

يحتج أحد بالقدر إلا إذا كان متبعاً لهواه بغير هدى من الله(١) ومن رأى القدر حجة لأهل الذنوب يرفع عنهم الذم والعقاب، فعليه ألا يذمَّ أحداً ولا يعاقبه إذا اعتدى عليه(١) ؛ بل يستوي عنده ما يوجب اللذة وما

والصغير دون البلوغ معذور ، والنائم معذور ، والمكره معذور ؛ لأنه ليس له اختيار ، مجبر على هذا الشيء ، أو ليس عنده عقل يميز به بين الحق والباطل .

<sup>(</sup>۱) لا يحتج أحد بالقدر ، ولذلك الذين يحتجون بالقدر ، ويقولون : إنهم مجبرون على ما يفعلون إنها يتبعون أهواءهم ، وليس عندهم دليل : ﴿ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنَ عِلْهِ فَا يَعْدَرُكُم مِّنَ عِلْهِ فَا يَعْدُرُ كُونًا ﴾ [الانهم : ١٤٨] الذي ليس عنده علم يتبع هواه ﴿ إِن تَنْبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِن أَنتُم إِلّا يَعْدُرُ صُونَ ﴾ [الانهم : ١٤٨] ، فالذي يزني إنها اتبع هواه وشهوته ، والذي يسرق إنها اتبع هواه وشهوته ، والذي يسرق إنها اتبع هواه وشهوته .

<sup>(</sup>٢) هذه حجة مفحمة لهم ، إذا كنتم تقولون: إنه لا لوم علينا ؛ لأننا مجبرون على ما نفعل ، إذا إذا اعتدى عليكم أحد فلا تطالبوا بالعقوبة ولا بالقصاص ، إذا قُتِل لكم قتيل ، قولوا: هذا قضاء وقدر ، إذا ضربك أحد لا تنتقم منه ؛ لأن هذا قضاء وقدر ، فهو مجبر ليس باختياره ، إذا أخذ أحد مالك لا تخاصمه على مذهبك ؛ لأن هذا قضاء وقدر مجبر عليه ، فلهاذا تخاصم وتطالب بالقصاص والجزاء ؟! هذا دليل على أن الجاني ليس مجبراً ، ولأنك تطالب العقوبة ، فأنت تتناقض مع نفسك ، تلتمس لنفسك العذر ، ولا تلتمس العذر لغيرك ، فهذا لا يصلح من العقلاء ، إذا كنت أنت معذور بالقضاء والقدر كها تقول ، فاعذر من يعتدي عليك ؛ لأنه مجبور على ما فعل معك ، لماذا تطالب بالجزاء ؟! وجذا تفسد الدنيا ، يصير الناس كالبهائم ؛ بل أحط من البهائم ؛ فلا مؤاخذة ولا عقاب ، وتفسد الدنيا بهذا المذهب الخبيث .

يوجب الألم (١) ، فلا يفرِّق بين من يفعل معه خيراً وبين من يفعل معه شراً (٢) ، وهذا ممتنع طبعاً وعقلاً وشرعاً (٣) ، وقد قال تعالى : ﴿ أَمْ نَجْعَلُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

وقال تعالى : ﴿ أَفَنَجْعَلُ أَلْسُلِمِينَ كَالْمُرْمِينَ ﴾ (٥) [القلم: ٣٥] ، وقال تعالى :

<sup>(</sup>١) كله مجبر عليه .

 <sup>(</sup>۲) لأنهم كلهم مجبرون ، فالذي فعل معك خيراً ليس له معروف ؛ لأنه مجبر على هذا ،
 ومن فعل معك شراً غير ملوم ؛ لأنه مجبر على هذا .

<sup>(</sup>٣) هذا ممتنع في الطباع والعقول والشرع ، حتى البهائم إذا اعتُدي عليها تنتقم لنفسها وتدافع عن نفسها ، هذا دليل على أن الأمور بالاختيار .

<sup>(</sup>٤) الله فرَّق بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبين المفسدين في الأرض ، لو كانوا مجبرين ما فرَّق الله بينهم ، لا فرق بين من يصلي ومن يزني إذا كانوا مجبرين ، فالله فرَّق بينهم ، قال سبحانه : ﴿ أَمْ نَجْعَلُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيَمِلُوا الصَّلِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي اللَّرْضِ أَمْ بينهم ، قال سبحانه : ﴿ أَمْ نَجْعَلُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيَمِلُوا الصَّلِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي اللَّرْضِ أَمْ بينهم ، قال سبحانه : ﴿ أَمْ نَجْعَلُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيَمِلُوا الصَّلِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي اللَّرْضِ أَمْ بَيْمُهُمُ مَا اللَّهُ فَرَّق بين هؤلاء وهؤلاء ، هؤلاء ينعِمهم وهؤلاء يعذبهم ، هذا دليل على أنهم غير مجبرين وهذا دليل على أن لهم اختيار ومشيئة وإرادة .

<sup>(</sup>٥) ﴿أَنَنَجَعَلُ اللَّهُ عِلِينَكُ اللَّهُ عِلِينَ ﴾ : من الكفار والمشركين ، هذا استنكار منه ﴿ أنه لا يجعل المسلمين كالمجرمين ، استنكار ونفي ، ولا يليق بحكمته ﴿ ذلك ، فالمسلمون يرحمهم وينعمهم ، والمجرمون يعذبهم ويعاقبهم ، لماذا فرَّق بينهم ؟ لأنهم فعلوا هذا باختيارهم ، فالذي فعل الخير فعله بإرادته واختياره ورغبته ، والذي فعل الشر فعله

﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ أَن نَجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّذلِحَتِ سَوَآءَ تَعْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَآءَمَا يَعَكُمُونَ ﴾ (١) [الجاثبة: ٢١] ، وقال تعالى:

بإرادته واختياره ورغبته ، والجزاء من جنس العمل ، هذا العدل من الله ، ولهذا قال : ﴿ مَالَكُونَيْ مَعْدَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

(١) كل هذه الآيات في مسار واحد ، وكلها يصدق بعضها بعضاً : ﴿أَمْ حَيِبَ ﴾ : استفهام للاستنكار ، ﴿ أَمْ حَيِبَ الَّذِينَ اَجْتَرَجُواْ السَّيِّاتِ ﴾ أي: اكتسبوها . والاجتراح : هو الاكتساب ﴿ أَن جَعلَهُمْ كَالَّذِينَ اَمنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ ﴾ أي : لا نجعلهم ، ولا يليق بحكمة الله وعدله أن يجعل هؤلاء مثل هؤلاء ، إذا لا فائدة من الأعمال ، ولا فائدة من الشرائع ، ولا فائدة من إرسال الرسل . ﴿ سَوَاءَ عَيّاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ﴾ : يمكن في الدنيا يصير الكافر منعماً في الدنيا ، وعنده أموال وأولاد وقوة ، والمؤمن يصير فقيراً ومريضاً ، ولا ينال شيئاً من جزاء أعماله ؛ لأن الله ادخرها له في الآخرة ، أما الكافر فاستدرجه الله في الدنيا من أجل أن يعذبه في الآخرة حكمة من الله ، لا يستوون في الحياة والموت ، يوم القيامة يميّز الله بين هؤلاء وهؤلاء ، فيكون فريق في الجنة وفريق في السعير ، ليس مثل الدنيا الأمور مختلطة ، في الآخرة يميّز الله بينهم وَيَوْمَ تَقُومُ السّاعَةُ يَوْمَهِ نِينَفَرَقُونَ . . فَأَمّا الّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمَالُواْ الصّمَالِحَتِ فَهُمّ في

﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾ (١) [المؤمنون: ١١٥]، وقال تعالى: ﴿ أَيَحَسُبُ آلِإِنسَنُ أَن يُتُركَ سُدًى ﴾ (٢) [القيامة: ٣٦] أي: مهملاً لا يؤمر ولا ينهى (٣) ، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي ﷺ ، أنه قال: « احتج آدم وموسى ، قال موسى: يا آدم أنت أبو البشر ، خلقك الله بيده ، ونفخ فيك من روحه ، وأسجد لك ملائكته ، لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة ، فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه ، وكتب لك التوراة بيده ، فبكم وجدت مكتوباً علي قبل أن أخلق ﴿ وَعَصَى عَادَمُ رَبَّهُ, فَعَوَى ﴾

رَوْضَكَةِ يُحْبَرُونَ ﴾ [الروم: ١٤-١٥] : يُسرُّون ، ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِنَايَئَتِنَا وَلِقَآيِ ٱلْآخِرَةِ فَأُوْلَتَهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴾ [الروم: ١١] .

<sup>(</sup>۱) كذلك لو كان كما يقولون: إنهم مجبرون على الأعمال ، سيكون إذاً خلقهم عبثاً ؛ لأنه لا يوجد جزاء على الطاعات ، ومجازاة على المعاصي – تعالى الله عن ذلك – لو كان ما هناك بعث ولا حساب ولا جزاء ، وكلّ يعمل ما يشاء ، ولا هناك نتيجة كان خلقهم عبثاً ، والله منزَّه عن العبث .

<sup>(</sup>٣) إذا أُخذ بقولهم إنهم مجبرون على أفعالهم ، صار الإنسان لا فائدة في أمره ونهيه ، فيترك سدى ، لا يحاسب ولا يجازى ؛ لأنه معذور على قولهم ، مجبر ليس له اختيار .

[طه: ١٢١] ، قال: بأربعين سنة ، قال: فلم تلومني على أمر قدَّره الله عليَّ قبل أن أُخلق بأربعين سنة ؟ قال: فحج آدم موسى »(١) (صحيح البخاري/ ٦٢٤٠ - صحيح مسلم/ ٢٦٥٢) أي: غلبه بالحجة (٢) .

الوجه الأول: أن موسى إنها لام آدم على المصيبة ، وهي الإخراج من الجنة ، ولم يلمه على فعل المعصية .

الوجه الثاني: أنه لا يمكن لموسى على أن يلوم آدم على المعصية ؛ لأنه تاب منها ، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له .

(٢) الاحتجاج بالقدر على المصائب هذا أمر من الإيهان ﴿ الَّذِينَ إِذَا آَصَنَبَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُوٓ إِنَّا إِلَيْهِ وَالْمِيبَةُ مَالُوّا إِنَّا اللَّهِ وَالْمِعُونَ ﴾ [البرة: ١٥٦] ، فيصبر على المصيبة ولا يجزع ولا يتسخّط ، ويعلم أنها بقضاء الله وقدره ، أما المعصية فلا أحد من المؤمنين يحتج على فعله ، ولكن يتوب ويستغفر ، ويُرجع اللوم إلى نفسه ، ويتوب إلى الله ويستغفر ، هذا واضح .

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث حديث عظيم ، لكن لا يفهمه معظم الناس ، ويغلطون في معناه ، يزعمون أن موسى على احتج على أبيه آدم على بفعل المعصية ، لماذا عصيت ربك ؟ فيظنون أن موسى عاتب أباه على فعل المعصية ، في حين أن موسى عاتبه على المصيبة التي حصلت ، لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة ؟ هذه المصيبة التي حصلت بسبب المعصية ، فآدم احتج بأن الإخراج من الجنة مصيبة ، والقدر يحتج به على المصائب ، فاحتج آدم على موسى بالقدر على المصيبة ، ولم يحتج به على فعل المعصية ؛ لأنه فعلها باختياره وليس مجبراً ، وموسى يعلم هذا ، وأيضاً لا يمكن لموسى أن يلوم أباه آدم على معصية قد تاب الله عليه منها ، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له . فالحديث ليس فيه حجة للجبرية من وجهين :

وهذا الحديث ضلت فيه طائفتان (۱) : طائفة كذبت به لما ظنوا أنه يقتضي رفع الذنب والعقاب عمن عصى الله لأجل القدر (۲) وطائفة شرُّ من هؤلاء جعلوه حجة (۱) ، وقد يقولون : القدر حجة لأهل الحقيقة (۱) الذين شهدوه ، أو الذين لا يرون أن لهم فعلاً (۱) ، ومن الناس من قال : إنها حجَّ آدم موسى لأنه أبوه (۱) ، أو لأنه كان قد تاب (۱) ، أو لأن الذنب

(١) طائفتان:

الطائفة الأولى: القدرية وهم أيضاً المعتزلة ، الذين ينفون القدر ، مع أن آدم احتج به على موسى ، وهم ينفون القدر ، فهذا حجة على المعتزلة .

والطائفة الأخرى: الجبرية الذين يقولون: إن العبد مجبر، إذا آدم يكون مجبراً على أكله من الشجرة، فكيف يلومه وهو مجبر على زعمكم ؟!

 (٢) وهم المعتزلة الذين يقولون: إن الله لم يرد المعصية و لا شاءها ، وإنها العبد هو الذي يفعلها.

(٣) وهم الجبرية.

(٤) أهل الحقيقة: هم الصوفية - غلاة الصوفية - وعندهم الإنسان ترتفع عنه التكاليف إذا وصل إلى درجة من التصوف ؛ لأنه صار ولياً خاصاً ، ليس عليه تكاليف ؛ لأنه عرف وانتهى .

(٥) هؤلاء هم الجبرية.

(٦) وليس للابن أن يحتج على أبيه ، هذا قول ساقط .

(٧) وهذا قول لا وجه له أيضاً ؛ لأن موسى لم يذكر الذنب أبداً ، لم يقل لآدم : لماذا أكلت من الشجرة ؟ ؛ بل قال : لماذا أخرجتنا من الجنة ؟ ذكر المصيبة فقط .

كان في شريعة واللوم كان في أخرى (١) ، أو لأن هذا يكون في الدنيا دون الأخرى ، وكل هذا باطل (٢) ، ولكن وجه الحديث أن موسى الله لم يلم أباه إلا لأجل المصيبة التي لحقتهم من أجل أكله من الشجرة (٣) فقال له : لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة ؟ لم يلمه لمجرد كونه أذنب ذنباً وتاب منه ، فإن موسى على يعلم أن التائب من الذنب لا يلام ، وهو قد تاب منه أيضاً ، ولو كان آدم يعتقد رفع الملام عنه لأجل القدر ، لم يقل : ﴿ رَبَّنَا طَلَمْنَا آنَفُسَنَا وَإِن لَرّ تَغْفِر لَنَا وَرَجْمَنَا لَنَكُونَنّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ (١) [الأعراف : ٢٣] والمؤمن مأمور عند المصائب أن يصبر ويسلم ، وعند الذنوب أن يستغفر ويتوب (٥) ، قال الله تعالى : ﴿ فَأَصْبِرَ إِنَ وَعَد اللّهِ حَقّ وَاسْتَغْفِرُ

<sup>(</sup>١) أي : في شريعة أخرى ، كل هذه أقوال لا قيمة لها .

<sup>(</sup>٢) كل هذه الأقوال باطلة ، وسيأتي الجواب الصحيح .

<sup>(</sup>٣) لم يقل له : لماذا أكلت من الشجرة ، وإنها قال : لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة ؟ وهذه مصيبة .

<sup>(</sup>٤) لو كان آدم علي يرى أنه لا لوم عليه ، ويحتج بالقدر على المعصية ، لما تاب إلى الله : ﴿ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمَنَا آنفُسَنَا وَإِن لَّرَ تَغَفِرُ لَنَا وَرَبَّحَمَّنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ ، فآدم اعترف بأنه ظلم نفسه بالمعصية ، وأنها فِعْلُه باختياره ، وتاب إلى الله ، ولو كان آدم يرى أنه مجبور على المعصية لما تاب ، كيف يتوب وهو مجبور ؟!

<sup>(</sup>٥) هذه هي القاعدة: أن المؤمن عند المصائب يصبر ولا يجزع ، ولا يتسخَّط لقضاء الله وقدره ، وعند الذنوب يتوب ويستغفر ، ولا يحتج بالقدر ، وهذا ما يدل عليه الكتاب والسنة والإجماع .

لِذَنْبِكَ ﴾ (١) [غافر: ٥٥] ، فأمره بالصبر على المصائب ، والاستغفار من المعائب ؛ وقال تعالى : ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُوْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ وَلَيْ اللَّهِ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُوْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ، ﴿ وَقَالَ تعالى : ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِنْ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله فيرضى ويسلم ﴾ (١١) (السنن الكبرى للبيهتي / ٧١٣٧)

<sup>(</sup>۱) هذه الآية واضحة ، اصبر على ماذا ؟ اصبر على أذى المشركين ؛ لأن هذه مصيبة ، الرسول على الله واجه من المشركين الأذى الكثير والمتاعب ، فالله في قال له : ﴿ فَأُصّبِر ﴾ ، هذا قضاء وقدر ، وقال له : ﴿ وَآسَتَغْفِرُ لِذَنْبِك ﴾ ما قال : اصبر على ذنبك ؛ بل قال : استغفر لذنبك . فالذنب إنها يفعله الإنسان باختياره وإرادته ، فيحتاج إلى الاستغفار والتوبة إلى الله في ، فالله فرق بين المصيبة والذنب . عند المصيبة ، قال : ﴿ فَأُصَبِرْ إِنَّ وَعُدَاللّهِ حَقُ ﴾ ولا تجزع وتترك الدعوة إلى الله ﴿ وَآسَتَغْفِرُ لِذَنْبِك ﴾ إذا حصل منك ذنب فاستغفر لذنبك ، فالآية واضحة في هذا .

<sup>(</sup>٢) ﴿ مَأَأَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ ﴾ : هذا احتجاج بالقدر على المصيبة ، أنها بإذن الله وقدره ، ﴿ وَمَن يُؤْمِنُ بِأَللهِ ﴾ : يعلم أن هذه المصيبة بإذن الله ﴿ يَهْدِ قَلْبُهُ ﴾ : يهدي قلبه للإيهان .

<sup>(</sup>٣) الآية تعني أن الرجل إذا أصابته مصيبة يعلم أنها من عند الله ، وأنه لا فرار له منها ، قال على الرجل إذا أصابت مصيبة يعلم أنها من عند الله وما أخطأك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليحيبك » (سند الإمام احد/ ٢١٥٨٩ ، وايضاً قال على الله وما شاء فعل » (صيع سلم/ لو أني فعلت كذا ، لكان كذا وكذا ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل » (صيع سلم/ ١٦٢٤) .

والمؤمنون إذا أصابتهم مصيبة مثل المرض والفقر والذل ، صبروا لحكم الله (۱) ، وإن كان ذلك بسبب ذنب غيرهم ، كمن أنفق أبوه ماله في المعاصي فافتقر أولاده لذلك ، فعليهم أن يصبروا لما أصابهم ، وإذا لاموا الأب لحظوظهم ذكر لهم القدر ، والصبر واجب باتفاق العلماء (۲) ، وأعلى من ذلك الرضا بحكم الله (۳) والرضا قد قيل : إنه واجب ، وقيل : هو مستحب ، وهو الصحيح (٤) ، وأعلى من ذلك أن يشكر الله على المصيبة (٥)

<sup>(</sup>١) ولم يجزعوا مع بذل الأسباب والمؤمن لا يصبر ويُعطِّل الأسباب ، بل يصبر ، ولا يجزع ، ولكن يبذل الأسباب للخروج من المأزق ومن الشدة .

<sup>(</sup>٢) الصبر واجب وهو في كتاب الله في آيات كثيرة ، والصبر هو رأس الإيهان ، فمن ليس له صبر لا يكون عنده إيهان ، فالصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد ، فمن ليس عنده صبر ، لا يبقى له دين ؛ كما أن الجسد إذا فقد الرأس لم يبق به حياة . فالصبر أمره عظيم ، قرره الله في القرآن ، وأمر به ، وذكر فوائده ونتائجه .

<sup>(</sup>٣) الصبر واجب ، وأما الرضا بالمصيبة فهو ليس بواجب ، إن حصل فحسن أن يرضى ويسلم » ، ويسلم : « هو الرجل تصيبه المصيبة ، فيعلم أنها من عند الله ، فيرضى ويسلم » ، فالرضا من كمال الإيمان ، وليس بواجب ، لأن الإنسان يتألم ويتضايق .

<sup>(</sup>٤) الرضا ليس بواجب ، إنها الصبر واجب وعدم الجزع ، أما الرضا فهذه درجة عالية ، لا ينالها كل الناس ، لكن حصلت ، فهذا شيء طيب .

<sup>(</sup>٥) وأعلى من ذلك أن يشكر الله على المصيبة ؛ لأنها خير له ، قال الرسول على : « عجباً للمؤمن ، إن أمره كله خير ، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن ، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له » (صحح سلم / ٢٩٩٩) ، أما الكافر فعلى العكس ، إن أصابته ضراء جزع وتسخَّط ، وإن أصابته سراء أشر ويطر ، وتكبر .

لما يرى من إنعام الله عليه بها<sup>(۱)</sup> ، حيث جعلها سبباً لتكفير خطاياه ورفع درجاته (۲) وإنابته وتضرعه إليه (۲) وإخلاصه له في التوكل عليه ورجائه دون المخلوقين (٤) ، وأما أهل البغي والضلال فتجدهم يحتجون بالقدر إذا

<sup>(</sup>۱) لأنها تنبهه إلى التوبة ، ولأنها تقمع ما في نفسه من الكبر والتطاول ، ولأنها أعظم شيء فيها أن الله يكفر بها خطاياه ، فالمصائب تكفير للمسلمين ، يكفّر الله بها خطاياهم ، «ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ، ولا سقم ولا حزن ، حتى الهم يهمه ، إلا كُفّر به من سيئاته » (صعيمسم/ ٢٥٠٢) ولما جاء أبو بكر الصديق إلى النبي على وقال : يا رسول الله ، كيف الصلاح بعد هذه الآية ؟ ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيَكُمْ وَلاَ أَمَانِي آهَلِ الله وقال : يا رسول الله ، كيف الصلاح بعد هذه الآية ؟ ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلاَ أَمَانِي آهَلِ الله الله يَعْمَلُ سُوّءًا يُجّزَ يهِ عَلَى الساء : ١٢١٦ ، فكل سوء عملنا جُزينا به ؟ قال : « غفر الله لك يا أبا بكر ، ألست تمرض ؟ ألست تنصب ؟ ألست تحزن ؟ ألست تصيبك اللأواء ؟ » قال : بلى ، قال : « فهو ما تجزون به » . (سند الإمام احد/ ١٨ ، ومرصع بطرته رضواهد، ) متى الشوكة يُشاكها يكفّر الله بها خطاياه ، فالمصائب فيها مصالح للمؤمنين : يكفر الله بها خطاياهم ، وتنبههم للتوبة والاستغفار ، وإدراك الخطأ ، قال تعالى : ﴿ وَمَا أَصَبَ عَنِ مُصِيبَ فَيهَ مَا كَسَبَتَ أَيْدِيكُمْ ﴾ [النورية : ١٤] .

<sup>(</sup>٢) إذا أصاب الإنسان مصيبة وهو ليس عنده سيئات يرفع الله بها درجاته في الجنة ؛ لأن الله قد يكتب للعبد درجة في الجنة لا يبلغها بالعمل ، فيقدِّر الله عليه المصائب من أجل أن يرفع الله بها درجاته في الجنة .

<sup>(</sup>٣) يتذكَّر ذنوبه فيتوب إلى الله .

<sup>(</sup>٤) مصالح عظيمة في المصائب للمؤمنين.

أذنبوا واتبعوا أهواءهم (١) ويضيفون الحسنات إلى أنفسهم إذا أُنعم عليهم ما إذا أُنعم عليهم ما  $(^{(1)})$  كما قال بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري، وعند المعصية جبري  $(^{(7)})$  أي مذهب وافق هواك تمذهبت به  $(^{(1)})$ ، وأهل الهدى والرشاد إذا

<sup>(</sup>١) أهل الكفر والشرك على العكس من المؤمنين ، إذا أصابتهم مصيبة جزعوا وتسخطوا؟ لأنهم لا يؤمنون بأنها بقضاء الله وقدره ، وإذا أصابتهم نعمة فسقوا وتكبروا وأشروا وبطروا ، فهذه طريقة أهل الكفر والشرك .

<sup>(</sup>٢) وإذا أنعم عليهم بالحسنات ، لا يقولون : هذه من الله ، وإنها يقولون : هذه بسبب فعلنا وكسبنا وكدِّنا ومعرفتنا وحذقنا ، كها قال قارون لما نُصح : ﴿إِنَّمَا أُوبِيتُهُ عَلَى عِلْمِ عِندِى ﴾ [القصص : ١٧] أي : أن هذا المال ليس من عند الله ، إنها هو بكدي وكسبي ، فيضيف هذا إلى نفسه ، ويجحد فضل الله عليه .

<sup>(</sup>٣) عند المعصية جبري ، وعند الطاعة قدري ؛ لأن بعض الناس إذا قلت له : افعل الطاعة قال : إذا قدَّرها الله لي فعلتها ، وإذا لم يقدِّرها لي لم أفعلها . هذه لا تزال على السنة بعض المخذولين الآن . وإذا قلت له : تب إلى الله ، قال : لو كتبها الله لي تبت ، وإن لم يكتبها لي فليس لي حيلة ، هذا عند الطاعة ، وعند المعصية جبري لا يلوم نفسه عليها ، بل يقول : أنا مجبر عليها وليس لي حيلة فيها ، فيعطي نفسه العذر بأنه مجبور بزعمه . فهو عند الطاعة قدري على مذهب المعتزلة ، وعند المعصية جبري على مذهب المعتزلة ، وعند المعصية جبري على مذهب المعتزلة ، وعند المعصية .

<sup>(</sup>٤) وهذه مصيبة ، الذين يختارون في المذاهب والأقوال الآن – حتى في غير العقيدة – فيختارون الفتاوى والأقوال التي تصلح لهم ، حتى وإن كان ليس عليها دليل ، ولو كانت خطأ ، والتي لا تصلح لهم ، حتى وإن كان عليها دليل وبرهان ما يقبلونها ؛ لأنهم يتبعون أهواءهم .

فعلوا حسنة شهدوا إنعام الله عليهم بها(۱) ، وأنه هو سبحانه الذي أنعم عليهم ، وجعلهم مسلمين ، وجعلهم يقيمون الصلاة وألهمهم التقوى ، وأنه لا حول ولا قوة إلا به ، فزال عنهم بشهود القدر العُجْب والمَنُ والأذى (۲) ، وإذا فعلوا سيئة استغفروا الله وتابوا إليه منها(۱) ، ففي «صحيح البخاري » عن شداد بن أوس رَحَوَليَّهُ عَنهُ قال : قال رسول الله عنه الله الستغفار أن يقول العبد : اللهم أنت ربي لا إلله أنت ، خلقتني وأنا عبدك ، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ، أبوء لك بنعمتك علي ، وأبوء بذنبي فاغفر أعوذ بك من شر ما صنعت ، أبوء لك بنعمتك علي ، وأبوء بذنبي فاغفر إلى ، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . من قالها إذا أصبح موقناً بها فهات من ليلته دخل الجنة »(١) (صحيح البخاري/ ١٩٤٧) .

<sup>(</sup>١) شكروا الله عليها ، واعترفوا بفضل الله عليهم .

<sup>(</sup>٢) لا يُعجبون بعباداتهم ولا بطاعاتهم ؛ لأنهم يعتبرون أن الفضل من الله ، هو الذي وفقهم لها ، وهو الذي تفضل عليهم بذلك ، فيشكرون الله على الطاعة ، ويستغفرون الله عند المعصية . فهم يشكرون عند النعم ، والطاعة من أعظم النعم .

<sup>(</sup>٣) النعم ينسبونها إلى الله ، وأما الذنوب فإنهم ينسبونها إلى أنفسهم ، فيتوبون إلى الله ويستغفرونه .

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث حديث عظيم ، وهو سيد الاستغفار ، وفيه الإقرار لله بالربوبية ، وأنه الخالق ، وأنه المنعم : « أبوء لك بنعمتك عليّ » ، وأن الذنب من قِبل العبد : « وأبوء بذنبي فاغفر لي ، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » فنسب النعمة إلى الله ، ونسب الذنب إلى نفسه ، واستغفر الله .

وفي الحديث الصحيح عن أبي ذر رَضَالِلَهُ عَنْهُ ، عن النبي ﷺ فيها يروي عن ربه ربه ه انه قال : « يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا ، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً ولا أبالي ، فاستغفروني أغفر لكم ، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته ، فاستطعموني أطعمكم ، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أُكسكم ، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته ، فاستهدوني أهدكم ، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضَري فتضروني ، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني ، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم ، وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً ، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئاً ، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ، قاموا في صعيد واحد ، فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص البحر إذا غمس فيه المِخْيَط غمسة واحدة ، يا عبادي إنها هي أعمالكم أحصيها لكم ، ثم أوفيكم إياها ، فمن وجد خيراً فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه »<sup>(۱)</sup> (صحيح مسلم/ ۲۵۷۷).

<sup>(</sup>١) هذا الحديث حديث أبي ذر رَضَالِلَهُ عَنْهُ ، عن النبي ﷺ ، فيها يروي النبي ﷺ عن ربه .

وهذا ما يسمى بالحديث القدسي ، فرقاً بينه وبين الحديث النبوي . فالحديث القدسي : ما كان من كلام الله ه الحديث النبوي : ما كان من كلام الرسول ع . والأحاديث القدسية كثيرة : منها ما هو صحيح ، ومنها ما هو دون ذلك ، وقد صُّنَّفت فيها مصنفات وهذا الحديث من أشهرها ؛ لأنه تضمَّن أشياء كثيرة ، أول ما تضمن : تنزيه الله ﷺ عن الظلم ، والظلم : وضع الشيء في غير موضعه ، والله ﷺ منزَّه عن الظلم أن يضع العذاب في غير موضعه ، ويضع النعيم في غير موضعه ؛ بل إنه سبحانه حكيم ﴿ يُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآهُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴾ [المنكبرت: ٢١] ، لكنه لا يعذب أحداً على غير سبب ، ولا ينعِّم أحداً على غير سبب ، بل كل يجازيه الله بعمله ، كما في آخر الحديث : « إنها هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها ، فمن وجد خيراً فليحمد الله » ؛ لأن هذا بتوفيق الله ﷺ ، لا بحوله ولا بقوته ، وإنها الله هو الذي وفقه وهداه ، وفي هذا رد على المعتزلة الذين ينكرون خلق الله لأفعال العباد ، قِبَل العبد ، يفعلها العبد ، والضلال له أسباب من قبل العبد ، كما قال تعالى : ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَأَنَّقَىٰ . وَصَدَّقَ بِٱلْحُمْنَىٰ . فَسَنُيْسِرُهُ, لِلْبُسْرَىٰ ﴾ [الله : ٥-٧] فمن أعطى واتقى وصدق بالحسنى هذه أفعال العبد وهي سبب في تيسير الله له للحسنى والجنة ﴿وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَٱسْتَغْنَى . وَكَذَّبَ بِٱلْحَسْنَى . فَسَنْيَيِّرُهُ لِلْعُسْرَى ﴾ [الله: ٨-١٠] فالعبد هو الذي يسبب لنفسه الشقاء أو السعادة ، والله مُنزَّه أن يظلمه ، فيشقيه بغير سبب ، أو يسعده بغير سبب ، هذا محل الشاهد من هذا الحديث: أن الجزاء إنها يكون على الأعمال ، كلُّ يجزى بعمله لا يجزى ويؤاخذ بعمل غيره وهذا هو العدل من الله عليه الله عذَّب أحداً بغير ذنب ، أو عذب أحداً بسبب عمل غيره ، أو نعَّم أحداً بسبب عمل غيره كان ذلك ظلماً يُنزُّه الله ﷺ عنه .

فأمر سبحانه بحمده على ما يجده العبد من خير ، وأنه إذا وجد شراً فلا يلومن إلا نفسه (۱) ، وكثير من الناس يتكلم بلسان الحقيقة ، ولا يفرق بين الحقيقة الكونية القدرية المتعلقة بخلقه ومشيئته ، وبين الحقيقة الدينية الأمرية المتعلقة برضاه ومحبته (۲) ، ولا يفرق بين من يقوم بالحقيقة الدينية

## (٢) الحقيقة حقيقتان:

حقيقة كونية: تتعلق بمشيئة الله ، وهذه لا دخل للعبد فيها ، هذا قضاء الله وقدره .

حقيقة شرعية : هذه هي التي للإنسان سبب في كونه عمل بها شرعه الله من الطاعات والخيرات ، أو أنه أهمل ذلك . هذه هي الحقيقة الشرعية ، الحقيقة الكونية ليس من لازمها أن الله يحبها ويرضاها . فالكفر هذا حقيقة كونية ، فالله قدره وقضاه ولكن لا

موافقاً لما أمر الله به على ألسن رسله عَلَيْهِمْ السَّلَامُ ، وبين من يقوم بوجده وذوقه غير معتبر ذلك بالكتاب والسنة (١) ، كما أن لفظ الشريعة يتكلم به

فيتعلقون بالحقيقة الكونية فقط كحالة الجبرية والصوفية وغيرهم ، الذين يتعلقون بالقضاء والقدر فقط ، وهذا خطأ وضلال . فهناك حقيقة شرعية أمر الله بها : كالأوامر والنواهي والأحكام ، وهم أغفلوها وأخذوا بالحقيقة الكونية فقط ، فلابد أن الإنسان يفرق بين القضاء والقدر ، وبين الأمر والشرع ، كها سيأتي من كلام الشيخ . فالحقيقة الكونية ليس من لازمها الرضا والمحبة ؛ بل قد يكون فيها رضا ومحبة وقد لا يكون ، أما الشرعية فمن لازمها الرضا والمحبة .

(۱) هناك من يعمل بذوقه وعقله وما تميل إليه نفسه وهذا هو الضلال ؟ لأن الواجب أن يعمل بها شرعه الله في ، أما الذوق والعقل فهذا لا دخل له في الأعهال الشرعية ، فلو كان العقل يكفي لما أنزل الله الكتب وأرسل الرسل ، وَلَوَكَلَهُم إلى عقولهم ، فالعقل والذوق وكون الإنسان يفرح بهذا الشيء أو يتلذذ به ، ليس ذلك دليلاً على أن هذا الشيء مستحسن فقد يستحسن الإنسان القبيح ، وقد يكره الصحيح كالطاعة والعمل الصالح ويحب الشر والفسوق والعصيان ، فها يشتهيه الإنسان ويتذوقه ليس دليلاً على أنه مستحسن ، فقد يستحسن الإنسان شراً ، وقد يكره خيراً ﴿ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْعًا وَهُوَشَرُّ لَكُمُّ وَاللهُ يُمّ لَمُ وَانَتُ مُلاَتَع لَمُون ﴾ والبقياس أن الإنسان يرتاح إلى هذا الشيء أو يميل إليه أو أن عقله يدله عليه ، ليس هذا هو المقياس ؟ بل المقياس هو الشرع المطهر .

كثير من الناس ، ولا يفرق بين الشرع المنزَّل من عند الله تعالى<sup>(۱)</sup> وهو الكتاب والسنة الذي بعث الله به رسوله ﷺ (۲) ، فإن هذا الشرع ليس لأحد من الخلق الخروج عنه ، ولا يخرج عنه إلا كافر (۳) .

وبين الشرع الذي هو حكم الحاكم، فالحاكم تارة يصيب وتارة يخطئ (٤)،

(١) أيضاً كما أنهم أخطأوا في قضية العقل والذوق والوجد ، واتخذوه مقياساً ، كذلك من الناس من يتعلق بالشرع ، ولكنه لا يفرق بين الشرع المنزَّل ، والشرع المبدَّل ، والشرع المؤول :

فالشرع المنزل: هو ما أنزله الله ﷺ بمعناه وحقيقته ومدلولاته.

والشرع المبدل: هو الذي يكون من افتراءات الباطنية والإسهاعيلية وأهل الضلال، هذا شرع مبدل ؛ إنها هو شرع من عندهم . والشرع المؤول: هذا هو الذي يدخله الاجتهاد، ومنه ما هو خطأ ؛ لأن الاجتهاد منه ما يخطئ ويصيب . فها أصاب الحق من الاجتهادات يؤخذ به ، وما أخطأ فإنه يُترك .

- (٢) هذا هو الشرع المنزل الذي عليه الأنبياء والمرسلون وعباد الله الصالحون.
- (٣) ليس لأحد أن يخرج عن الشرع المنزَّل ، لا يخرج عنه إلا كافر ؛ لأنه خرج عن أمر الله مثل إبليس ﴿ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِهِ \* الكهند : ١٠ ] ﴿ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسَجُدَ إِذْ أَمْرَ تُكَ ﴾ الكهند : ١٠ ] فلما عصى الأمر فسق عن أمر ربه ، فدل على أن الواجب على العبد أن يمتثل الأمر ، فإن عصى الأمر ، صار فاسقاً .
- (٤) هذا هو الشرع المؤول الذي يدخل فيه حكم الحاكم ، أي : القاضي ، وقد يصيب الحق وقد يخطئ ، لكنه كما قال الرسول على « إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد » على اجتهاده ؛ لأنه يريد الحق ، فهذا هو الشرع

هذا إذا كان عالماً عادلاً<sup>(۱)</sup> ، وإلا ففي السنن ، عن النبي ﷺ ، أنه قال : « القضاة ثلاثة : قاضيان في النار ، وقاض في الجنة ، رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة (۲) ، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار (۳) ، ورجل علم الحق فقضى بغيره فهو في النار (۱۳۲۲ ، وصححه ورجل علم الحق فقضى بغيره فهو في النار (۱۳۲۱ ) (سنن الترمذي / ۱۳۲۲ ، وصححه

المؤول ، وليس من شأنه الصواب ، فقد يخطئ ، وسيأتي أن القضاة ثلاثة : قاض في الجنة وقاضيان في النار . القاضي الذي في الجنة : هو الذي عرف الحق وحكم به ، والقاضيان اللذان في النار :

الأول : الذي عرف الحق وقضى بخلافه .

والثاني: الذي لا يعرف الحق ، وحكم بجهل فأخطأ ، فجمع بين الجهل والخطأ ، هذا في النار ؛ لأنه ليس للجاهل أن يحكم ، ولا أن يجتهد وهو جاهل ، فإذا فعل فهو في النار ؛ لأنه ليس عنده مؤهلات للاجتهاد .

(۱) إذا كان عالمًا عادلاً فإنه يصيب ويخطئ ، أما إذا كان جاهلاً فإنه لا يجوز له أن يحكم ، وكذلك إذا كان عالمًا بالحق لا يجوز له أن يتركه ويحكم بالهوى وبغير الحق : ﴿ وَأَنِ الْحَكُمُ بَيْنَهُم بِمَا آنَزَلَ اللهُ ﴾ [المالة: ٤٩] ، ﴿ لِتَحَكُمُ بَيْنَ النّاسِ عِمَا آرَينك اللهُ ﴾ [السه: ١٠٥] هذا هو الواجب على العالم ، وعلى القاضي بالذات ، أنه لا يحكم بهواه ، إنها يحكم بها أنزل الله ، فإذا كان عالمًا اجتهد وأخطأ فهو معذور ، فإن أصاب فله أجران ، أما إذا كان جاهلاً فمن الأصل لا يدخل في هذا الشيء ، فإن دخل فهو في النار ؛ لأنه حكم بغير علم .

- (٢) « علم الحق وقضى به فهو في الجنة » ؟ لأنه قضى بعلم وأصاب الحق .
- (٣) رجل ليس عنده علم ، فلا يجوز أن يقضى بين الناس وليس عنده علم .
- (٤) لأنه تعمد والعياذ بالله القضاء بالباطل وهو يعرف الحق ، لكن هواه انحرف به .

الألبان). وأفضل القضاة العالمين العادلين: سيد ولد آدم محمد عليه (۱) ، فقد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: « إنكم تختصمون إليّ ، ولعل بعضكم يكون ألْحَنَ بحجته من بعض ، وإنها أقضي بنحو مما أسمع ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه ، فإنها أقطع له قطعة من النار »(۲) (صحيح

<sup>(</sup>۱) هذه مسألة عظيمة ، وهي أن القاضي يقضي في الظاهر على نحو ما يسمع ، وأما في الباطن فحكمه إلى الله ، فإذا اجتهد القاضي وحكم بناء على الظاهر ، وفي الباطن الحكم خطأ ، فهذا اختلفوا فيه : هل حكم الحاكم يُحل له ما قُضي له به ؟ أو لا يُحله له ؟ الصحيح أنه لا يُحله له ، حكم الحاكم لا يحل الحرام ، ولا يحرم الحلال في له ؟ الصحيح أنه لا يُحله له ، حكم الحاكم لا يحل الحرام ، ولا يحرم الحلال في الباطن ؛ بل تُعاد الخصومات يوم القيامة ، ويقضي الله بين الناس ، فمن علم من الخصوم أنه مخطئ في دعواه ، أو مزوِّر في بينته ، فإنه يجب عليه التوبة إلى الله ، ورد الحق إلى أهله ولا يأخذه .

<sup>(</sup>۲) القاضي يحكم ولا يعلم الغيب، حتى الرسول و لا يعلم الغيب، فهو يقضي على نحو ما يسمع للبيّنة بالشهود، وربها يكون أحد الخصوم عنده بلاغة وفصاحة، فيزوِّق ويزوِّر الحجة، والآخر مسكين ما عنده فصاحة ولا بلاغة وهو المُحِق، لكن ليس عنده لسان وقوة بيان، فيتغلب عليه الفصيح البليغ، والقاضي يحكم بنحو ما يسمع و لأنه لا يعلم الحقائق الباطنة، ما يعلمها إلا الله، فلا يسوغ لمن حُكِم له بظلم أن يأخذه ويقول: هذا قضاه لي القاضي فيه، بل عليه أن يرده، « فإنها أقطع له قطعة من النار »، هذا الرسول و فكيف بغيره من القضاة ؟! بعض الناس يقول: إذا حكم القاضي فهو حق، وهو يعلم أنه كذاب ومزوِّر ويريد حكم الحاكم يُسوِّغ له هذا الشيء، هذا لا يجوز، وحكم الحاكم لا يقلب الباطل إلى الحق، الباطل هو الباطل.

البخاري / ٢٥٣٤ - صحيح مسلم / ١٧١٣). فقد أخبر سيد الخلق أنه إذا قضى بشيء مما سمعه ، وكان في الباطن بخلاف ذلك ، لم يجز للمقضي له أن يأخذ ما قضى به له ، وأنه إنها يقطع له به قطعة من النار (١) ، وهذا متفق عليه بين العلماء في الأملاك المطلقة ، إذا حكم الحاكم بها ظنه حجة شرعية ، كالبينة والإقرار ، وكان الباطن بخلاف الظاهر ، لم يجز للمقضي له أن يأخذ ما قضي به له بالاتفاق (٢) ، وإن حكم في العقود والفسوخ بمثل ذلك ؛ فأكثر العلماء يقول : إن الأمر كذلك (٣) ، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل (١) ، وفرق أبو حنيفة رَضِيَالِلَهُ عَنهُ بين النوعين (١٥) .

<sup>(</sup>۱) فليحذر الخصوم أن يأخذوا حقوق الناس بحكم الحاكم ، وهم يعلمون أنهم مبطلون ، وليحذر أيضاً المحامون ، الذين يحامون عن الخصوم ، ويفتحون مكاتب مبطلون ، وليحذر أيضاً المحامون ، الذين يحامون عن الخصوم ، ويفتحون مكاتب محاماة ، أن يخاصموا بالباطل ، وأن يزوِّروا ، وأن يقلبوا الحقائق على القاضي ، فليحذروا من هذا ، قال الله تعالى : ﴿وَلَا تَكُن لِلنَّا إِنِينَ خَصِيماً ﴾ [الله: ١٠٥] فلا يجوز للإنسان أن يتوكل أو يحامى في قضية يعلم أنها باطلة .

<sup>(</sup>٢) بإجماع أهل العلم لا يحل له ذلك ؛ لأن الرسول ﷺ ، قال : « أقضي على نحو ما أسمع ، من قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه ، فإنها أقطع له قطعة من النار » .

<sup>(</sup>٣) الحديث عام في العقود وفي الفسوخ : كالطلاق وغيره من فسوخ العقود .

<sup>(</sup>٤) لعموم الحديث.

<sup>(</sup>٥) بين العقود والفسوخ ، فعنده أن حكم الحاكم يكون في العقود ، إذا صارت خطأ والقاضي لا يدري ، فليس للمبطل أن يأخذ ما قضي به ، أما الفسوخ : كالطلاق ، فلا يجوز للقاضي أن يحكم إلا بتثبت ولا يكتفي بالظاهر ؛ بل يتأكد ويتحقق من الأمر .

فلفظ الشرع والشريعة إذا أريد به الكتاب والسنة ، لم يكن لأحد من أولياء الله أولياء الله ولا لغيرهم أن يخرج عنه (١) ، ومن ظن أن لأحد من أولياء الله طريقاً إلى الله غير متابعة محمد ﷺ باطناً وظاهراً فلم يتابعه باطناً وظاهراً فهو كافر (٢) .

ومن احتج في ذلك بقصة موسى عليه مع الخضر عليه (٣)، كان

<sup>(</sup>۱) الناس على ألسنتهم الآن الشرع الشرع ، يريدون بذلك حكم القاضي ، يسمونه الشرع ، ولكن الشرع الصحيح والحق : هو ما أنزله الله ، أما حكم القاضي فهو اجتهاد يخطئ ويصيب ، فالشرع الذي لا يخطئ هو ما أنزله الله ، أما الشرع الذي هو حكم الحاكم فهو يخطئ ويصيب ، فلا تقل : أنا أخذت هذا الحكم الشرعي يعني بقضاء القاضي ؛ لأن القاضي يجتهد ، وقد يصيب وقد يخطئ .

<sup>(</sup>٢) هذا كغلاة الصوفية الذين يقولون: نحن وصلنا إلى الله ، وبعضهم يقول: أنا آخذ عن الله مباشرة ، ولا أحتاج إلى الرسل ، وإنها الرسل للعوام ، أما الخواص فليسوا بحاجة إلى الرسل ، هذا كفر وإلحاد – والعياذ بالله – ، فإنه ليس للناس طريق إلى الله عن طريق الرسل ، فالذي يزعم أنه يستغني عن الرسل هذا ملحد ، وإن كان يزعم أنه من أولياء الله ، فهو من أولياء الشيطان ، ليس من أولياء الله .

<sup>(</sup>٣) يحتجون بأنه يجوز للإنسان أن يخرج عن الشريعة إذا كان عنده ذوق ، أو يزعم أنه ولي من أولياء الله ، وليس بحاجة إلى الرسول ، ويحتجون بقصة الخضر مع موسى عَلَيْهِمَاٱلسَّلَامُ ، فإن الخضر في وقت موسى ، ومع هذا ليس هو من أتباع موسى ، نقول : موسى عليه رسالته ليست عامة ، كرسالة نبينا محمد عليه ، ولذلك قد يكون في

## غالطاً من وجهين :

أحدهما: أن موسى علي للله للله المنطقة الله الحضر(١١) ، ولا كان على

الزمان الواحد ، في الوقت الواحد أنبياء متعددين ، وكل له شريعة ، قال تعالى : 
﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ [الله: ١٨١] ؛ لأن الرسالات السابقة ليست عامة ، أما رسالة نبينا محمد ﷺ فهي عامة للثقلين الجن والإنس ، فلا يسع أحداً الخروج عنها مهما بلغ من الولاية ومن العلم ، ليس له أن يخرج عنها بخلاف الخضر ، فإن رسالة موسى عَلَى ليست عامة ، إنها هي خاصة ببني إسرائيل : ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَرِّمِهِ عَنْ مُوسَى لِقَوْمِهِ عَنْ الله الله الله الله الله الله ورسول إلى بني إسرائيل ، وليست رسالته عامة للثقلين ، كنبينا محمد ﷺ ، فهو رسول إلى بني إسرائيل ، وليست رسالته عامة للثقلين ، كنبينا محمد ﷺ ، ولذلك وَسِع الخضر أن يخرج عن شريعة موسى ؛ لأن شريعة موسى خاصة ، لا تتناول كل أهل الأرض .

والخضر: عبد صالح ، اختلفوا فيه: هل هو نبي أو ولي من أولياء الله ؟ أعطاه الله علما ﴿ فَوَجَدَا عَبْدُا مِّنْ عِبَادِنَا ءَاللهِ : هل هو نبي أو ولي من ألدُنا عِلْما ﴾ الكهند: ١٥] ، فهو عنده علم من الله ﷺ ، وليس من ذوقه أو من وجده بل من الله ، وقيل : إنه نبي يوحى إليه ، ورجح بعض العلماء أنه نبي ، ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز على يرجح أن الخضر نبي ؛ لأنه ظهر على يده معجزات لا تكون إلا للأنبياء ، والفريق يرجح أن الخضر نبي ؛ لأنه ظهر على يده معجزات لا تكون إلا للأنبياء ، والفريق الثاني : على أنه عالم ، وولي من أولياء الله .

(١) رسالة موسى على خاصة وليست عامة ، لا تعم الخضر ، ما عمت أهل الأرض كلهم مثل رسالة محمد على ، قال على لما ذكر خصائصه : « أعطيت خمساً لم يعطها نبي

الخضر اتباعه ، فإن موسى كان مبعوثاً إلى بني إسرائيل ، وأما محمد عَلَيْهِ فرسالته عامة لجميع الثقلين : الجن ، والإنس ، ولو أدركه من هو أفضل من الخضر ، كإبراهيم وموسى وعيسى عَلَيْهِمْ السَّلَمُ وجب عليهم اتباعه (۱) فكيف بالخضر سواء كان نبياً أو ولياً (۲) ؟!

ولهذا قال الخضر لموسى عَلَيْهِمَاالسَّلَامُ : « أنا على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه ، وأنت على علم من علم الله علمكه الله ، لا أعلمه  $^{(7)}$ 

قبلي » وذكر منها ، « وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة » (صبح البخاري/ ٣٢٨ - صحبح سلم/ ٢٥١) ، وهذا كما في قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ البخاري/ ٣٢٨ - صحبح سلم/ ٢٥١) ، وهذا كما في قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَا فَي قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَا فَي قُلْ يَتَأَيُّهَا الله الناء ١٠٠٠) ، ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمُ جَمِيعًا ﴾ [الاعران ١٥٨] .

<sup>(</sup>١) كما قال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَقَ النِّيتِ عَنَى لَمَا ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَنْبِ وَحِكْمَة ثُمَّ جَاءَ كُمْ رَسُولٌ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُوْمِنُ نَيهِ وَلَتَنْصُرُنَهُ وَ الله الميثاق على الأنبياء جميعاً أنه لو بعث محمد على الأنبياء جميعاً أنه لو بعث محمد على ومنهم أحد حي أنه لا يسعه إلا اتباعه فكيف بغيرهم ؟!

<sup>(</sup>٢) هذا على الخلاف سواء كان نبياً أو ولياً ما يلزمه إتباع موسى ؛ لأنه لم يُرسل إليه ، وبهذا يُجزم بأن الخضر ميت ، ردا على الذين يزعمون أنه حي ؛ لأنه لو كان حياً لجاء إلى الرسول ﷺ واتبعه .

<sup>(</sup>٣) فدل على أن الخضر عنده علم ، كما أن موسى علي عنده علم .

(صحيح البخاري / ١٢٢ - صحيح مسلم / ٢٣٨٠) وليس لأحد من الثقلين الذين بلغتهم رسالة محمد ﷺ أن يقول مثل هذا (١).

الثاني: أن ما فعله الخضر لم يكن مخالفاً لشريعة موسى على الثاني: أن ما فعله الخضر لم يكن مخالفاً لشريعة موسى على وموسى لم يكن علم الأسباب التي تبيح ذلك ، فلما بيّنها له أقرّه على ذلك (٣) ، فإن خَرْق السفينة ثم ترقيعها لمصلحة أهلها خوفاً من الظالم أن يأخذها ، إحسان إليهم ، وذلك جائز (١) ، وقتل الصائل جائز (٥) وإن كان

<sup>(</sup>١) ليس لأحد أن يخرج عن شريعة محمد ﷺ ، ويقول : أنا عندي علم ، ليس عند محمد ﷺ ، كما قال الخضر لموسى على المحد أن يقول هذا ؛ لأن الله أوجب على الخلق اتباعه ﷺ . هذا الجواب الأول .

<sup>(</sup>٢) الجواب الثاني: أن الخضر لم يعمل أشياء مخالفة لشريعة موسى الله ، ولم يكن لأحد أن يخرج على الشريعة ويحتج بالخضر ، لأن الخضر لم يعمل شيئاً يخالف شريعة موسى ، ولكن فعل أشياء خفيت على موسى ، فلما وضحها له ، أقره على ذلك ، واعترف له .

<sup>(</sup>٣) قصة خرق السفينة ، وقصة قتله للغلام ، وقصة إقامته للجدار في البلد الذي لم يضيِّفوه ، هذه تخفى على موسى ، فبيَّنها له الخضر : ﴿سَأُنَبِتُكَ بِنَأْوِيلِ مَالَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾ [الكهف:٧٨] .

<sup>(</sup>٤) قال موسى على : ﴿ أَخَرَقُهُ اللَّغْرِقَ أَهْلَهَا ﴾ [الكهن : ١٧] هذا في الظاهر ، ولم يكن يعلم مقصود الخضر ، الخضر علم أن هناك مَلِكاً غاصباً يأخذ كل سفينة صالحة ، فموسى على خرقها لأجل أن يعيبها فلا يأخذها ذلك الجبار ، خرقها ورقعها ، رقع الماء ، ولم يخرج على الناس ، فإذا رأى المملِك هذه السفينة مرقعة تركها .

<sup>(</sup>٥) وقتله للغلام بيَّن أنه خاف على أبويه أن يضلهها إذا كبر ؛ لأن الله أطلعه أن هذا

صغيراً (١) ، ومن كان تكفيره لأبويه لا يندفع إلا بقتله جاز قتله (٢) .

قال ابن عباس رَخِوَالِلَهُ عَنْهُا لنجدة الحروري (٣) لما سأله عن قتل الغلمان ، قال له: « إن كنت علمت منهم ما علمه الخضر من ذلك الغلام فاقتلهم ، وإلا فلا تقتلهم »(٤) رواه البخاري (صحيح مسلم / ١٨١٢ ، ولم أتف عليه في صحيح البخاري) وأما الإحسان إلى اليتيم بلا عوض ، والصبر على الجوع ، فهذا من

الغلام لو كبر لأضل أبويه فقتله ؛ لأن هذا له حكم الصائل ، والصائل يجوز قتله ، قال تعالى : ﴿ وَأَمَّا ٱلْفُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا آن يُرهِقَهُمَا طُغْيَنَا وَكُفْرًا . فَأَرَدُنَا آن يُرهِقَهُمَا طُغْيَنَا وَكُفْرًا . فَأَرَدُنَا أَن يُبِيلِهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴾ [الكلف: ٨٠-٨١] فهو من باب قتل الصائل ؛ لأنه لو كبر لصال على والديه فأضلها ، وهذا مما أطلعه الله عليه .

<sup>(</sup>۱) ( وإن كان صغيراً ) لو جاء أحد ليقتلك وهو ابن سبع سنين ، ولا يندفع إلا بقتله ، تقتله ، نفهذا صائل على أبويه علم الخضر بها علّمه الله ، أنه لو كبر لصال على أبويه بالكفر والطغيان .

<sup>(</sup>٢) من كان حَمْل أبويه على الكفر لا يندفع إلا بقتله جاز قتله .

<sup>(</sup>٣) نجدة الحروري : يعني من رؤوس الخوارج سأل ابن عباس عن قتل الغلمان هل يجوز أو لا يجوز ؟ فأجابه .

<sup>(</sup>٤) لأن الخوارج ديدنهم القتل وسفك الدماء ، يقتلون الصغار والكبار ، فالصغار لا يجوز قتلهم ، إلا إذا أعطي الإنسان ما أعطيه الخضر ، أنه يعلم مآلهم وما يكون من شأنهم ، ويعلم أنهم سيفسدون في الأرض يقتلهم ، أما إذا كان لا يعلم ، فلا يجوز قتل الصغار .

صالح الأعمال ، فلم يكن في ذلك شيء مخالفاً شرع الله (۱) . وأما إذا أريد بالشرع حكم الحاكم (۲) ، فقد يكون ظالماً ، وقد يكون

(۱) هذا الأمر الثالث: وهو أمر اليتيمين ، لما بنى الجدار وأهل القرية لم يطعموهم ، قال: كيف تبني لهم جداراً ولم يطعمونا ؟ ﴿ لَوْ شِثْتَ لَنَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً ﴾ [الكبن: ٧٧] ، يعني : عوض ؛ لأنهم بنوه بلا عوض ، قال : ﴿ وَأَمَّا الْجِدارُ فَكَانَ لِغُلْنَمْ يُنِينِي الْمُدِينَةِ وَكَانَ مَخْتَهُ وَكَانَ لَعْمَا ﴾ [الكبن: ٨٦] يعني لو تُرك الجدار لظهر الكنز ، فهو بنى الجدار ليستر الكنز ويخفيه ، وهذا إحسان إلى الأيتام وليس إحساناً إلى أهل القرية : ﴿ وَكَانَ تَعْتَهُ وَكَانَ كُنَدُّ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِيحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَهُما وَيَسْتَخْرِجًا كَنزَهُما رَحْمَةً مِّن رَبِيكُ وَكَانَ لَهُمَا وَكُن أَبُوهُمَا صَلِيحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَهُما وَيَسْتَخْرِجًا كَنزَهُما رَحْمَةً مِّن رَبِيكُ وَمَا فَعَلْنُهُ وَمَا فَكُن أَبُوهُما صَلِيحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَهُما وَيَسْتَخْرِجًا كَنزَهُما رَحْمَةً مِّن رَبِيكُ وَمَا فَعَلْنُهُ وَمَا فَعَلْهُ وَمَا فَعَلْهُ وَمَا فَعَلْهُ وَمَا فَعَلْهُ وَمِن الجوع ، فها كان الخضر في هذا غالفاً لشرع الله ، ولهذا قال : ﴿ وَمَا فَعَلْلُهُ مِنْ أَمْرِى ۚ ذَلِكَ تَأْوِيلُ ﴾ [الكبف: ٨٦] تأويل : يعني تفسير ما غمض على موسى عَلَيْهُ .

(٢) الأمر الأول: أن يُراد بالشرع ما أنزل الله 🏙 .

الأمر الثاني: أن يراد بالشرع حكم الحاكم ، كما عند العوام ، وهذا فيه نظر ؛ لأن حكم الحاكم ليس هو الشرع ، إنها هو اجتهاد منه ، ولهذا كان من وصية النبي المعض قواده: « وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله ، فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا » (صحيح سلم / ١٧٢١) ، لا تقل هذا هو الشرع ؛ قل : هذا هو قضاء القاضي عن اجتهاد ، يكون مصيباً ، أو يكون مخطئاً ، إن كان مصيباً له أجران ، وإن كان مخطئاً له أجر واحد .

عادلاً ، وقد يكون صواباً ، وقد يكون خطأ(١) .

وقد يراد بالشرع قول أئمة الفقه (۲) ، كأبي حنيفة والثوري (۳) ، ومالك بن أنس والأوزاعي (٤) ، والليث بن سعد (٥) ، والشافعي ، وأحمد وإسحق ، وداود وغيرهم (٦) ، فهؤلاء أقوالهم يحتج لها بالكتاب والسنة (٧) ،

الآن يطنطنون بالخلافات ، وأن الناس يسعهم ما يفعلون ، لأنه لا يوجد شيء إلا وفيه خلاف بين الفقهاء ، فيقولون : هذا من سهاحة الشريعة ، يجعلون خلاف الفقهاء شريعة ، وهذا من الجهل ، أو من الضلال ، الشريعة حكم الله وحكم رسوله على أما أقوال الفقهاء فإنها قابلة للخطأ والصواب : ﴿ فَإِن نَنزَعُنُم فِي شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله والرسول ، إلى الكتاب والسنة .

<sup>(</sup>١) حكم الحاكم يحتمل هذه الأمور: أنه ظالم ، أو أنه عادل ، أو أنه مخطئ ، أو أنه مصيب ، هذه الأمور لا ترد على شرع الله ، شرع الله الله عصوم .

<sup>(</sup>٢) قد يراد بالشرع أيضاً قول أئمة الفقه المجتهدين ، ولهذا تجدون بعض السائلين يقولون : أعطني شرع الله في هذه المسألة أعطني حكم الله في هذه المسألة ، أسألك عن حكم الله ، هذا سؤال لا يجوز أن يقول : حكم الله ، أو شرع الله ، ولكن يقول : ماذا ترى لي أنت في هذه المسألة ؟ بناء على ما يظهر لك من شرع الله .

<sup>(</sup>٣) أبو حنيفة معروف ، والثوري : سفيان الثوري الإمام الجليل .

<sup>(</sup>٤) الأوزاعي: إمام أهل الشام.

<sup>(</sup>٥) والليث بن سعد : هو إمام أهل مصر .

<sup>(</sup>٦) إسحاق بن راهويه ، وداود الظاهري .

<sup>(</sup>٧) هؤلاء أقوالهم يحتج لها ،ولا يحتج بها ، إنها يحتج بالكتاب والسنة ، أما أحكام الفقهاء فهذه يحتج لها ، فها وافق الدليل فهو حق ، وما خالف الدليل فهو خطأ .

## وإذا قلَّد غيره حيث يجوز ذلك ، كان جائزاً (١).

(۱) وإذا قلّد أحداً منهم حيث يجوز التقليد كان جائزاً ، الذي يجوز له التقليد من هو ؟ هو العامي ، والمبتدئ في طلب العلم هذا يجب عليه التقليد ، لأنه لا يجوز له أن يجتهد وهو ما عنده أهلية ، يجب عليه أن يقلد أحد الأئمة ، وأيضاً طالب العلم الذي يعرف الأدلة أحسن من العامي وأحسن من المبتدئ ، هذا عليه الترجيح ، فإذا قلّد أحد الأئمة فلا يقلده تقليداً أعمى ، وإنها يَعرِض أقواله على الأدلة ، فإذا دلّ الدليل على مسألة أخذ بها ، سواء قال بها إمامه أو قال به غيره ؛ لأن المدار على الدليل ، فالحنبلي إذا تبيّن أن قول الحنفي هو الذي عليه الدليل ، فيجب عليه أن يأخذ بقول الحنفي ، هذا إذا كان عنده أهلية للترجيح ، ومعرفة الراجح من المرجوح ، فلا يجوز له أن يجمد ، ويقول : أنا حنبلي ، أنا حنفي أنا أنا !! عليه أن يعرض أقوال إمامه على الأدلة ، فا وافق أخذ به وما خالف تركه وأخذ بالدليل ، فالناس على ثلاث طبقات :

الطبقة الأولى : طبقة العوام والمبتدئين ، هؤلاء لا يسعهم إلا التقليد ، وليسوا من أهل الترجيح .

الطبقة الثانية : طبقة المتعلمين المتمكنين من الترجيح ، فهؤلاء يرجحون ، وهذا يسمى مجتهد مذهب .

الطبقة الثالثة: المجتهد المطلق، كالإمام أحمد والمالكي والشافعي وأبي حنيفة والثوري، هذا مجتهد مطلق، عليه أن يأخذ الحكم من الكتاب والسنة ولا يقلد أحداً، يحرم عليه التقليد.

وقوله: «حيث يجوز ذلك»: هذا ذكاء منه هي ، ما قال: «قلد غيره» وسكت؛ بل قال: «حيث يجوز ذلك» أي: حيث يجوز له التقليد؛ لأن هناك من لا يجوز له التقليد.

أي: ليس اتباع أحدهم واجباً على جميع الأمة (١) ، كاتباع الرسول على أي : ليس اتباع أحدهم ، كما يحرم اتباع من يتكلم بغير علم (٢) .

وأما إن أضاف أحد إلى الشريعة ما ليس منها من أحاديث مفتراة ، أو تأوَّل النصوص بخلاف مراد الله ، ونحو ذلك ، فهذا من نوع التبديل (٣)

<sup>(</sup>۱) التقليد جائز للمحتاج والمضطر وليس واجباً إلا إذا كان عامياً ، فالعلماء يقولون : مذهب العامي مذهب من أفتاه ، قال تعالى : ﴿ فَسَتَلُوّا أَهْلَ الذِّكِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْامُونَ ﴾ السل: ١٤] فيسأل ، وإذا أفتاه العالم أخذ بقوله ولا يلحقه شيء ؛ لأن هذا منتهى قدرته ، لكن لا يسأل أي أحد ، وإنها يسأل من يثق بعلمه ودينه ، ليس بعلمه فقط ، ولا دينه فقط ، لابد من العلم والدين ، فيسأل من يثق بعلمه ودينه ويأخذ بقوله . لا يجب اتباع أحد بعينه إلا الرسول على أما من عدا الرسول مع أن العلماء فهذا يجوز اتباعه مع خالفة الدليل ، ولهذا الشيخ في اتباعه إلا إذا خالف الدليل ، فلا يجوز اتباعه مع خالفة الدليل ، ولهذا الشيخ في بعض كتبه يقول : من زعم أن أحداً يجب اتباعه غير الرسول على وجب أن يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل ، ما يجب اتباع أحد من الخلق إلا الرسول على ، فإنه يجب على جميع الأمة .

<sup>(</sup>٢) التقليد ليس حراماً مطلقاً ولا جائزاً مطلقاً ، لابد من التفصيل .

<sup>(</sup>٣) هذا من الشرع المبدّل: الذي يستدل بالأحاديث المكذوبة التي توافق هواه هذا يبدل الشرع المنزل، يستبدل الأدلة من الكتاب والسنة بأدلة مكذوبة، هذا بدّل الشريعة - والعياذ بالله - وهذا هو الأول، (أو تأول النصوص)، بخلاف مراد الله كتأويل الباطنية الذين يقولون: إن النصوص لها ظاهر ولها باطن، وهم يأخذون بالباطن والناس يأخذون بالظاهر، فهذا كفر بالله، وتبديل لشرع الله - والعياذ بالله - وهذا الثاني.

فيجب الفرق بين الشرع المنزل ، والشرع المؤول ، والشرع المبدَّل (١) ، كما يفرق بين الحقيقة الكونية والحقيقة الدينية الأمرية (٢) ، وبين ما يُستدل عليها بالكتاب والسنة وبين ما يُكتفى فيها بذوق صاحبها ووجده (٣).

<sup>(</sup>۱) الشرع المنزل: هو الكتاب والسنة ، والشرع المبدَّل: هو ما يعتمد على الأحاديث المكذوبة ، أو يفسر بغيره تفسيره ، بغير مراد الله في ، يقولون: هذا ظاهر ، والباطن نحن نعلمه ، فيجعلون للنصوص ظاهراً وباطناً . هؤلاء الباطنية وهم أضل الناس – والعياذ بالله – هذا الشرع المبدل ، والشرع المؤول هو محل الاجتهاد بين العلماء ، منه ما يكون تأويله خطأ ، لا يقال: باطل ، يقال: خطأ .

<sup>(</sup>٢) كما سبق أن هناك حقيقة كونية : وهي القضاء والقدر ، وحقيقة شرعية : وهي التي أمر الله بها وأمر بها رسوله ﷺ .

<sup>(</sup>٣) هذا إعادة لما سبق ، أن من الناس من يأخذ بذوقه ووجده وعقله ويترك الكتاب والسنة .

## فصل

وقد ذكر الله في كتابه: الفرق بين الإرادة والأمر (۱) ، والقضاء والإذن ، والتحريم والبعث ، والإرسال والكلام والجَعْل ، بين الكوني الذي خلقه وقدَّره وقضاه ، وإن كان لم يأمر به ولا يجبه ولا يثيب أصحابه ، ولا يجعلهم من أوليائه المتقين ، وبين الديني الذي أمر به وشرعه وأثاب عليه وأكرمهم (۲) ، وجعلهم من أوليائه المتقين ، وحزبه المفلحين وجنده

<sup>(</sup>۱) لما ذكر الشيخ الله الرد على من يحتجون بالقدر ، وأنه ليس حجة لهم على فعل الكفر والمعاصي والشرك ؛ لأنهم يقولون : إن الله قدَّر الكفر والإيان ، والشرك والمعاصي ، فمعناه أنه يرضى بالكفر ، كما يرضى بالإيان ، ويرضى بالمعصية كما يرضى بالطاعة ، لأنه قدَّر الجميع ، وقضى الجميع على الناس ، فالطاعة عندهم موافقة القدر ، فالشيخ أراد أن يردَّ عليهم ، ويقول : هناك فرق بين القدر وبين الشرع ، فالله فرَّق بينهما في كتابه ، والطاعة هي موافقة الشرع ، وليست موافقة القدر ، القدر قد يكون طاعة ، وقد يكون معصية ، أما الشرع فلا يكون إلا طاعة ، فالله فرق بين الأمرين في القرآن ، فرق بين القضاء الكوني والقضاء الشرعي ، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية ، الإذن الكوني والإذن الشرعي ، وسيذكر الشيخ الله نهاذج من القرآن تفرق بين الأمرين ؛ ردا على الذين يحتجون بالقدر .

<sup>(</sup>٢) الله فرق بين هذه الأشياء الكونية والشرعية ، وفرق بين أوليائه وأولياء الشيطان ، فالذين يتبعون شرعه وأمره فهؤلاء أولياء الرحمن ، والذين يتبعون قدره ويخالفون شرعه ويقولون : لا فرق بينهما ، هؤلاء أولياء الشيطان .

الغالبين ، وهذا من أعظم الفروق التي يفرق بها بين أولياء الله وأعدائه ، فمن استعمله الرب في في يجبه ويرضاه ، ومات على ذلك ، كان من أوليائه ، ومن كان عمله في يبغضه الرب ويكرهه ، ومات على ذلك كان من أعدائه (۱).

فالإرادة الكونيةهي مشيئته لما خلقه (٢) ، وجميع المخلوقات داخلة في

<sup>(</sup>۱) فالله فرق بين المؤمنين والكفار ، والمطيعين والعاصين ، ولم يجعلهم سواء ، وإن كان قدَّر عليهم جميعاً الطاعة والمعصية ، والكفر والإيهان ، فهو فرق بينهم في الجزاء ، هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار ، فلم يكونوا سواء : ﴿أَفَنَجْعُلُ المُشْيِعِينَ كَالمُجْرِينَ . مَالكُوكَيْفَ هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار ، فلم يكونوا سواء : ﴿أَفَنَجْعُلُ المُشْيِعِينَ كَالمُجْرِينَ . مَالكُوكَيْفَ عَلَى المؤمن والكافر ، والمطيع والعاصي ، والمؤمن والمنافق ؛ لأن المطيع اتبع أمره وشرعه ودينه ، والعاصي اتبع معصيته والكفر به والشرك ، ففرق بين العملين ، وفرق بين الجزاءين عند الله ﴿ . فالذي لا يفرق بين هؤلاء هذا وفرق بين العبدين ، وفرق بين الجزاءين عند الله ﴿ . فالذي لا يفرق بين هؤلاء هذا إلحاد في آيات الله ﴿ ، وقد نجمت في هذا العصر فكرة خبيثة وهي الحرية ، وأن الناس أحرار ، وأنهم لا حجر عليهم ، ولا مصادرة لآرائهم وأفكارهم ، ولا يتقيدون بالشرع ، وأن كل إنسان يقول ما يريد ، ويكتب ما يريد ، ولو كان كفرا وإلحاداً ، هذا من حرية الرأي ، وحرية الكلمة – يقولون !! – هذا خروج عن شرع الله ﴿ ، هذا يشبه قول هؤلاء (حزب الشيطان) ، الذين لا يفرقون بين الشرع والقدر .

<sup>(</sup>٢) الإرادة والمشيئة : المشيئة لا تنقسم ، ولا تكون إلا كونية ، وهي ترادف الإرادة الكونية .

مشيئته وإرادته الكونية (۱) ، والإرادة الدينية هي المتضمنة لمحبته ورضاه (۲) ، المتناولة لما أمر به وجعله شرعاً وديناً ، وهذه مختصة بالإيهان والعمل المتناولة لما أمر به وجعله شرعاً وديناً ، وهذه مختصة بالإيهان والعمل الصالح (۳) ، قال الله تعالى : ﴿ فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يُهْدِيهُ فِي السّمَاءُ وَمَن يُرِدِ اللهُ أَن يُضِلُهُ وَمَن يُرِدِ أَنّهُ أَن يُضِلُهُ وَمَن السّمَاء ﴾ (١٤) [الأنعام : مُردِداً أن يُضِلُهُ وَالسّمَاء اللهُ اللهُ اللهُ المستمالة اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) جميع المخلوقات من المؤمنين والكفار والجن والإنس والشياطين كلها داخلة في إرادته الكونية ، كلهم خلقه : خلق إبليس والكفار ، وخلق الأنبياء والمرسلين والمؤمنين ، خلق هذا وهذا ، فمن جهة الخلق لا فرق ، أما من جهة الشرع والجزاء فهناك فرق .

<sup>(</sup>٢) الإرادة الكونية لا تستلزم المحبة والرضا ، فقد يريد الله كوناً وقدراً ما لا يجبه ديناً ، فالكفر أراده الله كوناً وقضاه وهو لا يجبه ، ولكن قدَّره وقضاه من باب الابتلاء والامتحان ، ليتميز المطيع من العاصى ، وولى الله من ولى الشيطان .

وأما الإرادة الدينية فإن الله يجبها ويرضاها ، وسيذكر الشيخ أمثلة للإرادة الكونية ، والإرادة الشرعية من القرآن .

<sup>(</sup>٣) الإرادة الدينية مختصة بالإيهان والعمل الصالح ، أما الإرادة الكونية فهي لا تختص بالإيهان والعمل الصالح ، هي تشمل الكفر والإيهان ، تشمل العمل الباطل والعمل الصالح ، كله بقضاء الله وقدره .

<sup>(</sup>٤) هذه فيها الإرادتان: ﴿ فَمَن يُرِدِ اللهُ أَن يَهْدِينُهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ﴾ هذه الإرادة الشرعية ﴿ وَمَن يُرِدِ أَن يُصِلَمُ كُهُ ﴾ : الشرعية ﴿ وَمَن يُرِدِ أَن يُصِلَمُ كُهُ ﴾ فالهداية لها أسباب وهي العمل الصالح، والضلال له أسباب وهو المعصية والكفر.

وقال نوح عليه لقومه: ﴿ وَلَا يَنفَعُكُم نُصَّحِى إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِنكَانَ اللّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويَكُم ﴿ وَاللّهُ يَوْدِ سُوّءًا فَلَا اللّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويَكُم ﴾ (١) [هود: ٣٤] ، وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا أَرَادَ اللّهُ يِقَوْدِ سُوّءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُ مِن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴾ (٢) [الرعد: ١١] ، وقال تعالى في الثانية (٣): ﴿ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَى سَفَرِ فَعِدَّةٌ مِنْ أَنكِ اللّهُ يَكُمُ النّسُرَ وَلَا يُرِيدُ اللّهُ يِحُمُ النّسُرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ النّسُرَ وَلا يُرِيدُ بِحُمُ الْمُسْرَ ﴾ (١) [البقرة: ١٨٥] .

وقال في آية الطهارة: ﴿ مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيهُ لِي اللهُ وَاللهُ وَلِيمُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي لَهُ وَاللّهُ وَاللّه

<sup>(</sup>١) الشاهد في قوله: ﴿إِنكَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيكُمْ ﴾ هذه الإرادة الكونية التي لاحيلة فيها.

<sup>(</sup>٢) هذه إرادة كونية : ﴿ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللهُ بِقَوْمِ سُوٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالِ ﴾ فالله يريد السوء بمن يستحقه من الظلمة والطغاة ، والمشركين والكفار ؛ لأن الله أراد بهم سوءاً ، حيث لم يقبلوا هدى الله ﷺ .

<sup>(</sup>٣) أي : الإرادة الشرعية لأن الآيات السابقة في الإرادة الكونية ، والآيات الآتية في الإرادة الشرعية .

<sup>(</sup>٤) الله الله الله المريض أن يفطر في رمضان ، ورخص للمسافر أن يفطر في رمضان ويقضيان من أيام أخر ، ثم قال : ﴿ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ اللهُ مِنْ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْمُسْرَ ﴾ هذا مثال للإرادة الشرعية ، التي يرضاها الله ويحبها .

<sup>(</sup>٥) قال تعالى في آية الطهارة من سورة المائدة : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ

ولما ذكر ما أحله وما حرمه من النكاح قال: ﴿ يُرِيدُ اللّهُ لِلْبَابِينَ لَكُمُ وَيَهُدِ يَكُمُ مَّ اللّهُ عَلِيمُ مَكِيمُ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلِيمُ مَكِيمُ . وَاللّهُ يَهِدُ يَكُمُ مَنَ اللّهِ عَلِيمُ مَكِيمُ . وَاللّهُ عَلِيمُ مَكِيمُ مَ وَيُرِيدُ اللّهِ عِلْيمًا . يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمُ وَيُرِيدُ اللّهِ يمن يَتَ بِعُونَ الشّهَوَتِ أَن يَمِيلُواْ مَيْ لا عَظِيمًا . يُرِيدُ اللّهُ أَن يُعَوِّفَ عَنكُم وَيُرِيدُ اللّهِ يمن فَن الشّهُ وَتِ أَن يَمِيلُواْ مَيْ لا عَظِيمًا . يُرِيدُ اللّهُ أَن يُحَوِّفَ عَنكُم وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾ (١) [النساء: ٢٦-٢٦] .

جُنُبًا فَأَطُهَرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْعَلَى سَفَرٍ أَوْجَاءَ أَمَدُّ مِن الْفَالِطِ أَوْ لَعَسَتُمُ النِسَاءَ فَلَمْ يَحِدُوا مَا الْحَدث مَا الْحَدث مَا الْحَدث الأصغر، والطهارة من الحدث الأكبر وهو الجنابة، والطهارة بهاذا تكون ؟ تكون بالماء، فإذا لم يجد الماء فإنه يعدل إلى التيمم بالتراب، يضرب بيديه الأرض ثم يمسح بها وجهه وكفيه، والتراب طهور عند عدم الماء أو العجز عن استعماله، ثم قال في ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّن حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُم وَلِيُتِمَ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُم لَكُم لَارادة الشرعية.

(۱) لما ذكر المحرمات في النكاح من النساء من ذوات النسب، وذوات السبب، وذوات السبب، وذوات الرضاع ، ﴿ حُرِمَتْ عَلَيْكُمُ النَّهُ الْمُهَا الْكُمُ وَاَخُواتُكُمُ وَاَخُواتُكُمُ وَعَمَنْكُمُ وَحَمَلُكُمُ وَخَلَلْتُكُمُ وَالْخَواتُكُمُ وَعَمَنْكُمُ وَحَلَلْتُكُمُ وَالْخَواتُكُمُ وَعَمَنْكُمُ وَحَلَلْتُكُمُ وَالْخَواتُكُم وَمَالَكُمُ النَّيْ وَمَعَنْكُمُ وَاخُواتُكُم مِن الرَّضَعَة وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّيْ وَعَمَنْكُمُ النِي وَخُمُورِكُم مِن فِسَاآ بِكُمُ النِي وَخَلَتُهُ وَهُو وَالْمَا اللَّهِ وَخَلَتُهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَخَلَتُهُ اللَّهِ وَمَلْكُمُ النِي وَخَلَتُهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَلْكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ولما ذكر ما أمر به أزواج النبي عَلَيْة وما نهاهم عنه قال : ﴿إِنَّ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِهُ اللَّهِ عَن مَا أَمر به أزواج النبي عَلَيْة وما نهاهم عنه قال : ﴿إِنَّ مَا يُرِيدُ اللَّهُ اللَّهِ مِن اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّلْ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

اللهُ لِيُكِيَّنَ لَكُمُّ وَيَهْدِيكُمُ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمُّ وَاللهُ عَلِيمُ عَكِيمُ . وَاللهُ عَلِيمُ عَكِيمُ . وَاللهُ عَلِيمُ عَكِيمُ . يُرِيدُ اللهُ عَلَيْكُمُ وَيُرِيدُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَيُرِيدُ اللَّذِينَ يَتَعِيمُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمُ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيمُ اللهِ فالإرادة في هذه الآيات كلها إرادة شرعية دينية .

(۱) لما ذكر ما وعظ به نساء النبي على ذكر سبحانه أنه أراد من ذلك أن يطهر بيت النبي على الم وعظ به نساء النبي على أن السبحانه : ﴿ يَنِسَآة اَلنِّي لَسَّتُنَّ كَأْمَو مِن النِّسَاءُ إِنِ اتّقَيْتُنُ فَلَا تَخْصَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيطَمّع الَّذِي فِي قَلْبِهِ عَرَضٌ وَقُلْنَ فَوْلا مَعْرُوفاً . وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنّ وَلا تَبَرّعُ الْجَهِلِيّةِ الْأُولَى وَآفِيمَنَ الصّالَوةَ وَعَاتِينَ الرّصَوْفة وَالْمِعْنَ اللّه وَرَسُولُهُ إِنّهَ اللّهِ يَرَسُولُهُ وَاقِيمَنَ الصّالَوة وَعَاتِينَ الرّصَوْفة وَالْمِعْنَ اللّه وَرَسُولُهُ وَاقْتَى السّعَلَق وَعَاتِينَ الرّسُول عَلَيْ اللّه وَالمُولِكُ وَآفِيمَنَ الصّالَوة وَعَاتِينَ الرّسُول عَلَيْ اللّه وَالمُولِقة وَالْمِيمَة وَالمُولِقة وَالْمِيمَة وَالْمُولَة وَالْمِيمَة وَالْمِيمَة وَالْمُولِي اللّه الله الله الله والمُولول اللّه والمُحالفات الشرعية ، ويطهرهن من ذلك تطهير نساء النبي على أن لزوم الحفة والبيت والحياء ، وتجنب التبرج ، وتجنب المغازلات ، الحجاب ، ولزوم العفة والبيت والحياء ، وتجنب التبرج ، وتجنب المغازلات ، والكلام الذي يجر إلى الشر ، أن ذلك طهارة للقلوب ، وطهارة للأعراض ، وطهارة الليوت ، وأما الملاحدة اليوم ، فيقولون : هذا كبت لحرية النساء ، وهضم لحقوقهن ، دعوا النساء يفعلن ما شئن ، لا حَجْر عليهن ، هكذا يقولون – قبحهم الله – ، وكفى الله النساء يفعلن ما شئن ، لا حَجْر عليهن ، هكذا يقولون – قبحهم الله – ، وكفى الله يريدون الطهارة للأمة ، وإنها يريدون الرجس للأمة – قبحهم الله – ، وكفى الله يريدون الطهارة المؤمة ، وإنها يريدون الرجس للأمة – قبحهم الله – ، وكفى الله

والمعنى أنه أمركم بها يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً، فمن أطاع أمره كان مطهراً قد أذهب عنه الرجس ، بخلاف من عصاه (١).

وأما الأمر، فقال في الأمر الكوني (٢): ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيَءٍ إِذَا آرَدْنَهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ (٣) [بس: ٨٦]، وقال تعالى: ﴿ وَمَاۤ أَمْرُنَاۤ إِلَّا وَحِدَّةٌ

المسلمين شرهم ، ونساء النبي على هن القدوة ، إذا كانت نساء النبي وهن أطهر نساء على وجه الأرض وجههن الله هذه التوجيهات ، فكيف بغيرهن من سائر النساء ؟! من باب أولى .

<sup>(1)</sup> من أطاع أمر الله ، فإن الله سبحانه يطهره من الرجس الخُلقي والرجس الحسي ، ومن عصاه فإنه تنجس النجاسة الحسية والمعنوية ، فلا طهارة إلا بالإيمان والأخلاق الكريمة ، والعفة والنزاهة .

<sup>(</sup>٢) عرفنا أمثلة للإرادة الكونية والإرادة الشرعية الدينية ، وكذلك الأمر منه كوني ، ومنه شرعى .

<sup>(</sup>٣) هذا الأمر الكوني : ﴿إِنَّمَاقَوْلُنَا لِشَّعَ ، إِذَا آرَدْنَهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ لا يتأخر عن أمر الله ﷺ ولا يستعصي ؛ بل إنه يكون ويوجد بمجرد أن يقول الله له : كن ، هذا الأمر الكوني ، الذي لا يتخلف مقتضاه ، أما الأمر الشرعي فقد يتخلف مقتضاه ، وقد يتحقق ، أما الكوني فلا يتخلف أبداً . ﴿ وَإِذَا آرَدْنا آنَ نُهُلِكَ قَرْيَةً أَمْرَنا مُتَرَفِها فَفَسَقُوا فِها ﴾ يتحقق ، أما الكوني فلا يتخلف أبداً . ﴿ وَإِذَا آرَدْنا آنَ نُهُلِكَ قَرْيَةً أَمْرَنا مُتَرَفِها فَفَسَقُوا فِها ﴾ ويشاءه والإسراء : ١١] ، هذا أمر كوني ؛ لأن الله لا يأمر بالفسق شرعاً ، وإنها يأمر به كوناً ، ويشاءه كوناً خكمة منه ﷺ .

كَلَمْجِ بِٱلْبَصَرِ ﴾ (١) [القمر: ٥٠] ، وقال تعالى: ﴿ أَتَهُمَ آمُرُنَا لَيُلَّا أَوْ نَهَارًا فَخَالُا فَخَعَلَنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ ﴾ (٢) [يونس: ٢٤] .

وأما الأمر الديني ، فقال تعالى : ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ
وَإِيتَآيِ ذِى الْقُرْفَ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنَكَرِ وَالْبَغِيُّ يَعِظُكُمْ
لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ (٣) [النحل: ٩٠] .

<sup>(</sup>١) هذا في قيام الساعة ، إذا أمر الله بقيام الساعة بلحظة كلمح بالبصر ، ولا شيء أسرع منه ، فالله إذا أمر بوجود شيء وخَلْق شيء ، إنها هو كلمح بالبصر .

<sup>(</sup>٢) قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَا كُمْ آهِ أَنزَلْنَهُ مِن ٱلسَّمَآءِ فَأَخْذَلُطَ بِهِ عَبْبَاتُ ٱلأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ مِن ٱلسَّمَآءِ فَأَخْذَلُطَ بِهِ عَبْبَاتُ ٱلأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ مَن السَّمَآءِ فَأَخْذَلُط بِهِ عَنْهَ وَالرَّضِ اللهِ عَلَيْهَا وَالْزَيْنَ وَظَرَ الْمَلُهَ آمَّهُمَ فَلَارُونَ عَلَيْهَا وَالْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ اللهِ عَلَيْهَا شَيْئًا يَتَلَفْها ﴿ أَتَمْ اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْها شَيْئًا يَتَلَفْها ﴿ أَتَمْ اللهُ أَوْمُ اللهُ عَلَيْها اللهُ عَلَيْها شَيْئًا يَتَلَفْها ﴿ أَتَمْ اللهُ أَوْمُ اللهُ عَلَيْهَا مَن اللَّمِونِ اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهَا حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغْنَ إِللَّهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ عَلَيْها مِن اللهُ اللهُ عَلَيْها مَن اللهُ اللهُ عَلَيْها مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْها مَن اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ الله

<sup>(</sup>٣) أما مثال الأمر الديني فهذه الآية : ﴿ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِى اللّهُ الْقُرْفَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِوَٱلْمُنَكِرِ وَٱلْبَغْيُ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ مَذَكَّرُوبَ ﴾ إن الله يأمر أمراً شرعياً دينياً ، ﴿ بِٱلْعَدْلِ ﴾ : وهو القسط ، العدل في القول ، والعدل في يأمر أمراً شرعياً دينياً ، ﴿ بِٱلْعَدْلِ ﴾ : وهو عدم الجور ، العدل ضده الجور ، العدل هو الحكم ، والعدل في كل شيء ، وهو عدم الجور ، العدل ضده الجور ، العدل هو القسط ، ﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ﴾ [الإنهام: ١٥٢] ﴿ وَنِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلمُسْتَقِيمِ ﴾ القسط ، ﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ﴾ والإنهام: ١٥٢]

[النمراه: ١٨٨] ، فالعدل في كل شيء ، في المكاييل والموازين في كل شيء ، الله أمر بالعدل في كل شيء ، ونهى عن الجور والظلم ، والقصاص عدل منه ﷺ : القصاص من القتلى ، والقصاص في الجراحات والأطراف ، والقصاص في الكلام أيضاً ، كل هذا من العدل ﴿ وَٱلْإِحْسَانِ ﴾ : الإحسان فضل ، فالعدل هذا هو الانتصاف من الظالم بمثل ظلمه ، فيُقتص من القاتل ، ويُقتص من الظالم والجاهل بمثل ما اعتدى من غير زيادة في القصاص ، وأخْذ الحق من المعتدي ، ولكن أفضل منه الإحسان وهو العفو ، قال تعالى : ﴿ وَجَزَّوُا سَيْئَةٍ سَيِّئَةُ مِثْلُهَا ﴾ هذا قصاص وعدل ﴿ فَمَنْ عَفَ اوَأَسْلَعَ فَأَجَّرُهُ عَلَى اللَّهِ ﴾ [النورى: ١٠] القصاص عدل ، والعفو فضل ، والعفو أحسن وأفضل من العدل ، ﴿ إِنَّ آللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ ﴾ : وهو القصاص من المعتدين ﴿ وَٱلْإِحْسَانِ ﴾ : وهو العفو والتسامح عن المعتدي ؛ لأن هذا يجلب المودة ، كما قال تعالى : ﴿ وَلَا تَسَّتُوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِنَةُ أَدْفَعَ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيِّنَكَ وَبَيْنَهُ عَلَا وَأَهُ كَأَنَهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ ﴾ [نسك: ١٣١] ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْفِ ﴾ القربي : كل من تربطك بهم قرابة رحم من جهة الأب ، أو من جهة الأم ، لهم حق عليك ، قال تعالى : ﴿ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْيَىٰ حَقَّهُ، ﴾ [الإسراء: ٢٦] فله حق عليك بعد حق الوالدين ﴿ وَأَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِـ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِي ٱلْقُـرْبَىٰ ﴾ [الـــا: ٣٦] فبعد الوالدين القرابة من جهتهما ، لهم حق عليك بصلة الرحم ، ﴿ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ ﴾ : وهي كل ما استقبح من المعاصي ، فالفحشاء هي المعصية المستقبحة ، ﴿ وَٱلْمُنْكَرِ ﴾ : سائر المعاصى ، ينهى عن الكبائر والصغائر من المعاصى ، ﴿ وَٱلْبَعْي ﴾ : وهو التعدى على الناس في دمائهم ، أو أموالهم ، أو أعراضهم ، فهذه الآية فيها الأمر الشرعي الديني .

وقال تعالى : ﴿ ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَننَتِ إِلَى آهَلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَعَكُمُوا بِٱلْعَدُلِ إِنَّ اللهَ يَعِمَّا يَعِظُكُم بِيِّةٍ إِنَّاللَّهَ كَانَ سِمِعَا بَصِيرًا ﴾ (١) [النساء: ٥٥] .

وأما الإذن، فقال في الكوني لما ذكر السحر: ﴿ وَمَاهُم بِضَآرِينَ بِهِ مِنَ أَكُمُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُلْلِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّالَ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ

<sup>(</sup>١) ومن الأمر الشرعي: الأمر بأداء الأمانات إلى أهلها ، ﴿ إِنَّاللَّهَ يَأْمُرُكُمْ ﴾ أيها العباد ﴿ أَن تُؤَدُّوا ٱلأَمْنَدَتِ ﴾ : وهي كل ما اؤتمنتم عليه من حق الله ، ومن حق المخلوقين ، فهو أمانة يجب عليك أن تؤديها إلى أهلها الذين ائتمنوك عليها ، لا تبخس منها شيئاً ، ولا تخن فيها ﴿ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُّمُوا بِٱلْعَدّلِ ﴾ : الشاهد من قوله : ﴿ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ ﴾ هذا أمر شرعي ديني .

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَمَاهُم ﴾ : أي السحرة ﴿ بِضَارِينَ بِهِ ، ﴾ : أي بالسحر ، السحر يضر ، إما بالقتل وإما بالمرض – نسأل الله العافية – وهو من عمل الشياطين ، ولكنه لا يضر أحداً إلا بإذن الله ، وإذن الله هو قدره الكوني ، فلا يمكن للسحرة أن يتسلطوا على أحد ويؤذوه بسحرهم إلا بقضاء الله وقدره ، فعلى المسلم أن يتوكل على الله ، وأن يستعيذ بالله من السحرة ومن غيرهم ، الشاهد من الآية : ﴿ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ ﴾ أي : إذنه الكوني ، وإلا فإن الله لا يأذن بالسحر شرعاً ؛ بل ينكره سبحانه ، ويكفّر من فعَله ، وإنها هذا إذن كوني قدري ، فإذا قدّر الله أن السحر يضر وقع الضرر منه ، فهذا يستدعي من العبد أن يلجأ إلى الله ، وأن يستعيذ به من السحرة وغيرهم .

<sup>(</sup>٣) وأما هم فلا يستطيعون أن يضروا أحداً إذا لم يُقدِّر الله الضرر ، فهو الذي يُسلِّط

فالسحر لم يبحه الله ﷺ (1).

وقال في الإذن الديني: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُوا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللَّهُ ﴾ (٢) [الشورى: ٢١] ، وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَلِهِدًا وَمُبَشِّرً وَنَا ذِيرًا . وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ ﴾ (٣) [الأحزاب: ١٥-٤١] ، وقال تعالى :

السحرة وغيرهم لحكمة منه ، يبتلي بها العباد أو جزاء على سيئاتهم ، ﴿ وَمَا أَصَنَبَكُمْ مِن مُصِيبَةٍ فَيِمَا كَسَبَتَ أَيْدِيكُمْ ﴾ [السرى: ٢٠] ، وقد يُسلِّط الله السحرة على إنسان بسبب ظلمه ومعصيته لله ،

<sup>(</sup>۱) السحر لم يبحه الله ؛ لأنه كفر ، والله لا يرضى بالكفر ، وهو من عمل الشياطين ، وهو ضرر على الناس ، فالله لا يبيحه .

<sup>(</sup>٢) ﴿ مَا لَمْ يَأْذَنَا بِهِ اللّهُ ﴾ : يعني ما لم يشرعه الله ، فالإذن يكون شرعياً ، كما أنه يكون قدرياً ، وهذه الآية في الذين يحرمون ويحللون بدون دليل من كتاب الله ، أو من سنة رسوله ، فهؤلاء شرعوا للناس شرعاً لم يشرعه الله ، ولم يأذن به الله ، وقالوا على الله بغير علم .

<sup>(</sup>٣) قال لنبيه على : ﴿ إِنَّا آَرْسَلْنَكَ ﴾ : هذه شهادة للرسول عَلَيْ بالرسالة ، شهادة من الله على أن الله أرسله ﴿ إِنَّا آَرْسَلْنَكَ شَنِهِدًا ﴾ : شاهداً على هذه الأمة ، ﴿ فَكَيْفَ إِذَاحِتْنَا مِن كُلِ أُمَّمَ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَنَوُلا مِ شَهِيدًا ﴾ السه : ١١١ : على هذه الأمة ، كل أمة مِن كُلِ أُمَّمَ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَنَوُلا مِ شَهِيدًا ﴾ السه : ١١١ : على هذه الأمة ، كل أمة يوم القيامة يشهد عليها نبيها أنه قد بلَّغها . ﴿ وَمُبَثِّرًا ﴾ : للمؤمنين بالجنة ﴿ وَنَـنِيرًا ﴾ للكافرين بالنار ، ﴿ وَدَاعِياً إِلَى اللَّهِ ﴾ : تدعو الكفار إلى الإسلام ، وتدعو العصاة للكافرين بالنار ، ﴿ وَدَاعِياً إِلَى اللَّهِ ﴾ : تدعو الكفار إلى الإسلام ، وتدعو العصاة

﴿ وَمَآ أَرُّسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّالِيُطَكَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ (١) [النساء: ٦٤].

وقال تعالى: ﴿ مَا قَطَعْتُ مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكَّتُمُوهَا قَآيِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَيِإِذَٰنِ

اللّهِ ﴾ (٢) [الحشر: ٥] ، وأما القضاء ، فقال في الكوني: ﴿ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ

فِي يَوْمَيْنِ ﴾ (٣) [نصلت: ١٢] ، وقال سبحانه: ﴿ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، كُن

والمذنبين إلى التوبة ﴿يِلِذِنهِ ﴾ أي : بشرعه وهذا محل الشاهد ، فالرسول جاء بإذن من الله أي : بشرع من الله أنزله عليه ، وأوحاه إليه ، وهذا فيه دليل على الإذن الشرعي .

- (١) ﴿ وَمَا آزَسَلْنَا مِن رَسُولٍ ﴾ : عموم الرسل من أولهم إلى آخرهم ، ما أرسلهم الله إلا لأجل أن يطاعوا ، لأن من أطاعهم فقد أطاع الله ﴿ مَن يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله ﴾ لأجل أن يطاعوا ، لأن من أطاعهم فقد أطاع الله ﴿ مَن يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله ﴾ وهذا الساه: ١٨٠ فها أرسلهم الله إلا لأجل أن يطاعوا ﴿ بِإِذْنِ الله ﴾ : أي بشرعه ﷺ ، وهذا محل الشاهد ، فدل على أن الإذن يكون شرعياً ، كما أنه يكون قدرياً .
- (٢) هذا في غزوة بني النضير من اليهود ، أن الرسول ﷺ غزاهم في حارتهم ومكانهم ، هو وصحابته الكرام وحاصروهم ، وقطعوا بعض النخيل نكاية بهم ، فقال تعالى : ﴿ مَا قَطَعْتُ مِقِن لِيسَةٍ ﴾ أي : من نخلة ، ﴿ أَوْ تَرَكَّتُمُوهَا قَالِهِ مَا قَطَعْتُ مِقْن لِيسَةٍ ﴾ أي : من نخلة ، ﴿ أَوْ تَرَكَّتُمُوهَا قَالِهِ مَا قَطَعْتُ مُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللهِ ﴾ أي : بشرعه ، وأن الله أذن لكم بذلك ، وشرع لكم النكاية باليهود .
- (٣) القضاء ينقسم إلى قسمين : قضاء كوني قدري ، وقضاء شرعي ديني ، القضاء الكوني مثاله في القرآن : ﴿ فَقَضَهُ نَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ : قضاهن أي : السهاوات السبع في يومين ، هذا قضاء كوني .

فَيَكُونُ ﴾ (١) [البقرة: ١١٧].

وقال في القضاء الديني: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ (٢) [الإسراء: ٢٣] ، أي : أمر ، وليس المراد به : قدَّر ذلك ، فإنه قد عُبد غيره ، كها أخبر في غير موضع (٣) ، كقوله تعالى : ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِمَا لَا يَضُرُّهُمُ

<sup>(</sup>١) ﴿ إِذَا قَضَىٰ ﴾ أي : الله ﷺ ﴿ آمَرًا ﴾ أي : قدره وشاءه ﴿ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَلَّهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ : في الحال لا يتأخر ، الشاهد في قوله : ﴿إِذَا قَضَىٰۤ آمَرًا ﴾ : أي : القضاء الكوني ﴿ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَقَضَىٰ رَبُكَ أَلَا تَعْبُدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ : هذا قضاء ديني شرعي ، قضى : أي أمر ووصى ، وليس معناه : أمر ووصى ﴿ أَلَّا وليس معناه : حكم وقدَّر ، كما يقوله أهل الضلال ، وإنها معناه : أمر ووصى ﴿ أَلَّا يَعْبُدُوۤا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ شرع لكم هذا .

<sup>(</sup>٣) القضاء الشرعي لا يلزم أن يقع ، قد يقع وقد لا يقع ، أما القضاء الكوني فلا يتخلف ، فلو أن معنى الآية : ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ ﴾ أي : قدَّر ﴿ أَن لا نَعْبُدُوۤ الْ الله ﴾ ما كفر أحد ، لا أحد يتخلف عن القضاء الكوني ، لكن الناس انقسموا إلى مؤمن وكافر ، إلى مشرك وموحد ، فهذا دليل على أن المراد : القضاء الشرعي ، الذي يستجيب له من يستجيب ، ويخالفه من يخالفه ، والجزاء في المستقبل لهؤلاء وهؤلاء ، والدليل على أنه ليس القضاء الكوني : أنه تخلف مقتضاه في كثير من الناس ، فكثير من الناس أشركوا بالله ، مع أن الله قضى ألا تعبدوا إلا إياه ، فدل على أنه قضاء شرعي يفعله من يريد ، ويتركه من يريد .

وَلا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتُولُآءِ شُفَعَتُوْنَا عِندَ اللّهِ ﴾ (ا) [يونس: ١٨] ، وقول الخليل عَلَيُكُ لقومه: ﴿ قَالَ أَفَرَءَ يَتُم مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ . أَنتُمْ وَءَابَآوُكُمُ الْأَقْدَمُونَ . فَإِنَّهُمْ عَدُوُّ لَيْ إِلّا رَبَّ الْعَلَمِينَ ﴾ (١) [الشعرء: ٧٠-٧٧] ، وقال تعالى : ﴿ فَدْكَانَتَ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِنْرَهِيمَ وَاللَّذِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنّا بُرَء وُا مِنكُمْ وَمِمّا نَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِنْرَهِيمَ وَاللَّذِينَ مَعَهُ وَذَ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنّا بُرَء وُا مِنكُمْ وَمِمّا نَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ لَكُمْ وَبَدَا يَبْنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَوةُ وَالْبَعْضَاةُ أَبِدًا حَتَى تُؤْمِنُواْ بِاللّهِ وَحْدَهُ وَ إِلّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَيهِ لَا يَعِلَى اللّهِ مَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّهِ مِن شَيْعٍ ﴾ (١) [المنحنة : ٤] ، وقال تعالى : ﴿ قُلْ يَتأَيُّهُ لَا يَعْمُونَ اللّهِ مِن شَيْعٍ ﴾ (١) [المنحنة : ٤] ، وقال تعالى : ﴿ قُلْ يَتأَيُّهُ الْعَنْوَةُ مُنْ أَمْدُلُونَ مَن أَمْ يُكُونُ مَا أَعْبُدُ مَا أَمْدُلُونَ مَا أَعْبُدُ مَا قَمْبُدُ وَنَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنتُمْ عَبْدُونَ مَا أَعْبُدُ مِنْ أَعْبُدُ مِنْ أَنْ وَلِي دِينٍ ﴾ (١) [الكافرون : ١-٦] . وهذه ولَا أَنتُمْ عَبْدُونَ مَا أَعْبُدُ ولَا أَنتُو مِنْ مَا أَعْبُدُ مِنْ أَنْمُ وَلَى دِينٍ ﴾ [الكافرون : ١-٦] . وهذه

<sup>(</sup>١) فلو أن المراد بالقضاء: القضاء الكوني، ما عبدوا هؤ لاء ؛ لأن هذا يخالف القضاء الشرعى.

<sup>(</sup>٢) لأن قوم إبراهيم أشركوا بالله ، فلو أن المراد بالقضاء : القضاء الكوني ما خالفوا ولا أشركوا .

<sup>(</sup>٣) ﴿ وَمِمَّا مَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ : فدل على أنهم عبدوا غير الله ، ولو كان القضاء كونياً ما عبدوا غير الله ، فدل على أنه قضاء شرعي ، ولو كان القضاء قدرياً لما كفروا بالله ، ولا منوا جميعاً ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَن مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً ﴾ [بونس: ١٩٩] ، لو شاء ذلك كوناً وقدراً ما تخلف أحد عن ذلك ، ولكنه قضاه وأراده شرعاً وديناً ، فمن الناس من امتثل ، ومنهم من خالف .

<sup>(</sup>٤) فدل على أن هناك من يعبد غير الله ﴿ لَا أَعْبُدُ مَا نَعْبُدُونَ ﴾ ، وهناك من يعبد الله ، فالرسول ﷺ يعبد الله المتثالاً لأمره الشرعي ، وأما الكفار فهم يعبدون غير الله ، فدل على أن المراد بالقضاء هنا ﴿ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَا إِيَّاهُ ﴾ الإسراء: ٢٧] ، أنه القضاء الشرعي .

كلمة تقتضي براءته من دينهم ، ولا تقتضي رضاه بذلك (١) ، كما قال تعالى في الآية الأخرى : ﴿ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمُ عَمَلُكُمُ أَنتُه بَرِيَتُونَ مِمَّا فَي الآية الأخرى : ﴿ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمُ عَمَلُكُمُ أَنتُه بَرِيَتُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيَ الله عَمْلُونَ ﴾ (٢) [يونس: ١١] ، ومن ظن من الملاحدة أن هذا رضا منه بدين الكفار فهو من أكذب الناس وأكفرهم (٣) ، كمن ظن أن

<sup>(</sup>۱) ليس معنى : ﴿ لَكُرُّ دِينَكُرُ وَلِيَ دِينِ ﴾ أنه كلِّ على حق أنا وأنتم - كما يقوله بعض الكتاب اليوم - ، وأن كل الناس يعبدون الله ، هذاعلى طريق اليهود ، وهذا على طريق النصارى ، وهذا طريق كذا ، فكل الناس يعبدون الله كما يقولون ، هذا من جنس قول الملاحدة ﴿ لَوَ شَاءَ اللّهُ مَا عَبَدُنَا مِن دُونِ مِن شَيْءٍ غَّنُ وَلا عَابَاؤُنَا ﴾ النسل ١٠٥٠ ؛ بل يوجد فرق بين دين المسلمين ودين الكافرين ، فليس قوله : ﴿ لَكُرُويِنَكُمُو وَلِي دِينِ ﴾ أنني راض عن دينكم ، ومقر لكم عليه ، بل معنى السورة وهذه الآية خصوصاً البراءة من دين المشركين ، هذا معناه ، وما تبرأ منه إلا لأنه باطل وكفر ، ولا تقتضي رضاه بدينهم وأن كلنا نعبد الله ، يقولون : وإن تعددت الطرق ، فكلهم يعبدون الله ، نقول : لا ، الله لا يعبد إلا بما شرع ، لا يعبده الناس بأهوائهم ورغباتهم ، إنها يُعبد الله بما شرع على لسان رسوله ﷺ ، ليس هناك طريق إلا طريق الرسول ۗ ...

<sup>(</sup>٢) فهذه الآية تُفسِّر قوله تعالى : ﴿ لَكُوْتِدِينَكُو وَلِي دِينِ ﴾ [الكانرون: ١] ، ﴿ أَنتُم بَرَيْتُونَ مِمَّا أَعْمَلُ
وَأَنَّا بَرِينَ اللَّهِ مَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ أن معناه البراءة من دينهم ، وليس الإقرار لهم على دينهم ، وأنه دين
الحق ، وكلنا سواء ، كلنا نعبد الله ، وإن اختلفت الطرق ، هذا كلام باطل .

<sup>(</sup>٣) من ظن أن هذا من الرسول على رضا بدين الكفار ، فهو من أكذب الناس على الله وعلى رسوله على الله الرسول لم يرض بدين الكفار ولا أحد من المؤمنين يرضى بدين الكفار .

قوله تعالى: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ ﴾ [الإسراء: ٢٣] بمعنى قدر ، وأن الله سبحانه ما قضى بشيء إلا وقع ، وجعل عُبَّاد الأصنام ما عبدوا إلا الله ، فإن هذا من أعظم الناس كفراً بالكتب .

وأما لفظ البعث ، فقال تعالى في البعث الكوني : ﴿ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُ أُولَىٰهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمُ عِبَادًا لَنَا أُولِى بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَالَ ٱلدِّيارِ وَكَانَ وَعَدًا مَّفَعُولًا ﴾(١) [الإسراء: ٥] .

<sup>(</sup>۱) البعث على قسمين: بعث كوني قدري ، وبعث شرعي . البعث الكوني مثل قوله تعالى: ﴿وَفَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ فِي ٱلْكِنْبِ ﴾ يعني في التوراة التي معهم . قضينا أي: أخبرناهم ، والقضاء يطلق أحياناً ويُراد به الإخبار . فقضينا إلى بني إسرائيل أي: أخبرناهم ﴿ لَتُقْسِدُنَ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ ﴾ : والإفساد في الأرض : إفسادها بالمعاصي والكفر والشرك ، وإصلاحها بالطاعة والعبادة . فالأرض لا تصلح إلا بعبادة الله أو الكفر والشرك ، وإصلاحها بالطاعة والعبادة . فالأرض لا تصلح إلا بعبادة الله إصلاحها إلى الله فهو إفساد في الأرض ، قال تعالى : ﴿ وَلَا نُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ هَا لُوَا إِنَّمَا غَنُ مُصلِحُون ﴾ وأما الكفر بالله فهو إفساد في الأرض : هو النفاق والكفر والمعاصي ، وأما الطاعة والعبادة الله فهي إصلاح في الأرض ، ﴿ لَنُفْسِدُنَ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ ﴾ : يحصل منهم كفر ومعاصي مرتين ﴿ وَلِنَعَلْنَ عُلُوا كَيْ إِنَ عُلِي اللهُ مَنْ عَلَى اللهُ مَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ هُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ ا

بَأْسِ شَدِيدِ ﴾ : من الكفار ؛ لأنه سبق أن كل الناس عباد لله ، العبادة العامة ، كلهم عباد الله ، تنفذ فيهم أقداره وتدابيره سبحانه ، لا يخرجون عن ذلك ، كلهم عباد عبادة قهرية ، أما العبادة الاختيارية فهي للمؤمنين خاصة ، فالعبودية القهرية عامة للمؤمنين والكفار ﴿ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا عَاتِي ٱلرَّمْيَنِ عَبْدًا ﴾ [مربم: ١٥٣] ، وقوله: ﴿ عِبَادًا لَّنَا ﴾ أي : من الكفار ، يسلِّط الله الكفار على المسلمين بسبب الذنوب والمعاصى ﴿ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ ﴾ : والعياذ بالله ، معهم قوة وعتاد وبطش ﴿ فَجَاسُواْ خِلَلَ ٱلدِّيَارِ ﴾ : أفسدوا بلادكم ، ودخلوا بيوتكم ، ونهبوا أموالكم ، بسبب الإفساد الذي حصل منكم ﴿ وَكَانَ وَعُدَامَّفْعُولًا . ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ ﴾ : بعد ذلك إذا تاب بنو إسرائيل ، واستقاموا بعد النكبة ، وعرفوا خطأهم ، وأصلحو شأنهم ، أعاد الله لهم العزة ، وأخرجوا الكفار من بلادهم ﴿ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ ٱلْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ ﴾ أي : على الكفار الذين غزوكم في بيت المقدس ﴿ وَأَمْدَدْنَكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرَنَفِ يرًا . إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَآءَ وَعَدُ ٱلْآخِرَةِ ﴾ [الإمراء: ١-٧] أي: المرة الثانية ؛ لأنه قال : ﴿ لَنُفْسِدُنَّ فِ ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ ﴾ المرة الأولى مضت ، والمرة الثانية : ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ ٱلْآئِدِ رَقِ ﴾ [الإسراء: ٦-١] أي: المرة الثانية ﴿ لِيَسْتُوا وُجُوهَكُمْ ﴾: إذا عصيتم مرة ثانية ، وأفسدتم في الأرض ، أعاد الله عليكم العقوبة ، وأعاد عليكم العدو ، فسودوا وجوهكم بالهزيمة النكراء - والعياذ بالله - ﴿ وَلِيدَ خُلُوا ٱلْمَسَّجِدَ ﴾ بيت المقدس، المسجد الأقصى ﴿ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ أي : في المرة الأولى ، يدخلون المسجد ، ويفسدون في بيت المقدس ، ﴿ وَلِيُ تَبِرُواْ ﴾ أي : يُهلكوا ويتلفوا ﴿ مَاعَلُوا ﴾ أي : علا بنو إسرائيل من الأموال والمباني والعمران ﴿ تَبُّرِيرًا ﴾ : يدمروه تدميراً بسبب فسادكم ﴿ عَسَىٰ رَبُّكُو أَن يَرْمَكُم أَو إِنْ عُدتُم عُدْنَا ﴾ [الإسراء: ١٨] المرة الثالثة ، وقد

وقال تعالى في البعث الديني : ﴿ هُوَ الَّذِى بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّتَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتُ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّالِمُ اللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُو

وأما لفظ الإرسال ، فقال سبحانه في الإرسال الكوني : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّا اللَّهِ الْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَهُوَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَمْ عَالَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ ع

عادوا ، فبعث الله نبيه محمداً ﷺ ونصره الله عليهم وقتلهم شر قتلة في وقعة بني قينقاع ، وبني النضير ، وبني قريظة ، وسلَّط الله عليهم رسوله ﷺ ، وأجلوا من جزيرة العرب ، وفُرِّقوا وشُتِّتوا – والعياذ بالله – فهذه المداولات مع بني إسرائيل كلها أفسدوا سلَّط الله عليهم .

<sup>(</sup>١) والبعث الديني : ﴿ هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّ عَنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ ﴾ بعثه أي : أرسله .

<sup>(</sup>٢) فهذا بعث خيري ، بعث ديني ، بعث الرسل ، أما بعث الجبابرة والطغاة فهذا بعث كوني ، وعقوبة ، أما البعث الديني فرحمة ونعمة من الله ، وفي الحديث : « إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها » (سن أبو دارد / ٢٩١ ، رصحم الالبار) ، يبعث : يعنى بعثاً دينياً .

<sup>(</sup>٣) ﴿ أَرْسَلْنَا الشَّيَطِينَ ﴾ : هذا إرسال كوني وليس إرسالاً شرعياً . الإرسال الشرعي : هو إرسال الرسل ، أما إرسال الشياطين فهذا إرسال كوني قدري ، يسلط الله الشياطين على الكافرين ﴿ تَوُرُهُم ﴾ تدفعهم إلى الكفر والشرك ﴿ أَزًّا ﴾ : عقوبة لهم والعياذ بالله - .

الّذِى آرْسَلَ الرّيَكَ بُشْرًا بَرْكَ يَدَى رَحْمَتِهِ الله [الفرقان: ٤٨] ، وقال تعالى في الإرسال الديني ﴿ إِنَّا آرْسَلْنَكَ شَنِهِ دًا وَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا ﴾ (٢) [الفتح: ٨] ، وقال تعالى : ﴿ إِنَّا آرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ﴾ (٣) [نوح: ١] ، وقال تعالى : ﴿ إِنَّا آرْسَلْنَا إِلَى فَوْمِهِ ﴾ (٣) [نوح: ١] ، وقال تعالى : ﴿ إِنَّا آرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ إِنَّا آرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴾ (١) [المزمل: ١٥] ، وقال تعالى : ﴿ اللّهُ يَصْمَطَهِي مِنَ الْمَلَيَ كُورُ اللّهُ وَمِنَ النَّاسِ ﴾ (١٥) [المنج: ١٥] .

<sup>(</sup>۱) هذا إرسال كوني قدري ، يرسل الرياح بشرى بين السحاب . هناك رياح تثير السحاب ، وهناك رياح تجمع السحاب وتؤلفه ، وهناك رياح تفرق السحاب ، وهناك رياح تُلقح السحاب ، وهناك رياح تحمل السحاب وتَسيِّره ، ولذلك قال الله تعالى : ( رياح ) متعددة ، ليست ريحاً واحدة ، وهناك رياح مهلكة – والعياذ بالله – رياح رحمة ، ورياح عذاب .

<sup>(</sup>٢) الإرسال الديني هو إرسال الرسل عموماً ، ومنهم نبينا محمد على الرسال ديني ، ورحمة للعالم ، أما الإرسال الكوني فإنه يكون نقمة .

<sup>(</sup>٣) كذلك هذا إرسال ديني ﴿ وَمَانُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴾ [الكهف: ٥٦] .

<sup>(</sup>٤) الله أرسل إلينا رسولاً وهو محمد ﷺ ، كما أرسل الله إلى فرعون رسولاً وهو موسى ﴿ فَعَصَىٰ فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذُنَهُ أَخَذَا وَبِيلًا ﴾ [الزمل: ١٦] ، فأنتم إن عصيتم أخذناكم مثل ما أخذنا فرعون وقومه .

<sup>(</sup>٥) الرسل على قسمين : رسل من الملائكة ، وهو الرسول الملكي ، ورسل من البشر ، وهو الرسول البشري .

وأما لفظ الجعل ، فقال في الكوني : ﴿ وَجَعَلْنَهُمْ أَيِمَةُ كِذَعُونَ إِلَى النَّكَادِ ﴾ (١) [القصص : ٤١] ، وقال في الديني : ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَلَا النَّهَ عَلَىٰ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآيِبَةٍ وَلَا وَعِيلَةٍ وَلَا سَآيِبَةٍ وَلَا الله وَ الله الله عَلَى اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآيِبَةٍ وَلَا وَعِيلَةٍ وَلَا سَآيِبَةٍ وَلَا سَآيِبَةٍ وَلَا وَعِيلَةٍ وَلَا حَامِ ﴾ (٢) [المائدة : ١٠٣] .

<sup>(</sup>١) ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ ﴿ ﴾ : قوم فرعون ﴿ أَيِمَّةَ يَكَنَّعُونَ إِلَى اَلنَّكَارِّ وَيَوْمَ اَلْقِيَكَمَةِ لَا يُنْصَرُونَ ﴾ جعلنا : هذا جعلٌ كوني يعني : صيرنا .

<sup>(</sup>٢) ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا ﴾ هذا جعل شرعي ديني ﴿شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) أي : ما شرع الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ، هذه أنواع ، كان المشركون يجعلونها في بهيمة الأنعام لأصنامهم . البحيرة : هي التي تشق أذنها للصنم ، علامة على أنها للصنم . والسائبة : هي التي لا يُحمل عليها إذا بلغت سناً معيناً أو أنتجت نتاجاً من الأولاد معيناً سيبوها للأصنام ، فلا تُركب ، ولا تُحلب ، ولا تؤكل . والوصيلة : إذا واصلت الحمل عدة مرات أيضاً سبلوها للأصنام - والعياذ بالله - . ولا حام : هو الفحل من الإبل إذا بلغ مبلغاً من الضراب فإنه يُحمى ظهره من الركوب والحمل ، فيسيبونه ولا ينتفعون منه . هذه تصرفات من المشركين ، ما أنزل الله بها من سلطان ﴿مَا جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيرَة ﴾ يعني ما شرع الله ذلك ، وإنها هم الذين شرعوه لأنفسهم من دون الله هم ، حرَّموا ما أحل الله - والعياذ بالله - الشاهد من قوله : ﴿مَا جَعَلَ اللهُ ﴾ أي : ما شرع الله ذلك ، وإنها هذا من الكفار .

وأما لفظ التحريم ، فقال في الكوني : ﴿ وَحَرَّمَنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ ﴾ (١) [القصص : ١٢] ، وقال تعالى : ﴿ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةُ يَتِيهُونَ فِي القصص : ١٢] ، وقال في الديني : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحَمُ الْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحَمُ

<sup>(</sup>۱) حرمنا : أي : منعنا ، التحريم معناه المنع ، فالله منع موسى عليه أن يرضع من امرأة لأجل أن يرده إلى أمه ، فلم خشوا عليه الهلاك ولم يرضع من امرأة ، ولم يقبل ثديها أبداً ، عرضوا عليه المراضع فلم يقبلها ؛ لأن الله منعه من أجل أن يرده إلى أمه ، كي تقرَّ عينها فالشاهد قوله : ﴿وَحَرَّمْنَا﴾ أي : منعناه من الرضاع ، هذا منع كوني ، وإلا فالرضاع حلال في الشرع ، لكن الله منعه كوناً وقدراً .

<sup>(</sup>۲) لما أبى بنو إسرائيل أن يدخلوا بيت المقدس ؛ لأن فيه جبابرة ، وهم جبناء لا يستطيعون مقابلة الجبابرة ، في النهاية قالوا : ﴿ فَأَذَهَبَ آنَتَ وَرَبُكَ فَقَنْتِلا إِنَّا هَهُنَا قَنْعِدُونَ ﴾ [الله: ١٢٤] ، فعند ذلك قال موسى على : ﴿ رَبِّ إِنِّي لاَ أَمْلِكُ إِلاَنَقْسِى وَأَخِى فَاقَرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْقَوْمِ الْقَنْسِقِينَ ﴾ [الله: ١٥٠] أنزل الله عليهم العقوبة ، فقال : ﴿ فَإِنَّهَا كُثّرَمَةُ عَلَيْهِم ﴾ أي : دخولها ﴿ أَرْبَعِينَ سَنَةٌ يَتِيهُونَ فِي الله عليهم العقوبة مم ، إلى مبانٍ ولا إلى بلاد ، وإنها يكونون في البرية ، يتيهون ، ويذهبون ، ويجيئون ، عقوبة لهم ، إلى أن أنشأ الله جيلاً بعدهم شجعاناً ، فدخلوا بيت المقدس ، وهزموا المشركين وطردوهم منه ، الشاهد في قوله : ﴿ قَالَ فَإِنَّهَا ﴾ أي : بيت المقدس ﴿ مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِم ﴾ أي : ممنوعون من دخولها ﴿ أَرْبَعِينَ سَنَةً ﴾ عقوبة لهم لما أبوا أن يدخلوا مع نبيهم ، ويُخرجوا المشركين من بيت المقدس ، من المسجد الأقصى ، عاقبهم الله ﴿ الله ، لكن رحمهم في التيه ، وأنزل عليهم المن والسلوى ، وأرسل الغيام يظلهم من الشمس ، رحمة منه ﴾ الته ، وأنزل عليهم المن والسلوى ، وأرسل الغيام يظلهم من الشمس ، رحمة منه ﴿ عَهُ مِهُ مَهُ مِهُ مِهُ مَهُ مَهُ مَا مُو السلوى ، وأرسل الغيام يظلهم من الشمس ، ومن منه منه هنه منه منه ، الشهر منه منه المن والسلوى ، وأرسل الغيام يظلهم من الشمس ، ومن المه من المهم منه منه هنه هنه منه منه هنه الله عليه الله والسلوى ، وأرسل الغيام يظلهم من الشمس ، ومن المهم منه منه هنه الله الله عليه من المهم المن والسلوى ، وأرسل الغيام يظلهم من الشمس ، ومن المهم المن والسلوى ، وأرسل الغيام يظلهم من الشمس ، ومن المهم المن والمه المن والمهم المن المهم من المهم المن وأرسل الغيام يظلهم من المهم المن والمهم المن وأرسل الغيام يقله المهم المن وأرسل المهم المن وأرسل المهم المن المهم المن وأرسل المهم المن وأرسل المهم المن المهم المن المهم المنه المهم المن المهم المن وأرسل المهم المن المهم المن المهم المن المهم المن وأرسل المهم المن المهم المن المهم المن المهم المن وأرسل المهم المن وألهم المنه اللهم المن المهم المن المهم المن وأله المهم المن المهم المن وأله المن المهم المن وأله المن المهم ال

ٱلجِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ عَلَى اللَّائدة : ٣] ، وقال تعالى : ﴿ حُرِ مَتْ عَلَيْكُمُ أَلَجُنزِيرِ وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكَالَتُكُمُ وَكَالَتُكُمُ وَبَنَاتُ ٱللَّئِحَ وَبَنَاتُ ٱللَّئِحَ وَبَنَاتُ ٱللَّذِحْ وَبَنَاتُ ٱللَّهُ وَبَنَاتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

وأما لفظ الكلمات ، فقال في الكلمات الكونية : ﴿ وَصَدَّفَتْ بِكُلِمَنتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ عَن النبي عَلَيْ ، أنه كان رَبِّهَا وَكُتُبِهِ عَن النبي عَلَيْ ، أنه كان

(٣) أما انقسام كلمات لله إلى:

كلمات كونية: يدبر الله بها الأشياء ويأمر بها.

وكلمات شرعية : يشرع الله فيها لعباده ما يصلحهم وما يقربهم إليه .

وقد جاءت في القرآن أيضاً وجاءت في السنة . في القرآن هذه الآية : إن الله ذكر عن مريم بنت عمران أنها صدقت بكلمات الله الكونية . فآمنت بالقضاء والقدر ، وصدقت بكتب الله الشرعية ، التي هي كلماته الشرعية ، فهي صدقت بالكلمات الكونية والكلمات الكونية والكلمات الكونية ويصدق أيضاً بالكلمات الشرعية ، فلا يأخذ الكلمات الكونية فقط ويترك الشرعية كحالة الجبرية ، ولا يأخذ بالشرعية فقط ويترك الكونية .

<sup>(</sup>۱) هذا تحريم ديني وليس بكوني ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ ﴾ : يعني تناول لحوم الميتة ، ﴿ وَالدُّمُ ﴾ : وهو الحيوان القذر النجس المعروف .

<sup>(</sup>٢) حُرِّمت شريعةً وديناً أن تتزوجوا من هؤلاء القريبات ، أو المرضعات ، أو المصاهرات، أو المزوجَات.

يقول: «أعوذ بكلهات الله التامة كلها من شر ما خلق، ومن غضبه وعقابه ومن شرِّ عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون » (سنن الترمذي / ٣٥٢ ، بنحوه وحسنه الألباني) ، وقال على الله التامات من شر ما خلق ، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك » الله التامات من شر ما خلق ، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك » (صحيح مسلم / ٢٠٠٨) ، وكان يقول: «أعوذ بكلهات الله التامات التي لا يجاوزهن برُّ ولا فاجر ، من شرِّ ما ذرأ في الأرض ، ومن شرِّ ما يخرج منها ، ومن شرِّ فتن الليل والنهار ، ومن شرِّ كل طارق إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن »(١) (مسند الإمام أحد / ١٩٤١ ، وإسناده ضعيف) ، وكلهات الله التامات التي لا يجاوزهن برُّ ولا فاجر هي التي كوَّن بها الكائنات فلا يخرج برُّ ولا فاجر عن تكوينه ومشيئته وقدرته ، وأما كلهاته الدينية وهي كتبه المنزَّلة وما فيها من أمره ونهيه ، فأطاعها الأبرار ، وعصاها

<sup>(</sup>۱) الحديثان الأولان: «أعوذ بكلهات الله التامات من شر ما خلق » فهذه الكلهات الشرعية ، وأما قوله: «أعوذ بكلهات الله التامات » في الحديث الثالث «التي لا يجاوزهن برٌّ ولا فاجر » هذه الكلهات الكونية ؛ لأن الكلهات الكونية قاضية على كل مخلوق ، مؤمناً كان أو كافراً لا مناص له من إجراء الكلهات الكونية عليه (القضاء والقدر) ، أما الكلهات الشرعية فإنها يلتزم بها أهل الإيهان ، أما أهل الكفر فيتجاوزونها ، ولا يعملون بها . فهذه الأحاديث فيها الكلهات الشرعية ، وفيها الكلهات الكونية .

الفجار (۱). وأولياء الله المتقون: هم المطيعون لكلماته الدينية (۲)، وجعله الديني ، وإذنه الديني ، وإرادته الدينية ، وأما كلماته الكونية التي لا يجاوزها برُّ ولا فاجر ، فإنه يدخل تحتها جميع الخلق حتى إبليس وجنوده ، وجميع الكفار ، وسائر من يدخل النار . فالخلق وإن اجتمعوا في شمول الخلق والمشيئة ، والقدرة والقدر لهم ، فقد افترقوا في الأمر والنهي ، والمحبة والرضا والغضب (۳) وأولياء الله المتقون هم الذين فعلوا المأمور وتركوا المحظور (۱) ، وصبروا على المقدور (۵) ، فأحبهم وأحبوه ورضي

<sup>(</sup>١) هذا هو الفرق بين الكلمات الكونية والشرعية : أن الكلمات الكونية لا يخرج أحد عنها ، وأما الشرعية فيخرج عنها الأشرار والكفار ، ويعصونها .

<sup>(</sup>٢) وكذلك أولياؤه يطيعون كلهاته الدينية ، وأما أعداؤه فيعصون الكلهات الدينية ، ولذلك إبليس لما أُمر بالسجود عصى ، هذا أمر شرعي ، أما لو كان أمراً كونياً ما قدر على أن يخالفه .

<sup>(</sup>٣) الافتراق إنها هو في الكلهات الدينية الشرعية ، وأما الكلهات الكونية فلا افتراق فيها ، كل يطيعها طوعاً واختياراً : ﴿ وَلَهُ وَ أَسْلَمُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طُوّعَ اوَكُرُها ﴾ لا أحد يستطيع أن يخرج عن الكلهات الكونية والمشيئة : مشيئة الله القدرية .

<sup>(</sup>٤) هم الذين امتثلوا الكلمات الدينية ، ففعلوا ما أُمروا به وتركوا ما نُهوا عنه .

<sup>(</sup>٥) وصبروا على القضاء والقدر ، لم يجزعوا ولم يتسخطوا ، فجرى عليهم القضاء والقدر وهو الكلمات الشرعية فعملوا بها ، وهو الكلمات الشرعية فعملوا بها ، فجمعوا بين الأمرين .

عنهم ورضوا عنه (۱). وأعداؤه أولياء الشياطين ، وإن كانوا تحت قدرته ، فهو يبغضهم ويغضب عليهم (۲) ، ويلعنهم ويعاديهم (۳) ، وبسط هذه الجمل له موضع آخر ، وإنها كتبت هنا تنبيها على مجامع الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (٤) .

وجماع الفرق بينهم اعتبارهم بموافقة رسول الله عَلَيْ ، فإنه عَلَيْ هو الذي فرّق الله تعالى به بين أوليائه السعداء وأعدائه الأشقياء (٥) ، وبين

<sup>(</sup>١) كان نتيجة ذلك أن الله الله الله الله عنهم ورضوا عنه ، وأحبهم وأحبوه ؛ لأنهم أطاعوه وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه ، أما الكفار فإنهم عصوا أمره فغضب الله عليهم ، ولعنهم ومقتهم .

<sup>(</sup>٢) لأنهم عصوا أمره وخالفوا نهيه فهو يبغضهم ويمقتهم .

 <sup>(</sup>٣) لأنهم خالفوا شرعه ودينه ، ولم ينفعهم أنهم وافقوا قضاءه وقدره وكلامه الكوني .

<sup>(</sup>٤) ولذلك عنوان الكتاب : « الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » ، هذا هو الفرقان .

<sup>(</sup>٥) لما بعث الله محمداً على إلى الناس كافة ، منهم من أطاعه وآمن به ، فنال رضا الله و و كرامته ، ومنهم من عصى هذا الرسول وكفر به ، فنال غضب الله و سخطه ولعنته : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُو رَسُولًا شَنِهِ مَا عَلَيْكُو كُمْ أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا . فَعَصَىٰ فِرْعَوْثُ الرَّسُولُ فَأَخَذَنَهُ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى فَرْعَوْنَ رَسُولًا . فَعَصَىٰ فِرْعَوْثُ الرَّسُولُ فَأَخَذَنَهُ أَوْسِلًا ﴾ النول : ١٥-١٦] فمن أطاع هذا الرسول واتبع أمره واجتنب نهيه واقتدى به فإنه ينال رضا الله ، ومن خالف أمره وكفر به فإنه ينال غضب الله ، هذا هو الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان : أن أولياء الرحمن أطاعوا الرسول ، وأما

أوليائه أهل الجنة وأعدائه أهل النار (١) ، وبين أوليائه أهل الهدى والرشاد وبين أعدائه أهل الغي والضلال والفساد ، وأعدائه حزب الشيطان وأوليائه الذين كتب في قلوبهم الإيهان وأيدهم بروح منه ، قال تعالى : ﴿ لَا يَجَدُ قَوْمًا يُوْمِنُونَ عَالِمَهُ وَ الْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَاللهُ وَرَسُولَهُ ﴿ لَا يَجَدُ قَوْمًا يُوْمِنُونَ عَالَا اللهِ وَالْمَا وَالْمَا وَاللهُ وَرَسُولَهُ ﴿ لَا يَجَدُ قَوْمًا يُوْمِنُونَ عَالَا اللهِ وَالْمَا وَاللهِ وَالْمَا وَاللهِ وَاللّهِ وَلّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَالللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّ

أولياء الشيطان فهم عصوا الرسول ، ولو تركهم ولم يرسل إليهم رسولاً ما حصل فرق ، ولا تبيَّن هذا من هذا ، إنها يتبين هذا بإرسال الرسل ، وإنزال الأوامر والنواهي ، هي التي تفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ، فلو لم يُرسل الرسل ولم تنزل الكتب ما تميَّز هذا من هذا .

<sup>(</sup>١) ﴿ إِنَّا لَأَبْرَارَلَفِي نَعِيمٍ. وَإِنَّا لَفُجَّارَ لَفِي جَمِيمٍ ﴾ [الانطار: ١٥-١٤] ، علَّق الجزاء بالوصف: الأبرار في نعيم لبرِّهم ، والفجار في الجحيم لفجورهم ومعصيتهم ، فرَّق الله بين هؤلاء وهؤلاء .

<sup>(</sup>٢) هذا مما فرَّق الله به بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ، فأولياء الرحمن يوالون ويعادون في الله في ، يوالون من أطاع الله ، ويعادون من عصى الله ، ولهذا قال : ﴿ لاَ يَعِدُ فَوَمَا يُوْمِنُونَ بِالله وَ الْيَوْمِ الْلَاخِرِيُواَدُّونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ ، ﴾ ؛ كفر بالله ، وعصى الله ﴿ وَلَوْ كَانُواْ ءَابِاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتُهُمْ أُولَتِهِكَ كَتَبَ فِ الله ﴿ وَلَوْ كَانُواْ ءَابِاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتُهُمْ أُولَتِهِكَ كَتَبَ فِ الله ﴿ وَلَوْ كَانُواْ ءَابِاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ وَقُواهُمْ أَوْلِيَهِكُ كَتَبَ فِي قَلُوبُهُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ وقواهُمْ أَوْلِيهِكُوبُهُمْ أَوْلِيهِمُ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

الآية [المجادلة: ٢٢] ، وقال تعالى: ﴿إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى الْمَلَيْكِكَةِ أَنِي مَعَكُمْ فَثَيْتُوا اللّيف وَامَنُوا سَأَلْقِي فِي قُلُوبِ اللّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَالّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَالْمَنْ مِنْهُمْ صَكُلَّ بَنَانِ ﴾ (١) [الانفال: ٢١] وقال في أعدائه: ﴿ وَإِنَّ الشّيطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى آَوِلِيمَ لِيُجَدِلُوكُمْ ﴾ (١) [الانعام: ١٢١].

هذا ليس بمؤمن ، الذي يقول: إن الناس سواء ، وحرية الأديان ، وحرية الرأي ، ولا حجر على أحد ، هذا ليس بمؤمن ؛ لأنه لا يفرق بين مؤمن وكافر ، فها دام أنه لا يفرق ، والناس عنده سواء ، فإنه ليس بمؤمن . الإيهان يقتضي التفريق .

<sup>(</sup>١) هذا في غزوة بدر ، لما أنزل الله الملائكة لتثبت المؤمنين على لقاء العدو: ﴿إِذَ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَتَيْكَةِ ﴾ الذين أنزلهم إلى بدر ﴿أَنِي مَعَكُمُ ﴾ : معية خاصة ، معية نصرة وتأييد ﴿فَنَيْتُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ : ثبتوهم أمام عدوهم ، فكان من ذلك أن المؤمنين ثبتوا على قلتهم وكثرة عدوهم ، الملائكة تثبتهم بإذن الله ﴿ ، أما الكفار فقال فيهم : ﴿سَأَلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعْبَ ﴾ المؤمنون يلقي الله في قلوبهم الثبات في المعركة ، وأما الكفار على كثرتهم وقوتهم ألقى الله في قلوبهم الرعب ﴿فَأَضْرِبُوا فَوْقَ ٱلأَعْنَاقِ وَأَضْرِبُوا مِنْهُم صُلَّلَ بَنَانِ ﴾ : فوق الأعناق ؛ لأن القتل يكون في أعلى الرقبة المناق بعد المفصل فوق العظم ، القتل والضرب بالسيف له موضع في الرقبة ، ليس فيه عظم ، فوق الأعناق ﴿ وَأَضْرِبُوا مِنْهُم صُلِّلَ بَنَانِ ﴾ : الأصابع التي يمسكون بها السلاح اضربوها حتى لا يستطيعوا حمل السلاح . هذه نتيجة الكفر بالله ﴿ ، فالله فرق بين أوليائه وأعدائه في هذه المعركة .

<sup>(</sup>٢) لما كان المشركون يستحلون الميتة التي ماتت بغير ذكاة ، الله أمر المؤمنين أن يأكلوا مما

#### وقال تعالى : ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوَّا شَيَطِينَ ٱلْإِنِسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي

ذكر اسم الله عليه ﴿ فَكُلُواْمِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ وهي المذكاة ﴿ إِن كُنتُم بِعَايَنِهِ عَمُؤْمِنِينَ ﴾ [الانعام: ١١٨] ﴿ وَلَا تَأْكُواْ مِمَّا لَمْ يُذَّكِّر اَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ﴾ أي: الأكل من الميتة فسق، إلا عند الضرورة إذا كان الإنسان اضطر ، وخاف من الموت ، رخص الله له أن يأكل من الميتة ؛ لإبقاء حياته ﴿ وَإِنَّهُۥ لَفِسْقٌ ﴾ أي : خروج عن طاعة الله ﷺ ﴿ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ ﴾ : جاء في تفسير الآية : أن الفرس يلقون إلى كفار الجاهلية أن الميتة حلال ؛ لأن الله ذبحها ، أما المذكاة فأنتم تذكونها ، فكيف تأكلون مما ذكَّيتم ولا تأكلون مما ذكَّى الله ؟! هذا جدال باطل ، مخالف لشرع الله ﷺ ﴿ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ ﴾ : شياطين الإنس من فارس ، وكذلك شياطين الجن ﴿ لَيُوحُونَ إِنَّ أُولِيَآبِهِمْ ﴾ : أتباعهم من الكفار الذين يأكلون الميتة ويجادلون فيها ﴿ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِنَى أَوْلِيَآيِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمٌّ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾ ، فمن أطاع أحداً في تحليل ما حرم الله وهو يعلم أنه مستحل لما حرم الله ، فإنه مشرك - والعياذ بالله - شرك الطاعة ؛ لأنه أطاع هؤلاء في أنهم شرعوا استباحة الميتة ، والتحليل والتحريم حق لله ، لا يجوز لأحد أن يحلل ويحرم من عنده ، فهذا حق لله ﴿ أَمْلَهُمْ ا شُرَكَ أَنْ شَرَعُوا لَهُم مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَّ بِهِ اللَّهُ ﴾ [النورى: ٢١] الله هو الذي يشرع ، هو الذي يُحلُّ ويُحرِّم ، ولا دخل لأحد في ذلك ، فمن استحل محرماً مجمعاً على تحريمه كفر ، وكذلك من أطاعه وهو يعلم ذلك يكفر مثله ﴿ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَشَرِكُونَ ﴾ أما من أطاعه وهو لم يعلم أنه حلَّل ما حرَّم الله ، فهذا يعتبر ضالاً ، ولكن لا يصل إلى حد الكفر.

الشاهد في قوله: ﴿ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآبِهِمْ ﴾: فدل على أن هناك أولياء للشياطين من بني آدم.

بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ عُرُوزًا ﴾ (١) [الانعام: ١١٢] ، وقال تعالى: ﴿ هَلْ أَنْلِتُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزُّلُ ٱلشَّيَطِينُ. تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَاكِ أَيْدِ. يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَحْتَرُهُمْ كَذِبُونَ . وَالشَّعَرَاءُ يَنَبِعُهُمُ ٱلْعَاوُنَ . أَلَمْ تَرَأَنَّهُمْ فِ حُلِ وَادِيَهِ يمُونَ . وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ . إِلَّا ٱلَذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ وَذَكَرُوا ٱللَّهُ كَثِيرًا وَأَنْصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا طُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ وَذَكَرُوا ٱللَّهُ كَثِيرًا وَأَنْصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا طُلُمُوا وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ طَلَمُوا أَى مُنقَلَبٍ يَنقَلِمُونَ ﴾ (١) [الشعراء: ٢٢١-٢٢٧] .

<sup>(</sup>۱) ﴿ وَكَذَاكِ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي ﴾ يعني: ليس لك أيها الرسول خاصة ؛ بل كل نبي يكون له أعداء ابتلاء وامتحاناً . ﴿ وَكَذَاكِ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًا شَيَطِينَ ٱلإِنسِ وَٱلْجِنِ ﴾ : فدل على أن الإنس منهم شياطين ، مثل ما أن الجن لهم شياطين ، وشياطين الجن يوحون إلى شياطين الإنس ، فيتآمرون في معصية الرسول ﷺ ومخالفته ﴿ وَكَذَاكِ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا مِنَ نَبِي عَدُوًّا مِنَ أَلِإِنسِ وَٱلْجِنِ ﴾ وفي الآية الأخرى : ﴿ وَكَذَاكِ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا مِنَ الْمَجْرِمِينُ وَكَفَى بِرَبِّكِ هَادِينَا وَنَصِيرًا ﴾ [الفرنان: ٢١] الرسل لهم أعداء من باب الابتلاء والامتحان ، فهذا فيه التحذير من طاعة أعداء الرسل ، ومتابعتهم واستحسان قولهم .

<sup>(</sup>٢) هذا في القرآن ، قال الله على : ﴿ وَإِنَّهُ لَنَنزِيلُ رَبِّ الْعَنَامِينَ . نَزَلَ بِهِ ٱلرُّحُ ٱلْأَمِينُ ﴾ هو جبريل على ﴿ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِينَ . بِلِسَانٍ عَرَفِي مُثِينِ . وَإِنَّهُ لَفِي نُهُو ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ القرآن مذكور أنه سيبعث هذا الرسول ، وأن الله سينزل عليه هذا القرآن ، عندهم خبر من هذا ﴿ أَوَلَز يَكُن لَمُ مَالِيةٌ أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَ تُوَا أَنِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ \* إِذَا يُشْلَى عَلَيْهِمْ يَخِزُونَ اللهُ عَلَىء مَن الله علمون هذا القرآن ﴿ وَإِذَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ يَخِزُونَ اللهُ الله القرآن ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَى مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ الله القرآن ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَالْ اللهُ عَلَيْهُمْ مِن قَبْلِهِ \* إِلا سِرا و و الإسراء : ١٠٠ - ١٠٠١ صدَّقوا بالقرآن ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ هُولًا اللهُ اللهُ

ٱلرَّسُولِ تَرَى آَعَيْنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾ [الله: ١٨٦] فهم يعرفون هذا ﴿ أَوَلَرْ يَكُن لِّمُ مَايَدٌ ﴾ أي : دلالة على صحة هذا القرآن أن علماء بني إسرائيل يعرفونه ﴿ أَوَلَرْ يَكُن لَمُهُمَّايَةً أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَتُواْ بَنِيٓ إِسْرَةِ بِلَ ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ وَمَا نَنزَلَتْ بِهِ ٱلشَّيَسْطِينُ ﴾ لأنهم يقولون : إن هذا القرآن شعر ، وأنه كهانة وأنه أساطير الأولين ، وأنه وأنه ، والله سبحانه نفي عنه هذا ﴿ وَمَا نَتَزَّكَتْ بِهِ ٱلشَّيَاطِينُ ﴾ إنها تنزَّل به جبريل ﷺ ، وما تنزلت به الشياطين كما تتنزل على الكهان ، فالرسل لا تتنزل عليهم الشياطين ، إنها ينزل عليهم الملك من الله ﷺ : ﴿ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ ﴾ الشياطين لا يقربون الوحي ، ولا يقربون القرآن ، محروس محفوظ ﴿ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ . إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ ﴾ أي : الوحي ﴿لَمَعْزُولُونَ ﴾ الشهب ترميهم وتبعدهم ، إذا حاولوا استراق السمع طردتهم الشهب الحارسة للسهاء ، وما ينبغى لهم وما يستطيعون هذا ، فالشياطين لا تقرب القرآن عند النزول ، ولا تقربه عند التلاوة ، تفرّ من القرآن ، وتبعد عن القرآن ﴿ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴾ [النسراه: ٢١٠-٢١١] إلى قوله ﷺ : ﴿ هَلْ أُنْيَتُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزُّلُ ٱلشَّيَاطِينُ ﴾ أنتم تقولون : إن القرآن من الشياطين ، فكذَّبهم الله وقال : ﴿ هَلْ أُنْيَتُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنزَّلُ ٱلشَّيَاطِينُ ﴾ الشياطين لا تتنزل على الرسل أبداً. إنها تتنزل على أعداء الرسل ﴿ تَنَزَّلُ عَلَىٰكُلِّ أَفَّاكِ أَشِيرٍ ﴾ : من الكهان ﴿ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَحْتَرُهُمْ كَنذِبُوك ﴾ : هم يحاولون استراق السمع ( الوحى والكلام ) من السهاء ، ويرتفعون في الجو ، في العنان الستراق السمع ، ثم يأتيهم الشهاب ، شهاب ثاقب ، لكن أحياناً قد يخطف كلمة مما يسمع من السهاء فيلقيها إلى الكاهن ، الكاهن يكذب معها مئة كذبة ،

وقال تعالى: ﴿ فَلَا أَقْيِمُ بِمَا لَبْصِرُونَ. وَمَا لَا نَبْصِرُونَ. إِنَّهُ, لَقَوَلُ رَسُولِ كَرِيمٍ. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٌ قَلِيلًا مَّا نُوْمِنُونَ. وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنْ قَلِيلًا مَّا نَدْ كُرُونَ. فَنزِيلٌ مِّن زَبِ ٱلْعَلَمِينَ. وَلَوْ فَقَوَلَ عَلَيْنَا بَعْضَ شَاعِرٌ قَلِيلًا مَّا نُوْمِنُونَ. فَمَا مِن كُر مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَدِينَ. وَإِنَّهُ, لَلذَّكِرُهُ اللَّقَاوِيلِ. لَأَخَذُ نَامِنَهُ وَالْيَمِينِ. ثُمَّ لَقَطَعَنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ. فَمَا مِن كُر مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَدِينِ . وَإِنَّهُ, لَلذَّكِرُهُ لَا اللَّكُولِينَ. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِن كُم مُّ كَذِيبِينَ. وَإِنَّهُ لَكَ مَن أَعْلَمْ الْوَيقِينِ . فَسَيّح فِاسْمِ لِللْمُنْقِينِ . وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَ مِن كُم مُّ كَذِيبِينَ . وَإِنَّهُ لَكَ مَلَ مُ الْكَفِرِينَ . وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِن كُم مُّ كَذِيبِينَ . وَإِنَّهُ لَكَ مُ الْكَفِرِينَ . وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِن كُم مُّ كَذَيبِينَ . وَإِنَّهُ لَكُمْ أَنْ مَن كُم مُّ كَالْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْكُفِرِينَ . وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِن كُم مُّ كَوْرِينَ . وَإِنَّهُ لَعَلَمُ اللّهُ عَلَى الْعَلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَنْ مِنْ الْعُلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ الْعَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَنْ الْعُنْ الْعَلَيْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ الْعَنْ عَلَى الْعَلَيْ عَلَى الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَيْنِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ الْعَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَمُ اللْعَلَالُ اللّهُ اللّهُ الْعِلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْعَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْعَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْعُلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللْعُلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُو

فيصدقه الناس بسبب هذه الكلمة التي سُمعت من السماء ، يقبلون تسعاً وتسعين كذبة بسبب كلمة واحدة سمعت من السماء ، كما قال النبي عَلَيْ ، ﴿ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَنذِبُونَ ﴾ يعني يكذب مع الكلمة الواحدة مئة كذبة ، ثم قال : ﴿ وَٱلشُّعَـرَآةُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْغَاوُرَنَ ﴾ : لما نفي الله عن الرسول أنه كاهن ، وأنه لا تنزل الشياطين عليه ، قالوا : هو شاعر مثل الشعراء ، فالله نفي عنه الشعر ، قال تعالى : ﴿ وَمَاعَلَّمْنَكُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ وَ ﴾ [س: ١٩] ما ينبغي للرسول أن يكون شاعراً ؛ لأن الشعراء أكثرهم كما وصفهم الله: ﴿ وَالشُّعَرَامُ يَنِّيعُهُمُ الْغَاوُنَ ۚ . أَلَمْ تَرَأَنَّهُمْ فِ كُلِّ وَادِيَهِ يمُونَ ﴾ ، الشاعر يأتي بأشياء بعيدة ؛ لأن الشاعر يساعده الشيطان ، ولذلك يذكر أشياء ما رآها ويأتي بها في شعره ؛ لأن الشياطين تعينه على ذلك ﴿ أَلَوْ تَرَأَنَّهُمْ فِ كُلِّ وَادِيَهِ يمُونَ . وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴾ الشاعر جبان في الغالب ، يتكلم في الشجاعة والإقدام ، ولكنه أجبن الناس ، يقولون ما لا يفعلون ، ثم استثنى الله من الشعراء من آمن بالله ونصر الحق ، مثل حسان بن ثابت ، وشعراء الرسول ﷺ الذين استعملوا شعرهم لنصرة الحق والذب عن الرسول ﷺ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ اَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَّرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَاظُلِمُوا ﴾ استثناهم من الذم ، ثم قال ﴿ وَسَيَعْكُمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَيَّ مُنقَلَب يَنقَلِبُونَ ﴾ .

رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴾ (١) [الحاقة: ٣٨-٥٦].

(١) هذه الآيات من آخر سورة الحاقة ، مثل الآيات السابقة التي في آخر سورة الشعراء ، أن الله نفي عن هذا الرسول أنه كاهن أو أنه شاعر ، وأقسم على ذلك على الرسول أنه كاهن أو أنه شاعر ، وأقسم هذه صلة للتأكيد . والأصل : أقسم . أو لا : نافية ، أي : ليس الأمر كم زعمتم ﴿بِمَا نْتَصِرُونَ ﴾ : من المخلوقات ﴿ وَمَا لَا نُتَصِرُونَ ﴾ : نحن لا نبصر من المخلوقات إلا القليل. هناك مخلوقات لا نبصرها ، فالله أقسم بهذه المخلوقات العظيمة التي نبصرها والتي لا نبصرها ، والله ﷺ يقسم بها شاء ، ولا يقسم إلا بشيءٍ له شأن عظيم ، أما المخلوق فلا يقسم إلا بالله ، كما هو معلوم . الْمُقسَم عليه ما هو ؟ ﴿إِنَّهُ, لَقَوْلُرَسُولِكَرِيدِ ﴾ يعني محمداً على الرسول البشري ، رسول كريم على ، هو قول مبلِّغ ، ليس أنه ابتدأ هذا وقاله ابتداء ، وإنها قاله مبلغاً عن الله ، وإلا فهو كلام الله ، أضيف إلى الرسول إضافة البلاغ والبيان ﴿ وَمَاهُوَ بِقُولِ شَاعِرَّ قَلِيلًا مَّانُؤُمِنُونَ ﴾ ؛ لأنهم يقولون : الرسول شاعر . وهذا القرآن شعر ﴿وَلَا بِقَوْلِكَاهِنِ ﴾ كما تقولون : الرسول كاهن ﴿قَلِيلَامَّانَذَكَّرُونَ ﴾ فَوْقٌ بين الرسول وبين الشاعر وبين الكاهن ، هؤلاء تنزل عليهم الشياطين ، أي : الكهان والشعراء ، وأما الرسل فتنزل عليهم الملائكة ﴿ نَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْمَاكِينَ ﴾ هذا يبيِّن قــول : ﴿ إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولٍ ﴾ ليس هو قول الرسول ابتداء ، وإنها هو تنزيل من رب العالمين ، والرسول قاله مبلغاً وتلاه تلاوة ، تلاه لأمته مبلِّغاً لهم ، والكلام إنها يضاف إلى من قاله مبتدئاً ، لا إلى من قاله مبلِّغاً مؤدِّياً ، كما هي القاعدة ، ثم بيَّن أن الرسول ليس بكذاب أيضاً ، وتارة يقولون : كاهن ، وتارة يقولون : شاعر ، وتارة يقولون : كذاب ، قال ﷺ : ﴿ وَلَوْ نَقَوَّلَ عَلَيْنَا ﴾ يعني لو كذب علينا ﴿ بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴾ لو تقول عِلينا بعض

### وقال ﷺ : ﴿ فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا بَعْنُونٍ ﴾ (١) إلى قوله :

الأقاويل لعاقبناه أشد العقوبة ، فكون الله لم يعاقبه دليل على رسالته ، وأن الله أقرَّه ﴿ لَأَغَذَنَا مِنهُ بِالْتِمِينِ ﴾ : بالقوة ، أو باليد اليمنى ﴿ ثُمَّ لَقَطْفَنَا مِنهُ الْوَتِينِ ﴾ : قتلناه شرقتلة ، والوتين : هو العرق الذي في الرقبة يجري منه الدم ، إذا قطع مات الإنسان ، ولا نمهله يكذب على الله ، قتل مسيلمة ، وقتل الأسود العنسي ، وقتل المتنبئين ، هل الله أمهلهم ؟ لا ، الله قتلهم وقطع دابرهم ، ولم يُبق لهم ذِكْراً ، أما هذا الرسول على الله أقره ، وبقي ذكره على ، وبقي هذا القرآن يُتلى ، هذا دليل على أنه من عند الله ، ﴿ فَمَامِنكُم يَن المَدِينَ ﴾ هل أحد يستطيع ﴿ فَمَامِنكُم يَن المَدِينَ ﴾ : لا أحد يستطيع ﴿ فَمَامِنكُم يَن المَدِينَ ﴾ : لا أحد ونفى أن يكون شعراً ، أو يكون كهانة ، أو يكون كذباً على الله . . الشاهد : أن هذا تزكية للقرآن ، أنه من الله ، ونفى أن يكون شعراً ، أو يكون كهانة ، أو يكون كذباً على الله .

(۱) هذا نفي لما وصفوه به: إنه كاهن ، إنه مجنون ، إنه شاعر ، إنه كذاب ، هذا دليل على اضطرابهم ، يتخرصون . تارة يقولون : شاعر ، وتارة يقولون : كاهن ، وتارة يقولون : كذاب ، وتارة يقولون : إنه يُعلَّم ، يعلمه بشر من أهل الكتاب يملي عليه ﴿ وَقَالُواْ اَسْنِطِيرُ الْأَوَّلِيرِ اَحْتَنَبَهَا ﴾ [الفرنان: ٥] يعني هو ما يكتب عليه عليه الكن كتبها له هذا الإسرائيلي ، وهو غلام في مكة : ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بِسَرُ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بِسَرَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بِسَرَ وَهِ فَلَا اللهِ مَنْ عَلَمُ اللهِ عَلَى اللهِ وَهِ عَلَى القرآن عربي ، فكيف الأعجمي يأتي بهذا القرآن العربي الفصيح ؟! ﴿ وَهَنذَا لِسَانُ ﴾ يعنسي لغة فكيف الأعجمي يأتي بهذا القرآن العربي الفصيح ؟! ﴿ وَهَنذَا لِسَانُ ﴾ يعنسي لغة فكيف الأعجمي يأتي بهذا القرآن العربي الفصيح ؟! ﴿ وَهَنذَا لِسَانُ ﴾ يعنسي لغة فكي فكيف الأعجمي لا يقدر أن

﴿ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ ﴾ [الطور: ٢٩-٣٤] ، فنزَّه ﴿ نبينا محمداً عَلَيْهُ عمن تقترن به الشياطين من الكهان والشعراء والمجانين ، وبيَّن أن الذي جاء بالقرآن مَلَك كريم اصطفاه (١٠).

وهذه الآية هنا في سورة الطور ﴿ فَذَكِرٌ ﴾ : أيها الرسول بها أوحى الله إليك ، ولا تلتفت إلى اتهاماتهم ﴿ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ ﴾ كها يقولون : ﴿ وَلا بَعْتُونٍ ﴾ كها يقولون ، ثم أيضاً هم مضطربون ، لم يثبتوا على قول . هل المجنون يقول شعراً ؟! المجنون مجنون لا يستطيع يتكلم ، هل المجنون يأتي بهذا القرآن الفصيح البليغ وهو مجنون ؟! المجنون يهذي ، ولا يحسن أن يتكلم ، لكن هم مضطربون . هل هذا القرآن شعر ؟! قارن بينه وبين الشعر ، تجد الفرق واضحاً . هل هو كهانة ؟! بينه وبين الكهانة فرق ، الكهان تجد أساجيعهم تُضحِك العقلاء ، ليست من كلام رب العالمين ، مثل سجع مسيلمة ، وسجاح ، وغيرهم من الكهان . أحياناً يقولون : ﴿ شَاعِرٌ نَنْرَبَّسُ بِهِ رَبِّ الْمَنْونِ ﴾ كاهن ، وأحياناً يقولون : ﴿ شَاعِرٌ نَنْرَبَّسُ بِهِ رَبِّ الْمَنُونِ ﴾ الناس بشعره ثم يموت ونستريح منه ، مثل الشعراء غيره في الجاهلية ، يعيش مدة ، ويؤذي الناس بشعره ثم يموت ، وينقطع ذكره . هم يقولون : اصبروا على هذا الرجل إلى أن يموت ونستريح منه . هل لما مات الرسول على انقطع ذكره ، وانقطع القرآن الكريم ؟! ما انقطع ؛ لأنه من عند الله ﴾ .

يأتي بهذا القرآن الفصيح البليغ أبداً ، ليس هذا من لغته .

<sup>(</sup>۱) الذي جاء بالقرآن مَلَك كريم و، هو جبريل هلا الروح الأمين . اصطفاه أي : اختاره من بين الملائكة .

قال الله تعالى: ﴿ الله يَصَطَفِي مِنَ الْمَلَيْكِ وَمُسُلَا وَمِنَ النَّاسِ ﴾ (١) [الحج: ٧٠] ، وقال تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَنَانِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ . نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ . عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ . بِلِسَانِ عَرَفِي مُّبِينٍ ﴾ [الشعراء: ١٩٧-١٩٥] ، وقال تعالى : ﴿ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ مَنْ لَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّهِ ﴾ (١) [البقرة: ٧٧] الآية ، من كَانَ عَدُوًا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ مَنْ لَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّهِ ﴾ (١) [البقرة: ٧٧] الآية ، وقال تعالى : ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرُولَ الْفَاتَ عَلَى السَّيْعَدُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرِّحِيمِ ﴾ إلى قوله : ﴿ وَاللّهُ مَنْ الشَّيْطَانِ الرِّحِيمِ ﴾ إلى قوله : ﴿ وَبُشْرَكِ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ (٣) [النحل: ٨٠-١٠٢] ، فسهاه الروح الأمين ، وسهاه

<sup>(</sup>۱) الرسل على قسمين: رسل من الملائكة ، ورسل من البشر ﴿ اللَّهُ يَصَمَطُ فِي ﴾ : يختار رسلاً من الملائكة ومن الناس . فالرسالة اختيار واصطفاء من الله ، ليست كما يقول الفلاسفة : إنها يكتسبها الإنسان بصفائه ، وصفاء فطرته وذهنه وفلسفته ، يتطلّعون إلى أن يكونوا رسلاً وأنبياء . الرسالة من الله ، هو الذي يصطفي ، ﴿ اللّهَ أَعَلَمُ صَيَّتُ يَجْمَلُ رِسَالَتَهُ ، ﴾ الانهم: ١٢٤] .

<sup>(</sup>٢) هذا يبيِّن أن قوله: ﴿ ٱلْأُوحُ ٱلْأَمِينُ ﴾ ، هو جبريل على ، كانت اليهود لما بُعث الرسول على من سخرياتهم وعنجهياتهم ، يقولون: لو كان الذي ينزل عليه غير جبريل لآمنا به ، ولكن جبريل عدو لنا ، فلا نؤمن بهذا ، وهو ينزل عليه عدونا جبريل ، قال الله في : ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا لِيَجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ أَنَّ لَهُ مَا قَلْ لِيهِ مِن عَنده ، وإنها جاء به من عند الله في .

<sup>(</sup>٣) يقول الله ﷺ: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرُوانَ فَاسْتَعِدَ بِاللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّحِيمِ . إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَنُ عَلَى الَّذِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَلَى رَبِّهِ مَ يَتَوَكَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ عَلَى الَّذِينَ عَلَى الَّذِينَ عَلَى الَّذِينَ عَلَى اللَّذِينَ عَلَى اللَّذِينَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا

روح القدس (١١). وقال تعالى: ﴿ فَلاَ أُقْيِمُ بِالْخُنْسِ. ٱلْجُوَارِ ٱلْكُنْسِ ﴾ (٢) [التكوير: ٥١-١٦] يعني الكواكب التي تكون في السماء خانسة أي : مختفية قبل طلوعها (٣) ، فإذا ظهرت رآها الناس جارية في السماء ، فإذا غربت ذهبت

- (٢) ( لا ) هذه إما أنها نافية ، أي : ليس الأمر كها تزعمون ، وإما أنها صلة لتأكيد الكلام ﴿ أُقِيمُ ﴾ أي : أحلف ﴿ إِنْكُنْسَ ﴾ : وهي النجوم التي تختفي وتخنس إذا جاء النهار ، وتبرز إذا جاء الليل . ﴿ اَلْجُوارِ ﴾ تخنس في المغيب ، ثم تظهر وتجري إلى مغيبها ، من المطلع إلى المغرب ، تشاهدونها تجري ، أنت تراها في مكان ، بينها إذا مضت مدة ونظرت إليها ، وجدتها قد سارت وتقدمت عن مكانها الأول ، فهي خُنَس وجوار ، خنس إذا غربت ، وجوار إذا ظهرت .
- (٣) كما قال ﷺ عن الشيطان : ﴿ ٱلْوَسُواسِ ٱلْحَنَّاسِ ﴾ الناس : ١٤ الذي إذا ذُكر الله انخنس وإذا غُفِل عن ذكر الله وسوس . فالشاهد أن الانخناس هو التأخر .

مُسْرِكُونَ ﴾ فإذا أراد المسلم أن يقرأ القرآن ، فإنه يبدأ بالاستعاذة ؛ لأجل أن يطرد الشيطان ، لئلا يشوش عليه قراءته ، ويغلّطه في القراءة ، فإذا استعاذ بالله انطرد عنه الشيطان ﴿فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ ﴾ المرجوم المبعد ، ثم بيَّن أن الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ، وهو قال هذا ، قال : ﴿لَأُنْ يَنْ لَهُمُّ فَى الْأَرْضِ وَلَأُغُوبِنَهُمُ أَلْمُخْلَصِينَ ﴾ [الحبر: ٢٩-١٠] عباد الله المخلصين والمؤمنين ليس له عليهم سلطة ، ينطرد ويبعُد عنهم .

إلى كُنَّاسها الذي يحجبها (١) ﴿ وَٱلْتِلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴾ أي: إذا أدبر الليل وأقبل الصبح (٢) ﴿ وَٱلصَّبْحِ إِذَا نَنَفَّسَ ﴾ أي: أقبل (٣) ﴿ إِنَّهُ, لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِهِ ﴾ (٤) وهو الصبح (٢) ﴿ وَٱلصَّبْحِ إِذَا نَنَفَّسَ ﴾ أي: أقبل (٣) ﴿ إِنَّهُ, لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِهِ ﴾ (٤) وهو جبريل عليه (٥) ﴿ ذِي قُوَةٍ عِندَ ذِي ٱلْعَرْشِ مَكِينٍ (١) . مُطَاعٍ ثُمَّ أَمِينٍ ﴾ (٧) أي مطاع في السهاء أمين (٨) ، ثم قال: ﴿ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ ﴾ (٩) [التكوير: ١٧-٢٢] أي:

<sup>(</sup>١) تغيب في الأفق ولا يراها الناس.

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَاَلَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴾ أي : أدبر ، انتهى وجاء الصبح .

<sup>(</sup>٣) هذه كلها إقسامات من الله أقسم بهذه الآيات العظيمة ، ولكن المقسَم عليه ما هو ؟ سيأتى .

<sup>(</sup>٤) جواب القسم ﴿إِنَّهُ ﴾ أي : القرآن ، ﴿لَقَوْلُ رَسُولُوكِهِ ﴾ يعني جبريل عَلَيْ ﴿ ذِي قُوَةٍ عِندَ ذِي الْمَينِ ﴿ ذُومِرَةٍ ﴾ يعني قوة ﴿ فَأَسْتَوَىٰ ﴾ ذِي الْمَينِ ﴿ ذُومِرَةٍ ﴾ يعني قوة ﴿ فَأَسْتَوَىٰ ﴾ وهو القوي الأمين ﴿ ذُومِرَةٍ ﴾ يعني قوة ﴿ فَأَسْتَوَىٰ ﴾ [النجم: ١] هو جبريل عَلَيْ .

<sup>(</sup>٥) في الآيات الأولى في آخر الشعراء المراد بالرسول هو محمد ره وفي هذه الآيات من سورة التكوير المراد بالرسول: جبريل ؛ لأنه هو الذي ألقاه على محمد الله على محمد الله على المراد بالرسول على المراد بالرسول المراد بالمراد بالمراد بالرسول المراد بالمراد بالمراد بالرسول المراد بالرسول المراد بالمراد بالمرا

<sup>(</sup>٦) ﴿ عِندَ ذِي ٱلْعَرْشِ مَكِينِ ﴾ : عند الله ﷺ ﴿ مَكِينِ ﴾ عند الله ، قريب من الله .

<sup>(</sup>A) أمين على ما استُحفظ عليه من الوحي .

<sup>(</sup>٩) هذا الرسول ﷺ . لما مدح جبريل مدح الرسول ﷺ ، فهذا سند القرآن : عن محمد ، عن جبريل ، عن الله ﷺ . ﴿ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونِ ﴾ : كما يقوله الكفار أنه مجنون ، أصابه الجن والمس من الجن ، فصار يهذي ، هل المجنون يأتي بهذا القرآن ؟! لكن ليس لهم عقول .

صاحبكم الذي منَّ الله عليكم به إذ بعثه إليكم رسولاً من جنسكم يصحبكم (١)، إذ كنتم لا تطيقون أن تروا الملائكة (٢)، كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِى الْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ . وَلَوْ جَعَلْنَـٰهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَـٰهُ رَجُـلاً ﴾ (٣) الآية [الانعام: ٨-٩].

والبشر لا يستطيعون رؤية الملائكة ، ولهذا لما قالوا : ﴿ لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْمَا الْمَلْتَمِكَةُ ﴾ [الفرنان: ٢١] يقولون : نحن لا نصدق محمداً ، لابد يأتينا ملك ويكلمنا - وهذا من تعسفاتهم - ، ولا نصدق واحداً من جنسنا ، هو بشر مثلنا ، فلانصدقه فالله على أخبرهم أن هذا من فضله عليهم ، ولو جاءهم الملك لما استطاعوا أن يستفيدوا منه ، ولا يكلموه ؛ لأنه من غير جنسهم ، إنها الملائكة تنزل عند العذاب - والعياذ بالله - عند الهلاك ورءاها ﴿ يَوْمَ يَرُونَ المَلَيِّكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ يِزِلِ اللهُ عند الموت والاحتضار ، أو عند نزول الناس حصل الهلاك ، فهم لا ينزلون إلا عند الموت والاحتضار ، أو عند نزول العذاب - والعياذ بالله - أو عند قيام الساعة ﴿ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَكَيِّكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ يِزِلِ اللهُ عند الموت والاحتضار ، أو عند نزول العذاب - والعياذ بالله - أو عند قيام الساعة ﴿ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَكَيِّكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ يِزِلِ اللهُ عِيمَ الساعة ﴿ يَوْمَ يَرُونَ الْمَكَيِّكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ يِزِلِ اللهُ عند الموت والاحتضار ، أو عند قيام الساعة ﴿ يَوْمَ يَرُونَ الْمَكَيِّكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ يِزِلُونَ اللهُ اللهُ الله عند الله عند المؤلِق الله عنه المؤلِلهُ والله عنه الله الله عند قيام الساعة ﴿ يَوْمَ يَرُونَ الْمَكَيْكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ يِزِلِلْهُ اللهُ اللهُ

(٣) ولذلك ما كان جبريل عليه يأتي إلى الرسول ﷺ إلا في صورة رجل ، ويجلس معه

<sup>(</sup>١) ﴿ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَنتِهِ ، ﴿ اللَّ عَدَانَ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ مَا اللّهُ وَنَجَالُسُه ، وَنَمشي معه ، ويأكل معنا فمن مِنَّة الله أن هذا الرسول من جنسنا ، نكلمه ونجالسه ، ونمشي معه ، ويأكل معنا ونأكل معه ، ونسمع منه ، لو كان من الملائكة ما استطعنا أن ننظر إليه ولا نخاطبه .

<sup>(</sup>٢) يصحبكم في السفر ، وفي الحضر ، وفي كل مكان ، تتلقون عنه الوحي والشريعة ، هذا من نعمة الله في ، ثم أنتم تعرفونه أيضاً ، هو منكم ومن أشرف قبائلكم ، ويعيش بينكم ، تعرفون أمانته وصدقه ، ما جاءكم غريب .

وقال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ مِا لَأُفَيِ ٱلْمُبِينِ ﴾ (١) [التكوير: ٣٣] أي : رأى جبريل عليه ﴿ وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْغَيْبِ بظنين ﴾ [التكوير: ٢٤] أي : بمتهم (٢) وفي القراءة

والناس ينظرون ويتكلم معه ، كما في حديث عمر بن الخطاب رَسَحُالِللَّهُ عَنْهُ " إذ طلع علينا رجل ، شديد بياض الثياب .. » الحديث . فيأتي في صورة رجل ، يألفونه وينظرون إليه ، ويسمعون كلامه ، ويستفيدون منه ، ولو أنزل الملك ورأوه ﴿لَقُضِى الْأَمْرُ ﴾ : لهلكوا ﴿ ثُمَّ لَا يُنظرُونَ ﴾ : ما يؤجلون ؛ بل تحل بهم العقوبة والعذاب والعياذ بالله - ، ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَهُ رَجُلًا ﴾ : لأجل أن يكلموه ويروه ، رجل من جنسهم .

- (۱) ﴿ وَمَاصَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونِ ﴾ : ليس صاحبكم محمد ﷺ بمجنون ، كما تقولون ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ ﴾ أي : رأى جبريل على خلقته ﴿ إِلْأَفْتِي آلْبُينِ ﴾ رآه في بطحاء مكة ، لما رفع رأسه وإذا بجبريل بين السماء والأرض على هيئته التي خلقه الله عليها ، له ستمئة جناح ، كل جناح سد الأفق . هذه الرؤيا الأولى ، الرؤيا الثانية : ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةُ أُخْرَى . عِندَ سِدْرَةَ آلْنُنَهُى ﴾ [النجم: ١٢- ١٤] ليلة المعراج ، فالرسول ﷺ ما رأى جبريل على خِلقته الملكية إلا مرتين : مرة في بطحاء مكة ، ومرة ليلة المعراج ، عند سدرة المنتهى ، وما عدا ذلك يأتيه في صورة رجل .
- (٢) ﴿ وَمَاهُو عَلَى ٓ الْغَيْبِ بِظنين ﴾ بالظاء أي : بمتهم من الظِّنَّة ، وهي الاتهام ، أو ﴿ وَمَاهُو عَلَى الله الله الْغَيْبِ بِضَنِينِ ﴾ بالضاد ، أي : ببخيل ، فيكتم ما أوحاه الله إليه ؛ بل إنه يبلغ ما أنزل الله إليه لا يبخل به .

الأخرى ﴿ بِضَنِينِ ﴾ (١) أي: ببخيل يكتم العلم ، ولا يبذله إلا بجُعل ، كما يفعل من يكتم العلم إلا بالعوض ﴿ وَمَاهُو بِقَوْلِ شَيْطَنِ رَجِيمٍ ﴾ (١) [التكوير: ٢٥] ، فنزّه جبريل عليه عن أن يكون شيطاناً ، كما نزه محمداً عليه عن أن يكون شاعراً أو كاهناً (٢) .

فأولياء الله المتقون: هم المقتدون بمحمد ﷺ، فيفعلون ما أمر به، وينتهون عما عنه زجر(١)، ويقتدون به فيما بيّن لهم أن يتبعوه فيه، فيؤيدهم

<sup>(</sup>١) ﴿ بضنين ﴾ بالضاد أي : بكاتم ما أوحي إليه ، وبخيل بها أوحي إليه ، أو لا يبلغه إلا بجُعل أو مال ﴿قُلَ لَا آسَتَلُكُمْ عَلَيْهِ آجَـرًا ﴾ [الانعام: ١٠] ، فهو يبلغ ما أنزل إليه ، ولا يطلب أجراً من الناس .

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَمَاهُوَ بِفَوَّلِ شَيْطَنِ رَجِيرِ ﴾ ، كما تقولون : إنه من تنزِّل الشياطين ، والله ﷺ قال : ﴿ وَمَا نَنزَّلَتَ بِهِ ٱلشَّيَنطِينُ ﴾ ، إنها هذا على الكهان ، لا على الرسل .

<sup>(</sup>٣) أو كذاباً أو مجنوناً.

<sup>(</sup>٤) الله هي بيّن من هم أولياء الله ، وذلك في قوله : ﴿ أَلاّ إِنَ أَوْلِيآ اللّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِم وَلا هُم يَحْرَنُوك ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْهِم اللهِ اللهِ عَلَيْهِم اللهِ اللهِ اللهِ الله اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهِ اللهِ اللهِ

بملائكته وروح منه ، ويقذف الله في قلوبهم من أنواره ولهم الكرامات (١) التي يكرم الله بها أولياءه المتقين (٢) .

المطيعين لرسول الله عَلَيْ فهذا من أولياء الشيطان ، وليس من أولياء الرحمن ، وليست المسألة في الدعوى ، وإنها المسألة في الحقيقة ، فإذا قيل : هذا ولي ، ننظر في عمله ، هل هو مطيع لله ورسوله ؟ ويتقي ربه سبحانه ؟ فهذا ولي لله على اله من أولياء الشيطان .

- (۱) فهؤلاء يؤيدهم الله بروح منه ، بقوة إيهانية ، وبنور في قلوبهم ، وهذا كها سبق في قوله : ﴿ لَا تَجَدُ قَوْ مَا يُؤْمِنُونَ عِاللَّهِ وَالْبَوْرِ ٱلْآخِرِ يُوَادَّونَ مَنْ حَاذَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَلَوْكَانُواْ ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَا ءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ إِنْهَ عِرْبَهُمْ أَوْلَيْكِ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَنَ وَأَيْدَهُم بِرُوجِ أَوْ أَبْنَا ءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ إِنْهُمُ أَوْ اللَّهِ عَلَى الله عَلَى الله بي عَلَى الله بي عادون في الله ، يجبون يوالون في الله ويعادون في الله ، يجبون في الله ، ويبغضون في الله ، هؤلاء هم أولياء الله ، أما الذي ليس عنده فرق بين في الله ، ويبغضون في الله ، هؤلاء هم أولياء الله ، أما الذي ليس عنده فرق بين المؤمن والكافر ، كلهم عنده سواء ، وبين المطيع والعاصي ، فهذا ليس ولياً لله ، هذا ولي الله ، هذا الله عنده سواء ، وبين المطيع والعاصي ، فهذا ليس ولياً للله ، هذا الله على الله على الله بهذا الله بهذ
- (٢) وأولياء الله أيضاً يمدهم الله بقوة الإيهان ، والنور الذي يجعله الله في قلوبهم يميزون به بين الحق والباطل ، ينظرون بنور الله سبحانه ويميزون ، وهؤلاء تكون لهم كرامات ، وليس بلازم أن الولي تكون له كرامات ، لكن قد تكون له كرامات ، والكرامة : هي الأمر الخارق للعادة يجريها الله على يدي الولي ، إما لإقامة الحجة على المخالف وبرهان على صدقه ، وإما لحاجة بالناس وهذا يأتي شرحه إن شاء الله فالكرامة تكون إما لحجة في الدين ، أو لحاجة بالمسلمين وهي الأمر الخارق للعادة الذي لا يقدر عليه إلا الله ، فالأمر الخارق للعادة إذا جرى على يدي نبي ، فهو

# وخيار أولياء الله كراماتهم لحجة في الدين ، أو لحاجة بالمسلمين(١)،

معجزة ، وإذا جرى على يد ولى فهو كرامة ، وإذا جرى على يد كافر فهي خارق شيطاني ، وليست كرامة ، وهذا كما سبق بيانه وتفصيله ، فإن الكفرة والسحرة وأتباع الشياطين يكون لهم خوارق أيضاً ، يطيرون في الهواء ، ويمشون على الماء ، ويدخلون النار ، وغير ذلك ، ولا تضرهم ، هذا كله من الأعمال الشيطانية ، والمخاريق الشيطانية ، فلا يُغتر بها ما دام أنهم ليسوا من المؤمنين المتقين المطيعين لله ورسوله ، فهذه الخوارق إنها هي خوارق شيطانية من باب الابتلاء والامتحان ، تخدمهم الشياطين فتطر مهم في الهواء ، وتمشى بهم على الماء وتحضر لهم الأشياء البعيدة ، تخدمهم الشياطين ، فليسوا أولياء لله ، ولا يُغتر بها معهم من الخوارق ، أما إذا جرى الخارق على يد مؤمن تقي ، فهذه كرامة من الله ﷺ أعانه الله بها ، وأمده بها ، فكرامات الأولياء ثابتة بالقرآن وبالسنة ، أما في القرآن ، فكما في قصة أصحاب الكهف ، وما جرى لهم من الأمر الخارق للعادة ، وكما في قصة مريم ، أنها يأتيها رزقها وهي في مصلاها ، لا تخرج ولا تذهب ﴿كُلُّمَا دَخَلَ عَلَيْهِ الْكِيِّكَ ٱلْمِحْرَابَ ﴾ أي : المصلى الذي اعتزلت فيه واحتجبت فيه عن الناس ﴿وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا ﴾ مع إنه لا يدخل عليها أحد ولا يأتيها أحد، ﴿قَالَ يَنمُزُّيمُ أَنَّ لَكِ هَلَاً قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرُزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسكابٍ ﴾ [آل عران : ٢٧] ، هذا من الكرامات ؛ لأن مريم صدِّيقة ، كما قال الله ي الله عنا المسيئ أبن مَرْيَدَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْ لِهِ ٱلرُّسُ لُ وَأُمُّهُ، صِدِّيقَ أُنُّ ﴾ [المائدة: ٧٥] فهي من أولياء الله ، الله يرزقها وهي في مصلاها . هذا من الكرامات التي يجريها الله على يد عبد تقى مؤمن من عباده لحاجته إليها ، أو لأجل أن يحتج بها على المخالفين .

(١) وليس بلازم أن الولي يكون له كرامة ، لكن الله الله عند الحاجة إليها ، إما للاحتجاج على المخالفين ، أو للحاجة في الناس – وهذا يأتي بيانه – وليست لأجل

كما كانت معجزات نبيهم عَلَيْ كذلك (١) ، وكرامات أولياء الله إنها حصلت ببركة اتباع رسوله عَلَيْ ، فهي في الحقيقة تدخل في معجزات الرسول عَلَيْ : مثل انشقاق القمر (٢) ، وتسبيح الحصى في كفه (٣) ، وإتيان الشجر إليه (١) ،

الفتنة كالخوارق التي عند السحرة والكهان ، وعملاء الجن والشياطين ، هذه لا لحجة في الدين ولا لحاجة للمسلمين ، وإنها هي شر وفتنة .

<sup>(</sup>١) فالخارق للعادة إن جرى على يد نبي فهو معجزة ، وإن جرى على يد ولي فهو كرامة ، وهو في نفس الوقت معجزة للرسول ؟ لأن الولي ما حاز على ذلك ولا حصل عليه إلا باتباعه للرسول عليه ، فكرامات الأولياء معجزات للأنبياء .

<sup>(</sup>٢) من معجزات الرسول على انشقاق القمر ، لما اقترح عليه المشركون أن يشق القمر ، فالله على الله على القمر فجعله فلقتين ، فلقة على أبي قبيس وفلقة على قعيقعان ، وصار الناس ينظرون إليه (انظر: صعبى البخاري / ٣٤٣٠ - صعبى سلم / ٢٨٠٢) ، قال تعالى : ﴿ أَقْتَرَبَتِ الناس ينظرون إليه (انظر: صعبى البخاري / ٣٤٣٠ - صعبى سلم / ٢٨٠٢) ، قال تعالى : ﴿ أَقْتَرَبَتِ الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس الله الناس الناس الله الناس الله الناس الناس الله الناس الناس الله الله الناس الناس الله الله الله الناس الناس الله الناس الناس الله الله الناس الناس الله الله الناس الله الله الناس الناس الناس الله الله الناس الناس الله الله الناس الناس الله الله الله الناس الناس الناس الله الله الناس الناس الناس الناس الناس الله الله الناس الناس الناس الناس الناس الله الناس الن

<sup>(</sup>٣) سبَّح الحصى في كف الرسول ﷺ حتى سمع الناس تسبيحه (نظر: السنة لابن ابوعاصم/ ١١٤٦، وصحم الالبان) وهذه معجزة من معجزات الرسول ﷺ .

<sup>(</sup>٤) لما ذهب لقضاء حاجته ، وكان ﷺ إذا ذهب لحاجته يستتر ، فلم يجد شجرة يستر بها إلا شجراً متفرقاً ، فدعاه ﷺ فاجتمع له واستر به ﷺ بأمر الله هذه معجزة رآها الناس ، من حديث جابر الذي ذهب معه يحمل معه الماء رأى هذا . (انظر: صحيع مسلم/ ٢٠١٢) .

# وحنين الجذع إليه (١) ، وإخباره ليلة المعراج بصفة بيت المقدس (٢) ،

(۱) لأنه ﷺ في أول الأمر كان يخطب على جذع نخلة ، يتكئ عليه حال الخطبة ، ثم صُنع له منبر ، فصار يخطب على المنبر ، فحن الجذع إليه ، صاح كما يصيح الغلام الطفل الصغير ، من أجل أنه فقد الذكر الذي كان يسمعه من الرسول ﷺ ، وسمع الناس حنين الجذع ، فهذا من معجزاته ﷺ . (انظر: صعيح البخاري/ ٣٣٩٠) .

(٢) ومن معجزاته ﷺ : الإسراء والمعراج في ليلة واحدة ، الإسراء إلى بيت المقدس ، وبينه وبين المسجد الحرام مسافات ، وعروجه إلى السهاء ثم نزوله إلى بيت المقدس ورجوعه إلى مكة في ليلة واحدة . فأصبح وحدَّث الناس بذلك ، فحصلت فتنة عظيمة ، وفرح المشركون في التنفير من رسول الله ﷺ ، وقالوا : إنه كذاب ، كيف يذهب في ليلة واحدة ويأتي إلى بيت المقدس ، ونحن نضر ب أكباد الإبل ، وكذا وكذا من المدة والمسافة ، فأظهروا كذب النبي ﷺ ، وأثَّروا على ضعاف الإيمان ، أبو بكر رَضُواً لِلَّهُ عَنَّهُ لِمَا قَالُوا لَه : أما علمت بها قال صاحبك ؟ قال : لا ، قالوا : إنه يقول : إنه ذهب إلى بيت المقدس ، وعُرج به إلى السهاء ، وعاد في ليلة واحدة ، فقال رَضِحَالِيَهُ عَنْهُ : إن كان قال هذا فقد صدق على الأنه لا يكذب الرسول على أبداً ، يصدقه في الوحى فكيف لا يصدقه في هذه الحادثة الغريبة ؟ هذا قوة الإيمان ، واطمئنان الإيمان في القلب الذي لا يتزحزح عند الفتن ، طلبوا من النبي ﷺ أن يصف لهم بيت المقدس ؛ لأنهم يعرفون علاماته ، وهو قائم يحدثهم عن ذلك ، فرفع الله بيت المقدس وجعله أمام الرسول ﷺ ، ينظر إليه وهو في مكة ويصفه لهم ، فعند ذلك حيَّرهم وبهتهم، هذا من معجزاته على النظر: صحيح المخاري/ ١٦٧٣- صحيح ملم/ ١٧٠).

#### وإخباره بها كان وما يكون (١) ، وإتيانه بالكتاب العزيز (٢) ، وتكثير الطعام

(۱) من معجزاته على إخباره بها يطلعه الله عليه من الغيوب الماضية والمستقبلة ، يخبر عن الغيوب التي أطلعه الله عليها ، الله هو الذي يعلم الغيب ولكن يطلع أنبياءه على شيء من الغيب : ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ﴾ [البزة: ١٥٥] ، ﴿ عَلِمُ اللّهَ عَنِ مَن الغيب فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ عَيْمِهِ الْحَدَّا. إِلّا مَن ارْتَضَىٰ مِن رَسُولِ ﴾ [الجن: ٢١-٢٧] فالله يطلع الأنبياء على شيء من الغيب ، ليخبروا به الناس ؛ لأجل إقامة الحجة عليهم ، هذا من المعجزات ؛ لأن الغيب لا يعلمه إلا الله ، أخبر عن الأمم الماضية ، وأخبر عن المستقبل ، وكان خبره عن المستقبل وعن الماضي يأتي كما أخبر .

(٢) هذا أعظم المعجزات ، أعظم المعجزات هذا القرآن الذي أتى به وهو أميٌّ لا يقرأ ولا يكتب ه وجاء بهذا القرآن الذي أعجز الجن والإنس : ﴿ قُل لَين اَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنْ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرَّ عَلِي الْمَاتُونَ يِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِمَعْضِ ظُهِيرًا ﴾ الإسراد: ٨٨١ ، هذه الآية نزلت في مكة قبل الهجرة ، تحداهم وهو في مكة لا يأتون بمثله ، يعني لا حاضراً ولا مستقبلاً ﴿ وَإِن كُنتُمْ صَدِيقِينَ . فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَل تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعِلُواْ فَل تَعْمَلُواْ وَلَن تَفْعِلُوا فَل تَعْمَلُواْ وَلَن تَفْعِلُواْ فَل تَعْمَلُواْ فَل تَعْمَلُواْ فَل تَعْمَلُواْ فَل تَعْمَلُواْ وَلَن تَقْعِلُوا عَن اللهِ وَلَا تَقُوم الساعة ﴿ فَالتَّعُوا النّالَ القرآن فعجزوا ، تعداهم الله أن يأتوا بمثل القرآن فعجزوا ، تحداهم الله أن يأتوا بمثل القرآن فعجزوا ، عجزوا أن يأتوا بمثل : ﴿ قُلْ هُو اللّهُ أَحَدُ ثُلُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَالْمَعَمُ اللهُ ا

والشراب مرات كثيرة (١) ، كما أشبع في الخندق العسكر من قدر طعام وهو لم ينقص في حديث أم سُليم رَضِحَالِلَهُ عَنْهَا المشهور (٢) .

وأروى العسكر في غزوة خيبر من مزادة ماء ولم تنقص (٣) ، وملأ

<sup>(</sup>۱) من معجزاته على تكثير الشيء القليل من الطعام والشراب ، فكان إذا وضع يده في الطعام أو دعا فإن الطعام القليل يشبع الجهاعات الكثيرة ويبقى منه ، إذا كان الناس عطشى وليس عندهم ماء في الصحارى في الأسفار ، فإنه على يضع يده في الماء القليل حتى يفور من بين أصابعه ، فيكفي الناس الحاضرين معه ، وسيأتي ذكر هذه الأشياء ، فيشربون ويتوضؤون من ماء أصله قليل ، فهذا من معجزاته على .

<sup>(</sup>۲) في غزوة الخندق . والخندق المراد به الحفر الذي حفره النبي على حول المدينة ؛ ليمنع المشركين من دخول المدينة ، لما غزوا رسول الله على في وقعة الأحزاب ، أشار عليه سلمان الفارسي رَضَيَلِلَهُ عَنْهُ أَن يحفر خندقاً حول المدينة فحفره هو وأصحابه ، فلما وصل المشركون لم يستطيعوا تجاوزه ، وقالوا : هذه مكيدة لا تعرفها العرب ، يعني حفر الحندق ، فنفع الله بهذا الحندق ، وكانوا يحفرون الحندق ومعهم الرسول على يحفر ، فكأن أم سليم أم أنس بن مالك خادم الرسول على رأت في وجه رسول الله على فدعاه ، الجوع ، فذهبت وصنعت شيئاً من الطعام ، وقالت لأنس : ادع رسول الله على فدعاه ، فذهب فوجدها قد عملت شيئاً قليلاً من الطعام ، فأرسل أنساً يدعو أهل الحندق كلهم يزيدون على الألف فوضع يده على هذا الطعام ، فأكلوا كلهم وشبعوا وبقي منه بقية ، هذه من معجزاته على الألف فوضع يده على النار المعار المعار المعار ١٢٥٠٠ - صعيم سلم ١٢٠٤٠) .

<sup>(</sup>٣) المزادة هي القربة الكبيرة ، وهم كثيرون ما تكفيهم المزادة ولا المزادات ، لكنه ﷺ عمل عملاً بارك الله فيه فزاد هذا الماء ، حتى كفى العسكر كلهم . (انظر: صعبع البغاري/ ٣٣٧ - صعبع سلم/ ١٨٢) .

أوعية العسكر عام تبوك من طعام قليل ولم ينقص ، وهم نحو ثلاثين ألفاً (۱) ، ونبع الماء من بين أصابعه مرات متعددة حتى كفى الناس الذين كانوا معه (۲) ، كما كانوا في غزوة الحديبية نحو ألف وأربعمئة أو خمسمئة (۳) ، ورده لعين أبي قتادة رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ حين سالت على خده فرجعت أحسن عينيه (٤) ، ولما أرسل محمد بن مسلمة رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ لقتل كعب بن

<sup>(</sup>۱) في غزوة تبوك الغزو نحو ثلاثين ألف مقاتل ، قلَّت أزوادهم ، وخشوا من الجوع ، فأمرهم على الغزو نحو اما معهم ، فجمعوه على بساط ، فدعا على عليه وبرَّك ، فقال : خذوا فجعلوا يأخذون من هذا الطعام لمنازلهم ورحالهم ، حتى إنهم أخذوا كلهم ما يكفيهم وبقى بقية . (انظر: صحيح سلم/ ٧٧) .

<sup>(</sup>٢) ولما كان الماء قليلاً لا يكفي الناس لوضوئهم وشربهم وطبخهم ، وضع على يله فيه ، فجعل يفور من بين أصابع يده والناس يستقون ، حتى ملأوا أوعيتهم من الماء وأخذوا حاجتهم ، هذا من معجزاته على . وقد وقع هذا عدة مرات ، وليس مرة واحدة . (انظر: صحيح البخاري/ ٣٣٧٩ - صحيح سلم/ ٣٢٧٩) .

<sup>(</sup>٣) غزوة الحديبية التي جاء النبي على وأصحابه للعمرة ، فصدهم المشركون ، ونزلوا على غير ماء في الحديبية ، وهي على حدود الحرم من جهة الغرب ، متصلة بالتنعيم . فالماء قل معهم ، فالنبي على دعا لهم ، حتى أنزل الله البركة في الماء وكفاهم . (انظر: صحيح البخاري/ ٢٩٢١) .

<sup>(</sup>٤) أبو قتادة من أصحاب النبي ﷺ أصيب في بعض الغزوات في عينه ، وخرجت عينه فردها النبي ﷺ في مكانها ، حتى أبرأها الله ، وصارت أحسن عينيه . (انظر: منداب بعل / ١٥٤٩ ، وصححه الالباني في عقيقه كتاب بداية السول في تفضيل الرسول ص٤١) .

الأشرف، فوقع وانكسرت رجله فمسحها فبرئت(١).

وأطعم من شواء مئة وثلاثين رجلاً ، كل منهم حزَّ له قطعة وجعل منها قطعتين ، فأكلوا منها جميعهم ثم فضل فضلة (٢) . (انظر: صحبح البخاري/ ٢٤٧٥ - صحبح مسلم/ ٢٠٥٦) .

ودين عبد الله أبي جابر رَضَالِكُ عَنْهُا لليهودي ، وهو ثلاثون وَسْقاً . قال جابر : فأمر صاحب الدين أن يأخذ التمر جميعه بالذي كان له فلم يقبل ، فمشى فيها رسول الله عَلَيْهُ ، ثم قال لجابر رَضَالِكُ عَنْهُ : جُدَّ له حتى وفاه الثلاثين وسقاً ، وفضل سبعة عشر وَسْقاً ( (انظر : صحيح البخاري / ٢٢٦٦) ،

<sup>(</sup>١) كذلك كعب بن الأشرف اليهودي ، الذي آذى النبي عَلَيْة ، ويؤلب عليه المشركين ، النبي عَلَيْة أرسل إليه محمد بن مسلمة الأنصاري رَضَوَالِلَهُ عَنهُ ليقتله ، فذهب وقتله ، ولكنه سقط رَضَوَالِلَهُ عَنهُ فانكسرت رجله ، فمسحها النبي عَلَيْة فبرئت كأن لم يصبها شيء . (انظر: صحيح البخاري/ ٣٨١٣ ، إلا أن الفصة لعبد الله بن عنيك رَضَالِيَّهُ عَنْهُ ، وقَلْه لا إيرانع البهردي ) .

<sup>(</sup>٢) وكذلك اللحم لحم قليل من شاة واحدة ، وهم كثيرون ، والنبي ﷺ جعل يقطع لهم من هذا اللحم ، حتى شبعوا كلهم وبقي منه بقية .

<sup>(</sup>٣) وكذلك قصة دين عبد الله بن حرام رَضَالِلَهُ عَنهُ ، الذي استشهد في وقعة أحد ، والد جابر بن عبد الله ، كان عليه دين ليهودي ، وهو ثلاثون وسقاً من التمر . والوسق ستون صاعاً ، وهو مبلغ كبير ، وثمرة النخل قليلة ، فطلبوا من اليهودي أن يأخذ ثمر النخل وينتهي ، فأبي إلا أن يأخذ دينه كله ، جاء النبي على ومشى في حائط عبد الله ، وقال : جُدَّله ، فجعل يجُدَّله حتى وفاه ثلاثين وسقاً وبقي سبعة عشر وسقاً هذا من معجزاته على .

ومثل هذا كثير، قد جمعت نحو ألف معجزة (١).

وكرامات الصحابة رَضَّالِيَّهُ عَنْهُمُ ، والتابعين بعدهم وسائر الصالحين كثيرة جداً (٢) ، مثل ما كان لأسيد بن حضير رَضَّالِلَهُ عَنْهُ يقرأ سورة الكهف فنزل من السياء مثل الظلة فيها أمثال السرج وهي الملائكة نزلت لقراءته (٣) (انظر: صحيح البخاري / ٢٧٠٠ - صحيح مسلم / ٢٩٦) ، وكانت الملائكة تسلم على عمران بن حصين رَضَّالِللَّهُ عَنْهُ (١ (انظر: دلائل النبوة للبيهتي ٧ / ٧٩) ،

<sup>(</sup>۱) مثل هذه المعجزات للنبي على كثيرة إنها هذه نهاذج منها ، وقد جُمع له على الله نحو ألف معجزة ، تسمى بدلائل النبوة ، ومنها كتاب « دلائل النبوة » للبيهقي ، ولأبي نعيم ، وغيرهم .

<sup>(</sup>٢) أما كرامات الأولياء ، كرامات أصحابه ﷺ فهي كثيرة أيضاً ، وليست الكرامات مقصورة على الصحابة ؛ بل تجري على التابعين وأتباعهم وسائر المؤمنين .

<sup>(</sup>٣) أسيد بن حضير رَضَّالِتَهُ عَنهُ كان يقوم من الليل ويقرأ القرآن ، وكان له صوت حسن ، فقام من الليل يصلي ويقرأ ، فنزل عليه شيء مثل الظلة من السهاء ، فيه أمثال السرج ، فلها رأتها الفرس وهي مربوطة نفرت ، حتى كادت أن تطأ ابنه يحيى ، فلها أصبح غدا على رسول الله عليه وأخبره ، فقال : هذه الملائكة نزلت تستمع لقراءتك ، ولو أنك استمريت لاستمرت حتى يراها الناس ؛ فهذه من كرامات أسيد بن حضير رَضَالِلهُ عَنهُ نزول الملائكة تستمع لقراءته .

<sup>(</sup>٤) ومن كرامات الأولياء تسليم الملائكة عَلَيْهِمْ السَّلَامُ على عمران بن حصين رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ، الصحابي الجليل.

وكان سلمان وأبو الدرداء رَحِوَالِيَّهُ عَنْهُا يأكلان في صحفة ، فسبحت الصحفة أو سبح ما فيها (١) (انظر: دلائل النبوة للبيهقي ٦ / ٦٣) ، وعباد بن بشر وأسيد بن حضير رَجَوَالِلَّهُ عَنْهُا خرجا من عند رسول الله وَاللَّهُ في ليلة مظلمة ، فأضاء لهما نور مثل طرف السوط ، فلما افترق افترق الضوء معهما ، رواه البخاري وغيره (٢) (انظر: صحيح البخاري / ٣٥٩٤) .

وقصة الصدِّيق رَضَالِيَكُ عَنْهُ في « الصحيحين » ، لما ذهب بثلاثة أضياف معه إلى بيته ، وجعل لا يأكل لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها ، فشبعوا وصارت أكثر مما هي قبل ذلك فنظر إليها أبو بكر وامرأته رَضَالِيَكُ عَنْهُا فإذا هي أكثر مما كانت ، فرفعها إلى رسول الله ﷺ ، وجاء إليه أقوام كثيرون فأكلوا منها وشبعوا (٣) (انظر: صحيح البخاري / ٧٧٥ - صحيح مسلم / ٢٠٥٧).

<sup>(</sup>١) ومن كرامات الأولياء ما حصل لسلمان الفارسي وأبي الدرداء رَسَحَالِقَهُ عَنْهَا أنهما كانا يأكلان من صحفة ، فسمعا تسبيح الصحفة أو تسبيح الطعام ، الله على قال : ﴿ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيّحُ بِجَدِهِ وَلَكِن لَّا نَفْقَهُونَ لَسَبِيحَهُم ﴾ [الإسراء: ١٤] ، تارة يظهر الله ذلك لأجل كرامة الولي .

<sup>(</sup>٢) عباد بن بشر وأسيد بن حضير رَضَيَاللَهُ عَنْهَا كانا عند النبي ﷺ في أول الليل ، فخرجا من عنده يريدان الذهاب إلى مساكنهما ، وكانت ليلة مظلمة ، فسطع لهما نور كالسوط يمشي معهما ، ولما افترقا انقسم النور مع كل واحد منهما ، هذا من كرامات الأولياء .

<sup>(</sup>٣) وهذه أيضاً لأبي بكر رَضَالِلَهُ عَنهُ أنه ذهب بثلاثة أضياف ، وليس عنده إلا شيء قليل ،

وخبيب بن عدي رَضَّالِلَهُ عَنْهُ كان أسيراً عند المشركين بمكة شرفها الله تعالى ، وكان يؤتى بعنب يأكله ، وليس بمكة عنبة (انظر: صحيح البخاري/ ٢٨٨٠).

وعامر بن فُهيرة رَضَّوَالِلَهُ عَنْهُ قتل شهيداً فالتمسوا جسده فلم يقدروا عليه ، وكان لما قُتل رُفع فرآه عامر بن الطفيل وقد رُفِع (٢)، وقال عروة :

فبارك الله في طعامه ، وصار لا ينقص بل يزيد ، كل ما أكلوا منه زاد ، حتى أخذ بقيته إلى رسول الله ﷺ ، فأكل منها ، وأكل معه ناس كثيرون ، هذا من تكثير الطعام ، وهذه كرامة لأبي بكر الصديق رَضِحَالِيَّهُ عَنْهُ .

- (۱) وهذا خبيب بن عدي رَضَّالِلَهُ عَنهُ أسره المشركون ، وذهبوا به إلى مكة ، ودفعوه إلى جماعة من أهل مكة ، كان خبيب قد قتل أباهم ، فحبسوه وسجنوه ، ولم يكن عنده طعام ، فكان يؤتى بالعنب في سجنه ، وليس في مكة عنب ، فهذا من كرامات الأولياء .
- (٢) عامر بن فُهيرة هذا مولى أبي بكر الصديق الذي كان مع أبي بكر والنبي على في طريق الهجرة ، كان عامر بن الطفيل الخبيث جاء إلى النبي على ، وطلب منه أن يبعث معه جماعة من القراء ؛ ليعلموا قبائل العرب ، وهدفه من ذلك الغدر والخيانة ، فذهب معه سبعون من أهل الصفة ، وأوعز إلى المشركين ، فأحدقوا بهم في منزلهم وقتلوهم وَ وَعَالِللهُ عَنْهُم ، وعامر بن فهيرة منهم استشهد ، ورأى عامر بن الطفيل الخبيث جثة عامر بن فهيرة ترتفع إلى السماء ، يعني : ترفعها الملائكة ، ثم إنه لم يُعثر له على جثة بعد ذلك ، بحثوا عنه فلم يجدوه ، استلمته الملائكة ودفنته ، فهذا من كرامات الأولياء .

فيرون أن الملائكة دفنته (١١) (انظر : صحيح البخاري / ٣٨٦٧).

وخرجت أم أيمن رَضَالِلَهُ عَنْهَا مهاجرة وليس معها زاد ولا ماء ، وكادت تموت من العطش ، فلها كان وقت الفطر وكانت صائمة سمعت حسّاً على رأسها فرفعته ، فإذا دلو معلق ، فشربت منه حتى رويت ، وما عطشت بقية عمرها (۱) (انظر: مصنف عبدالرزاق / ۷۹۰۰) ، وسفينة مولى رسول الله على أخبر الأسد بأنه رسول رسول الله على أ فمشى معه الأسد حتى أوصله مقصده (۱) (انظر: مسند الرويان / ۲۹۲) ، والبراء بن مالك رَضَالِلَهُ عَنْهُ كان

<sup>(</sup>١) دفنته الملائكة ، وفي بعض النسخ : ( رفعته ) . فالملائكة رفعته ، ولكن الدفن قضية أخرى .

<sup>(</sup>۲) هذه أم أيمن الحبشية ، التي ورثها النبي على من أبيه وحضته الله وتزوجت بزيد بن حارثة ، وولدت له أسامة بن زيد رضي الله عن الجميع ، خرجت مهاجرة ، وليس معها شيء ، فارة بدينها من أهل مكة ، وكانت صائمة فلها حضر الإفطار ليس معها ماء ولا شيء فأبصرت بدلو معلق بين السهاء والأرض فوق رأسها فشربت منه ، فأذهب الله عنها الظمأ ، ولم تظمأ بعد ذلك لبقية حياتها ، فهذا من كرامات الأولياء ، ربها يسأل سائل فيقول : خرجت ليس معها محرم ؟ نقول : هذه ضرورة ، إذا خرجت المرأة مهاجرة ، هذه ضرورة يعفى عن المحرم ؛ لأنها فارة بدينها .

<sup>(</sup>٣) هذا سفينة مولى رسول الله ﷺ ، أرسله النبي ﷺ في حاجة ، ركب في السفينة ، السفينة ، السفينة خَرِبت في البحر أو انكسرت ، فتعلّق في لوح منها ، حتى وصل إلى جزيرة ، فخرج في الجزيرة فإذا بالأسد ، والأسد جائع ، وخشي سفينة أن يفترسه ، فقال : أنا

إذا أقسم على الله تعالى أبر قسمه ، وكان الحرب إذا اشتد على المسلمين في الجهاد يقولون: يا براء أقسم على ربك . فيقول: يا رب أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم فيهزم العدو ، فلما كان يوم القادسية قال: أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم وجعلتني أول شهيد ، فمنحوا أكتافهم ، وقتل البراء رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ شهيداً (انظر: المستدرك على الصحيحين للحاكم / ٢٧٤ه ، وصححه ووافقه الذهبي) .

وخالد بن الوليد رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ حاصر حصناً منيعاً ، فقالوا: لا نسلِّم حتى تشرب السم ، فشربه فلم يضره (٢) (انظر: دلائل النبوة لأبي نعيم / ٣٦٨) ،

رسول رسول الله ﷺ ، فأطرق الأسد برأسه ، ثم جاء يدله على الطريق ، حتى خرج من البحر ، والأسد معه يدله على الطريق . هذا من كرامات الأولياء .

<sup>(</sup>۱) البراء بن مالك رَضَ الله على الله أبر الله قسمه ، فكانوا في الغزو إذا اشتد بهم الأمر الأتقياء ، وكان إذا أقسم على الله أبر الله قسمه ، فكانوا في الغزو إذا اشتد بهم الأمر طلبوا منه أن يقسم على الله أن ينصرهم فينصرون ، وقد قال على الله أن ينصرهم فينصرون ، وقد قال على الله أن يتحرهم مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره » منهم البراء بن مالك هذا ، في آخر الأمر دعا الله بالنصر للمسلمين ، ودعا الله أن يكتب له الشهادة ، وأقسم على الله ، فالله أجاب دعاءه فنصر المسلمين واستشهد رَضَ الله عنه أنه م هذا من كرامات الأولياء .

<sup>(</sup>٢) وهذا خالد بن الوليد رَضَّ لِللَّهُ عَنْهُ ، الفارس المشهور ، والقائد المظفر ، حاصر حصناً من حصون المشركين ، فقالوا : لا نسلِّم حتى تشرب السم ، من باب التحدي ، فشربه وهم ينظرون ، فلم يضره رَضَّ لِللَّهُ عَنْهُ ، مع أن السم يقتل ، فهذا من كرامات الأولياء .

وسعد بن أبي وقاص رَضَالِلَهُ عَنهُ كان مستجاب الدعوة ، ما دعا قط إلا استجيب له ، وهو الذي هزم جنود كسرى وفتح العراق<sup>(۱)</sup> ، وعمر بن الخطاب رَضَالِلَهُ عَنهُ لما أرسل جيشاً أمّر عليهم رجلاً يسمى سارية ، فبينها عمر رَضَالِلَهُ عَنهُ يخطب ، فجعل يصيح على المنبر : يا سارية الجبل ، يا سارية الجبل ، يا سارية الجبل ، فقال : يا أمير يا سارية الجبل ، فقدم رسول الجيش ، فسأله ، فقال : يا أمير المؤمنين ، لقينا عدواً فهزمونا ، فإذا بصائح يقول : يا سارية الجبل ، يا سارية الجبل ، يا سارية الجبل ، فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله (۱) (انظر : دلائل النبوة لأبي نعيم / ٥٢٥) .

ولما عذبت الزِّنِّيرَة رَضِحَالِيَّهُ عَنْهَا على الإسلام في الله ، فأبت إلا الإسلام ،

<sup>(</sup>١) هذا سعد بن أبي وقاص رَضَالِيَّهُ عَنهُ ، أحد العشرة المبشرين بالجنة ، كان مجاب الدعوة ، هذا من كراماته ، أنه مجاب الدعوة ، ما دعا الله بشيء إلا استجاب الله دعوته ، وهو القائد المظفر الذي قاد القادسية ، وفتح العراق ، وهزم كسرى وقيصر .

<sup>(</sup>٢) وهذا من كرامات الأولياء التي جرت على يد عمر بن الخطاب رَضَالِلَهُ عَنْهُ ، فقد جهّز جيشاً إلى المشرق ، فبينها هو يخطب الجمعة على منبر المدينة إذ صوّت ، فقال : يا سارية الجبل ينادي القائد : يا سارية الجبل ، فسمعوا صوته وهم في المشرق ، ولجؤوا إلى الجبل فحهام الله ، وهزموا عدوهم ، هذا من كرامات الأولياء ، أن الله بلّغ صوت عمر إلى المسافة البعيدة ، ونفع الله بذلك ، وإلا فالصوت لا يذهب بعيداً ، لكن هذا من الكرامات التي هي معجزة للرسول عليه .

وذهب بصرها ، قال المشركون : أصاب بصرها اللات والعزى ، قالت : كلا والله ، فردَّ الله عليها بصرها (١٠١٤ (انظر : شعب الإيان للبيهتي / ١٠١٤) .

ودعا سعيد بن زيد رَضِّالِيَّهُ عَنْهُ على أروى بنت الحكم فأعمى بصرها لما كذبت عليه ، فقال : « اللهم إن كانت كاذبة فأعمى بصرها واقتلها في أرضها ، فعميت ووقعت في حفرة من أرضها فهاتت »(٢) (صحيح مسلم / ١٦١٠) .

والعلاء بن الحضرمي رَضَائِلَهُ عَنْهُ كان عامل رسول الله ﷺ على البحرين وكان يقول في دعائه: يا عليم ،

<sup>(</sup>۱) وهذا من كرامات الأولياء ، أن هذه المرأة الصالحة لما تمسكت بدينها ، وصبرت على أذى المشركين وذهب بصرها ، قال المشركون : هذا مس من اللات والعزى ، من آلهتهم ، فقالت رَضَيَّالِيَّهُ عَنْهَا : كلا والله ، فأعاد الله لها بصرها بعد العمى .

<sup>(</sup>٢) هذا سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل ، ابن عم عمر بن الخطاب ، وأبوه زيد بن عمرو بن نفيل ، هذا من الذين هداهم الله في الجاهلية للتوحيد ، فوحّد الله ، وأنكر عبادة الأوثان ، وله أشعار في هذا ، في الدعوة إلى التوحيد ، وإنكار الشرك ، ابنه هذا سعيد بن زيد من العشرة المبشرين بالجنة ، وله بستان أو حائط في المدينة ، وبجواره بستان امرأة ، فادعت عليه المرأة أنه أخذ شيئاً من حائطها ، وكذبت عليه في ذلك ، فدعا عليها أن يقتلها الله في أرضها ، فاستجاب الله دعوته ، فأهلك هذه الكاذبة في أرضها ، بأن أعمى بصرها ، وسقطت في حفرة وماتت ، هذا من كرامات الأولياء .

فيستجاب له  $^{(1)}$  ، ودعا الله بأن يسقوا ويتوضأوا لما عدموا الماء والأسقاء لما بعدهم فأجيب  $^{(1)}$  ، ودعا الله لما اعترضهم البحر ولم يقدروا على المرور بخيولهم ، فمروا كلهم على الماء ما ابتلت سروج خيولهم  $^{(7)}$  ، ودعا الله أن لا يروا جسده إذا مات فلم يجدوه في اللحد  $^{(1)}$  (انظر: دلائل النبوة للبيهتي  $^{(7)}$ 0).

وجرى مثل ذلك لأبي مسلم الخولاني ، الذي ألقي في النار ، فإنه مشى هو ومن معه من العسكر على دجلة ، وهي ترمي بالخشب من مدّها ، ثم التفت إلى أصحابه ، فقال : تفقدون من متاعكم شيئاً ، حتى أدعو الله في فيه ؟ فقال بعضهم : فقدت مخلاة ، فقال : اتبعني ، فتبعه ، فوجدها قد تعلقت بشيء فأخذها (انظر : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم ٥/١٢٠) ،

<sup>(</sup>١) العلاء بن الحضرمي رَسَحَالِقَهُ عَنْهُ كان عاملاً للنبي عَلَيْ على البحرين يعني الأحساء ؛ لأن الأحساء في ذلك الوقت تسمى البحرين ، وكان يدعو بهذا الدعاء ، فيستجيب الله له ، هذا من كرامات الأولياء .

<sup>(</sup>٢) وكذلك من كراماته رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ أنهم لما فقدوا الماء وأشرفوا على الهلاك، دعا الله لهم، واستسقى لهم، فسقاهم الله.

<sup>(</sup>٤) نعم رفعه الله 🏙 ، وأجاب دعوته .

<sup>(</sup>٥) من كرامات الأولياء هذه الواقعة لأبي مسلم الخولاني ، وهو وليٌّ من أولياء الله في اليمن من التابعين ، عذَّبه الأسود العنسي ، الذي يدَّعي النبوة ، أحضره ، فقال له :

وطلبه الأسود العنسي لما ادعى النبوة ، فقال له: أتشهد أني رسول الله قال: ما أسمع ، قال : أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ قال : نعم ، فأمر بنار فألقي فيها فوجدوه قائماً يصلي فيها ، وقد صارت عليه برداً وسلاماً (۱) ، وقدم المدينة بعد موت النبي عليه أنها ، فأجلسه عمر بينه وبين أبي بكر الصديق وَخَالِينَهُ عَنْهُا (۲) ، وقال : « الحمد لله الذي لم يمتني حتى أرى من أمة محمد وقال نا المحمد لله الذي لم يمتني حتى أرى من أمة محمد وقال به كما فعل بإبراهيم خليل الله "(۳) (صفة الصفوة لابن الجوزي ۲/ ۳۷۰).

أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ قال : نعم ، قال : أتشهد أني رسول الله ؟ قال : لا أسمع، فأمر به فألقي في النار ، فلم تضره النار . فهذه كرامة له أن الله في وقاه من النار ، وقد وقع هذا لإبراهيم الخليل فلي المخليل معجزة ، ولأبي مسلم كرامة .

ولما وفد على عمر بن الخطاب رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ ، أو جاء إلى المدينة في حياة أبي بكر رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ ، فأجلسوه بين أبي بكر وعمر ، فقال عمر : الحمد لله الذي لم يمتني حتى رأيت في أمة محمد من أنقذه الله من النار ، كها أنقذ إبراهيم الخليل من النار .

ومن كرامته الثانية: هذه الواقعة ، وهي المشي على نهر دجلة على الخيول ، قطعوه ولم تتأثر خيلهم وركابهم بالماء ، حتى إنه قال لأصحابه: هل أحد منكم ضاع له شيء ؟ فقال رجل منهم: نعم ، ضاع لي مخلاة . والمخلاة من المخلب ، يُقطع به الخلا وهو العشب ، فدعا الله فوجدها متعلقة بشيء فأخذها.

<sup>(</sup>١) كما كانت على إبراهيم برداً وسلاماً ، بأمر الله ﷺ ، فالله قادر على كل شيء .

<sup>(</sup>٢) إكراماً له.

<sup>(</sup>٣) وكما سبق أن الكرامة للولي معجزة للنبي ، فكرامة أبي مسلم هذه معجزة لرسول الله

ووضعت له جارية السم في طعامه فلم يضره (١١) (النشوف إلى رجال النصوف لابن الزيات ص ٦٧) ، وخببت امرأة عليه زوجته فدعا عليها فعميت ، وجاءت وتابت فدعا لها فردَّ الله عليها بصرها (٢١) (حلية الأولياءه / ١٢١).

وكان عامر بن عبد قيس يأخذ عطاءه ألفي درهم في كمه ، وما يلقاه سائل في طريقه إلا أعطاه بغير عدد ، ثم يجيء إلى بيته فلا يتغير عددها ولا وزنها (٣) (انظر: الزهد لابن المبارك / ٨٦٢) .

ومر بقافلة قد حبسهم الأسد ، فجاء حتى مسَّ بثيابه الأسد ، ثم وضع رجله على عنقه ، وقال : إنها أنت كلب من كلاب الرحمن ، وإني أستحى من الله أن أخاف شيئاً غيره (٤) ومرت القافلة ، (انظر : الزهد لابن

<sup>(</sup>١) مع أنه من عادة السم أنه يقتل ، فالذي أنجاه من النار قادر على أن ينجيه من السم ، فالله على الله على الله المواد خصائصها إذا شاء ، فيسلب النار الإحراق ، ويسلب السم القتل .

<sup>(</sup>٢) التخبيب: هو تنفير الزوجة من زوجها ، ومن الملعونين من خبَّب امرأة على زوجها .

<sup>(</sup>٣) يأخذ عطاءه يعني نصيبه من بيت المال ، فها لقيه من فقير أعطاه ، فلا ينقص عدد ما معه ، والنبي على قال : « ما نقص مال عبد من صدقة » (سن النرندي / ٢٣٢٥ ، وصحم الألبان) ؛ بل تزيده ، إما أنه يزيد بركة وينقص عدداً ، وإما أنه لا ينقص عدده أيضاً ، كها في هذه القصة ، وهذه كرامة . أما لغيره فالمال إذا تصدَّق منه ينقص عدده ، لكن يزيده بركة ، أما هذا الولي فلم ينقص عدداً أيضاً ، فهذا من كرامات الأولياء .

<sup>(</sup>٤) أذل الله له الأسد السبع الفاتك الذي أرعب الناس ، وسد عليهم الطريق ، فجاءه

المبارك / ٨٦٠ - حلية الأولياء ٢ / ٩٢) ، ودعا الله تعالى أن يهوِّن عليه الطهور في الشتاء ، فكان يؤتى بالماء له بخار<sup>(۱)</sup> (حلية الأولياء ٢ / ٩٢) . ودعا ربه أن يمنع قلبه من الشيطان وهو في الصلاة فلم يقدر عليه<sup>(٢)</sup> (انظر: صفة الصفوة لابن الجوزي ٢ / ١٢٢) ، وتغيَّب الحسن البصري عن الحجاج فدخلوا عليه ست مرات ، فدعا الله على على بعض ودعا الحسن البصري على بعض

ومسه بثيابه ، ووضع رجله على رقبته ، وقال له : إنها أنت كلب من كلاب الله ، يعني أن الله قادر على أن يمنعك من أذى الناس ، وقال : إني أستحي من الله أن أخشى أحداً غيره ، فتركهم الأسد ، ومرُّوا سالمين .

<sup>(</sup>١) ودعا الله أن يهون عليه برودة الماء في الشتاء ؛ لأنه يقوم للصلاة فيتوضأ بهاء بارد، فكان يؤتى بالماء ساخناً بدون تسخين، إجابة لدعوته، هذا من كراماته.

<sup>(</sup>٢) لأن الشيطان يوسوس للمصلي ويشغله ، وقلَّ من يسلم من ذلك ، لكن هذا الولي دعا الله أن يمنع الشيطان عنه ، فمنعه في صلاته ، فكان لا يقدر على أن يوسوس له .

<sup>(</sup>٣) الحسن بن أبي الحسن البصري ، إمام التابعين ، العالم المشهور ، كان الحجاج يغضب عليه ؛ لأنه لا تأخذه في الله لومة لائم ، ويُنكر على الحجاج . والحجاج - كها تعلمون - رجل فاتك ، سفاك للدماء مخيف ، أرسل إليه في طلبه ، فدخل عليه جند الحجاج في بيته ، فدعا الله أن لا يروه ، فلم يروه . الله قادر على كل شيء ، فكها أخذ أبصار المشركين عن عيسى ابن مريم على حتى رفعه الله من بينهم ، وهم مجتمعون لقتله ، وكها أنجى الله محمداً على من المشركين في مكة يريدون قتله ، فخرج من بينهم ، وكذلك في غار ثور وقفوا عليه هو وصاحبه فلم يروه ، ونجّاه الله منهم ، هذه معجزة للرسول على ، وهي كرامة للحسن البصري . والكرامة إنها تحدث عند الحجّة في الدين .

الخوارج كان يؤذيه فخر ميتاً (انظر: جامع العلوم والحكم ٢ / ٣٥٢).

وصلة بن أشيم مات فرسه وهو في الغزو(٢)، فقال: اللهم لا تجعل

(۱) كان رجل من الخوارج ، وهم الفئة الضالة التي تشق عصا المسلمين ولا ترى السمع والطاعة لولي الأمر ، تكفر المسلمين بالذنوب التي دون الشرك ، كان يؤذي الحسن البصري ؛ لأن الحسن يخالف الخوارج ، وينقض كلامهم ، فتأذوا منه ، فجاء هذا الخارجي يهدد الحسن البصري ، فدعا الله عليه ، فخرَّ ميتاً في مكانه . فهذا من كرامات الأولياء ، إجابة الدعوة في الحال .

(٢) كذلك من الكرامات أن الله قد يحيي بعض الدواب التي تكون مع ولي من الأولياء يحمل عليها متاعه ، ويقطع بها مسافة الطريق ، قد تموت فيدعو الله أن يحييها حتى توصله . فالله فل يستجيب له ويحيي هذه الدابة ، وهذا تكرر وقوعه لأولياء الله ، الله قادر على أن يحيي الموتى ، إما حياة دائمة ، أو حياة مؤقتة ، مثل ما وقع للقتيل من بني إسرائيل ، لما ضربوه بجزء من البقرة ، فأحياه الله وأخبر بمن قتله . وقصة الذين خرجوا من ديارهم ، يخشون الموت ، لما وقع الوباء في بلدهم : ﴿ أَلَمْ تَكَرَ إِلَى اللَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيكرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّهُ مُوتُوا ثُمَّ آخينهُمْ ﴾ [البنة: ١١٢١] وكذلك قصة الذين قالوا لموسى في : أرنا الله جهرة ، فأخذتهم الصاعقة فهلكوا ، ثم إن موسى في دعا الله أن يحييهم ؛ ليرجعوا معه إلى بني إسرائيل لئلا يقولوا : قتل ثم إن موسى في دعا الله أن يحييهم ؛ ليرجعوا معه إلى بني إسرائيل لئلا يقولوا : قتل خيارنا ، فأحياهم الله ورجعوا معه . الله قادر على كل شيء ، والذي مرّ بالقرية وهي خاوية على عروشها فـ ﴿ قَالَ أَنَّ يُحْيَى هَذِهِ اللّهُ بُعَدَ مَوْتِهَا قَامَاتَهُ اللّهُ مِاتَة عَامِ ﴾ [البنة: ١٠٥] مات هو وحماره مئة عام ، ثم بعثه وبعث حماره ، هذه قدرة الله في لا يعجزها شيء .

لمخلوق علي مِنَّة ، ودعا الله على فأحيا له فرسه ، فلما وصل إلى بيته ، قال : يا بني خذ سرج الفرس فإنه عارية ، فأخذ سرجه فمات الفرس . (انظر : الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية للمناوي ١ / ٣٣٢) .

وجاع مرة بالأهواز ، فدعا الله على واستطعمه ، فوقعت خلفه دوخلة رطب في ثوب حرير ، فأكل التمر ، وبقي الثوب عند زوجته زماناً (۱) . (حلية الأولياء ٢ / ٢٣٩ - الكواكب الدرية ١ / ٣٣٢) . وجاء الأسد وصلة يصلي في غيضه بالليل ، فلما سلَّم قال له : اطلب الرزق من غير هذا الموضع ، فولَّى الأسد وله زئير (١) . (حلية الأولياء ٢ / ٢٤٠) .

وكان سعيد بن المسيب في أيام الحرّة يسمع الأذان من قبره على أوقات

<sup>(</sup>۱) الدَّوْخَلة: الوعاء من خوص النخل، يوضع فيه التمر وغيره، والغالب أنه يوضع فيه التمر، فلما جاع هذا الولي دعا الله أن يطعمه، فأتته دوخلة فيها التمر، أو فيها الطعام، فأكل منها، ومعها حرير، فأعطاه لزوجته؛ لأن الحرير لا يحل للرجال، فبقى الثوب عند زوجته تلبسه مدة، فهذا من كرامات الأولياء.

<sup>(</sup>٢) الأسد أيضاً تكرر ما يقع منه مع أولياء الله ، ومنها هذه القصة : أنه جاء إلى صلة بن أشيم وهو يصلي في غيضة : يعني أشجار ملتفة ، فلها سلّم - هو لم يمس المصلي حتى سلّم - ، قال له : التمس الرزق في غير هذا الموضع ، فذهب . فهذا من كرامات أولياء الله ، يجد رجلاً ليس عنده أحد وهو جائع ، ثم يتركه ويُولِّي !! هذا من كرامات الأولياء .

الصلوات، وكان المسجد قد خلا، فلم يبق غيره (١٠٠ (انظر: الطبقات الكبرى لابن سعده / ١٠٠)، ورجل من النَّخْع، كان له حمار فهات في الطريق، فقال له أصحابه: هلم نتوزع متاعك على رحالنا، فقال لهم: أمهلوني هنيه، ثم توضأ فأحسن الوضوء وصلى ركعتين، ودعا الله تعالى، فأحيا له حماره فحمل عليه متاعه (٢). (انظر: دلائل النبوة للبيهقى ٦ / ٤٩).

ولما مات أويس القَرَني وجدوا في ثيابه أكفاناً لم تكن معه قبل، ووجدوا له قبراً محفوراً فيه لحد في صخرة ، فدفنوه فيه وكفَّنوه في تلك

<sup>(</sup>۱) سعيد بن المُسَيِّب إمام التابعين المخزومي رَضَّالِيَّهُ عَنهُ ، أحد الفقهاء السبعة ، مشهور بالعلم ، لما وقعت الحرة . والحرة : هي وقعة غزا فيها جيش يزيد بن معاوية أهل المدينة ؛ لأنهم خرجوا عليه ، قد أخطؤوا في هذا ؛ لأنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر ، فغزاهم بجيش فسلط عليهم ، وفتك بهم فتكا ذريعا ، وبالغ في الانتقام . ابن عمر وَضَّالِيَّهُ عَنْهُا اعتزل الفتنة، ومنع أولاده أن يشاركوا فيها ، ويرى أن بيعة يزيد في أعناقهم ، ونهاهم عن الخروج عليه ، فلم يقبلوا ، فكانت العاقبة ما حصل وقعة الحرة المشهورة عقوبة لهم . كذلك سعيد بن المسيب اعتزل في المسجد ، ولم يبق فيه غيره ، والمسجد لا يُؤذّن فيه في تلك الفترة ، لكنه كان يسمع أذاناً من جهة القبر النبوي ، فهذه كرامة من كرامات الأولياء ، والأذان هذا لأجل أن ينبهه على دخول الوقت .

<sup>(</sup>٢) هذا مثل قصة صلة بن أشيم السابقة ، أن الله تعالى أحيا له حماره ، وأغناه عن الناس ، لما دعا الله الله أن يغنيه عن مِنَّة الناس ، فأغناه الله وأحيا له حماره ، حتى وصل إلى مقصوده .

الأثواب (١٦) (انظر: حلية الأولياء ٢ / ٨٣).

وكان عمرو بن عقبة بن فرقد يصلي يوماً في شدة الحر فأظلَّته غمامة ، وكان السبع يحميه وهو يرعى ركاب أصحابه ؛ لأنه كان يشترط على أصحابه في الغزو أنه يخدمهم (٢) (انظر: حلية الأولياء ٤ / ١٥٧).

وكان مُطرِّف بن عبد الله بن الشخير إذا دخل بيته سبحت معه آنيته ، وكان هو وصاحب له يسيران في ظلمة ، فأضاء لهما طرف السوط<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>۱) أويس القَرَني سبق ذكره ، وهو من أولياء الله ، من التابعين ، من أهل اليمن ، وكان مجاب الدعوة ، أخبر عنه الرسول رسيلة بأنه سيأتي إلى المدينة ، فمن استطاع أن يدعو له ، وكان باراً بأمه ، فلها جاء وفد اليمن جاء معهم ، فعلم به عمر رَضَوَاللَهُ عَنْهُ ، وبحث عنه حتى أدركه ، فطلب منه أن يستغفر الله له ، فهذا أويس القرني من أولياء الله ، لما مات وجدوا معه أكفاناً لم تكن معه في حياته ، ثم لما ذهبوا به ليدفنوه ، وجدو قبره مجهزاً لم يحفره أحد ، فدفنوه فيه . هذا من كرامات الأولياء التي يجريها الله على أيديهم .

<sup>(</sup>٢) وهذا وليٌّ من أولياء الله ، واسمه عمرو بن عقبة بن فرقد ، وكان يغزو في الجهاد في سبيل الله ، وكان يقوم يصلي في شدة الحر في النهار ، فتظله سحابة في السهاء ، وكان يحرس دواب الغزاة ، ويشترط عليهم أنه يخدمهم ، والسَّبُع لا يجرؤ أن يقرب المعسكر ، كل هذا من كرامات هذا الولي من أولياء الله .

<sup>(</sup>٣) وهذا مُطرِّف بن عبد الله بن الشخير ، الراوي المشهور عند المحدثين ، كان إذا دخل بيته يسمع تسبيح الأواني في بيته ، والله الله على أخبر أن كل شيء يسبح بحمده ولكن لا نفقه تسبيحهم ، ولكن هذا الولي يسمع تسبيح الأواني ، وكان يسير هو وصاحب له

(انظر: الزهد للإمام أحمد بن حنبل ص ١٩٦). ولما مات الأحنف بن قيس وقعت قلنسوة رجل في قبره ، فأهوى ليأخذها فوجد القبر قد فسح فيه مَدَّ بصره (١). (انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ٤/ ٩٦).

وكان إبراهيم التيمي يقيم الشهر والشهرين لا يأكل شيئاً (انظر: الزهد للإمام أحد ص ٢٩٣)، وخرج يمتار لأهله طعاماً فلم يقدر عليه، فمر بسهلة حمراء، فأخذ منها، ثم رجع إلى أهله، ففتحها فإذا هي حنطة حمراء (٢)،

<sup>(</sup>۱) هذا الأحنف بن قيس التميمي من التابعين ، وكان مشهوراً بالحلم ، يضرب به المثل في الحلم ، وكان من المجاهدين في سبيل الله ، ومن القادة والأمراء ، وكان محبوباً عند الناس ، فلما مات وشيعوه سقطت قلنسوة رجل من المشيعين . والقلنسوة : ما يلبس على الرأس مثل الطاقية ، فأهوى ليأخذها فرأى القبر قد وسّع ، وهذا مصداقه من الحديث : أن المؤمن « يُفْسح له في قبره مدَّ بصره » (انظر : المسند/ ١٨٥٣٤ ، وإسناده صحيح) هذا في الحديث الصحيح . وأما المنافق فيضيق عليه حتى تختلف أضلاعه . (المديد الساند) .

<sup>(</sup>٢) إبراهيم التيمي الإمام المشهور ، الزاهد والواعظ البليغ وقع له من كرامات الأولياء أنه كان يصبر عن الطعام لمدة شهرين ، بها يعطيه الله من القوة واللذة في عبادة الله ، وأيضاً خرج ليمتار لأهله – يشتري لهم مِيرة يعني الطعام – ولم يكن معه نقود ، فلم

فكان إذا زرع منها تخرج السنبلة من أصلها إلى فرعها حباً متراكباً (انظر: الكواكب الدرية ١ / ٢٠٧).

وكان عتبة الغلام سأل ربه ثلاث خصال : صوتاً حسناً ، ودمعاً غزيراً ، وطعاماً من غير تكلف ، فكان إذا قرأ بكى وأبكى ، ودموعه جارية دهره ، وكان يأوي إلى منزله فيصيب فيه قوته ولا يدري من أين يأتيه (٢) (انظر : حلية الأولياء ٢ / ٢٣٦) .

وكان عبد الواحد بن زيد أصابه الفالج فسأل ربه أن يطلق له

يشتر شيئاً ، فمر برملة حمراء ، فملأ أوعيته منها من أجل أن يظهر أمام الناس أنه جاء بشيء ، فلما فتحوها وجدوها حنطة حمراء ، قلبها الله ، فهذا من كرامات الأولياء .

<sup>(</sup>١) كانت مباركة ، حيث إنه إذا زرع من هذه الحنطة تخرج كل القصبة حب حنطة .

<sup>(</sup>٢) هذا عتبة الغلام العابد المشهور ، والمجاهد في سبيل الله ، سأل الله هذه الطلبات: أن يرزقه الله صوتاً حسناً ، فكان صوته حسناً إذا قرأ بكى وأبكى . وأن يرزقه البكاء من خشية الله ، فكانت لا تجف له دمعة من خشية الله ، وسأل الله أن يرزقه رزقاً لا كُلْفَة فيه فكان إذا جاء إلى بيته وجد فيه الطعام ، لا يُدرى من أين جاء ، وهذا كما حصل لميم بنت عمران : ﴿ كُلُما دَخَلَ عَلَيْهَ كَازُكِيّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَها رِزْقاً قَالَ يَعَمْرَمُ أَنَّ لَكِ هَنداً لَم قَالَتُ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللهِ ﴾ آل عران : ١٣٠ ، كذلك كما حصل لخبيب بن عدي في مكة ، وهو أسير عند المشركين ، وكان يوجد عنده العنب ، مع أن مكة ليس فيها عنب ، لكن هذا من كرامات الأولياء .

أعضاءه وقت الوضوء ، فكان وقت الوضوء تُطلَق له أعضاؤه ، ثم تعود معده (۱) (انظر: حلبة الأولياء ٦/ ١٥٥) .

وهذا باب واسع ، قد بُسط الكلام على كرامات الأولياء في غير هذا الموضع<sup>(۲)</sup> .

وأما ما نعرفه عن أعيان ، ونعرفه في هذا الزمان فكثير (٣) ، ومما ينبغي

<sup>(</sup>۱) أصابه الفالج . والفالج : داء يصيب الجسم ، أو الأعضاء فلا تتحرك ، فأصابه ، فسأل الله أن يطلق له أعضاءه ليتوضأ لعبادة الله وللطاعة ، فاستجاب الله له ، فكانت أعضاؤه تنطلق عند الوضوء فقط ، ثم تعود إلى حالتها .

<sup>(</sup>٢) ذكر الشيخ هي من كرامات الأولياء شيئاً كثيراً ، وأحال على الاستيفاء والاستقصاء فيها إلى كتب أخرى معنية بهذا الشيء ، ومنها كتبه هي ، وقد ذكر في مواضع منها جملة كثيرة ، وهذا باب ثابت عند أهل السنة والجهاعة ، الإيهان بكرامات الأولياء ، ولا ينكر كرامات الأولياء إلا المبتدعة ، أما أهل السنة والجهاعة فإن من أصول عقيدتهم : الإيهان بمعجزات الأنبياء ، وكرامات الأولياء شيء ثابت . سأل سائل : هل هذه الكرامات لها أسانيد صحيحة ؟ والجواب : أننا يكفي أننا نعلم أن كرامات الأولياء الإيهان بها أصل من أصول العقيدة لا نشك فيها في الجملة ، أما التفاصيل فلا تحتاج إلى أسانيد ؛ لأنها ليست أحاديث يُبنى عليها أحكام شرعية من الحلال والحرام ، وإنها هي وقائع ، إن ثبت فهي كرامات ، وإن لم تثبت فلا يضر عدم ثبوتها ، ولا ينقص الدين شيئاً ، لكنها إذا ثبتت فهي كرامات ، وإن الم تثبت فلا يضر عدم ثبوتها ، ولا ينقص الدين شيئاً ، لكنها إذا ثبتت فانها تزيد في إيهان العبد ، وتذكّره بالله .

<sup>(</sup>٣) الشيخ يقول : ذَكر ما روي ، ثم أخبر أنه هو شاهد شيئاً كثيراً من هذه الكرامات في زمانه رآها عياناً ، فلا مجال للتشكيك فيها .

أن يُعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل ، فإذا احتاج إليها الضعيف الإيهان أو المحتاج ، أتاه منها ما يُقوِّي إيهانه ويسد حاجته (١) ، ويكون من هو أكمل وَلاية لله منه مستغنياً عن ذلك (٢) ، فلا يأتيه مثل

<sup>(</sup>۱) الكرامات هذه إنها تحدث لأحد أمرين: إما لحاجة من تجري على يده ، بأن يكون ضعيف الإيهان فتقوي إيهانه بالله ، أو يكون محتاجاً إلى طعام أو إلى شراب - كها مرّ بنا - أو إلى دابة يحمل عليها ، أو إلى أن يقويه الله على العبادة ، فهي إما لحاجة إيهانية ، أو حاجة إنسانية يحتاجها الإنسان ، أو تكون لحجة في الدين ، بأن تؤيد ما يقوله ذلك العالم ، أو ذلك الولي ، فتظهره على خصومه ، مثل ما حصل للمؤلف نفسه . المؤلف ضايقه الناس كلهم ، وضايقه السلاطين ، وسجنوه ولم يستطيعوا منعه من مزاولة نشر العلم والدعوة إلى الله ، ولم يستطيعوا بعد موته أن يمنعوا أثره الذي امتد على العالم الإسلامي إلى اليوم ، هذا من كرامات الأولياء بلا شك . كذلك الإمام أحمد ، ما جرى عليه في وقت المأمون ومن جاء بعده من الضرب والإهانة والسجن وثبت ، وفي النهاية أظهره الله وخذل أعداءه ، هذا من كرامات أولياء الله ، هذا من إظهار الحجة ، ما يجري لأئمة الدين من الانتصار على خصومهم من إظهار الحجة في الدين .

<sup>(</sup>٢) هذا سؤال قد يرد ، أو هو وارد بالفعل وهو : هل لابد للولي أن تجري على يده كرامات ؟ لا ، ليس بلازم هذا ، وإذا لم تجرِ على يده كرامات لا يدل هذا على نقص ولايته ، فهناك من أولياء الله من هم من سادات الأولياء ولا جرى لهم كرامات ؛ لقوة إيهانهم ؛ ولأنهم ليسوا بحاجة إليها ، وقد تجري الكرامات لمن هو من دونهم في الإيهان لحكمة من الله ، فلا يقال : إنه لا يكون الولي إلا بشرط أن تجري على يده

ذلك لعلو درجته وغناه عنها ، لا لنقص وَلَايته (١) ، ولهذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة رَضِّوَالِلَّهُ عَنْهُمُ (٢) . بخلاف من يجري

كرامة ، هذا إنها يقوله الخرافيون والمبتدعة ، أما أهل السنة فيقولون : ليس من لازم الوَلَاية لله أن تجري على يد الولي كرامة ، فينبغي أن يُعرف هذا الأمر ، فالكرامات إنها تجري لأحد أمرين : إما لحجة في الدين ، وإما لحاجة بالمسلمين ، فإذا لم يكن هناك حاجة ولا حجة ، فإنها لا تجري ، ولا يكون هذا نقصاً في ولاية ولي الله ﷺ ، ثم أيضاً ابن القيم هي يقول: ليس لأولياء الله علامات يعرفون بها ، فقد يكون ولياً لله من خواص الأولياء ، وهو لا يُعرف ، كما قال ﷺ « رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره » ، فلا يلزم من وليّ الله أن يكون له مظهر ، وأن يكون حوله هالة من الناس ، وأن يُروّج له دعاية - كما يحصل عند الخرافيين - أبداً ، وليُّ الله يختفي ولا يُعرف ، وليس له علامة ، لا ملابس ولا يكون له هالة من حوله ودعاية ، ولا يكون له جاه عند الناس ، فليس من شرط ولي الله أن يكون له علامة يُعرف بها ، قد يكون خفياً لا يُعرف ، وقد يكون رثِّ الهيئة ، أشعث أغبر فليس شرطاً أن يكون عليه ملابس فاخرة ، وأكمام واسعة ، وعمامة ضخمة ، ليس هذا من شرط أولياء الله ينبغي أن يُعرف هذا الأصل لئلا يستغله الخرافيون لخرافاتهم ، كلُّ يدُّعون أنه وليٌّ لله ، ويضعون له من الدعايات حياً وميتاً ، والهالات الشيء الكثير . من أولياء الله من يعيش ويموت وهو لم يعرف.

<sup>(</sup>١) ليس كل من لا تجري على يديه الكرامة ، يكون ناقص الوَلَاية لله ، بل قد يكون كامل الوَلَاية ، ولا تجري على يده كرامة ، لأنه مستغن عنها .

<sup>(</sup>٢) ولأنه لا يشترط في كمال الإيمان وقوة الإيمان وجود الكرامة ، كانت هذه الكرامات

على يديه الخوارق لهُدَى الخلق ولحاجتهم ، فهؤلاء أعظم درجة (١) ، وهذا بخلاف الأحوال الشيطانية (٢) مثل حال عبد الله بن صياد الذي ظهر في

في التابعين ومن جاء بعدهم أكثر منها في الصحابة ؛ لأن الصحابة لا يحتاجون إليها لفضلهم ومكانتهم وصحبتهم لرسول الله علي .

<sup>(</sup>١) لهُدَى الخلق أي : لحجة للدين ، أو لحاجتهم ، فهؤلاء الذين لم تجرِ على أيديهم كرامة أعظم درجة من الذين تجري على أيديهم .

<sup>(</sup>٢) الآن انتهى من الكرامات ، وانتقل إلى الخوارق الشيطانية التي يُضل بها كثير من الناس . سبق لنا أن الخارق للعادة إن جرى على يد نبي فهو معجزة ، وإن جرى على يد عدو لله فهو خارق شيطاني ، وليس هو كرامة ، فالشياطين يعملون مع أوليائهم من الإنس أشياء تخرق العادة عند الناس ، يطيرون بهم في الهواء ، ويسيرون بهم على الماء ، ويحملونهم ، ويحضرون إليهم الأشياء الغائبة بسرعة ، من أجل أن يُضلُّوهم ويُضِلُّوا بهم ، فينبغي الفرق بين كرامة الولي والخوارق الشيطانية التي تجري على أيدي أعداء الله ، فإذا جرى الخارق للعادة على يد أحد ، نظرت فإن كان تقياً صالحاً ، فهي كرامة ؛ لأن الله قال : ﴿ أَلاّ إِنَ أَوْلِيا اللهِ لَا يَسْ لَلُو اللهِ اللهِ عَلى اللهُ عَلى اللهِ عليه الشياطين ، فصارت تظهر على يده أشياء ؛ لأجل الدجل والشعوذة ، وإضلال من ينخدع بها . فالنظر إلى حالة من تجري على يده الخوارق ، فإن كان تقياً مؤمناً فهي كرامات ، وإن كان فاجراً شقياً فهي استدراج وهي خوارق شيطانية ، فإن الشياطين كندم أولياءها من الإنس : ﴿ وَيَوْمَ يَصُمُوهُمْ جَمِيكَايَهُمُ مَنَرَافِي وَالِن اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلى اللهُ اللهُ عَلى اللهُ اللهُ

وَقَالَ أَوْلِيَ اَوْهُمُ مِنَ ٱلْإِنِسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَا ٱجَلَنَا ٱلَّذِي ٱجَلَّتَ لَنَا قَالَ ٱلنَّارُ مَتُّونَكُمُ خَلِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَآهُ أَنَّهُ إِنَّ رَبِّكَ حَكِيدٌ عَلِيدٌ . وَكَذَلِكَ نُولَلِ بَعْضَ الظَلامِينَ بَعْضًا بِمَاكَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [الانعام: ١٢٨-١٢٩] فالله يولي بعض الظالمين بعضاً بسبب كسبهم الكفر وإجرامهم في حق الله ﷺ ، يُسلِّط الشياطين على بني آدم ؛ لأجل أن يضلوهم ويصدوهم عن دينهم ، وهذا من الاستدراج ومن الإهانة ، وليس هو من الكرامة ﴿رَبُّنَا ٱسْتَمْتُعُ بَعْضُنَا بِبَعْضِ ﴾ كيف ؟ استمتع الجني بالإنسي ، بأن الإنسي خضع له ، وانقاد له وعصى الله وعصى رسوله ، هذا يستمتع به الشيطان ويفرح به ، واستمتع الإنسي بالشيطان بها يخدمه به من الأمور الشيطانية ، من حمله في الهواء ، والمشي به على النار ، أو على الماء ، أو إحضار الأمور البعيدة ، أو إخباره بأشياء يعرفها الجن ولا يعرفها الإنس، فهذا من استمتاع الإنس بالجن - والعياذ بالله - ﴿رَبُّنَا ٱسْتَمْتُعُ بَعْضُ نَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَا ٓ أَجَلْنَا ٱلَّذِي آجَلْتَ لَنا ۚ قَالَ ٱلنَّارُ مَثُّونَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَا ﴾ هذا مصيرهم يوم القيامة . الشياطين ومن اتبعهم ، ومن أغووه وسار معهم ، وإن خدموه في الدنيا وغرر بالناس أنه ولي من أولياء الله ؛ بل إن الخرافيين يعطون الوَلاية لمن يَرون أنه لا يصلي ولا يصوم ، ولا يترك الفواحش ، ويقولون : إنه ساقط عن التكليف ، هذا بلغ مرتبة من الوَلَاية والقرب من الله ، حتى إنه سقط عنه التكليف فليس في حقه حلال ولا حرام ، ولا تجب عليه الفرائض ؛ لأنه وصل إلى الله ، هكذا يقول الشياطين - والعياذ بالله - فيعطون الولاية لمن يرونه لا يصلي ولا يصوم ، ولا يؤمن بالله ولا يؤمن بالرسل ، ويقولون : هذا ولي من أولياء الله ؛ لأنه ليس بحاجة إلى الرسل ، وليس بحاجة إلى العمل ، وليس بحاجة إلى العبادة ؛ لأنه وصل إلى الله ، انظر كيف يبلغ الشيطان ببني آدم من التغرير - والعياذ بالله - الله ﷺ قال : ﴿ أَلَا إِنَ أَوْلِيآ يَ زمن النبي ﷺ، وكان قد ظن بعض الصحابة رَضَالِلهُ عَنْهُمُ أنه الدجال، وتوقف النبي ﷺ في أمره، حتى تبيَّن له فيها بعد أنه ليس هو الدجال، لكنه كان من جنس الكهان (١)، قال له النبي ﷺ: « قد خبأت لك

الله لا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْ رُنُونَ. الذّينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ ﴾ ليس: ١٣-١٦٦ بهذين الشرطين: الإيهان والتقوى، فكيف يكون الفاجر الذي لا يصلي ولا يصوم، ويفعل اللواط والزنا والفواحش، ويشرب الخمر يكون ولياً لله، مع أنه من أشد أعداء الله ؟! – نسأل الله العافية – ينبغي التفطن لهذا الأمر، لأنه استشرى في الناس اليوم ؛ لضعف الإيهان، ولقلة العلم في هذا الزمان، وعدم نشر العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجهاعة، لما ضعفت هذه الأمور جاءت أضدادها في المجتمعات، والآن يقولون: إنهم يقيمون فضائيات الآن، بث فضائي للمخرفين، وللسحرة والكهان، وأعداء الله ورسوله، ويصفونهم بالوَلاية وبالعلم والتقوى، فليحذر المسلمون من هذه الأمور.

(۱) عبد الله بن صياد هذا ظهر في وقت النبي على المدينة وكان يظهر عليه أشياء ، ظنوا أنه الدجّال الكذاب . النبي على اختبره بأشياء ، فتبيّن أنه ليس هو الدجال ، ولما قال أحد الصحابة ، هل أقتله يا رسول الله ، قال : « إن يكُنه فلن تسلط عليه ، وإن لم يكُنه فلا خير لك في قتله » (صعيع البخاري / ١٢٨٩ - صعيع سلم / ٢٩٣٠) فتركوه ، ولم يكن من أولياء الله ، فهذا دليل على أن الخوارق تأتي على يد من ليس من أولياء الله . الدجال أكبر الكذبة ، وأكبر عملاء الشيطان ، الدجال الأكبر ، الذي يخرج في آخر الزمان ، يكون معه خوارق ، يكون معه جنه ومعه نار ، ويأمر السهاء فتمطر ، ويأمر الأرض فتنبت ، ويقتل الرجل ، ويمشي بين قطعه ، ثم يأمره فيقوم حياً . هذه خوارق ، لكنها خوارق شيطانية وتدجيل وكذب ، فلا يغتر بهؤلاء .

خبأ "(1) ، قال : الدخ الدخ ، وكان قد خبأ له سورة الدخان ، فقال له النبي على النبي على النبي المعلى النبي المعلى النبي على الخبار المعلى النبي على المعلى ال

<sup>(</sup>١) اختبره النبي ﷺ: « قد خبأت لك خبأ » يعني شيئاً خفياً ، فها هو هذا الشيء الخفي ، فلم يستطع الجواب ، فقال له : « اخسأ فلن تعدو قدرك » ، إنها أنت من إخوان الكهان .

<sup>(</sup>٢) لم يعرف ماذا خبأ له النبي عَلَيْ يقول: الدخ الدخ ، ما قال: سورة الدخان.

<sup>(</sup>٣) القرين من الشياطين ، كما قال الله ﷺ : ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْ اِن نُقَيِضٌ لَهُ ، شَيْطَانًا فَهُو لَكُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٤) ( بها يسترقه من السمع ) هذه ناحية . الناحية الثانية : أن الشيطان سريع في قطع الفيافي ، يطير في الهواء، ويطَّلع على أمور لا يطلع عليها بنو آدم ، فيخبرون بني آدم بذلك فتنة لهم.

<sup>(</sup>٥) كما أنهم إذا سرقوا الكلمة من السماء ، وكذبوا معها مئة كذبة ، فصدَّقهم الناس بسبب تلك الكلمة التي سُمعت من السماء ، صدقوهم في تسع وتسعين كذبة .

العنان وهو السحاب ، فتذكر الأمر قضي في السهاء فتسترق الشياطين السمع فتوحيه إلى الكهان ، فيكذبون معها مئة كذبة من عند أنفسهم »(١) (صحبح البخاري/ ٣٠٣٨).

<sup>(</sup>١) ﴿ هَلْ أُنْبِتُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَطِينُ. تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَاكِ أَشِيمٍ. يُلقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَحَثَرُهُمْ كَانِبُونَ ﴾ [السراه: ٢٢١-٢٢٣]، هؤلاء الكهان، وهؤلاء الذين ينخدعون بهم، أكثرهم كاذبون.

<sup>(</sup>٢) هذا حديث النواس بن سمعان رَضَائِتَهُ عَنْهُ ، وحديث أبي هريرة رَضَائِتَهُ عَنْهُ ، كلها تدل على أن الشياطين يحاولون استراق السمع ، مما يتكلم به الملائكة في السماء ، ولكن الله قيّض لهم الشهب وهي النجوم ، رجوماً للشياطين ، تنبثق منها شهبٌ فترمي

وفي رواية قال معمر: قلت للزهري: أكان يرمى بها في الجاهلية؟ قال: نعم، ولكنها خُلِّظت حين بعث النبي ﷺ (١). (سند الإمام أحد/ ١٨٨٢).

الشياطين ، فتحرقهم وقد يدركه الشهاب قبل أن يلقي الكلمة التي سمعها ، وقد يلقيها قبل أن يدركه الشهاب ، فيكذبون معها مئة كذبة ، ويروجونها على الناس من باب الفتنة ، هؤلاء هم الشياطين . والكهان أتباع الشياطين ، هم كهان وليسوا أولياء ، لا يقال : إن هذه كرامات ، وإنها هؤلاء كهان من عملاء الشيطان - والعياذ بالله - ففرق بين ولي الله وعدو الله ، وإن جرت على يد عدو الله خوارق فلا يغتر بها ؛ لأنها من الشياطين ، وليست من الله ، خلاف الكرامات فإنها من الله ، أكرم بها عباده المؤمنين المتقين ، ففَرُقٌ بين مصدر الكرامة ومصدر الخارق الشيطاني ، وفرق بين ولي الله وولي الشيطان ، فرق بين هذا وهذا ، الناس بحاجة إلى معرفة هذه الأمور اليوم ؛ لأنه كثر الدجل وكثر السعوذة ، وكثر السحر والكهانة ، فيجب على العلماء أن ينشروا هذا ، وطلبه العلم يتلقونه ويعرفونه حتى ينشروه في الناس ، ويُحدِّروا من يتصلون على الناس بالجوالات وبالانترنت ، ويروجون لهم ويهدونهم بأنك يتصلون على الناس بالجوالات وبالانترنت ، ويروجون لهم ويهددونهم بأنك سيحصل لك كذا وكذا ، ولكن أعطنا كذا وكذا ونحن نسعى في مستموت ، وأنك سيحصل لك كذا وكذا ، ولكن أعطنا كذا وكذا ونحن نسعى في خلاصك ، وما أشبه ذلك - والعياذ بالله - .

والأسود العنسي الذي ادعى النبوة كان له من الشياطين من يخبره ببعض الأمور المغيَّبة (١) ، فلما قاتله المسلمون كانوا يخافون من الشياطين أن يخبروه بما يقولون فيه ، حتى أعانتهم عليه امرأته لما تبيَّن لها كفره فقتلوه (٢).

وكذلك مسيلمة الكذاب، كان معه من الشياطين من يخبره بالمغيّبات، ويعينه على بعض الأمور<sup>(٣)</sup>، وأمثال هؤلاء كثيرون: مثل الحارث

أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴾ [الجن: ١-١٠] ، هذا ما حصل عند بعثة النبي على الله و لما كثرت الشهب أرسل الشيطان جواسيسه يبحثون عن السبب ، فرجعوا إليه و قالوا: بُعث محمد على . فعند مبعثه حُرست السهاء . الشاهد: أن هذه الشهب إنها هي رجوم للشياطين ﴿ إِنَّا زَبَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنيَا بِزِينَةٍ ٱلكُورَكِ . وَحِفْظَامِن كُلِ شَيطَنِ مَارِدٍ . لَا يَسَمّعُونَ إِلَى ٱلْمَالِم ٱلْأَعْلَى وَيُقْدَفُونَ مِن كُلِ جَانِي . دُحُورًا وَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبُ . إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلمُظَفَة فَانْبَعَهُ رشِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴾ [السانات: ١-١٠] .

<sup>(</sup>١) الأسود العنسي ، والمختار بن أبي عبيد الثقفي الذي ادعى النبوة ، كلهم لهم عملاء من الشياطين ، غرُّوهم وخدعوهم ، وظنوا أنهم أنبياء .

<sup>(</sup>٢) أمر النبي عَلَيْتُهُ في آخر حياته المؤمنين الذين في اليمن أن يقتلوه ، فجاء عبد الله بن فيروز الديلمي رَضَائِلَهُ عَنْهُ ، وتمالأ مع امرأة الأسود العنسي ، وكانت مسلمة تقية ، فأعانت ابن فيروز على قتله ، فقتله شر قِتلة - والعياذ بالله - .

<sup>(</sup>٣) ومسيلمة الكذاب غزاه الصحابة بعد وفاة رسول الله ﷺ ، وقتلوه في وقعة اليهامة المشهورة ، وأراح الله المسلمين من هؤلاء الكذبة الدجالين .

\_\_\_\_\_

هذا من الابتلاء والامتحان ، أن هؤلاء معهم شياطين تساعدهم ، فيظن الناس أن هذه معجزات ، وأنهم أنبياء في حين أنها خوارق شيطانية ، والذين معه ليسوا ملائكة ، وإنها هم شياطين .

وهذا البحث مهم جداً جداً ؛ لأنه في صميم العقيدة ، وفيه دمغ لهؤلاء الدجالين والكذابين الذين يظهرون بين حين وآخر ، ولما تسهلت الاتصالات بين العالم ، استخدموها لإضلال الناس – والعياذ بالله – .

ولاشك أن أولياء الشيطان يظهر على أيديهم من الخوارق ما يغرُّ الناس بهم ، حتى يظنوا أن هذه كرامات ، وهي في الواقع خوارق شيطانية ، من أجل الفتنة ، من ذلك: مسيلمة الكذاب، الذي ادعى النبوة في آخر حياة النبي ﷺ، وهو من أهل اليهامة، وتبعه قوم من أهل اليهامة ، وكان يظهر على يديه خوارق شيطانية ، ويأتيه الشيطان ببعض الأمور التي يظن الناس أنها معجزات ، وأنه نبي من أجل الفتنة ، فلا يُغتّرُ بهذه الأمور . والضابط في هذا : أن من ظهر على يده خارق من خوارق العادات ينظر في عمله: فإن كان من عباد الله المؤمنين المتقين ، فهي كرامة من الله 🏙 ، وأما إن كان من أعداء الله ، من المكذبين ومن الكافرين والمنافقين ، فهذا خارق شيطاني ، مهما بلغ من الغرابة فهو خارق شيطاني ، فلا يُغتَر بهذا ، فمن أخذ هذه القاعدة وطبقها فإنه يستريح من هذه الشبهات ؛ لأن الله ﷺ قال : ﴿ أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآ ءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴾ [بونس: ١٦-١٣] ؛ ولأنه لا نبي بعد محمد ﷺ ، فهو خاتم النبيين ، فمن ادعى النبوة بعده فهو كاذب ، قال تعالى : ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ وَلَلْكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّيْتِينَ ﴾ [الاحزاب: ١٤٠]، وقال الرسول ﷺ : « أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي » ، فكيف يُصدُّق مع ذلك من يدُّعي النبوة ، والنبوة لا تكون بعد الرسول ﷺ ؟! أو يُصدُّق أنه ولي من أولياء الله

الدمشقي الذي خرج بالشام زمن عبد الملك بن مروان وادَّعى النبوة ، وكانت الشياطين يخرجون رجليه من القيد (١) ، وتمنع السلاح أن ينفذ فيه (٢) ، وتُسبح الرُّخامة إذا مسحها بيده (٣) ، وكان يُري الناس رجالاً وركباناً على خيل في الهواء (٤) ، ويقول: هي الملائكة ، وإنها كانوا جنّاً (٥) .

وهو كافر ملحد ، لا يصلي ولا يصوم ، ولا يتجنب المحرمات ، ويقال : إن هذا ولي من أولياء الله ؟! المسيح الدجال في آخر الزمان يأتي بخوارق عظيمة فاتنة ، ومع هذا هو الدجال الكذاب ، هو المسيح الدجال ، ونهاية أمره أن الله يهلكه وينتهي أمره ، فلا عبرة بالخوارق ، إذا لم تكن على يد مؤمن تقي ، فإنها شيطانية .

- (١) وكان معه شياطين ، إذا قُيِّد بالحديد يخرجون رجليه من القيد ، فهذه ليست كرامة ، إنها هذه خارق شيطاني فلا يغتر بها ، وغيره وغيره ، ولا يزال الدجالون حتى يكون آخرهم المسيح الدجال .
- (٢) والشياطين أيضاً تكون ستراً له دون أن يصل إليه السلاح ، فهذا ليس بدليل على أنه ولي من أولياء الله ؟ بل هذا من عمل الشياطين ، يعملون معه القمرة والشعوذة وغير ذلك .
- (٣) وهو شيطان ، الرخامة ما تسبح ؛ لأنها جماد ، لكن هذا شيطان يصوِّت بالتسبيح ، فيُظن أنها الرخامة سبَّحت ، كله تدجيل وكذب .
  - (٤) الخيل والرجال يمشون في الهواء ، هؤلاء شياطين تخدمه لتُضِلُّ الناس به .
- (٥) وإنها كانوا من شياطين الجن ، وليسوا ملائكة . الملائكة لا تتنزل على الكذابين والدجالين ، إنها تتنزل بأمر الله على الأنبياء والمرسلين والمؤمنين ، إذا أمرها الله على الأنبياء والمرسلين والمؤمنين ، إذا أمرها الله على ﴿ هَلَ أُنِيَّتُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيكَطِينُ . تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَاكٍ أَشِيمٍ ﴾ [الشراء: ٢٢١-٢٢١] ، فهذا أفاك وأثيم ، فالذي يُرى معه من هذه الأمور ، إنها هي شيطانية .

ولما أمسكه المسلمون ليقتلوه طعنه الطاعن بالرمح فلم ينفذ فيه ، فقال له عبد الملك: إنك لم تسمّ الله ، فسمى الله فطعنه فقتله (۱) ، وهكذا أهل الأحوال الشيطانية تنصرف عنهم شياطينهم إذا ذُكر عندهم ما يطردها مثل آية الكرسي (۲) . فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي على في حديث أبي هريرة رَعَوَلِسَهُ عَنهُ ، لما وكّله النبي على بحفظ زكاة الفطر ، فسرق منه الشيطان ليلة بعد ليلة ، وهو يمسكه فيتوب فيطلقه ، فيقول له النبي على «ما فعل أسيرك البارحة » ، فيقول : زعم أنه لا يعود ، فيقول : «كذبك وإنه سيعود » ، فلما كان في المرة الثالثة ، قال : دعني حتى أعلمك ما ينفعك ، إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي : ﴿ اللهُ لا إِلهَ إِلاَهُ هُواَلْمَ لُ اللهُ حافظ ، المقبل شيطان حتى تصبح (۳) ، فلما أخبر النبي على قال : «صدقك ولا يقربك شيطان حتى تصبح (۳) ، فلما أخبر النبي على قال : «صدقك

<sup>(</sup>۱) لأن اسم الله يطرد الشيطان ، هو طعنه ولم يسم ، فجاء الشيطان وحال بينه وبين السلاح ، فلم الله هرب الشيطان ، فنفذ فيه السلاح .

<sup>(</sup>٢) وهذا أيضاً من الفوارق بين خوارق الشياطين والكرامات : أن الكرامات تأتي مع ذكر الله ، ومع تلاوة القرآن ، ومع الأعمال الصالحة ، وأما الخوارق الشيطانية فإنها تزول وتذهب مع ذكر الله ، ومع تلاوة القرآن ، وتذهب الشياطين .

<sup>(</sup>٣) أبو هريرة رَعِعَالِلَهُ عَنْهُ وكَّله النبي ﷺ في حفظ تمر الزكاة ، كان مجموعاً ليوزَّع ، فالنبي ﷺ أمر أبا هريرة أن يحرسه ، فكان الشيطان يأتي ويحثو من التمر ، ويأخذ منه ،

وهو كذوب »(١) ، وأخبره أنه شيطان (٢) . ولهذا إذا قرأها الإنسان عند الأحوال الشيطانية بصدق أبطلتها (٣) . مثل من يدخل النار بحال شيطاني ، أو يحضر سماع المكاء والتصدية ، فتتنزل عليه الشياطين وتتكلم على لسانه

فيمسكه ثم يتوب، ويعد بأنه لن يعود، والله في أطلكع رسوله والله على أمر الشيطان، فصار يسأل أبا هريرة كل مرة، في النهاية لما أمسكه وأبى أن يُطلقه حتى يأتي به رسول الله وسئل أبا هريرة أن يقرأ آية الكرسي، فإنه إذا قرأها لا يقربه شيطان حتى يصبح، ولا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح، فقال له النبي وسي الله على أن قراءة القرآن، لاسيا آية الكرسي تطرد الشيطان، فلو كانت كرامة لزادها القرآن؛ لأن القرآن يزيد الكرامة ويقويها ويثبتها. أما كونها تزول هذا دليل على أنها ليست كرامة، وإنها هي عمل شيطاني، فيهرب الشيطان ويبطل عمله إذا قرئت آية الكرسي، ومن ثم يستحب للمسلم إذا أراد أن ينام أن يقرأ آية الكرسي، حتى يحفظه الله بها، ويبعد عنه الشياطين.

- (١) دلَّ على أن الكذوب قد يصدق بعض المرات ، ولكن لا يُصدَّق . إذا صَدَق فلا يتخذ صدقه هذه المرة دليلاً على صدقه في كل شيء ، فلا يغتر به .
- (٢) النبي ﷺ أخبر أبا هريرة أن الذي يأتي في كل هذه الليالي هو الشيطان ، وليس إنساناً .
- (٣) إذا قرأ آية الكرسي عند الأحوال الشيطانية ، عند الشعوذات ، عند السحر ، عند وسوسة الشياطين ، فإنها تزول بإذن الله إذا قرأها بإخلاص ، أما أن يقرأ حروفها فقط بدون استحضار لمعانيها وبدون إخلاص ، فإنها قد لا تنفعه .

كلاماً لا يُعلم وربها لا يفقه (١) ، وربها كاشف بعض الحاضرين بها في قلبه (٢) ، وربها تكلّم بألسِنة مختلفة ، كها يتكلم الجني على لسان المصروع (٣) .

- (٢) لأن الإنسان لا يعلم ما في القلوب ، لكن الشيطان قد يطلّع ؛ لأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم ، يخالط الإنسان ربها يطلّع على شيء مما في نفسه أو في قلبه ، فيخبره يقول: أنت تفكر في كذا ، أنت تقول كذا في قلبك ، وهو ليس منه ، هذا من الشيطان ؛ لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ، فيطلّع على ما لا يطلّع عليه الإنسان .
- (٣) ويتكلم الشيطان على لسان وليه بكلام قد لا يُفهم ، وليس هو من كلام بني آدم ، فيدل هذا على أنه معه قرين ؛ معه شيطان .

وربها تكلم بألسنة مختلفة . أحياناً يتكلم بالإنجليزي ، وأحياناً يتكلم باللغة الفارسية ، وأحياناً يتكلم باللغة العربية ، هل الإنسان يستطيع هذه الأمور وهو ما تعلم اللغات ؟! عامي ويتكلم بألسنة مختلفة !! هذا ليس منه ، هذا من الشيطان يتكلم على لسانه ؛ لأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم ، فلا يُصدَّق بهذا ، ويقال : هذه كرامة ، أنه ما تعلم ومع

<sup>(</sup>۱) الإنسان إذا تعاطى الكفر بالله والشرك واستحلال المحرمات ، فإن الشياطين تساعده وتُظهر على يده أشياء من المخاريق الشيطانية ؛ لأجل أن يَغترَّ بنفسه ويَغترَّ به غيره ، وهذا من باب الابتلاء والامتحان من الله فل لعباده فيتظاهر أنه يدخل النار ، وهو في نفسه لا يدخلها ، وإنها الشياطين تحمله ، يتظاهر بأنه يمشي على الماء ، ويطير في الهواء ، وهو لا يفعل هذا بنفسه ، وإنها الشياطين هي التي تحمله ؛ لأنه أطاعهم فهم خدموه ؛ لأجل إضلاله وإضلال غيره ، فلا يُغترّ بالأحوال الشيطانية مهها بلغت ، والآن ظهر الدجل والسحر والشعوذة حتى في القنوات الخبيثة ، فعلى المسلمين أن يحذروا من هذا ، وأن لا يغترُّوا به .

والإنسان الذي حصل له الحال لا يدري بذلك بمنزلة المصروع الذي يتخبطه الشيطان من المس<sup>(۱)</sup> ، ولبسه وتكلم على لسانه ، فإذا أفاق لم يشعر بشيء مما قال ، ولهذا قد يُضرب المصروع ، وذلك الضرب لا يؤثر في الإنسي ويخبر إذا أفاق أنه لم يشعر بشيء (۲) ؛ لأن الضرب كان على الجني الذي لبسه ، ومن هؤلاء من يأتيه الشيطان بأطعمة وفواكه ، وحلوى وغير ذلك مما لا يكون في ذلك الموضع (۳) ، ومنهم من يطير بهم الجني إلى

هذا يتكلم بألسنة مختلفة ، هذا ليس منه ، هذا من الشيطان الذي لابسه وقارنه ، كما أن الجني يتكلم على لسان المصروع الذي ليس من أولياء الشيطان ، المؤمن قد يصاب بالحنون وهو مؤمن ، يتكلم الشيطان على لسانه بكلام ما كان المصروع يعرفه ، يخبر بأشياء ما كان يعرفها ، فهذا دليل على أن هذا ليس منه ، إنها هو الشيطان الذي لابسه .

<sup>(</sup>۱) لا يدري بها يقوله الشيطان ، وما يقوله الجني . المجنون إذا أفاق ، وقالوا له : إنك فعلت كذا أو قلت كذا ، يقول : أبداً ، ما فعلت شيئاً ، ولا قلت شيئاً ، لا يدري ، الذي قاله غيره هو الشيطان ، ربها يضرب المجنون المصروع ، ولا يتأثر بالضرب ولا يحس به ؛ لأن الضرب لا يقع عليه ، إنها يقع على الشيطان الذي لابسه .

<sup>(</sup>٢) قد يضرب ضرباً شديداً يؤثر ، لو كان على بدنه لتأثر أو لتكسرت أعضائه ، ومع هذا لا يحس و لا يدري عنه ؛ لأنه لم يقع عليه ، إنها وقع على الجني الذي خالطه ، وهذا شيء معروف .

<sup>(</sup>٣) قد يأتيه بأطعمة وفواكه يسرقها الجني من أمكنة من الناس ، يأخذها من بيوت

مكة ، أو بيت المقدس ، أو غيرهما (١) ، ومنهم من يحمله عشية عرفة ، ثم يعيده من ليلته ، فلا يحج حجاً شرعياً (٢) ؛ بل يذهب بثيابه ولا يحرم إذا حاذى الميقات ، ولا يلبِّي ولا يقف بمزدلفة ، ولا يطوف بالبيت ، ولا

الناس ومن بساتينهم ومن حوانيتهم ، ويأتي بها لهذا الآدمي ، فيُظن أن هذه كرامة ، وهي ليست كرامة ، هذه خارق شيطاني . نعم المؤمن ولي الله قد يُحضر عنده فواكه كما سبق لنا ، لكن لأنه مؤمن تقي ، أما هذه فهو فاجر شقي ، فها يكون عنده من الفواكه إنها من سرقة الشياطين التي تخدمه ، فلا يلتبس هذا بهذا ، ولذلك عنوان هذا الكتاب المبارك : « الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » .

- (۱) هذا شيء معروف ، أنهم يطيرون ببني آدم ، الذين يكفرون بالله ويشركون بالله ، ويطيعون الشياطين ، أنها تطير بهم إلى الأمكنة التي يريدونها ؛ لأن الشيطان عنده مقدرة على قطع المسافات السريعة ، وعلى الطيران بالهواء ، عنده مقدرة فهو يخدم هذا الإنسي الذي أطاعه في معصية الله ، ويذهب به إلى حيث يريد ، وهذا معروف حتى عند العوام الآن ، يعرفون الذين يطيرون ، يعرفون أن هذا سحر ، وأنه من الجن وليس هو من الكرامات .
- (٢) ومنهم من يحمله الجني إلى عرفة في يوم عرفة ولا يحرم ، إنها يذهب إلى عرفة من غير إحرام ؟ وانها الجني يلعب به ، كيف يحج من غير إحرام ؟ احرام ، ثم يرجع به ، هذا لم يحج ، وإنها الجني يلعب به ، كيف يحج من غير إحرام ؟ يتعدى الميقات من دون إحرام ، ولا يتجنب محظورات الإحرام ؛ لأنه يريد مخالفة أمر الله ، لأن الله أوجب على من يريد الحج أن يحرم من الميقات ، وأمره أن يتجنب محظورات الإحرام ، فهو خالف أوامر الله ، فلذلك خدمه الشيطان ، فلا يُغترُّ بهذا أبداً .

يسعى بين الصفا والمروة ، ولا يرمي الجمار (١) ؛ بل يقف بعرفة بثيابه ثم يرجع من ليلته ، وهذا ليس بحج (٢) ، ولهذا رأى بعض هؤلاء الملائكة تكتب الحجاج ، فقال : ألا تكتبوني ؟ فقالوا : لست من الحجاج ، يعني : حجاً شرعياً (٣) .

وبين كرامات الأولياء وبين ما يشبهها من الأحوال الشيطانية فروق متعددة: منها أن كرامات الأولياء سببها الإيمان والتقوى (٤) ، والأحوال

<sup>(</sup>١) هذه أعمال طاعة فيتركها متعمداً ، فالشيطان يخدمه في ذلك ، إذا عصى الله وترك واجبات العمل الصالح وشروطه ، فإن الشيطان يخدمه في ذلك ، ويحمله إلى ما يريد ويرجع به إلى مكانه ، فلا يقال : إن هذا من أولياء الله ؛ بل هذا من أولياء الشيطان .

<sup>(</sup>٢) ليس بحج ؛ لأنه لم تتكامل شروطه وأركانه وواجباته ، فهو عمل شيطاني وليس بحج ، وإن كانوا يزعمون أنه حج ، وأنه يذهب ويأتي ؛ لأنه من أولياء الله ، فهذا من أولياء الشيطان ، وهو لم يجج .

<sup>(</sup>٣) واحد من الذين طار بهم الشيطان إلى عرفة عشية عرفة رأى الملائكة تكتب الحجاج، فلم يكتبوه ، سألهم لماذا لم تكتبوني ؟ قالوا: أنت لم تحج. فلا تكتبه الملائكة ؛ لأنه - كما سبق - لم يحرم ، ولم يلبي ، ولم يأت بأعمال الحج.

<sup>(</sup>٤) هذا هو الفارق الواضح : الإيهان والتقوى ، فالذي عنده إيهان وتقوى ما يجري على يده من الحوارق فهو كرامة ، والذي ليس عنده إيهان ولا تقوى ما يجري على يده من الحوارق فهو خارق شيطاني للغرور والاستدراج .

الشيطانية سببها ما نهى الله عنه ورسوله ﷺ وقد قال تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوْرَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَ الْإِنْمَ وَ الْلِغْمَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَانَ تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَا يُغْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٣] ، فالقول على الله بغير علم ، والشرك والظلم والفواحش ، قد حرَّ مها الله تعالى ورسوله ﷺ (٢) . فلا تكون سبباً لكرامة الله تعالى بالكرامات عليها (٣) ، فإذا كانت لا تحصل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن (١) ؛ بل تحصل بها يجبه الشيطان ، وبالأمور التي فيها شرك ، كالاستغاثة بالمخلوقات ، أو كانت مما يستعان بها على ظلم الخلق وفعل الفواحش ، فهي من الأحوال الشيطانية ، لا من ظلم الخلق وفعل الفواحش ، فهي من الأحوال الشيطانية ، لا من

<sup>(</sup>١) قال تعالى : ﴿ أَلَا إِنَ أَوْلِيَآ اللّهِ لَا خُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَصْرَنُونَ. الّذِينَ المَنُوأ وَكَانُواْ يَتَقُونَ ﴾ [برنس: ١٢-١٣] فدل على أن الذين لا يؤمنون ولا يتقون أنهم ليسوا من أولياء الله وإن جرى على أيديهم خوارق .

<sup>(</sup>٢) فالذي لا يتجنب الفواحش ، ولا يتجنب الإثم ، ولا يتجنب الشرك ، ولا يتجنب القول على الله بغير علم ، هذا ليس من أولياء الله ، وإن جرى على يده خوارق ، فهي خوارق شيطانية ، وليست كرامات .

<sup>(</sup>٣) فلا تكون هذه الخوراق التي تجري على من لا يترك الفواحش والإثم ، ولا يترك البغي على الناس ، ولا يترك الشرك ، ولا يترك القول على الله بغير علم ، ليست كرامات ، وإنها هي خوارق شيطانية ، يستدرج بها الشيطان هذا الإنسان وأتباعه .

<sup>(</sup>٤) إذا كانت الخوارق لا تحصل بتلاوة القرآن والذكر والصلاة ، فإنها خوارق شيطانية .

الكرامات الرحمانية (١) . ومن هؤلاء من إذا حضر سماع المكاء والتصدية يتنزَّل عليه شيطانه ، حتى يحمله في الهواء ، ويخرجه من تلك الدار (٢) ،

(۲) أيضاً هذه الأحوال الشيطانية إنها تحضر عند المكاء والتصدية ، والمكاء : هو الصفير ، والتصدية : التصفيق ، وكانوا في الجاهلية يعملون هذا عند بيت الله العتيق : ﴿ وَمَا كَانَ صَلَانُهُمْ عِندَ البَيْتِ إِلّا مُكَاء وَتَصَدِيدَ ﴾ الانفال : ٢٥ هذه صلاتهم في الجاهلية عند بيت الله العتيق ، من الذي أمرهم بهذا ؟ أمرهم بهذا الشيطان ، فإذا حصل مجلس فيه هذه الأباطيل فإن الشياطين تحضر هذا المجلس ، فإذا زادت هذه الأمور وانفعل معها الإنسان ، حملته الشياطين وأخرجته من المكان ، وظنوا أن هذه كرامة حضرت له ، وهو شيطان مريد ، يريد أن يغويه ويغوي من يغتر به ، هذه مجالس اللهو ما تجر إلا الشر ، بخلاف مجالس الذكر ، ومجالس القرآن ، فإنها تحضرها الملائكة والسكينة : « ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة

<sup>(</sup>۱) إذا كانت على عكس ما جاء في هذه الآية : ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَحِشَ .... ﴾ والامراف: ٢٦١ إلى آخر الآية ، فهذا دليل على أنها ليست كرامات ، وإنها هي خوارق شيطانية ، وأن من تجري على يده ليس من أولياء الله ، وإنها هو من أولياء الشيطان ، فيجب على الناس أن يعرفوا هذه الأمور عموماً ، وعلى طلبة العلم خصوصاً أن يعرفوا هذه الأمور وينبهوا الناس عليها ؛ لأنها أهلكت كثيراً من الناس ، وتسلّط أولياء الشيطان على عباد الله وغرّروهم بسبب ما يظهر على أيديهم من خوارق الشيطان ، فأضلوهم عن سبيل الله ، فيجب العناية بهذا الأمر ، أمر الوَلاية ، وبيان من هو ولي الله ومن هو ولي الشيطان ، حتى لا يُغتر بهؤلاء ، هذا من أعظم الفقه في دين الله ﷺ .

فإذا حضر رجل من أولياء الله تعالى ، طرد شيطانه فيسقط ، كما جرى هذا لغير واحد (١) . ومن هؤلاء من يستغيث بمخلوق إما حي أو ميت ، سواء كان ذلك الحي مسلماً أو نصرانياً أو مشركاً ، فيتصور الشيطان بصورة ذلك المستغاث به ، ويقضي بعض حاجة ذلك المستغيث (٢) ، فيظن أنه

وذكرهم الله فيمن عنده » ، فهذا الفرق بين مجالس الخير ومجالس الشر مجالس الخير تحضرها الملائكة ، ومجالس أولياء الله ومجالس أعداء الله .

ومن ذلك - والله أعلم - ما يسمونه بالزَّار الآن ، يطربون ويصلون إلى حد يُغشى عليهم ، فتحضرهم الشياطين ، وربها أنها تجري على أيديهم خوارق شيطانية ، ويظنون أن هذا من كرامة الله ، وهذا يحصل عند الصوفية ولا يحصل عند المُجَّان ، المجان منحطون وليس لهم قيمة ، والناس يعرفونهم ، لكن هذا يحصل عند الذين يدَّعون العبادة والزهد ، وهم الصوفية ، ويَغترُّ الناس بهم أكثر .

- (۱) الشيطان يحمل هذا الذي تفانى مع المكاء والتصدية ، فإذا جاء ولي من أولياء الله انظرد الشيطان ، فسقط هذا الشخص المحمول في الهواء ؛ لأن الذي يحمله هرب ، فيسقط من الهواء ، فهذا دليل على بطلان الأحوال الشيطانية عند حضور أولياء الله ، وعند حضور ذكر الله على ، هذا من الفوارق بين الخوارق الشيطانية والكرامات الربانية .
- (٢) هذا سبق في « التوسل الوسيلة » ، وهنا أيضاً : أن من استغاث بميت ، أو استغاث بمخلوق غائِب ، فإن الشيطان يتمثل به ، ويأتي ويجيب من استغاث به ، ويحضر له ما يريد ؛ لأجل الفتنة ؛ ولأجل الاستدراج ، والسبب في هذا هو الشرك ؛ لأن الاستغاثة بالميت ، والاستغاثة بالغائب شرك بالله هي ، والشرك لاشك أنه يرضى

ذلك الشخص ، أو هو مَلَك على صورته (١) ، وإنها هو شيطان أضله لما أشرك بالله ، كما كانت الشياطين تدخل الأصنام وتكلم المشركين (٢) .

ومن هؤلاء من يتصوَّر له الشيطان ويقول له : أنا الخَضِر (٢) ، وربما

الشيطان ، فيخدم هذا المشرك ، ويأتيه بصورة الإنسان الذي يدعوه أو يناديه ، يتشكل بشكله ويقضي حوائجه ، ويظن هذا المسكين أن هذا هو الولي الذي استنجد به أو استغاث به ، وأن الميت حضر ، أو أن الغائب حضر ، فهذا كله من الغرور .

- (۱) لا يقول: هذا هو الشيطان على صورته ، يغرُّه ويقول له: هذا مَلَك على صورة هذا الإنسان. الملك لا يحضر عند مجالس السوء، ومجالس الشر، إنها تحضرها الشياطين، الملائكة إنها تحضر مجالس الخير؛ مجالس القرآن والذكر.
- (٢) هذا سبق ، أن الشياطين تدخل الأصنام والأحجار ، والأشجار والقبور التي تُدعى من دون الله ، تدخلها الشياطين ثم تتمثل بصورة هذا المعبود الذي يعبدونه ويقضي حوائجهم ؛ بأن يُحضر لهم الأشياء ، يسرقها من مكان بعيد من أموال الناس ويحضرها لهم ، فيظنون أن هذا ولي من أولياء الله ، وأن هذا مَلَك جاء ... ، إلى آخر ما يغرون به الناس .
- (٣) الخضر هذا هو العبد الصالح الذي آتاه الله من لدنه علماً ، والذي ذهب موسى الخضر هذا هو التعلم منه ، وهو ميت ، لكن منهم من يدعي أنه حي ، وأنه يدور في الدنيا ، فيقول : أنا الخضر ، يجيء الشيطان ويقول : أنا الخضر ، مع أن الخضر ميت من زمان ، من عهد موسى ، ليس بموجود : ﴿ وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِ مِن فَبِلِكَ ٱلْخُلِدُ أَفَإِين مِتَ فَهُمُ النياء : ٢٠-١٥ الخضر وغيره ، هم يزعمون أنه ما مات الخضر ، وأنه حي ، وأنه يدور في الدنيا ، ويحضر عند ذكره ، من ذكره حضر

أخبره ببعض الأمور ، وأعانه على بعض مطالبه (۱) ، كما قد جرى ذلك لغير واحد من المسلمين واليهود والنصارى وكثير من الكفار بأرض المشرق والمغرب (۲) ، يموت لهم الميت ، فيأتي الشيطان بعد موته على صورته ، وهم يعتقدون أنه ذلك الميت ، ويقضي الديون ، ويرد الودائع ، ويفعل أشياء تتعلق بالميت (۳) ، ويدخل على زوجته ويذهب ، وربها

عنده ، وهذا كله من الباطل فإن حضر شيء وتصوَّر شيء ، فإنه شيطان ، ليس هو الخضر .

<sup>(</sup>١) لأجل أن يخدعه ويغره ، ويغر غيره أيضاً ممن يدعي أن هذا ولي من أولياء الله ، وإذا قيل له : وما أدراك أنه ولي ؟ قال : هذا جرت على يده كرامة ، والكرامة لا تجري إلا على يد ولي ، فيقال له : ليست هذه كرامة ، هذه من خوارق الشيطان .

<sup>(</sup>٢) ويحصل هذا الآن بكثرة.

<sup>(</sup>٣) يظنون أنه الميت ، الميت لا يأتي أبداً . من مات فإنه لا يرجع إلى الدنيا أبداً ، غادر الدنيا مغادرة نهائية . ولا يمكن أن يرجع إلى الدنيا ، ولهذا الله في إذا طلب الكفار أن يعودوا إلى الدنيا ليعملوا صالحاً ، فإن الله في يقنّطهم من هذا ، وييأسهم من هذا ، أنه لن يحصل أبداً ، فلا يرجعون إلى الدنيا ، فلن يرد الله الميت إلى الدنيا أبداً ، إنها قد يحصل هذا معجزة لبعض الأنبياء ، ليس من باب أن الميت يرجع دائماً وأبداً ، إنها قد يحصل هذا معجزة ؛ لأجل غرض من الأغراض ، مثل قصة القتيل من بني إسرائيل ، وقصة الذين خرجوا من ديارهم ، ومثل قصة القرية التي مرَّ عليها الذي قال : ﴿ أَنَّ يَعْمَ مُوْتِهَا ﴾ البقرة : ٢٥٩] ، الله قد يحيي الأموات في هذه الدنيا ؛ لإقامة حجة أو إقامة برهان ، معجزة لنبي من الأنبياء .

يكونون قد أحرقوا ميتهم بالنار ، كما تصنع كفار الهند (۱) ، فيظنون أنه عاش بعد موته (۲) ، ومن هؤلاء شيخ كان بمصر أوصى خادمه فقال : إذا أنا مت فلا تدع أحداً يغسّلني ، فأنا أجيء وأغسّل نفسي ، فلما مات رأى خادمه شخصاً في صورته ، فاعتقد أنه هو دخل وغسّل نفسه ، فلما قضى ذلك الداخل غسله ، أي غسل الميت ، غاب ، وكان ذلك شيطاناً ، وكان قد أضل الميت ، وقال له : إنك بعد الموت تجيء فتغسّل نفسك ، فلما مات جاء أيضاً في صورته ليغوي الأحياء ، كما أغوى الميت قبل ذلك (۱) .

<sup>(</sup>۱) في أمة من الأمم ، أو جنس من البشر ، مثل ما هو في الهند ، يحرقون ميتهم ، فيأتي بعد الإحراق في أبهى صورة وأحسن صورة ، ويقول : أنا أبشركم إني بخير ، وإني في الجنة ، وهو شيطان ؛ لأجل أن يغريهم ، ويحرقون أمواتهم ، ومنهم من يحرق الحي ، يجمّلون شخصاً من الشبان بأجمل صورة ، ثم يوقدون النار ، ثم يلقونه فيها ، كها يزف العروس ، ثم بعد مدة يسيرة يأتيهم مسروراً ، وفي أبهى صورة وأحسن حلة ، ويقول : لقيت الخير ، وهذا من الشيطان ، الشيطان تصوَّر بصورته وإلا هو لا يأتي أبداً ، لكن الشيطان يتصوَّر بصورته ؛ من أجل أن يغريهم في إحراق شبابهم ، وهذا ما يريده الشيطان دائهاً وأبداً مع بني آدم ، وإلى الآن كفار الهند يعملون هذا ، يحرقون أمواتهم .

<sup>(</sup>٢) أنه رجع إلى الدنيا وعادت فيه الروح ، وهذا كله من الشيطان ، الشيطان جاء على صورته فيظنون أنه حيا .

<sup>(</sup>٣) الميت أغواه ؛ لأنه ما ترك الناس يغسلونه كالحال مع الأموات ، فالميت قبل أن

ومنهم من يرى عرشاً في الهواء ، وفوقه نور ، ويسمع من يخاطبه ويقول : أنا ربك ، فإذا كان من أهل المعرفة ، علم أنه شيطان ، فزجره واستعاذ بالله منه فيزول (١) ، ومنهم من يرى أشخاصاً في اليقظة يدَّعي أحدهم أنه نبي ، أو صديق ، أو شيخ من الصالحين (٢) ، وقد جرى هذا لغير واحد .

يموت أجابه ، وأوصى خادمه ألا يغسّله أحد ، طاعة للشيطان ، فلما مات جاء شخص في صورة الميت ، يظنون أن الميت غسّل نفسه ، وفي الحقيقة الشيطان ؛ لأجل أن يَغُرّهم ، فهو غرّ الميت وغرّ الأحياء هذا هو الشيطان : ﴿إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْيَهُ لِيَكُونُوا مِنْ الْمَعْ لِي اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ تروج أَصْحَبُ السّعِيرِ ﴾ [ناطر: ٦] فالحذر الحذر ، ومع شياطين الجن شياطين الإنس التي تروج هذه الأفكار الخبيثة وهذه الترهات والأباطيل .

(۱) منهم من يرى عرشاً ، يعني سريراً بين السهاء والأرض ، ويرى عليه نور ، وهو الشيطان تصوَّر له ، وأمره بأشياء ، فالمؤمن يُكذِّبه فيزول ويطير ويذهب ، أما غير المؤمن فإنه يغتر به ويطيعه .

ويُذكر أن عبد القادر الجيلاني الله بينها هو يمشي إذ أظله شيء فوقه ، فرفع رأسه فرأى عرشاً عليه شخص ، قال له : يا عبد القادر ، أنا ربك ، وقد أبحت لك ما حرمت عليك ، فقال : كذبت إنها أنت شيطان ؛ لأنه لا ينزل بعد الرسول عليه تحليل ولا تحريم ، فدحره وأبطل كيده ، لكن هذا لأهل العلم والإيهان ، وأما العوام وأما الجهال وأما ضعاف الإيهان ، فربها يغترون بهذا الشيء .

(٢) يتصورون لبعض الناس في اليقظة ، ويدَّعون أنهم رسل ، أو أنبياء ، أو أنهم من الصالحين الأموات حضروا .

ومنهم من يرى في منامه أن بعض الأكابر ، إما الصدِّيق رَضَالِيَكُ عَنْهُ أو غيره قد قصَّ شعره ، أو حلقه ، أو ألبسه طاقيته ، أو ثوبه ، فيُصبح وعلى رأسه طاقية ، وشعره محلوق ، أو مقصَّر (۱) ، إنها الجن قد حلقوا شعره أو قصَّروه ، وهذه الأحوال الشيطانية تحصل لمن خرج عن الكتاب والسنة (۲) ، وهم درجات (۳) ، والجن الذين يقترنون بهم من جنسهم وهم على مذهبهم (۱) ، والجن فيهم الكافر والفاسق والمخطئ (۵) ، فإن كان الإنسي

<sup>(</sup>١) يأتي الشيطان لهذا النائم فيحلق شعره ، ويلبسه طاقية ، فيصبح عليه طاقية ومحلوق الرأس ، فيظن الناس أن هذا ملك عمل به كذا ، وإنها هو شيطان وليس مَلكاً .

<sup>(</sup>٢) هذه الأحوال الشيطانية تحصل لمن خرج عن الكتاب والسنة ، أما الذي تمسك بالكتاب والسنة فإنه لا يغتر بهذه الأمور ، انظروا ماذا قال عبد القادر ، قال : إنه لا ينزل بعد الرسول على تحليل ولا تحريم ﴿ أَلْيُومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ الله: ١٦ ، فبركة العلم حمته من هذا الشيطان ، وشدة كفره .

<sup>(</sup>٣) وهم درجات يعني : أن هذه الخوارق الشيطانية درجات ، بعضها أشد من بعض بحسب كفر ولي الشيطان .

<sup>(</sup>٤) ﴿ وَكَذَالِكَ نُولِيَ بَعْضَ الظَّلِمِينَ بَعْضًا ﴾ الانهم: ١٢٩] ، فهم ظالمون ، وأولياؤهم من الإنس ظالمون ، سُلِّطوا عليهم بسبب ظلمهم وكفرهم بالله ، عقوبة لهم .

<sup>(</sup>٥) الشياطين التي تكون مع الإنس منهم الكافر وهو الشيطان ، ومنهم العاصي ولا يصل إلى حد الكفر ، ومنهم المخطيء الذي هو دون العاصي ، فليسوا على درجة واحدة ، فلذلك هم في الكفر والإلحاد والزندقة متفاوتون .

كافراً أو فاسقاً أو جاهلاً ، دخلوا معه في الكفر والفسوق والضلال ، وقد يعاونونه إذا وافقهم على ما يختارونه من الكفر (١) ، مثل الإقسام عليهم بأسهاء من يعظمونه من الجن وغيرهم (٢) ، ومثل أن يكتب أسهاء الله أو بعض كلامه بالنجاسة (٣) ، أو يقلب فاتحة الكتاب ، أو سورة الإخلاص ، أو آية الكرسي ، أو غيرهن (١) ، أو يكتبهن بنجاسة (٥) فيغورون له الماء ،

<sup>(</sup>١) فإذا أطاعهم فيها يأمرونه به من الكفر خدموه وأعانوه ، فيظن من لا بصيرة عنده أن هذه كرامة ، وأن هذا ولى لله الله عليه الله عنده أن ينظروا إلى عمله وحاله وما هو عليه .

<sup>(</sup>٢) ولذلك تجد هؤلاء المشعوذين عملاء الشياطين وعملاء الجن ، تجدهم يتمتمون بألفاظ لا تفهم ، وينادون أسهاء غير معروفة ، هؤلاء هم أولياؤهم من الجن بأسهائهم وكلامهم .

<sup>(</sup>٣) إذا أطاعهم فأهان ذكر الله فإنهم يخدمونه ، كما لو كتب القرآن بالنجاسة ، أو ألقاه في القاذورات ، أو فعل ما يريدونه منه ، قدَّموا له الخدمة ، فكل ما كثرت خالفاته كثرت خدمتهم له ، قد تكون خدمة يسيرة ؛ لأن انقياده لهم يسير ، وقد تكون خدمتهم له متوسطة ، وقد تكون خدمتهم له شديدة ، بسبب ما في قلبه من الكفر والطاعة لهم ، والانقياد لهم .

<sup>(</sup>٤) يعبث بالقرآن ويُنكِّس ألفاظه وحروفه ، فإذا فعل هذا خدموه ؛ لأن هذا من الاستهزاء بكلام الله وبكتاب الله الله عن الله عن أولياء الله ، وأنه عرف هذا السر ، مع أنه من تلقين الشيطان .

<sup>(</sup>٥) يكتبون القرآن بهادة نجسة ، أو يكتبونه في محل نجس.

وينقلونه بسبب ما يرضيهم به من الكفر<sup>(۱)</sup>، وقد يأتونه بها يهواه من امرأة أو صبي ، إما في الهواء ، وإما مدفوعاً ملجأ إليه<sup>(۲)</sup> ، إلى أمثال هذه الأمور التي يطول وصفها<sup>(۳)</sup> ، والإيهان بها إيهان بالجبت والطاغوت<sup>(۱)</sup> . والجبت :

<sup>(</sup>۱) يغور الماء ، ويقول : أنا عندي مقدرة على تغوير الماء ، فيصدقونه بذلك ، أو يحملونه إلى الجهة التي يريدها بدون أن يمشي على رجليه ، أو يركب مركوباً معتاداً ، وإنها يطيرون به في الهواء ، ويوصلونه إلى المكان الذي يريد ، ويردونه إلى مكانه ، فيظن المغرورون أن هذا من أولياء الله ، وأن هذه كرامات ، ولا ينظرون إلى عمله وإلى عقيدته ، وما هو عليه ، حتى يتبين لهم ، هل هو ولي أو شيطان .

<sup>(</sup>٢) إذا صار يهوى امرأة ولو كانت بعيدة أحضروها له ، إما أنهم يحملون هذه المرأة وهذا الصبي في الهواء يحضّرونه عنده ، وإما أنهم يسوقون الإنسان يمشي راغباً إلى هذا الشخص ؛ لأنهم يدفعونه .

<sup>(</sup>٣) فالشيخ بيَّن هذه الأمور التي يغتر بها الجهال ، ويغتر بها بعض الناس ، فيظنون أنها حصلت كرامة من الله ؛ لأنه ليس باستطاعة الإنسي أن يعمل هذه الأشياء ، ويقولون : هذه إنها تحصل من الله ، وعلى يد ملك من الملائكة لأنه ولي ، ولا يدرون أن هذا يحصل بعمل الشيطان الذي قيَّضه الله له بكفره وشركه ، امتحاناً له وعقوبة له ، هذا يحتاج إلى فقه في دين الله ومعرفة في دين الله ، وألا يَغتر الإنسان بحال من الأحوال يراها إلا بعد أن يفحص صاحب هذه الحال ، هل هو مؤمن تقي أو كافر شقي ؟ حتى يعرف أنها كرامة ، أو أنها خارق شيطاني .

<sup>(</sup>٤) الإيهان بها إيهان بالجبت والطاغوت . الجبت : هو السحر ، والطاغوت : الشيطان ، فمن آمن بالجبت والطاغوت حصلت له هذه الأمور ، وهذا شأن اليهود ، يؤمنون بالجبت والطاغوت ، وكذلك من سار على نهجهم .

السحر. والطاغوت: الشياطين والأصنام (١) وإن كان الرجل مطيعاً لله ورسوله باطناً وظاهراً، لم يمكنهم الدخول معه في ذلك، أو مسالمته (٢).

<sup>(</sup>۱) كل ما عبد من دون الله فهو عبادة للطاغوت ، فإن كان المعبود راضياً بهذا فهو طاغوت ، وإن كان المعبود لا يرضى بهذا وينهى عنه ، كأولياء الله الذين يعبدونهم بعد الموت ، كالمسيح على ، فإن عبادتهم ليست لهؤلاء الصالحين ، وإنها هي عبادة للطاغوت الذي هو الشيطان ، الذي أمرهم بها ، وإلا فالمعبود لا يرضى بهذا ؛ بل ينكره ويجاهد عليه ، فهم يعبدون الشيطان الذي أغراهم بهذا الأمر ، وهذا المعبود بريء من ذلك كل البراءة ، وينكرها يوم القيامة ، سواء الملائكة أو غيرهم ينكرون أن هؤلاء عبدوهم ، وإنها يقولون : كانوا يعبدون الجن ، أي : الشياطين ﴿كَانُوا يَعْبَدُونَ الْجِنِّ أَضَّةُ أُلِمَ مَنِي عَلَى اللهِ ويعبدون الجن ، في القرآن ، ولكن أين الذي يقف مع القرآن ويتدبر آياته ؟! والله أخبر أن الإنس يكفرون بالله ويطيعون الجن ، ويقولون : ﴿رَبَّنَ لِسَمتعون بالجن بسبب أن الإنس يكفرون بالله ويطيعون الجن ، ويقولون : ﴿رَبَّنَ مَنَّ عَلِي اللهِ مَنْ عَلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ والله أَمْ اللهِ وَمَن يَعْشُ عَلِي فَيْهَا إِلّا مَاشَاةَ اللهُ إِنّ رَبّنَ عَنْ فَيْكُمُ مَلِي النّارُ مُنُونكُمْ خَلِينَ فِيهَا إِلّا مَاشَاةَ اللهُ إِنْ وَمَن يَعْشُ عَلَيْكُ وَالْ النّارُ مُنُونكُمْ خَلِينَ فِيهَا إِلّا مَاشَاةَ اللهُ إِنْ وَمَن يَعْشُ عَنِ فَيْكُمُ الزّعرف : ١٦١ ، الله بيَّن هذا في القرآن . عَن فَرُكُمُ الرّحْون : ١١٥ الله بين هذا في القرآن . عَن فِكُمُ الرّحْون : ١١٥ الله بين هذا في القرآن .

<sup>(</sup>٢) من كان يؤمن بالله ويتقيه ظاهراً وباطناً لا تقربه الشياطين ، وإن ما يحصل على يده من خوارق العادات ، إنها هو كرامة من الله أجراها على يده ، وليست من خوارق السحرة والكهان والشياطين ، فيجب الفرق بين هذا وهذا ؛ لئلا يلتبس الأمر كها التبس على كثير من الناس .

ولهذا لما كانت عبادة المسلمين المشروعة في المساجد التي هي بيوت الله ، كان عُمَّار المساجد أبعد عن الأحوال الشيطانية (۱) ، وكان أهل الشرك والبدع يعظِّمون القبور ومشاهد الموتى ، فيدعون الميت أو يدعون به ، أو يعتقدون أن الدعاء عنده مستجاب (۲) أقرب إلى الأحوال الشيطانية (۳) .

<sup>(</sup>۱) لأن المساجد هي بيوت الله الله وهي مهبط الملائكة والرحمة والسكينة ، والشياطين لا تقرب المساجد ، إنها تقرب الأمكنة القذرة والوسخة ، أو تقرب المحلات الخفية ، والسراديب المظلمة ، والكهوف البعيدة ، هذه محلات الشياطين ، والأمكنة السّرية ، أما المساجد فهي بيوت الله ، يجتمع فيها المسلمون ، ويلقى فيها العلم والذكر ، فلا تقربها الشياطين ، فأنت تجد الذي يعمر المساجد ويتردد إليها ، تجده سالماً من هؤلاء الشياطين ، تجد عليه الصلاح والاستقامة ، كها قال في : ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَنَجِدَ اللهِ مَنْ الشياطين ، تجد عليه الصلاح والاستقامة ، كها قال أن الله فَعَسَيَ الشياطين ، يَكُونُوا مِن الدُّخِرِ وَأَقَامَ الصّلاَقَ وَءَانَ الزَّكُوةَ وَلَة يَغْشَ إِلّا الله فَعَسَيَ الوليني أن يَكُونُوا مِن المُهمة يَدِين ﴾ النوبة : ١٨٤ ، الآية وضحت هذا ، أن الذين يعمرون أولَيْتِك أن يَكُونُوا مِن المُهم الإيهان ، وأن الشياطين وأولياء الشيطان من الإنس لا يقربون المساجد ؛ بل ينفرون منها ويفرون منها ، وهذا شيء ظاهر .

<sup>(</sup>٢) كما سبق أن القبور لا تجوز العبادة عندها ، لا الصلاة ولا الدعاء إلا الدعاء للميت فلا بأس ، أما الدعاء للزائر فلا يجوز أن تدعو الله لنفسك عند القبر ، فدعاء الأموات هذا شرك أكبر ، والدعاء عند الأموات هذا بدعة ووسيلة إلى الشرك ، وكذلك الدعاء بالأموات : أن تتوسل بهم إلى الله ، هذا بدعة ووسيلة إلى الشرك كما سبق ، فدعاؤها أو الدعاء عندها ، أو الدعاء بها كل ذلك لا يجوز .

<sup>(</sup>٣) الذي يعتقد أن الدعاء عند القبور مستجاب هذا قريب حاله من الأحوال الشيطانية ؛ لأن الله لم يشرع لنا الدعاء عند القبور ، وإنها شرع لنا الدعاء في المساجد التي هي بيوته .

فإنه ثبت في الصحيحين عن النبي عَلَيْكُم ، أنه قال : « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد »(١) (صحيح البخاري / ٤٢٥ - صحيح مسلم ٥٣١).

(۱) « لعن الله اليهود والنصارى » السبب : « اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » هذا هو سبب اللعنة ، ومعنى المساجد : المصليات ، يصلون عندها ، ويدعون الله عندها ، رجاء أن الدعاء عندها ، والصلاة عندها مستجابة ، أفضل من غيرها ، فلذلك لعنهم الله أي : طردهم وأبعدهم من رحمته ، والنبي والماخين دكر لنا ذلك تحذيراً لنا من أن نتشبه بهم ، ونفعل مثل فعلهم ، ونتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد ، كما اتخذها اليهود والنصارى مساجد .

ولكن مع الأسف تجد في كثير من البلاد ، أن المسجد الذي ليس فيه قبر ، لا يتجه إليه إلا النوادر من الناس ، ولا يرغبونه ، والمسجد الذي فيه قبر تجد الناس معتكفين فيه جالسين فيه ، ويصلون فيه الفرائض ، فهو يضاهي المسجد الحرام ، الآن الصلوات الخمس تبث من المسجد الحرام ، يسمعها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ، ويضاهون المسجد الحرام ، فيبثون الصلاة عند القبور ، قبر فلان وقبر فلانة ، مسجد فلانة وقبر فلان ، ويذيعون وينشرون الصلاة عندها ، مضاهاة للمسجد الحرام ، والمسجد النبوي الشريف ، هؤلاء لاشك لعب بهم شياطين الإنس والجن ، والصلاة في المسجد الذي ليس فيه قبر ، في المسجد الذي ليس فيه قبر ، فلا يرغبونه ولا يتجهون إليه ، وهذه مصيبة ، مع أن المسجد الذي ليس فيه قبر هو من بيوت الله ، وهو الذي يصلى فيه ، أما المسجد الذي فيه قبر ، فهو من بيوت الله ، وهو الذي يصلى فيه ، أما المسجد الذي فيه قبر ، فهو من بيوت الشيطان ، ولا تجوز الصلاة فيه ، ولا تقبل ولا تصح .

وثبت في صحيح مسلم عنه ﷺ أنه قال قبل أن يموت بخمس ليال: « إنَّ من أمنَّ الناس عليَّ في صحبته وذات يده أبو بكر ، ولو كنت متخذاً خليلاً من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر خليلاً ، ولكن صاحبكم خليل الله ، لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت ، إلا خوخة أبي بكر (١) ، إن من

<sup>(</sup>١) هذا إشارة إلى خلافة أبي بكر من بعده ، لما أحس بقرب أجله على ، قال هذا الكلام ، توطئة لاستخلاف أبي بكر من بعده ، وأمر أن تُسد كل خوخة - يعنى : فرجة أو الباب الذي يدخل منه بعض الصحابة - إلا خوخة أبا بكر ، من أجل أن يصلى بالناس، وأما سائر الناس فيدخلون من الأبواب المعروفة، التي يدخل منها المصلون، فأمر بسدِّها إلا خوخة أبي بكر ، هذا إشارة إلى استخلافه رَضَّالِلَّهُ عَنَّهُ ، وهو أَمَنَّ للناس لصحبته لرسول الله وبذات يده ، يعنى : بهاله ، هذا من فضائل أبي بكر الصديق ، وفيه دلالة على أنه هو الخليفة بعد رسول الله ﷺ ، وهذا بإجماع الصحابة ، أجمع الصحابة على بيعة أبي بكر ، فهذا فيه رد على الرافضة ، الذين يقولون : إن الخلافة بعد الرسول لعلى ، وأنه الوصى ، هو وصى الرسول ، والوصاية هذه باطلة لا أصل لها ، على رَضَّوَالِنَّهُ عَنْهُ من الخلفاء الراشدين ، لكن ليس هو أحق بالإمامة من أبي بكر وعمر وعثمان ، هذا مخالف لإجماع الصحابة ، ومخالف لدلالة النصوص على تقديمهم وفضلهم رَضَوَاللَّهُ عَنْهُم ، هذا صدر الحديث ، وتبرًّا أن يكون له من أهل الأرض خليلاً لماذا ؟ لأنه خليل الله ، وخليل الله لا يكون له خليل آخر ، الخلة لا تقبل الاشتراك ، ولذلك مع حبه لأبي بكر ، ومع فضل أبي بكر ، لم يتخذه خليلاً ، وإنها اتخذه صاحباً من أصحابه : « من أُمَنَّ الناس عليَّ بصحبته » ، فأثبت لأبي بكر

كان قبلكم يتخذون القبور مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد (۱) ، فإنى أنهاكم عن ذلك  $(\Upsilon)$  (صحيح مسلم /  $(\Upsilon)$  ) .

وفي الصحيحين عنه ﷺ: أنه ذكر له في مرضه كنيسة بأرض الحبشة (٣) ، وذكروا من حسنها وتصاوير فيها ، فقال : « إن أولئكِ إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً ، وصوَّروا فيها تلك

الصحبة ، وبيَّن أنه أفضل الصحابة ، وأمنّهم على رسول الله ﷺ ؛ لأنه حماه ولازمه منذ بعثه الله إلى أن توفاه الله ، وأبو بكر إلى جانبه ، يحميه ويحفظه ، ويمده بالمال ويؤيده ، حتى توفى رسول الله ﷺ ، آخر الحديث هو محل الشاهد .

<sup>(</sup>۱) هذه وصية ثانية ، بعدما أشار إلى خلافة أبي بكر ، حذَّر من شيء آخر ، وهو البناء على القبور ، خشي أن يُبنى على قبره ، كما بُني على قبور الأنبياء من قبله ، وهذا من نصحه لأمته على ، خشي أن يُتخذ حيال قبره ما اتُخذ حيال قبور الأنبياء السابقين على يد اليهود والنصارى ، فمن كمال نصحه على يد اليهود والنصارى ، فمن كمال نصحه على أنه حذّر من هذا قبل أن يموت بخمس أي : بخمس ليال ، قرب وفاته كلي .

<sup>(</sup>٢) هذا نهي بعد نهي « إن من كان قبلكم يتخذون القبور مساجد » : هذا فيه النهي عن التشبه بهم ، ثم قال : « ألا فلا تتخذوا القبور مساجد » : هذا نهي آخر ، تأكيد للأول ، ثم قال تأكيداً ثالثاً : « فإني أنهاكم عن ذلك » تأكيدات للنهي عن البناء على قبور الأنبياء ، ومن باب أولى البناء على من دونهم من الأولياء والصالحين ، إذا كانت قبور الأنبياء لا يبنى عليها وأن من بنى عليها فهو ملعون ، فكيف بمن بنى على من دونهم من الأولياء والصالحين ؟! هو ملعون أشد اللعن – نسأل الله العافية – .

<sup>(</sup>٣) والكنيسة هي محل عبادة اليهود والنصاري .

التصاوير ، أولئكِ شرار الخلق عند الله يوم القيامة »(١) (صحيح البخاري/ ٤١٧ - صحيح مسلم/ ٥٢٨) .

(١) لما ذكرت له زوجاته اللاتي هاجرن إلى الحبشة ما رأين في أرض الحبشة ، والحبشة كانوا نصاري ، يبنون الكنائس ، فرأين كنيسة مزخرفة ومزينة ، فيها تصاوير للمسيح وهو مصلوب بزعمهم ، تصاوير للصالحين ، كما فعل قوم نوح ، الشيطان ما مات ، الذي زين لقوم نوح زين لمن بعدهم ، ولا يزال يُزَيِّن ، فبيَّن عِيدٌ محذراً أمته من هذا الصنيع : « إن أولئكِ إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً ، وصوروا فيها ، تلك التصاوير ، أولئكِ شرار الخلق عند الله » ملعونون وهم شرار الخلق عند الله ، وفي الحديث الآخر: « إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء ، ومن يتخذ القبور مساجد » فهم شرار الخلق ، وهم يعتقدون أنهم من صُلَّاح الخلق ، وأن هذا محبة للصالحين ، وأن هذا ترغيب في الخير ، وأنه .. ، من شرار الخلق - والعياذ بالله - ؛ لأنهم فعلوا فعلاً يبعدهم عن الله ، وفعلوا فعلاً يُغري بالشرك ويُغرِّر بالناس . المساجد يجب أن تكون خالية من القبور ، خالية من الصور ، تقام لذكر الله وللصلاة ، وعبادة الله وحده لا شريك له ، هذه مساجد الله التي أمر ببنائها ، ونهي عن بناء المساجد على القبور ، وأخبر أنه من فِعْل اليهود والنصاري ، وأن من فَعَله يستحق اللعنة ، وأنه من شر ار الخلق عند الله ، وما أكثر المساجد المبنية اليوم على القبور ، ولا ً حول ولا قوة إلا بالله ، وإذا نُهوا عن ذلك ، قالوا : أنتم لا تحبون الصالحين ، ونحن لا نعبدهم ، وإنها نتوسل بهم إلى الله ، كما قال المشركون : ﴿ وَيَعْبُدُونَ كُمِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتُؤُلَّاءِ شُفَعَتُؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ ﴾ [بونس: ١١٨] ، ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيكَاءَ مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٓ ﴾ الزم: ١٦ ، هذه حجة الأولين ، هي حجة هؤلاء .

وفي «المسند»، و «صحيح أبي حاتم» عنه (۱۱) على الله قال: «إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين اتخذوا القبور مساجد» (۱) (مسند الإمام أحمد/ ٣٨٤٤) وإسناده حسن - صحيح ابن حبان/ ٢٨٤٧).

وفي الصحيح عنه عَلَيْ أنه قال: « لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها » ( صحيح سلم / ٩٧٢) ، وفي « الموطأ » عنه عَلَيْ أنه قال: « اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبد ، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد ، وصحيح أبي حاتم أي : صحيح ابن حبان .

<sup>(</sup>٢) « من شرار الخلق الذين تدركهم الساعة وهم أحياء » : لأن الله يقبض أرواح المؤمنين قبل قيام الساعة ، يرسل ريحاً طيبة فتقبض روح كل مؤمن ، ولا يبقى إلا شرار الخلق ، تقوم عليهم الساعة – والعياذ بالله – فالساعة لا تقوم على مؤمن ، هذا صنف : الذين تدركهم الساعة وهم أحياء ، الصنف الثاني : وهو محل الشاهد : « والذين يتخذون القبور مساجد » ، وهم يظنون أنهم من صُلَّح الخلق ، وأن هذا الفعل من محبة الصالحين والاقتداء بهم ، إلى غير ذلك ، وأن من لا يفعل ذلك لا يقدر الصالحين ، ولا يحبهم .

<sup>(</sup>٣) « لا تجلسوا على القبور » : لأن هذا فيه إهانة ، فنهى عن إهانة القبور ، « ولا تصلوا إليها » : هذا فيه النهي عن الغلو في القبور ، فنهى عن التساهل ، ونهى عن الغلو في حق القبور ، فلا يُتساهل في شأنها وتُداس ، ويُجلس عليها ، ولا يُغلا فيها غلو اليهود والنصارى ، ويُصلى إليها .

مساجد »(١) (موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري / ٥٧٠) . وفي « السنن » عنه عَلَيْ ، أنه قال : « لا تتخذوا قبري عيداً ، وصلُّوا علي حيثها كنتم ، فإن صلاتكم تبلغني »(٢) (مسند الإمام أحمد / ٨٠٠٤ ، وإسناده حسن - سنن أبي داود / ٢٠٤٢ وصححه الألباني) .

(۱) « اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبد » : الوثن : هو ما عبد من دون الله ، سواءً كان شجرة أو حجراً أو قبراً أو صنهاً ، كل ما عبد من دون الله ، يقال له : وثن ، أما ما عُبد وهو على صورة إنسان أو حيوان ، هذا يقال له : الصنم ، فالنبي على دعا ربه ، فقال : « اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد » ، كها اتخذت القبور ، فهذا دليل على أن الغلو في القبور يُصيِّرها أوثاناً تعبد من دون الله في ؛ وهذا في قبر الرسول الذي هو أشرف قبر ، فكيف بغيره من القبور ؟! ولهذا يقول ابن القيم :

فَأَجَابَ رَبُّ العالَمِن دُعَاءَه وَأَحَاطَهُ بِثَلاثَةِ الجُدرَانِ

(الكافية الشافية ص ٢١٥)

أحاط قبر الرسول ﷺ بثلاثة جدران ، فلا يراه أحد ولا يدخل إليه أحد أبداً ، فهذا من رحمة الله ﷺ .

(۲) وهذا حديث آخر: « لا تتخذوا قبري عيداً »: يعني لا تكرروا زيارته والسلام ، لا يُكرِر هذا ، كل ما دخل المسجد يذهب يصلي ويسلم على الرسول ، هذا غير مشروع ، هذا بدعة ، إنها إذا قدم من سفر ، سواء كان من أهل المدينة وهو قد سافر ، أو كان قادماً إلى المدينة من غير أهلها ، فإنه يزور قبر الرسول و يسلم عليه ، ولا يكرر هذا ، كل ما دخل يذهب إلى القبر ، هذا من اتخاذه عيداً . العيد: هو ما يعتاد ويكرر ، هذا مما يُصيِّره عيداً ، يعني : يُعتاد ويُكرر الذهاب إليه وزيارته ، وهذا يفضي إلى الشرك به ، ودعائه من دون الله ، هذا من سد الوسائل المفضية إلى الشرك ، حتى وإن كان الزائر

وقال ﷺ: « ما من رجل يسلِّم عليَّ إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام »(١) (سنن أبي داود/ ٢٠٤١ ، وحسنه الألباني) .

وقال ﷺ: « إن الله وكّل بقبري ملائكة يبلغوني عن أمتي السلام »<sup>(۱)</sup> (مسند البزار / ۱٤۲٥ ، بنحوه) .

يريد السلام ، السلام الذي يتكرر كل ما دخل هذا مبتدع ، وهذا يعلق قلوب العوام والجهال بقبر الرسول ﷺ .

<sup>(</sup>۱) وهذا أيضاً فيه بيان أنه لا ميزة للصلاة والسلام عليه عند قبره ، لا ميزة لذلك ، ومن يصلي ويسلم عليه من بُعد ، ولو في أقصى الأرض ؛ لأن الصلاة والسلام يُبلّغان للرسول عليه ، قال الله عليه ، قال الله عليه ، قال الله عليه ، قال عليه عليه ، قال الله على الرسول ، أنت ومن بالأندلس سواء تذهب للقبر ، وتقول : أريد أصلي وأسلم على الرسول ، أنت ومن بالأندلس سواء حكما قال أحد ذرية الحسين - « ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء » (انرجه سيدين مصور، كا في أنه المراط المستم ، لابن تبيه ٢ / ١٧٢) يعني : في أقصى المغرب ، سواء عند القبر ، أو في أقمى المعمورة الأندلس ، من باب المثل ، وإلا حتى لو كنت في الصين ، أو في أقصى المعمورة صليت وسلمت على الرسول يُبلّغ هذا ، فلا حاجة إلى أنك تذهب إليه ، وهذا فيه رحمة بالمؤمنين ، وتيسير على المؤمنين ، وفيه سد لوسيلة الشرك ، ومنع التردد على قبره عليه .

<sup>(</sup>٢) تكرر أن الرسول على أخبر أنه يُبلَّغ السلام من بُعد ، فلا حاجة إلى الذهاب إلى قبره ، وهذا سد لذريعة الشرك والغلو ، وفيه تخفيف على المسلمين ، وإلا كان الناس يُحرمون أجر الصلاة والسلام عليه في أي مكان ، إذا كان السلام عليه عنده قبره

وقال على المحروضة على من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة ، فإن صلاتكم معروضة على ، قالوا : يا رسول الله ! كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت ؟ - أي : بليت - فقال : إن الله حرَّم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء »(۱) (سنن أبي داود / ۱۰٤۷ ، وصححه الألباني) ، وقد قال الله تعالى في كتابه عن المشركين من قوم نوح علي : ﴿ وَقَالُوا لاَ نَذَرُنَ عَالِهَ تَكُرُ وَلا نَذَرُنَ وَدًا وَلا سُواعًا وَلا يَنُوثَ وَيَعُونَ وَنَسَرًا ﴾ [نوح : ٣٣] ، قال ابن عباس نَذَرُنَ وَدًا وَلا سُواعًا وَلا يَنُوثَ وَيعُونَ وَنَسَرًا ﴾ [نوح : ٣٣] ، قال ابن عباس رَضِحَ الله عن المسلف : « هؤلاء قوم كانوا صالحين من قوم نوح ، وَصَالَوا عكفوا على قبورهم ، ثم صوروا تماثيلم فعبدوهم »(۱) فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ، ثم صوروا تماثيلم فعبدوهم »(۱)

فقط ، هذا تضييق يُحرم الناس في مشارق الأرض ومغاربها ، ولهذا قال : « صلوا علي عيث كنتم » هذا تيسير على الناس ، وقد قال على : « من صلى على واحدة صلى الله عليه عشراً » (صبح سلم / ٢٠٠١) فيفوَّت على الناس هذا الفضل العظيم ، فهذا من التيسير من ناحية ، وسد لوسيلة الشرك – وهذا هو المقصود – من ناحية أخرى ، والحمد لله الدين واضح ، لا لبس فيه لمن طلبه .

<sup>(</sup>۱) هذا تعليل آخر . التعليل الأول : أنه يُبلَّغ الصلاة والسلام عليه ، والتعليل الآخر : أنه يَجْالِيُهُ لا تأكله الأرض ، كما تأكل أجساد الناس ، فأجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض ، هذه ميزة لهم عن غيرهم .

<sup>(</sup>٢) ذكر الله لنا عن قوم نوح ، أنه لما نهاهم على عن عبادة الصالحين ، وأمرهم بعبادة الله وحده تواصَوا ، وقالوا : ﴿ لَا نَذَرُنَّ ءَالِهَ مَكُرُ ﴾ ما هي هذه الآلهة ؟ ﴿ وَلَا نَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُواعًا

## فكان هذا مبدأ عبادة الأوثان(١) . فنهى النبي عَلَيْ عن اتخاذ القبور

وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَّرًا ﴾ ، هذه أسهاء رجال صالحين ، كانوا في قوم نوح ، فلها ماتوا صوَّروا صورهم ، ونصبوها فزيَّن لهم الشيطان عبادتها فعبدوها ، فهذا فيه أن الغلو في القبور قديم ، وأن الغلو في الصالحين قديم من عهد قوم نوح ، والشيطان يدعو إليه ، فيجب الحذر من هذا ، وقالوا مثل هذا للرسول ﷺ ، لما قال لهم قولوا : « لا إلْ إلا الله » ﴿ أَجَعَلَ لَآكِ لِمَ قَ إِلَهَا وَحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءُ عُجَابٌ . وَانطَلَقَ الْمَلأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُواْ وَاصْبِرُواْ عَلَىٰ عَالِهَتِكُرُ ﴾ [ص:٥-١، لا تتركوها ، اصبروا عليها ، لا يضلكم هذا الرجل ، اصبروا على آلهتكم ، ( آلهة ) اعترفوا أنها آلهة ، وهل هناك آلهة ؟! الإله واحد 🏙 : ﴿ وَإِلَنَّهُ كُرْ إِلَكُ وَهِذَ ١٦٣ ] هم يقولون : لا ، هناك آلهة كثيرة ، ولما قال لهم أيضاً : قُولُوا : لا إلَـٰه إلا الله ، قالُوا : ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَسْتَكْبِرُونَ . وَيَقُولُونَ أَبِّنَا لَتَارِكُوا عَالِهَتِنَا لِشَاعِرِ تَجْنُونِ ﴾ [الصانات: ٢٥-٢٦] ، قال الله ﷺ : ﴿ بَلْ جَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ الصانات: ٣٧] هذه دعوة المرسلين جميعاً ، أنهم يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له ، فلم يأت محمد ﷺ بِبدْع ، وإنها هو كإخوانه النبيين ، كلهم ينهون عن دعاء غير الله ، من أولهم إلى آخرهم : ﴿ وَلَقَدَّ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ رَّسُولًا أَنِ آعَبُدُوا ٱللَّهَ وَٱجْتَىنِبُوا ٱلطَّلْعُوتَ ﴾ [النحل: ٢٦] ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوجِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنَّا فَأَعْبُدُونِ ﴾ [الانبياه: ٢٥] ، ﴿ وَأَعْبُدُواْ أَللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عَسْنَيْنًا ﴾ [النساه: ٣٦] .

(۱) يعني من قوم نوح ، مبدأ أول ما حدث الشرك في الأرض في قوم نوح ، وإلا كانوا في الأول صالحين وعلى التوحيد ، من عهد آدم إلى أن صوروا الصور ونصبوها ، فحينئذ حدث الشرك بسبب هذه الصور ، فدلَّ على أن نصب الصور والغلو في الأموات يفضى إلى الشرك .

مساجد (۱) ليسد باب الشرك ، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها ؛ لأن المشركين يسجدون للشمس حينئذ (۱) ، والشيطان يقارنها وقت الطلوع ووقت الغروب ((7)) ، فتكون في الصلاة حينئذ مشابهة

ولا يزال من المشركين من يسجد للشمس عند غروبها إلى الآن ، طوائف من المشركين يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها ، فالشر لم ينقطع . في وقت قريب جاؤوا في قناة من القنوات بطائفة يسجدون للشمس ، يصورونهم وهم يسجدون للشمس عند غروبها وعند طلوعها . فالشر لم ينقطع – نسأل الله العافية – .

(٣) تخرج بين قرني شيطان ، هذا أيضاً معنى آخر للنهي : أن الشيطان يخرج معها ، فلذلك نُهي لئلا يكون السجود فيه تشبه بالذين يسجدون للشيطان ، لأن هناك من يعبدون الشيطان .

<sup>(</sup>١) مساجد : يعني مصليات ، وإذا بُني عليها فالأمر أشد ، لكن حتى لو لم يُبن عليها ، الذي يذهب إلى القبور ويصلى عندها اتخذها مساجد ، ولو ما بُني عليها مساجد .

<sup>(</sup>٢) فالذي يذهب إلى القبور ويدعو الله عندها ، هذا يدعو الله على ، لكن دعاؤه في هذا المكان فيه تشبه بالذين يدعون القبور ، وإن كان هو لا يدعو إلا الله ، لكن لما تشبه بهم خُشي أن يفعل مثل فعلهم ، فهذا فيه سد الوسائل المفضية إلى الشرك ، كما أنه نهى على عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ، مع أن المصلي يصلي لله ، لكن لما كان المشركون يعبدون الشمس ، عند غروبها يسجدون لها ، وعند بزوغها يسجدون لها ، فهذا من سد الذريعة يسجدون لها ، فالمسلم لا يتشبه بهم ، وإن كان لا يصلي إلا لله ، فهذا من سد الذريعة المفضية للشرك .

لصلاة المشركين، فسدَّ هذا الباب(١).

والشيطان يُضلُّ بني آدم بحسب قدرته ، فمن عبد الشمس والقمر والكواكب ودعاها ، كما يفعل أهل دعوة الكواكب ، فإنه ينزل عليه شيطان يخاطبه ويحدثه ببعض الأمور (٢) ، ويُسمُّون ذلك روحانية الكوكب ، وهو شيطان ، والشيطان وإن أعان الإنسان على بعض مقاصده ، فإنه يضره أضعاف ما ينفعه (٣) ، وعاقبة من أطاعه إلى شر ، إلا أن يتوب الله عليه (٤) .

<sup>(</sup>١) انظروا إلى أن الرسول ﷺ سدَّ الباب من جهة المكان ، فلا يُصلَّى عند القبر . وسدَّ الباب من جهة الزمان ، فلا يصلى عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ؛ خشية أن يتشبه بعبَّاد الشمس .

<sup>(</sup>٢) ويظن أنه الكوكب الذي يسجد له أو الشمس ، وهو شيطان .

<sup>(</sup>٣) الشيطان قد ينفع الإنسان في بعض مقاصده ، لكن المضرة أكثر ، وهي ضياع الدين ، والشرك بالله على الله على الشيء فيه مصلحة قليلة وفيه مفاسد كثيرة ، فإنه يحرم ولا ينظر إلى ما فيه من المصلحة القليلة .

<sup>(</sup>٤) من أطاع الشيطان فلاشك أنه خاسر ، وأن عاقبته إلى شر إلا أن يتوب ، والشيطان لا يقف عند حد ، ولهذا قال الله : ﴿ وَلَا تَنَبِعُوا خُطُورَتِ ٱلشَّيَطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُبِينُ ﴾ النهاية في الكفر والإلحاد ، ولهذا الله النهاية في الكفر والإلحاد ، يقنع منه في أول شيء باليسير ، ليؤسس معه ، ثم ينتقل شيئاً فشيئاً حتى النهاية بالكفر .

وكذلك عُبّاد الأصنام قد تخاطبهم الشياطين<sup>(۱)</sup> ، وكذلك من استغاث بميت أوغائب ، وكذلك من دعا الميت أو دعا به ، أو ظن أن الدعاء عند قبره أفضل منه في البيوت والمساجد<sup>(۱)</sup> ، ويروون حديثاً هو كذب باتفاق أهل المعرفة ، وهو : « إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور (1) ، وإنها هذا وَضْعُ من فتح باب الشرك (1) .

<sup>(</sup>١) هذا سبق أنه ما يحتج بحصول المقصود والحاجة إذا كانت الوسيلة والعمل شركاً ، فإن الشيطان أيضاً يأتي إلى عبّاد القبور ويخرج عليهم في صورة الميت ويخاطبهم ، ومن يعبد الصنم يأتي ويدخل في الصنم ويخاطبه ، وهو يظن أنه الصنم وهو شيطان ، وهكذا الشيطان عنده مقدرة لا يراها الإنس ، ولا يقدر عليها فيغرُّ بني آدم .

<sup>(</sup>٢) فإن الشيطان يتمثل له ويخاطبه ، ويظن أن هذا هو الميت خرج إليه وقضى حاجته وهو الشيطان ؛ لأن الميت ما يخرج من قبره ، ولا يرجع إلى الدنيا أبداً ، إنها هذا هو الشيطان يخرج له .

<sup>(</sup>٣) يا سبحان الله ! هذا حديث عن الرسول على ؟! الذي ينهى عن الشرك ويسد كل الوسائل المفضية إليه ، يهدم هذا كله بهذا الكلام ، فيقول : « إذا أعيتكم الأمور » يعني : أعجزتكم الأمور « فعليكم » : هذا حث « بأصحاب القبور » هذا يصدر من نبي ؟! لا يصدر هذا من عالم عقق ؛ بل لا يصدر هذا من عامي مسلم ، فكيف يصدر من نبي ؟! كيف يصدر من خاتم النبيين على ؟! فهذا علامات الوضع ظاهرة على متنه وسنده ، فهو موضوع متناً وسنداً ، ومخالف للقرآن والسنة ، ولكن يتمسك به من يتمسك .

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث مِن وَضْعِ من فتح باب الشرك للناس ، وليس حديثاً عن الرسول عليه ،

ويوجد لأهل البدع وأهل الشرك المتشبهين بهم من عُبّاد الأصنام والنصارى والضّلّال من المسلمين ، أحوال عند المشاهد يظنونها كرامات ، وهي من الشياطين<sup>(1)</sup> ، مثل أن يضعوا سراويل عند القبر فيجدونه قد انعقد<sup>(۲)</sup> أو يوضع عنده مصروع فيرون شيطانه قد فارقه<sup>(۳)</sup> يفعل الشيطان هذا ليضلهم ، وإذا قرأت آية الكرسي هناك بصدق بطل هذا<sup>(3)</sup> ، فإن التوحيد يطرد الشيطان ؛ ولهذا مُمل بعضهم في الهواء فقال : لا إلله إلا الله ، فسقط<sup>(۵)</sup> ، ومثل أن يرى أحدهم أن القبر قد انشق ، وخرج منه

ولا يصدقه مسلم حتى عامي ، فضلاً عن العلماء ، أن هذا حديث عن الرسول ، الذي مكث ثلاثاً وعشرين سنة ينهى عن الشرك ويأمر بتوحيد الله ، يأتي بهذا الحديث الذي يهدم كل دعوته ؟! حاشا وكلا .

<sup>(</sup>١) عند المشاهد ، يعني : عند القبور ، هي تسمى مشاهد ولا تسمى مساجد .

<sup>(</sup>٢) سروال مفتوح يجدونه قد انعقد ، من الذي عقده ؟ هذا الشيطان عقده ليَغرُّهم .

<sup>(</sup>٣) أو يأتون بالمصروع إلى القبر ، فيرون شيطانه قد فارقه ، يقولون : هذا ببركة الولي . وهو شيطانٌ خلَّى عنه ، كان ملابساً له ، ثم خلَّى عنه ؛ لأجل أن يَغُرَّهم – والعياذ بالله – .

<sup>(</sup>٤) هذا من علامات بطلان خوارق الشياطين ، أنه إذا قُرئت آية الكرسي بطلت وتعطلت هذه الخرافات ، والخوارق الشيطانية ، هذا من علامة أنها ليست كرامات .

<sup>(</sup>٥) حمله شيطان ، فلم قال : لا إله إلا الله ، على فطرته سقط على الأرض ، وهرب الشيطان وتركه .

إنسان ، فيظنه الميت وهو شيطان ، وهذا باب واسع لا يتسع له هذا الموضع (١) .

ولما كان الانقطاع إلى المغارات والبوادي من البدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله عليه مارت الشياطين كثيراً ما تأوي إلى المغارات والجبال(٢)،

<sup>(</sup>١) الله وضَّح غاية الإيضاح ، ولكن يعتذر بضيق الموضع ، وإلا عنده أكثر من هذا .

<sup>(</sup>٢) المطلوب من المسلم أن يكون صادقاً في سرّه وعلانيته ، واضحاً لا يُضمر غير ما يتكلم به ، والإسلام - ولله الحمد - دينٌ ظاهر ، ليس هو سري أو منظمة سرية ، كها يسمون المنظهات السرية ، الإسلام علانية ، كها قال تعالى : ﴿ هُوَالَّذِي َ الْمِسْرُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

الضالة ، كما عند الدروز وغيرهم ، في الخلوات والأسرار التي يخفونها حتى عن أولادهم وعن تلاميذهم ، فدين الإسلام علانية ، ظاهر واضح ، فإذا رأيت من ينتحون عن مجالس العلم ، وعن حضور المساجد ، حتى الجمعة والجماعات ما يصلون مع المسلمين ، من تبنَّى هذا الفكر ينعزل عن المسلمين ، ولا يصلى لا جمعة ولا جماعة ، فهذا واضح أنه مكر من الشيطان ، أو تكون لهم سراديب وخلوات يختفون بها ، هذا ليس هو دين الإسلام ، دين الإسلام للجميع ، ويُعلن للجميع ، ولهذا لما اعتزل واصل بن عطاء الغزَّال وأتباعه عن مجلس الحسن البصري ماذا نتج عن هذا ؟ نتج عن هذا مذهب المعتزلة الضال المنحرف ، الذي لا يزال المسلمون يعانون منه . فدين الإسلام دين الجهاعة ودين المحبة في القلوب . دين التعاون على البر والتقوى . فمن صفات المنحرفين : أنهم يختزلون ويختفون ويبيتون أشياء للمسلمين ، لو كانوا صرحاء لبرزوا مع الناس ، فهم ﴿ يُخَدِيعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ [البقرة: ٦] فدين الصوفية هو من هذا النوع ، أنهم لهم خلوات ، ولهم أمكنة يختفون فيها ، ويلقِّن بعضهم بعضاً دين التصوف ، ومنهم من يعتزل أربعين يوماً ، ثم يخرج على الناس ، وأنه انفتح عليه باب معرفة وباب فهم ، وهذا كله من الشيطان ، فالشياطين تحضر الأمكنة الخالية ، الشياطين ما تحضر في المساجد ، ولا تحضر في دروس العلم ، إنها تحضر في المغارات والكهوف والأشياء الخفية ؛ حتى يُلقِّنوا هؤلاء المغرورين هذه الأسرار الخبيثة ، فإذا رأيت قوماً ينعزلون ، ويخرجون من البلد ، ويجتمعون في مكان ، فاعلم أن عندهم أموراً باطنة خبيثة ، لو كان عندهم خير ما أخفوه ، ولأعلنوه في المساجد وفي الدروس ، فكونهم ينعزلون هذا دليل على أن عندهم شراً لا يحبون أن أحداً يطلع عليه ﴿ يَسَـتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ

مثل مغارة الدم التي بجبل قاسيون ، وجبل لبنان الذي بساحل الشام ، وجبل الفتح بأسوان بمصر ، وجبال بالروم وخراسان ، وجبال بالجزيرة ، وغير ذلك (۱) ، وجبل اللكام ، وجبل الأحيش ، وجبل سولان قرب أردبيل ، وجبل شهنك عند تبريز ، وجبل ماشكو عند أقشوان ، وجبل نهاوند ، وغير ذلك من الجبال التي يظن بعض الناس أن بها رجالاً من الصالحين من الإنس ، ويسمونهم : رجال الغيب (۲) ، وإنها هناك رجال

وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّهِ وَهُو مَعَهُم إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لاَ يُرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللّه بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴾ الساه: ١٠٠٨ فهذا شيء مسبوقون إليه ، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ، إذا صاروا في غار ، أو في كهف ، أو في استراحة ، أو في مكان خال ، والناس ما علموا بهم ، فإن الله يعلم ما هم عليه ، يعلم ما يبيّتون من القول ، وسييسر للمسلمين القضاء على هذه الفرق الضالة .

<sup>(</sup>١) نعم يبحثون عن الكهوف في الجبال يختفون فيها ، من أجل أن يدبروا أمرهم ضد المسلمين ، وينفثوا سمومهم التي في صدورهم ، ومن هو شيخهم في هذه المغارات ؟ شيخهم الشيطان ، سوّل لهم وأملى لهم – نسأل الله العافية – .

<sup>(</sup>۲) هذه المشكلة يظنون أن بها رجالاً صالحين من الذين يسمونهم رجال الغيب، وهم شياطين ، يمكن يتصورون لهم ، ويأتونهم بصورة رجال يجلسون معهم ، ثم يلقنونهم هذه الأفكار الخبيثة ؛ لأن الشيطان إذا انقطع الإنسان عن إخوانه المسلمين تسلّط عليه ، ولهذا حث النبي على الجهاعة ، ونهى عن الانفراد ، وقال : « إنها يأكل الذئب من الغنم القاصية » «المستدرك على الصحيحين للحاكم/ ٢٦٥، وحسنه الالبان في صحيح الجامع الصغير/

من الجن ، فالجن رجال ، كما أن الإنس رجال ، قال تعالى : ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالُ مَنَ الْجِن ، قال تعالى : ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالُ مِنَ الْإِنسِ مِعُودُونَ بِرِجَالِمِنَ الْجِنِ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴾ (٢) [الجن : ٦] .

ومن هؤلاء من يظهر بصورة رجل شعراني ، جلده يشبه جلد الماعز ،

٥٠٠١ ، وإن الشيطان ذئب الإنسان ، فالمسلم يكون مع المسلمين : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينِ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَكُونُواْ مَعَ الصَلوات الحمس ، وفي الجمعة ، وفي الأعياد ، وفي عرفة ، اجتهاعات في العبادة ، في الصلوات الخمس ، وفي الجمعة ، وفي الأعياد ، وفي عرفة ، اجتهاعات يجتمع فيها المسلمون ، ليس كل واحد يذهب الجبل أو الغار ، ويقول : أنا أعبد الله . لما قيل لابن عباس رَعَوَلِيَهُ عَنْهَا : إن رجلاً يصلي الليل ويصوم النهار دائماً وأبداً ، لكنه لا يشهد الجمعة ولا الجهاعة ، قال : «هو في النار » (مصف عد الزاق الصنان / ١٩٩٠) ، وأنتم تسمعون في كل خطبة : وعليكم بالجهاعة ، فإن يد الله على الجهاعة ، ومن شذَّ شذَّ في النار » (المنة لابن أي عاصم / ٨٠) بنحوه ) .

(١) كما قال تعالى : ﴿ وَأَنَهُ كَانَ مِجَالُ مِنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالِ مِّنَ ٱلِجِنِّ ﴾ [الجن : ١] الجن لهم رجال ، يظهرون بصورة رجال .

(٢) وشيطان الإنس أخطر على المسلمين من شيطان الجن ، الإنس لهم شياطين ، كما قال تعالى : ﴿ شَيَعْطِينَ ٱلْإِنِسِ وَٱلْجِنِّ يُوجِى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُولًا ﴾ [الانماء: ١١٦] ، فأخبر أن للإنس شياطين ، هم أخطر من شياطين الجن ؛ لأن شيطان الجن إذا ذكرت الله فر ، أما شيطان الإنس إذا ذكرت الله مرَّة ذكره مائة مرَّة ، وهو على ما هو عليه من الضلال ولا يذهب ، فهو أخطر على الناس منه ، فالضالون من الإنس أشد من شياطين الجن .

فيظن من لا يعرفه أنه إنسي ، وإنها هو جني (١) . ويقال : بكل جبل من هذه الجبال الأربعون الأبدال (٢) ، وهؤلاء الذين يُظن أنهم الأبدال هم جن بهذه الجبال ، كها يعرف ذلك بطرق متعددة (٣) .

وهذا باب لا يتسع هذا الموضع لبسطه ، وذكر ما نعرفه من ذلك ، فإنا قد رأينا وسمعنا من ذلك ما يطول وصفه في هذا المختصر (٤) ، الذي كُتب لمن سأل أن نذكر له من الكلام على أولياء الله تعالى ما يعرف به جمل ذلك (٥) . والناس في خوارق العادات على ثلاثة أقسام (٢) : قسم يُكذّب

<sup>(</sup>١) هل الإنسى يكون بلون الماعز أو صورة الماعز ؟! هذا شيطان.

<sup>(</sup>٢) والأبدال ليسوا هؤلاء ، ورد أثر في الأبدال ، سُمُّوا أبدالاً ؛ لأنهم يخلف بعضهم بعضاً ، وهم رجال صالحون وقليلون في القرون ، – إن صح فيهم الأثر – فهم ليسوا هؤلاء ، هؤلاء رجال صالحون ، علماء .

<sup>(</sup>٣) وليسوا الأبدال.

<sup>(</sup>٤) إطلاع الشيخ شيء عجيب ، وإحاطته بالأخبار والأشياء ، فتح الله عليه فتحاً عظيماً ، وهذا ببركة العلم والعمل ، العلم النافع ، والعمل الصالح ، والدعوة إلى الله .

 <sup>(</sup>٥) هذا المؤلف كله جواب مسألة واحدة ، سُئل عن الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء
 الشيطان ، ما كتبه على أنه مُؤلَّف ، كتبه على أنه جواب لسؤال .

<sup>(</sup>٦) كما سبق بيانه: أناس غلو في نفيها كالمعتزلة؛ ينكرون خوارق العادات، يُسمون الآن: العقلانيين، ينكرون المعجزات، وينكرون الكرامات، وأناس غلو في إثباتها حتى عَدُّوا خوارق الشيطان من الكرامات، والوسط هم الذين أثبتوا المعجزات

بوجود ذلك لغير الأنبياء عَلَيْهِمْالسَّلَامُ (۱) ، وربها صدَّق به مجملاً ، وكذَّب ما يُذكر له عن كثير من الناس ، لكونه عنده ليس من الأولياء ، ومنهم من يظن أن كل من كان له نوع من خرق العادة (۲) كان ولياً لله ، وكلا الأمرين خطأ (۳) ، ولهذا تجد أن هؤلاء يذكرون أن للمشركين وأهل الكتاب نصراء يعينونهم على قتال المسلمين ، وأنهم من أولياء الله (۱) . وأولئك (۱) يُكذّبون أن يكون معهم من له خرق عادة (۱) ، والصواب القول الثالث ، وهو أن

والكرامات على ضوء الكتاب والسنة ، ونفوا ما عداها ، وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة .

<sup>(</sup>۱) بل العقلانيون المعاصرون أنكروا حتى معجزات الأنبياء ، لكن المعتزلة الذين هم سلفهم ، أثبتوا معجزات الأنبياء ، وأنكروا كرامات الأولياء ، يقولون : لئلا تشتبه كرامة الولي بمعجزة النبى .

<sup>(</sup>٢) هذا الذي غلا في الإثبات ، لم يفرق بين الكرامة وخارق الشيطان .

<sup>(</sup>٣) لا الذي غلا في النفى ، ولا الذي غلا في الإثبات .

<sup>(</sup>٤) أثبتوا الكرامات حتى للكفار من اليهود والنصارى ؛ لأن عندهم خارق العادة كرامة مطلقاً ، ما يفرقون بين الكرامة ، وبين خارق الشيطان .

<sup>(</sup>٥) أولئك : يعني الذين ينفون .

<sup>(</sup>٦) الشيطان حضر مع الكفار في بدر ، كما ذكر الله ، يحرضهم على المسلمين : ﴿ وَإِذَرَيْنَ لَا عَلَمُ اللَّهُ مَ وَقَالَ لَا عَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِ جَارٌ لَكُمْ ، فلما رأى الملائكة مع رسول الله ﷺ وأصحابه هرب مدبراً ﴿ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَى

معهم من ينصرهم من جنسهم (١) ، لا من أولياء الله رها أو كما قال الله تعلى : ﴿ يَكَا يَّهُ اللهُ عَضِ وَمَن يَتَوَلَّمُم تَعالَى : ﴿ يَكَا يُّهُ اللهُ اللهُ

وهؤلاء العبَّادُ والزهاد الذي ليسوا من أولياء الله المتقين ، المتبعين للكتاب والسنة (٣) ، تقترن بهم الشياطين ، فيكون لأحدهم من الخوارق ما

عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّ بَرِى مُ مِنْكُمْ إِنِّ أَرَىٰ مَا لَاتَرَوْنَ ﴾ يعني: يرى الملائكة ﴿ إِنِّ أَخَافُ اللّهُ وَاللّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴾ الانتال: ١٤٨، فهو يحضر معهم ، لكن إذا رأى قوة المسلمين ، ورأى ذكر الله ، ورأى الملائكة انهزم .

<sup>(</sup>١) معهم من ينصرهم من جنسهم من الكفار والشياطين ، كما حضر في بدر .

<sup>(</sup>٢) الشاهد في قوله: ﴿ بَمْفُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضِ ﴾ فالذي يحضر معهم ، إنها هو من جنسهم من الكفار ، وليس من المسلمين .

<sup>(</sup>٣) العبادة إذا كانت على غير الشريعة فهي عبادة باطلة ، النصارى عباد رهبان ، يبكون وينقطعون عن الدنيا ، ويخلون في الصوامع ، ويبكون بكاء شديداً ، وهم في النار ؛ لأنهم على غير شريعة الله في العبادة إذا كانت ليست على طريق صحيح فهي باطلة ، وتعب بلا فائدة . والزهد أيضاً عندهم زهد في الدنيا ، زهاد من الهند وغيرهم ، يزهدون في الدنيا ، فالزهد ليس قاصراً على المسلمين ، الكفار فيهم زُهّاد ، لكن زهد على غير طريق صحيح ، وإلا مثلاً : غاندي الذي هو رئيس الهند الذي خلص الهند من الإنجليز ، هذا زاهد تارك للدنيا ويتغذى من حليب عنز معه يذهب بها إلى المؤتمرات من الزهد ، لكنه زنديق وكافر . فالزهد منه صحيح وشرعي ، ومنه زهد كذب .

يناسب حاله (۱) ، لكن خوارق هؤلاء يعارض بعضها بعضاً به وإذا حصل من له تمكن من أولياء الله تعالى أبطلها عليهم (۳) ، ولابد أن يكون في أحدهم من الكذب جهلاً أو عمداً (٤) ، ومن الإثم ما يناسب حال الشياطين المقترنة بهم ليفرق الله بذلك بين أوليائه المتقين ، وبين المتشبهين بهم من أولياء الشياطين .

قال الله تعالى : ﴿ هَلْ أُنْبِتُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَ طِينُ . تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَشِيمٍ ﴾ (٥)

<sup>(</sup>١) فرق بين الكرامات التي هي من الله ، وبين خوارق الشيطان التي تجري على أيدي الفاسق والمنحرف والكافر هذه خوارق شيطانية .

<sup>(</sup>٢) كرامات الأولياء لا تتعارض ؛ لأنها من عند الله ، وأما خوارق الشياطين فهي تتعارض ؛ لأنها باطل ، والباطل لا يتفق ؛ بل يختلف .

<sup>(</sup>٣) خوارق الشيطان تبطل عند ذكر الله ﷺ ، وكرامات الأولياء تزيد مع ذكر الله ﷺ وتقوى .

<sup>(</sup>٤) لما ناظر شيخ الإسلام البطائحية الذين هم الرفاعية ، وقالوا : نحن ندخل النار ولا تضرنا ، فقال لهم : أنا أدخل معكم النار بشرط أننا نغسل أرجلنا ؛ لأنهم كانوا يضعون على أرجلهم أشياء مضادة للنار ، ويمرون عليها ، ويقولون : دخلنا فيها ، فلما قال ذلك أبوا ؛ لأنه عرف على مكرهم وحيلهم .

[الشعراء: ٢٢١-٢٢١] والأفاك: الكذاب. والأثيم: الفاجر.

ومن أعظم ما يقوِّي الأحوال الشيطانية ، سماع الغناء والملاهي وهو سماع المشركين (١) ، قال الله تعالى : ﴿ وَمَاكَانَ صَلَا أَهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَانَ صَلَا أَهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَانَ وَتَصَدِيدَةً ﴾ (٢) [الأنفال : ٣٥] ، قال ابن عباس وابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُا وغيرهما من السلف : « التصدية : التصفيق باليد ، والمكاء : مثل الصفير » (انظر : تفسير الطبري ١١ / ١٦٢) ، فكان المشركون يتخذون هذا عبادة (٣) ، وأما النبي عَلَيْهُ وأصحابه فعبادتهم ما أمر الله به من الصلاة والقراءة والذكر ونحو ذلك ، والاجتهاعات الشرعية ، ولم يجتمع النبي عَلَيْهُ وأصحابه

<sup>(</sup>۱) هذا فرق آخر بين خوارق الشيطان وكرامات الرحمن ، كرامات الرحمن تقوى مع ذكر الله الله الله وخوارق الشيطان تقوى مع المعاصي ، مع الغناء والدفوف ، ولذلك يحضرون الدفوف والمغنين ، ويغنون ويضربون الدفوف ، ويسمُّون هذا ذكراً لله وهو ذكر للشيطان ، هذا لهو وباطل ، فخوارقهم تنشط مع المعاصي والدفوف والمزامير ، والأغاني الماجنة ، وأما كرامات الأولياء فإنها تزيد بذكر الله الله على وبطاعة الله ، هذا فرق .

<sup>(</sup>٢) سماع المشركين ﴿ وَمَاكَانَ صَلَا أَهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ ﴾ : يعني الكعبة ﴿ إِلَّا مُكَانَ هُ وَهُ التصفيق ، يُصَفِّرون ويُصَفِّقون ، ومن العجائب أنه في المباريات تسمع الصفير والتصفيق سبحان الله ، ألا تسمعون هذا ؟ تسمع عندهم صفير وتصفيق ، هذا من أين ورثوه ؟ ورثوه من المشركين .

<sup>(</sup>٣) يتخذون التصفيق والتصفير عبادة ، وهو معصية .

رَضِّكَ اللَّهُ عَنْهُمُ على استماع غناء قط ، لا بكف ، ولا بدف (١) ، ولا تواجد ، ولا سقطت بردته (٢) ؛ بل كل ذلك كذب باتفاق أهل العلم بحديثه (٣) .

وكان أصحاب النبي عَلَيْ إذا اجتمعوا أمروا واحداً منهم أن يقرأ (١) ، والباقون يستمعون ، وكان عمر بن الخطاب رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ يقول لأبي موسى

يقولون : لما سمع الرسول ﷺ هذا البيت ، تمايل حتى سقطت بردته ، وهذا من الكذب على الرسول ﷺ .

<sup>(</sup>۱) ما اجتمع النبي ﷺ ولا أصحابه على الأغاني ، ولا على الدفوف ، وإنها يجتمعون على اللاوة القرآن ، وعلى ذكر الله ، وعلى دروس العلم ، أما أولئك فيجتمعون على المكاء والتصدية ، والطبول والمزامير ، والأغاني التي تفسد القلوب ، وتلهي عن ذكر الله ، هذه مواد خوارقهم من المعاصي .

 <sup>(</sup>۲) کما یکذبون علی الرسول ﷺ ، أنه حضر مجلس الصوفیة ، وسمع الغناء :
 قَدْ لَسَعَـْت حَـَّــةُ الهَــوَى كَبِــدِي فَلا طَبِيبَ لَــهَا وَلَا رَاقِي

<sup>(</sup>٣) الحمد لله أن الله قيض لأحاديث الرسول على الحفاظ المتقنين ، الذين نقدوها وأخرجوا صحيحها من ضعيفها من موضوعها وميَّزوها ، فلم يتمكن هؤلاء من الدَّس على رسول الله على وهذا مصداق لقوله تعالى : ﴿ إِنَّا نَعَنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ الدَّس على رسول الله على ملحد أو منافق أن يكذب على رسول الله على الوجود هؤلاء الحفاظ .

<sup>(</sup>٤) على كتاب الله ، ولم يجتمعوا على أغاني وعلى دفوف ، ويقولون : هذا ذكر لله !!

الأشعري رَضَيَّالِللهُ عَنْهُ: ذَكِّرنا ربنا ، فيقرأ وهم يستمعون (١٠ (صحيح ابن حبان / ٢١٩٦) ، ومرَّ ١٩٦٧، بنحوه ، وضعفه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان / ٢١٥٢) ، ومرَّ النبي عَلَيْهُ بأبي موسى الأشعري رَضَيَّالِلهُ عَنْهُ وهو يقرأ ، فقال له : « مررت بك البارحة وأنت تقرأ (٢) ، فجعلت أستمع لقراءتك » فقال : لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيراً (١٨٠٣ (المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم / ١٨٠٣، بنحوه) أي : لحسنته لك تحسيناً ، كها قال النبي على القرآن بأصواتكم »(٤) (سنن أبي داود / ١٤٦٨ ، وصححه الألباني) .

<sup>(</sup>۱) كان أبو موسى الأشعري رَضَحَالِتُهُ عَنهُ له صوت حسن في القرآن وكان الرسول عَلَيْهُ اذا يستمع إليه وهو يصلي بالليل ، ويتلذذ بصوته رَضَحَالِلَهُ عَنهُ ، وكان عمر رَضَالِلَهُ عَنهُ أذا اجتمعوا أمره أن يقرأ وهم يستمعون ، يتلذذون بالقرآن . ما يتلذذون بالمكاء والتصدية والدفوف والأغاني .

<sup>(</sup>٢) يعنى بالليل وأنت تقرأ وتصلى .

<sup>(</sup>٣) يعني : لو علم بأن النبي ﷺ يستمع إليه لزيَّن صوته أكثر مما سمعه الرسول ﷺ ؟ لأن الله أعطاه حسن الصوت .

<sup>(</sup>٤) ولذلك يستحب لقارئ القرآن أن يزينه بصوته ، ولا يَهُذُّه هذَّ الشعر ، ولا ينثره نثر الدقل ، وإنها يزينه بصوته ويؤديه أداء حسناً ، حتى يؤثر في نفسه ، ويؤثر على السامعين ، لكن لا يبالغ بها يسمونه التجويد الآن ، ويمططون القرآن ، ويشتدون في الغنة ومخارج الحروف ، حتى يولِّدوا حروفاً زائدة ، ويملَّلوا السامع ، ويثقلون على المصلين بهذه التلاوة المتكلفة ، القرآن إذا جاء عن اعتدال أثَّر ، وإذا جاء عن تكلف فإنه لا يؤثر .

وقال عَلَيْ : « لله أشد أذناً - أي استهاعاً - إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن (۱) من صاحب القينة إلى قينتِه (۲) (سن ابن ماجه / ۱۳٤٠ ، وضعفه الألبان) ، وقال عَلَيْ لابن مسعود رَضِيَالِيَهُ عَنهُ : « اقرأ عليَّ القرآن » ، فقال : اقرأ عليك وعليك أنزل ؟ فقال : « إني أحب أن أسمعه من غيري » ، فقرأت عليه سورة ( النساء ) ، حتى انتهيت إلى هذه الآية : ﴿ فَكَيْفَ إِذَا حِئنا مِن كُلِّ مُعْمِي مُعْمِيدُ وَحِئنا مِن كُلِّ مَنْ فَيْرِ وَحِئنا مِن كُلِّ مَنْ فَيْرِ وَحِئنا مِن كُلِّ مَنْ فَيْرِ وَحِئنا مِن كُلِّ مَنْ فَيْرَ مَن البكاء (۱) (صحيح البخاري / ۲۷۱۳ - صحيح مسلم / ۸۰۰) ، فإذا عيناه تذرفان من البكاء (۱) (صحيح البخاري / ۲۷۱۳ - صحيح مسلم / ۸۰۰) ،

<sup>(</sup>١) الأذن يطلق على السماع ، كما قال عن المنافقين : ﴿ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنُّ ﴾ النوبة: ٦١] يعني يستمع للوشاة ، يصفون الرسول ﷺ بأنه يستمع للوشاة – قبحهم الله – ، أُذُن يعني : يسمع ، ما أذن الله : يعني ما استمع الله .

<sup>(</sup>٢) الله الله الله الله عبده أن يتغنى بالقرآن ، قال الله الله الله عبده أن يتغن بالقرآن » والمسلم الله الله عبي عبي المسلم عبد الصوت ، لا أن المحلم الله على شكل الأغاني بالتمطيط ؛ لأنه يقرأ كلام الله وليس كلام مخلوق ، فيستعد لإلقائه على أحسن ما يستطيع .

<sup>(</sup>٣) ومن الذين استمع إليهم النبي على ، وتشرفوا بسياع النبي على منهم ابن مسعود وَيَخْلِلُهُ عَنهُ ، وكان متقناً لقراءة القرآن ، فطلب منه الرسول على أن يقرأ عليه ، قال : « إني أحب أن أسمعه من غيري » ، فدل هذا على أقرأ عليك وعليك أنزل ؟ قال : « إني أحب أن أسمعه من غيري » ، فدل هذا على فضل استماع القرآن ﴿ وَإِذَا قُرِعَ ٱلْقُرَهُ الْأَغَانَ وَهذا دليل على أن الرسول وأصحابه إنها يتلذذون بالقرآن وذكر الله على أن الرسول وأصحابه إنها يتلذذون بالقرآن وذكر الله على أن الرسول وألله على أن الرسول وأصحابه إنها يتلذذون بالقرآن وذكر الله على أن الرسول وأسحابه إنها يتلذذون بالقرآن وذكر الله على أن الرسول وأسحابه إنها يتلذذون بالقرآن وذكر الله على أن الرسول وأسحابه إنها يتلذذون بالقرآن وذكر الله الله الله على أن الرسول وأسحابه إنها يتلذذون بالقرآن وذكر الله على أن الرسول وأسحابه إنها يتلذذون بالقرآن وذكر الله الله الله الله الله الله والدفوف والمزامير .

ومثل هذا السماع هو سماع النبيين وأتباعهم ، كما ذكره الله في القرآن فقال : ﴿ أُولَنَيْكَ اللَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّنَ مِن ذُرِيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعَ نُوجٍ وَمِن ذُرِيَّةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَةِ يلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْنَيْنَا إِذَا نُنْلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنْ الرَّحْمَنِ خَرُواْ سُجَّدًا وَبُكِيًّا ﴾ (١) [مريم : ٥٥].

وقال تعالى في أهل المعرفة : ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أَنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ رَّكَ آعَيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَهُواْ مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾ (٢) [المائدة : ٨٣] ، ومدح سبحانه أهل

<sup>(</sup>١) لما ذكر الأنبياء في سورة مريم قال : ﴿ أُولَتَهِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيَّكَ مِن ذُرِيَّةِ عِادَمَ وَالْمَرَّهِ بِلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَأَجْنَبَيْنَا أَلْا لُنْلَى عَلَيْهِم عَن الرَّحْمَٰنِ ﴾ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَع نُوج وَمِن ذُرِيَّةِ إِنْرَهِيمَ وَإِسْرَةٍ بِلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَأَجْنَبَيْنَا أَلِنَا لُمُنْلِى عَلَيْهِم عَلَيْه عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْه عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْه عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْه عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْهِم عَلَيْه عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْهِم عَلَيْه عَلَيْهُم عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْهِم عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْهِم عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْهِم عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْهِم عَلَيْه عَلَيْهِم عَلَيْه عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْهِم عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْهِم عَلَيْه عَلَيْهِم عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْه عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عِلْهِم عَلَيْهِم عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْهِم عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْه عَلَيْهِم عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْهِم عَلَيْه عَلَيْهِم عَلَيْ

وقال تعالى في سورة الإسراء: ﴿ قُلْ عَامِنُواْ بِهِ عَ أَوْلَا تُوْمِنُواْ أَيْنَ الْوَتُوا الْفِلْمَ مِن قَبْلِهِ اِذَا يُسْلَىٰ عَلَيْهُمْ يَخِرُونَ الْإِدْ وَالْمَالِهِ اللهِ الْمَالَّةُ وَاللهِ الْمَالَّةُ وَاللهِ الْمَالِمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>٢) ﴿ مثاني ﴾ : يعني تكرر آياته وأخباره وقصصه ، لأجل التأثير على القارئ والسامع ، تجدون مواعظ القرآن وأخبار القرآن مكررة ، هذه المثاني .

 <sup>(</sup>٣) فهو يُليِّن القلوب ويُليِّن الجلود بذكر الله ﷺ ﴿ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ وَادَّتُهُمْ إِيمَاناً ﴾
 الانفال: ٢] .

<sup>(</sup>٤) الشاهد من هذه الآيات كلها أن سماع المؤمنين: هو القرآن ، وليس الأغاني والألحان التي عند الصوفية والكفار والمشركين ، هؤلاء سماعهم: الأغاني والدفوف والمزامير ، وأما المؤمنون فسماعهم الذي يتلذذون به ، وتلين به قلوبهم ، وتقشعر جلودهم من مواعظه ، هو القرآن الكريم ، فرق بين هذا وهذا ، ولذلك تجد المفتون إذا سمع القرآن أغلق المذياع ، وإذا سمع الأغاني انبسط وفرح ، وتجده لا يصبر على القرآن

أما السماع المُحْدَث - سماع الكف والدف والقَصَب - فلم تكن الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر الأكابر من أئمة الدين ، يجعلون هذا طريقاً إلى الله الله الله الله عدُّونه من القرب والطاعات (٢) ، بل يعدونه من البدع المذمومة ، حتى قال الشافعي : « خلّفت ببغداد شيئاً أحدثته الزنادقة ، يسمونه التغبير ، يصدّون به الناس عن القرآن "(١) (انظر : مناقب الشافعي للبيهقي ١ / ٢٨٣) ، وأولياء الله العارفون يعرفون ذلك (١) ،

ولا دقيقة أو دقيقتين ، أما الأغاني والمزامير يمكن كل ليله ونهاره مع الأغاني والمزامير ؛ بل إن بعضهم يترك عمله أو يترك الصلاة ، ويذهب لأغنية فلانة التي جاء موعدها في البرنامج ، ويذهب ليحضرها لئلا تفوته ؛ لأن قلبه مربوط بها – والعياذ بالله – .

<sup>(</sup>۱) لا يجعلون الأغاني والدفوف والمزامير طريقاً إلى الله ، وإلى تليين القلوب ؛ بل بالعكس المزامير والأغاني والدفوف تقسي القلب ، وتزرع النفاق في القلوب ، وتزرع الشهوة والعشق في القلوب ، خلاف القرآن فإنه يزرع الخشية والخوف والطمع فيها عند الله ، والخوف مما أعد الله للكافرين .

<sup>(</sup>٢) كما يعدُّه هؤلاء ؛ لأن الصوفية يعدُّون الأغاني والدفوف من الطاعات ، فلذلك يأتون بها إلى المساجد ، ويقيمونها في المساجد بدل القرآن .

<sup>(</sup>٣) التغبير : هو الأغاني والدفوف والمزامير ، يقول الشافعي : أحدثوه في بغداد ، ما كان معروفاً عند السلف ، وعند أهل العلم .

<sup>(</sup>٤) يعرفون الفرق بين سماع المؤمنين وسماع المنافقين والكفار.

ويعلمون أن للشيطان فيه نصيباً وافراً (۱) ، ولهذا تاب منه خيار من حضره منهم ، ومن كان أبعد عن المعرفة وعن كال وَلَاية الله ، كان نصيب الشيطان منه أكثر (۲) ، وهو بمنزلة الخمر ، يؤثر في النفوس

<sup>(</sup>١) أن سماع المنافقين والكفار والفسقة هو من الشيطان ، هو الذي زيَّنه ، وهو الذي يحضره ، وهو الذي يحثهم عليه .

<sup>(</sup>٢) في الحقيقة أن أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون : الذين آمنوا وكانوا يتقون ، وفي قوله تعالى : ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴾ [برنس: ١٣] علامة فارقة بين أولياء الرحمن الحقيقيين والمدَّعون للولاية ، وذلك أن أولياء الله هم الذين يتقون الله ﷺ ، هم الذين يؤمنون بالله ، وهذا معناه معرفة الله ﷺ كمال المعرفة ويتقونه ويخشونه ، أما من كان يدَّعي الوَلَاية وهو لا يعرف الله حق معرفته ، فهذا لست ولايته حقيقية ، إنها هي دَعْوَى . الله على يعرف بأسهائه وصفاته وأفعاله ، يُعرف بآياته المخلوقة ، كالسموات والأرض ، والشمس والقمر والنجوم ، وبآياته المتلوة المنزلة ، كالقرآن والتوراة والإنجيل ، التي تتضمن كلام الله 🏙 ، والتعرف إلى عباده ، الذي يدُّعي أنه من أولياء الله ، وهو لا يعرف الله بأسمائه وصفاته ، هذه دعوى غير صحيحة ؛ لأن الإنسان إما أن يكون ولياً لله وإما أن يكون ولياً للشيطان ، أولياء الله هم الذين آمنوا وكانوا يتقون وأولياء الشيطان هم الذين لا يؤمنون بالله ولا يتقونه ، قال الله ﷺ: ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ الكفر ضد الإيمان ، أي : كفروا بالله سبحانه : ﴿ أَوْلِيَـآ وُهُـمُ ٱلطَّكْغُوتُ ﴾ بمعنى الشيطان : شياطين الإنس والجن ، فالطاغوت يجمع ويفرد ، ﴿ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَكِ ﴾ [البقرة: ٢٥٧] ، والطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد .

أعظم من تأثير الخمر(١).

ولهذا إذا قويت سكرة أهله ، نزلت عليهم الشياطين ، وتكلمت على ألسنة بعضهم (7) ، وحملت بعضهم في الهواء(7) ، وقد تحصل عداوة

(١) الشيطان يؤثر في النفوس خبثاً وشراً أكثر مما يؤثره الخمر في العقول ، لأن الخمر تذهب بالعقول ، وتمرض الأجسام ، كذلك الشيطان – والعياذ بالله – أشد ، يفسد العقل ويفسد الدين ويفسد البصيرة ، حتى يُحْرِج الإنسان عن طوره .

والأغاني تحدث في النفوس تأثيراً أشد من الخمر ، لأن سكران الخمر يفيق ، وأما سكران الأغاني والهوى هذا لا يفيق :

قَالُوا جُنِنْتَ بِمَنْ مَّوَى فَقُلْتُ لَهُم العِشْقُ أَعْظُمُ مِمَّا بِالْجَانِينِ العِشْقُ لَا يَسْتَفِيتُ الدَّهْرَ صَاحِبُهُ وَإِنَّمَا يُصرَعُ الْجُنُونُ فِي حِينِ (انظر: روضة المحين ونزمة المشاقين لابن القيم ص ١٣٩، ونسه إلى قيم عنون لال)

(٢) الشيطان والخمر قرينان ، الشيطان يحضر عند شُرَّاب الخمر ، فإذا استحكمت فيهم سكرة الخمر ، وفقدوا عقولهم ، حضر الشيطان فصار يتصرف فيهم كما يشاء من خبث وفجور وشر ، فالخمر طريق الشيطان إلى ابن آدم ، يشربها ثم يسكر ويفسد عقله ، ثم يتسلط عليه الشيطان ، ويتحكم فيه .

وقد تتكلم الشياطين على ألسنة بعضهم ؛ فالسكران يهذي ويتكلم بكلام غير منضبط ؛ وذلك لأن الشيطان يتكلم على لسانه ، فيلقي على لسانه الكلام القبيح والكفر والفحش ، والسب والشتم ، وغير ذلك .

(٣) قد يحصل من الشياطين للسكارى أنهم يحملونهم في الهواء يطيرون بهم ، كما مرّ هذا في مناسبات كثيرة في هذا الكتاب ، أن الشياطين تطير ببني آدم في الهواء ، تحملهم إلى

بينهم، كما تحصل بين شُرَّاب الخمر (١)، فتكون شياطين أحدهم أقوى من شياطين الآخر فيقتلونه (٢)، ويظن الجهَّال أن هذا من كرامات أولياء الله المتقين (٣)، وإنما هذا مُبعِد لصاحبه عن الله، وهو من أحوال الشياطين (٤).

الأماكن البعيدة ، فهذا من الغرور لبني آدم ، بحيث يظن أن هذا الذي يطير في الهواء أن هذا ولي من أولياء الله ، وهو من أولياء الشيطان ، والذي يطير به هم الشياطين .

(١) تحصل بين العشاق عداوة وغَيْرة من بعضهم البعض ، كما تحصل بين شُرَّاب الخمر: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَذَوَةَ وَٱلْبَغْضَآةَ فِي ٱلْخَبَرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ الصَّلَوَةِ فَهَا لَأَنَهُمُ مُنْهُونَ ﴾ [المائدة: ٩١] .

(٢) يحصل بين الشياطين التي تصاحب شُرَّاب الخمر نزاع ؛ لأن كل واحد من شُرَّاب الخمر معه شيطان ، وكل شيطان يريد أن يتغلب على شيطان الآخر ، ويناصر صاحبه أكثر مما يناصر الآخر صاحبه ، وربها يحصل القتل بسبب ذلك .

(٣) وأن موته شهادة ، وأنه مات من ذكر الله ، وهو مات من قتل الشيطان له .

(٤) هذه التصرفات الشيطانية يظن الجُهّال أنها كرامات ، وأن هؤلاء أولياء الله ، وقد تكرر هذا ، وبيَّن الشيخ أن هذه خوارق شيطانية ، تجري على أيدي الشياطين مع أوليائهم من الإنس ، فالطيران في الهواء وقتل النفوس وغير ذلك خوارق شيطانية تحصل من الشياطين مع أوليائهم من بني آدم ؛ لأجل الفتنة ، ونشر الكفر بين الناس ، فمسألة الوَلاية مسألة مهمة جداً تحتاج إلى بصيرة وتمييز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ، وتمييز بين الكرامات التي تجري على يد أولياء الله ، وبين الخوارق الشيطانية التي تجري على يد أولياء الشيطانية التي تجري على يد أولياء الشياطين .

فإن قتل المسلم لا يحل إلا بها أحله الله ، فكيف يكون قتل المعصوم مما يكرم الله به أولياءه ؟! (١) وإنها غاية الكرامة لزوم الاستقامة (٢) ، فلم يكرم

(٢) غاية الكرامة التي تجري لأولياء الله: لزوم الاستقامة على الحق والدين ولا تحصل الكرامة بالخروج عن الدين ، والكفر والمعاصي وفعل المحرمات ، وما يحصل بذلك فليس كرامة ، وإنها هو خوارق شيطانية ، وأعمال شيطانية .

الله عبداً بمثل أن يعينه على ما يجبه ويرضاه ، ويزيده مما يقربه إليه ويرفع به درجته (۱) .

وذلك أن الخوارق منها ما هو من جنس العلم ، كالمكاشفات (٢) ،

(۱) من علامة إكرام الله للعبد أن يوفقه لما يجبه ويرضاه من طاعة الله ورسوله ، والاستقامة على الدين ، هذا أعظم ما يكرم الله به العبد ، وأعظم من الأموال والجاه ، والأولاد ومتاع الدنيا ، فإن الله إذا منَّ بالدين على عبد فقد أكرمه ، قال تعالى : ﴿إِنَّ اللهُ عَلَى الدنيا من أَحَبَرُمُكُمْ عِندَاللهِ أَنْقَنكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٦] ، وفي الحديث : « وإن الله الله علي الدنيا من يجب ومن لا يجب ولا يعطي الدين إلا من أحب » (سند البزار / ٢٠٢٦ ، وذكر ، الألبان في الله الصعبحة / ٢٠٢١ ) .

هذا هو غاية الكرامة ، إكرام الله للعبد ليس في أن يُعطيه المال ، أو الولد ، أو الجاه أو الحملك ، وإنها إذا أعطاه الدين ، فقد أكرمه : ﴿ فَأَمَّا الْإِنسَنُ إِذَا مَا اَبْنَكُ هُرَهُ وَفَعَمَهُ وَفَعَمَهُ وَلَهُ مُن وَإِنهَا إذا أعطاه الدين ، فقد أكرمه : ﴿ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا اَبْنَكُ هُ وَقَدَرُ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ﴾ يعني ضيَّق عليه الرزق ﴿ فَيَقُولُ رَبِّ فَيَقُولُ رَبِّ فَي فَوْلُ رَبِّ فَي فَعُولُ رَبِّ فَعَد مَا الكرامة والإهانة بأمور الدنيا ، وإنها الكرامة والإهانة بأمور الدنيا ، وإنها الكرامة والإهانة بأمور الآخرة والعمل الصالح وتقوى الله .

(٢) الخوارق منها ما يكون من جنس العلم كالمكاشفات والفِراسة التي يُعطيها الله لبعض عباده ، فهذا نوعٌ من العلم يُعطيه الله العبد ، فيكون عنده قوة الفِراسة والاستنباط والاستدلال ، فهذا من كرامة الله ، وهو نوعٌ من العِلم ، لكن هذا العلم لا يحصل بالتعلم إنها هو شيءٌ يُلقيه الله في العبد ، وهو نتيجة لطاعة الله ورسوله ، ومعرفة الله في ، فيكون من الفرقان ، ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تَنْقُوااللهَ

ومنها ما هو من جنس القدرة والملك ، كالتصرفات الخارقة للعادات<sup>(۱)</sup> ، ومنها ما هو من جنس الغنى ، من جنس ما يُعطاه الناس في الظاهر ، من العلم ، والسلطان ، والمال ، والغنى (<sup>۲)</sup> ، وجميع ما يؤتيه الله لعبده من هذه الأمور ، إن استعان به على ما يجبه الله ويرضاه ، ويقربه إليه ، ويرفع درجته ، ويأمره الله به ورسوله ، ازداد بذلك رفعة وقرباً إلى الله ورسوله (<sup>(۳)</sup> ، وعلت درجته ، وإن

يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانًا ﴾ الانعال: ٢٩١ فرقاناً تفرقون به ، وتمييزاً تميزون به بين الحق والباطل ، والضار والنافع ، وبين الهدى والضلال ، والكفر والإيهان ، هذا من أعظم أنواع العلم ، الفُرقان الذي يجعله الله في قلبِ المؤمن بسبب تقوى الله .

<sup>(</sup>۱) وهذه لا يقدر عليها العبد، هذه إنها يجريها الله على يدي عبده، فهي من فعل الله يجريها الله على عبده، يعني يجرق له العادة كأن يأتيه الرزق وهو لم يسع إليه، كها حصل لمريم: ﴿ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا أَلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا ﴾ [ال عبران: ٢٧]، يؤتى به إليها، هذا خارق للعادة، ومثل ما يجريه الله على يدي بعض عباده المتقين من إجابة الدعوات وإغاثة اللهفات وغير ذلك، هذا شيء لا يقدر عليه العبد، إنها هذا من صنع الله، لكن سببه تقوى العبد لله على ، وهو من جنس الجزاء من الله اله ، وليس مقدور العبد.

 <sup>(</sup>٢) ومن الخوارق: الغنى ، أي: يغني الله العبد بعلمِهِ وبهالِهِ وبمقدِرتِهِ ، يُغنيه الله عن غيره ، هذا من أنواع الخوارق.

<sup>(</sup>٣) وهذا أيضاً من الفوارق بين الكرامات وخوارق الشيطان ، أن الكرامة التي يجريها الله على يد عبده المؤمن يستعين بها على طاعة الله ، وتُقوِّي إيهانه ويقينه بالله الله على خلاف الخوارق الشيطانية ، فإنها تُعين العبد على الكفر والشرك وفعل الفواحش

استعان به على ما نهى الله عنه ورسوله ، كالشرك ، والظلم ، والفواحش ، استحق بذلك الذم والعقاب<sup>(۱)</sup> ، فإن لم يتداركه الله تعالى بتوبة أو حسنات ماحية<sup>(۲)</sup> ، وإلا كان كأمثاله من المذنبين<sup>(۳)</sup> ، ولهذا كثيراً ما يعاقب أصحاب الخوارق ، تارة بسلبها ،كما يُعزل الملك عن ملكه ، ويُسلب العالم علمه ، وتارة بسلب التطوعات ، فيُنقل من الوَلاية الخاصة إلى العامة<sup>(٤)</sup> ، وتارة ينزل إلى

والمعاصي ، أيضاً الكرامات تزيدُ صاحبها تواضعاً لله الله وللخلق ، فلا يترفّعُ بها من تجري على يده ، ويُعجب بنفسه ، وإنها تزيدُهُ تواضعاً لله الله على يده ، ويُعجب بنفسه ، وإنها تزيدُ الإنسان غلواً وإعجاباً بنفسه وطغياناً .

<sup>(</sup>١) هذا من الفوارق بين الكرامات والخوارق الشيطانية .

<sup>(</sup>٢) إذا اغتر بهذه الخارقة للعادة ، واستعملها فيها يُغضب الله في أهلكته ، وصارت سبباً في هلاكه ، إلا أن يتوب إلى الله ، فإذا تاب إلى الله ورجع عن هذا الغرور ، وهذا الإعجاب والطيش ، تاب الله عليه ، وصارت في حقه نعمة ، أو تكون له أعمال صالحة يمحو الله بها ما حصل منه من المخالفة ، فإن الأعمال الصالحة يمحو الله بها السيئات ﴿إِنَّ ٱلْمَيْنَاتِ ﴾ [مرد: ١١٤] ، وقال على : « وأتبع السيئة الحسنة عجها » (سن الزمني / ١٩٨٧ ، وحنه الالبان) .

<sup>(</sup>٣) يعني معرضاً للعقوبة .

<sup>(</sup>٤) إذا استعمل هذه الخارقة في الذنوب والمعاصي ، فقد عرضها لأن تُسلَب منه ، وتُمنع منه عقوبةً له ، أو أنها تسلب منه كمال الولاية الخاصة إلى الولاية العامة ، والولاية العامة أنقص من الولاية الخاصة ، على كل حال تصرفات هذا العبد فيما أعطاه الله من الكرامة ، إن استعان بها على طاعة الله زادته رفعة وإيهاناً ، وإن استعملها في معصية فقد عرضها إما للزوال وإما للنقص .

درجة الفساق<sup>(۱)</sup> ، وتارة يرتد عن الإسلام<sup>(۲)</sup> ، وهذا يكون فيمن له خوارق شيطانية<sup>(۳)</sup> ، فإن كثيراً من هؤلاء يرتد عن الإسلام ، وكثيرٌ منهم لا يعرف أن هذه شيطانية ؛ بل يظنها من كرامات أولياء الله<sup>(۱)</sup> ، ويظن من

<sup>(</sup>۱) يعني حسب ما يُريدُه الله الله الله على بحكمته في عقوبة هذا الإنسان ، إما أن يسلبه الكرامة ، وإما أن تنقص كرامته ، وإما أن يتحول من مطيع إلى فاسق ، وهكذا سائر النعم التي يُنعم الله بها على العبد ، إن استعمل النعمة في طاعة الله وشكر الله عليها زادها الله : ﴿ وَإِذْ تَأَذَّتُ رَبُّكُمْ لَيِن شَكَرَّتُمْ لَأَرْيدَنَّكُمْ وَلَين كَنْمُ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾ [برامم : ٧] فالكرامة نعمة من أعظم النعم ، تحتاج إلى شكر ، فإذا لم تُشكر تعرضت للزوال أو للنقص .

<sup>(</sup>٢) وهذا أشد - والعياذُ بالله - تارة يرتد عن الإسلام، فيصير كافراً، فهذا خطرٌ عظيم، فإن المسلم يجب عليه أن يتقي الله فيها أعطاه الله في الله عليه، ولا يكونُ سبباً في هلاكه.

<sup>(</sup>٣) بأن يتحول من كونه صاحب كرامة إلى كونه صاحب خارق شيطاني ، فيرتد عن الإسلام ، ويتحول من كونه ولياً لله إلى كونه ولياً للشيطان ، فهذا كله مما يوجب على العبد ، وعلى من أُعطي كرامة من الكرامات الحذر من الغرور والانخداع ، وأن يعتبر هذا امتحاناً له وابتلاءً من الله .

<sup>(</sup>٤) بعضهم قد يظن أن خوارق الشيطان كرامات إلهية ، فلجهلِهِ بالكرامات وعدم تفرقته بين الكرامة الَّتي هي من الله ، وبين الخوارق الشيطانية ، والكرامات سببها الطاعة والتقوى ، والخوارق الشيطانية سببها الكفر والمعاصي والذنوب ، فيُميِّز المسلم بين هذا وهذا .

يظن منهم أن الله على أذا أعطى عبداً خَرْق عادة لم يحاسبه على ذلك (١) ، كمن يظن أن الله إذا أعطى عبداً ملكاً ومالاً وتصرفاً ، لم يحاسبه عليه (٢) ، ومنهم من يستعين بالخوارق على أمور مباحة لا مأموراً بها ولا منهياً عنها ، فهذا يكون من عموم الأولياء (٣) ، وهم الأبرار المقتصدون (١) ، وأما

<sup>(</sup>۱) وهذا أيضاً من أدق ما يجب التنبُه له ، وهو أن هذا الذي أعطاه الله هذه الكرامة وأجراها على يده سيُحاسِبهُ عليها ، ماذا استعملها به ؟. وماذا استعان بها عليه ؟ وهل شكرها أو لم يشكرها ؟ الله يحاسب على النعم : ﴿ ثُعَرَلَتُسْتَاكُنَّ يَوْمَهِذِ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ وهل شكرها أو لم يشكرها ؟ الله يحاسب على النعم : ﴿ ثُعَرَلَتُسْتَاكُنَّ يَوْمَهِذِ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ومنها الكرامات ، فلا يغتر العبد بالكرامة التي تجري على يده ويغفل عن أنه سيُحاسب عليها ويُناقش عليها يوم القيامة .

<sup>(</sup>٢) وهذا غرور ، الذي يظُن أن الله لا يُحاسبه على النِعم ، ولا يُناقشه يوم القيامة على النعم ، ويظُن أن هذه النعم إنها جاءته عن استحقاق ، كها قال قارون : ﴿قَالَ إِنَّمَا النعم أُوبِيتُهُ مَكَن عِلْم عِندِي ﴾ والنعم الله عليه ، ولم يعترف أن هذا من نعم الله عليه ، ولم يعترف أنه سيُحاسب عن هذا ، فهذه غفلةٌ - والعياذُ بالله - عن الحساب : ﴿لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدُ بِما نَسُوا يَوْم الْحِيابِ ﴾ [ص:٢٦] ويوم الحساب عام لكل ما أعطى العبد يوم القيامة .

<sup>(</sup>٣) لا من خواصهم ، الذي يستعين بالكرامات على أمور مباحة ، فهذا المباح لا يثاب عليه ولا يعاقب عليه ، لكن لا يكون من خواص الأولياء ، يكون من عوام الأولياء أو من عموم الأولياء ، تنقص درجته لذلك ، هذا إذا استعملها في مباح تنقص درجته ، فكيف بالذي يستعملها في محرم أو في شرك أو كفر أو معصية ؟!

<sup>(</sup>٤) لأن أولياء الله يتفاوتون : المقربون ، وأصحاب اليمين وهم الأبرار ، فالأبرار

السابقون المقربون فأعلى من هؤلاء (١) ، كما أن العبد الرسول أعلى من النبي المَلِك (٢) . ولما كانت الخوارق كثيراً ما تنقص بها درجة الرجل ، كان

وأصحاب اليمين دون المقربين: ﴿ وَكُنتُمُ أَزَّوْجًا ثَكَنَّهُ . فَأَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ . وَأَصْعَابُ ٱلْمُشْعَدَةِ مَا آصَعَابُ ٱلْمَشْتَدَةِ . وَالسَّنِيقُونَ السَّنِهُونَ . أُولَيَتِكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴾ [الراقع: ٧-١١] ، قال تعالى : ﴿ ثُمَّ أَوْرَثِنَا ٱلْكِنَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِ نَا فَعِنْهُمْ ظَالِرٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُقْتَصِدُّ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِٱلْخَيْرَتِ ﴾ [ناطر: ٣٢] الظالم لنفسه : هو العاصي الذي معصيته دون الشرك والكفر ، هذا ظالم لنفسه ، وهو من المؤمنين لكنه ناقص الإيمان ، فوقه المقتصد : الذي أدى الواجبات وترك المحرمات فقط ، فقد لا يفعل المستحبات ولا يترك المكروهات ، إنها اقتصر على أداء الواجبات والفرائض ، وتجنب المحرمات ، هذا مقتصد ، ثم فوقه السابق بالخيرات : وهم الذين فعلوا الواجبات والمستحبات ، وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات احتياطاً ، هؤلاء هم السابقون ، وقد ذكرهم الله ﷺ في أول سورة ( الواقعة ) وفي آخرها ، وذكرهم الله أيضاً في سورة ﴿ هَلَ أَتَّى عَلَى ٱلْإِنكَين ﴾ وكذلك في سورة ( المطففين ) ، ذكر هذه الطبقات المؤمنة، وكلهم أولياء لله لكن يتفاوتون في الوَلَاية ، فالسابقون أعظم الأولياء ، ثم يليهم الأبرار أصحاب اليمين ، المقتصدون ، ثم يليهم عموم المؤمنين الذين خلطوا بين عمل صالح وآخر سيئ ، عسى الله أن يتوب عليهم .

(١) السابقون أعلى من الأبرار.

(٢) العبد الرسول وهو مثل محمد ﷺ أعلى من النبي المملِك مثل داود وسليمان عَلَيْهِمَا السَّلَامُ أنبياء وملوك ، ومحمد ﷺ عبدٌ رسول ، والعبد الرسول أفضل من النبي المملِك ، هذا يدل على أن حتى الأنبياء يتفاضلون :

كثير من الصالحين يتوب من مثل ذلك ، ويستغفر الله تعالى (١) ، كما يتوب من الذنوب ، كالزنا ، والسرقة (٢) ، وتُعْرَضُ الخوارق على بعضهم ، فيسأل الله زوالها (٣) ، وكلهم يأمر المريد السالك أن لا يقف عندها ،

<sup>﴿</sup> يَلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ البنرة: ٢٥٣] ، وكذلك سائر المؤمنين يتفاضلون ، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء .

<sup>(</sup>۱) الكرامات لاشك أنها جزاء على الأعمال الصالحة ، قد ينقص بها أجره عند الله ، فلذلك كان أهل الإيمان الصادق يحذرون من هذه الأمور ، أن تكون محسوبة عليهم ، تؤخذُ من أعمالهم ودرجاتهم ، وهذا من عظيم خوفهم من الله ، فكان كثير من الصالحين يتوب من مثل ذلك ويستغفر الله ، يريد كمال أجره عند الله ، ولا يريد أن يؤخذ من أجره شيء في الدنيا ، خصوصاً إذا نظر أن سادات الأولياء لم يجر على يدهم مثل هذا ، فهو يخاف أن يكون هذا من نقص درجته عند الله .

<sup>(</sup>۲) فهو يتوب من الكرامات ويخاف منها أكثر مما يخاف من الذنوب والمعاصي ، هذا من فقهه ومعرفته بالله على الأنه يشعر بأنها نقص في إيهانه ، وأنها قد تكون من باب الاستدراج ، ولا يزكي نفسه ، ولا يفتخر بهذه الكرامة ، هذه حالهم . ثم أيضاً هناك من الصالحين الأتقياء من لم تجر على يديه كرامة ، ليس من لازم الولي أن تجري على يده كرامة ؛ بل هناك من سادات الأولياء – كأبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وسادات الصحابة رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ م لم تجر على أيديهم شيء من هذه الأمور ، مع أنهم أتقى الأمة ، وأبر الأمة ، وأصدق الأمة ، فهي ليست من لازم الولاية ، قد يكون ولياً لله من خواص الأولياء ، ولا تجرى على يده كرامة .

<sup>(</sup>٣) لا يريدها لأنه يعلم أنها تُحْسَبُ من أجره ، فهو لا يريدها ، يريد أن يبقى أجره كاملاً

ولا يجعلها همته ، ولا يتبجح بها<sup>(۱)</sup> ، مع ظنهم أنها كرامات ، فكيف إذا كانت بالحقيقة من الشياطين تغويهم بها ؟!<sup>(۲)</sup>

فإني أعرف من تخاطبه النباتات بها فيها من المنافع ، وإنها يخاطبه الشيطان الذي دخل فيها (٣) ، وأعرف من يخاطبهم الحجر والشجر وتقول: هنيئاً لك يا ولي الله ، فيقرأ آية الكرسي فيذهب ذلك (٤) ، وأعرف

عند الله ، فيستغفر ويتوب ، ويسأل الله أن يزيلها عنه ، وذلك من كمال إخلاصه وخو فه من الله الله الله عنه .

<sup>(</sup>۱) ( المريد السالك ) هو التلميذ ، كان العلماء يوصون تلاميذهم بأن لا يتطلعوا إلى الكرامات ، وأن لا يجعلوها همهم ؛ بل يحذرون منها ؛ لأنها ابتلاء وامتحان ، فهم يوصون طلابهم بألا يتحرُّوا هذه الكرامات ، أو يطلبوها ، أو يحرصوا عليها ، وإذا حصلت له لا يتبجح بها ، ولا يتكبر بها ؛ بل تزيده تواضعاً وخوفاً من الله .

<sup>(</sup>٢) كيف إذا كانت خوارق شيطانية ؟! وهذا أيضاً من أسباب الحذر ؛ أنها قد تكون من خوارق الشياطين ، ولا تكون من الله ، فيزيد الابتلاء والامتحان عليهم .

<sup>(</sup>٣) الشياطين من باب الغش لبني آدم وإغوائهم ، يخاطبونهم من خلال بعض الجهادات أو بعض الأشجار والنباتات ، ويظن أن النبات نفسه أو الشجر نفسه هو الذي يكلمهم ، مع إن الذي يكلمهم شيطان متلبس هذه الشجرة أو هذا النبات ، فالأمر خطر جداً .

<sup>(</sup>٤) إذا أحس بذلك وسمع هذا الصوت ، فإنه يلجأ إلى الله ويقرأ آية الكرسي التي تطرد الشياطين ، ولا تقرب من قرأها فيذهبون ، لو كانت كرامات ما ذهبت ، وإنها هي خداع من الشيطان ، فإذا قرأ آية الكرسي فإن الشيطان يهرب وينهزم ، فهي حصن للمسلم يتحصن بها من الشياطين .

من يقصد صيد الطير فتخاطبه العصافير وغيرها ، وتقول : خذني حتى يأكلني الفقراء ، ويكون الشيطان قد دخل فيها ، كما يدخل في الإنس ، ويخاطبه بذلك(١).

ومنهم من يكون في البيت وهو مغلق ، حتى يرى نفسه وهو خارجه وهو للجوه وهو للهود للهود للهود الميت وهو الميت والميت وهو الميت وهو

وكذلك في أبواب المدينة ، وتكون الجن قد أدخلته وأخرجته بسرعة ، أو تمر به أنوار أو تحضر عنده من يطلبه (٣) ، ويكون ذلك من الشياطين

<sup>(</sup>۱) يتلبس بالطيور ، الشيطان أعطاه الله قدرة على هذا ﴿كُمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطُكُ مِنَ ٱلْمَسِّ ﴾ البقرة: ٢٧٥ ، فهو له قدرة على ملابسة الناس والدواب ، ويتكلم على ألسنتها ، ويظن الناس أن نفس هذا المخلوق هو الذي يتكلم ، مع أنه هو الشيطان .

<sup>(</sup>٢) يحمله الشيطان ، ويظن أن هذا كرامة ، وأنه قد طلع من البيت من دون فتح الباب ، ويظن أن هذا كرامة ، مع أنه من الشيطان حمله الشيطان ، الشيطان عنده مقدرة يدخل في البيوت ويخرج منها وهي مغلقة ، فيحمل معه هذا المغرور ، فيظن أن هذا كرامة له .

<sup>(</sup>٣) أو تتشكل على شكل أنوار ، ويظن أن هذه الأنوار ملائكة ، وهي شياطين تتلون كالغيلان ، أو يحضر له من يطلبه ، مثلاً له ابن أو قريب بعيدٌ بينه وبينه مسافات وهو مشفق على رؤيته ، فينتهز الشيطان هذا الشيء ، فيحضر هذا الشخص ، يحمله في الهواء ويحضره عند قريبه ، ويظن هذا المخدوع أن هذه كرامة له .

يتصورون بصورة صاحبه (۱) ، فإذا قرأ آية الكرسي مرة بعد مرة ذهب ذلك كله (۲) ، وأعرف من يخاطبه مخاطب ويقول له : أنا من أمر الله ، ويعده بأنه المهدي الذي بشر به النبي ﷺ . ويظهر له الخوارق مثل أن يخطر بقلبه تصرف في الطير والجراد في الهواء ، فإذا خطر بقلبه ذهاب الطير أو الجراد يميناً أو شهالاً ذهب حيث أراد ، وإذا خطر بقلبه قيام بعض المواشي أو نومه أو ذهابه حصل له ما أراد من غير حركة منه في

<sup>(</sup>۱) إما أنه يُحضر الشخص البعيد ويحمله ، وإما أنه لا يحضره لكنه يتصور بصورته ؛ لأن الشيطان يتشكل أشكالاً مختلفة ، قد يتشكل بشكل إنسان ، يتشكل بشكل حيوان ، بشكل طير ، أشكال مختلفة .

<sup>(</sup>٢) لأنها حصن من الشيطان ، فإذا وفّقه الله وأحس بهذه الأمور ، فإنه لا يغتر بها ؛ بل يخاف أن تكون من الشيطان ، فيبادر للتحصن بآية الكرسي ، فيقرأها فيذهب عنه الشيطان .

<sup>(</sup>٣) المهدي الذي يخرج في آخر الزمان من بيت النبي على ، من آل الحسن بن علي رَضَالِتُهُ عَنْهُا ، فيقيم الدين ويجاهد في سبيل الله ، وينشر العدل في الأرض ، هذا سيحصل ؛ لأن الرسول على أخبر عنه ولابد أن يقع ، وهو من علامات الساعة الكبار ، وهو قبل ظهور الدجال ، فالشيطان ينتهز هذا ، ويقول له : أنا المهدي الذي بشر به النبي على لأنه شيطان مريد . أو يعد الشخص نفسه ، يقول : أنت المهدي وكم حصل هذا بكثير ممن ادَّعو المهدوية وتبيَّن أنهم كذبة ، وأن ما حصل لهم إنها هو من الشيطان ، غرَّهم بذلك .

الظاهر (۱) ، وتحمله إلى مكة وتأتي به (۲) ، وتأتيه بأشخاص في صورة جميلة وتقول له: هذه الملائكة الكرُّ وبِيُّون (۳) ، أرادوا زيارتك ، فيقول في نفسه: كيف تصوَّروا بصورة المردان ، فيرفع رأسه فيجدهم بلحى (١) . ويقول له:

<sup>(</sup>١) يُحضِّر له هذه الأشياء التي تخطر بباله ؛ للغرور - والعياذ بالله - .

<sup>(</sup>۲) تحمله الشياطين إلى مكة ، ويظن أن هذه كرامة من الله على ، مع أنها أعمال شيطانية يطيرون به في الهواء ، ولا يحتاج طائرة ولا سيارة ولا شيء ، فيظن أن هذه كرامة من الله على أنه لا يغتر الله على أنه لا يغتر بهذه الأشياء ولا ينخدع بها ، فيجب التثبت فيها ومعرفة الحق من الباطل فيها ، وتمييز بين ما هو صحيح وما هو كذب ، من خلال الكتاب والسنة وأحوال الشخص الذي تجري على يديه وتصرفاته ، ليس كل من ظهر على يديه شيء من هذه الأمور يبادر ويُنوِّه عنه ويُظن أنه المهدي ، أنه كذا ، أنه عيسى بن مريم ، كم من ادعى أنه عيسى ابن مريم بالكذب والحداع .

<sup>(</sup>٣) الكَرُّوبِيُّون: المقربون من الملائكة ﴿ وَلَا الْمَلَيَكُةُ اللَّهُرَبُونَ ﴾ [الساء: ١٧٦] وهم حول العرش الشيطان يغرُّ الإنسان، ويأتيه بصورة جميلة، ويقول: أنا من الكروبيين، أي: من الملائكة المقربين؛ لأن الشيطان ما يُقصِّر في شيء من إضلال بني آدم بجميع الحيل وجميع الطرق، ﴿ ثُمَّ لَاَيْتِينَهُ مُونَا بَيْنِ الدِّيةِ مَونَ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْتَنِهِمْ وَعَن شَمَايِلِهِمْ ﴾ [الاعراف:١٧] يأتي وجميع الطرق، ﴿ ثُمَّ لَاَيْتِينَا لَهُ مِنْ إِيْنِ اللهِ من عصمه الله ، واعتصم بالوحي واتباع من كل جهة ليهلك هذا الإنسان إلا من عصمه الله ، واعتصم بالوحي واتباع الرسول ﷺ.

<sup>(</sup>٤) يتصور ويتشكل في اللحظة ، يكون على صورة أمرد ، ثم على صورة ملتحي في اللحظة ، من باب الفتنة والخداع .

علامة أنك أنت المهدي أنك تنبت في جسدك شامة فتنبت ، ويراها وغير ذلك ، وكله من مكر الشيطان ، وهذا باب واسع لو ذكرت ما أعرفه منه لاحتاج إلى مجلد كبير ، وقد قال الله تعالى : ﴿ فَأَمَّا ٱلْإِنسَانُ إِذَا مَا الله تعالى : ﴿ فَأَمَّا ٱلْإِنسَانُ إِذَا مَا اللهُ كَالَمُ رَبُّهُ, فَأَكْرَمَهُ, وَنَعَمَهُ, فَيَقُولُ رَبِّتَ أَكْرَمَنِ . وَأَمَّا إِذَا مَا ٱبْنَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ, فَيَقُولُ رَبِّتَ أَكْرَمَنِ . وَأَمَّا إِذَا مَا ٱبْنَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، فَيَقُولُ رَبِّتَ أَكْرَمَنِ . وَأَمَّا إِذَا مَا ٱبْنَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، فَيَقُولُ رَبِّتَ أَكْرَمَنِ . وَأَمَّا إِذَا مَا ٱبْنَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ،

<sup>(</sup>۱) الإنسان يتخذ الغنى والفقر مقياساً للكرامة والإهانة ، فإذا أغناه الله ظن أن هذا من كرمه على الله ، وأنه كريم عند الله ، سعيد عند الله ؛ لأن الله أعطاه هذا المال ، ولم يدر أن المال ابتلاء وامتحان : ﴿ إِنَّمَا آَمْوَلُكُمُّ وَأَوْلَدُكُمُّ وَتَنَدُّ ﴾ [التنابن : ١٠] فهو ابتلاء وامتحان ، والدليل على هذا أن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب ، يعطيه الكافر وهو عدو لله في « لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافراً شربة ماء » (سن التربي / ٢٣٢٠ ، وصحه الالباب) ، الله يعطي هذا المال من يحب ومن لا يحب من باب الابتلاء والامتحان ، فهذا الإنسان يجعل المال هو المقياس للكرامة ، ويجعل الفقر هو المقياس للإهانة ، ﴿إِذَا مَا أَبْلُكُ ﴾ يعني : اختبره ﴿ رَبُّهُ وَالمُورُونَ مُنْكُولُ رَبِّ الله يبتلي بالغنى والفقر ﴿ فَقَدَرَ ﴾ أي : ضَيّق ﴿ فَقَدَرَ عَلَيْكِ الله مو المقياس للإهانة ، وإنا المقياس للإهانة ، وإنا المقياس : تقوى الله في والعمل للكرامة ، وليس الفقر هو المقياس للإهانة ، وإنا المقياس : تقوى الله في والعمل بطاعته ، فمن رُزق التقوى والعمل الصالح فقد أكرمه الله ، ومن حُرِم من التقوى ومن العمل الصالح فقد أكرمه الله ، ومن حُرِم من التقوى يذهب ليس هو الميزان ، كان خواص الأولياء فقراء ، كان رسول الله من يربط يذهب ليس هو الميزان ، كان خواص الأولياء فقراء ، كان رسول الله من يربط

وأيضاً كرامات الأولياء ، لابد أن يكون سببها الإيمان والتقوى (٣) ،

الحجر على بطنه من الجوع ، وكان يأتي عليه الأيام لا يأكل وهو سيد الخلق ، وكان الكفرة والجبابرة منعمين بالترف والأنواع من المآكل والمشارب ، فليس هذا هو المقياس .

<sup>(</sup>١) ﴿ كُلَّا ﴾ : حرف ردع وزجر ، زجر عن هذا الاعتقاد ، وتنبيه على أن غيره هو الصحيح .

<sup>(</sup>٢) مثل ما يحمي الطبيب المريض عن بعض المآكل والمشارب ؛ لأنها تضره أو تقتله ، فالله ﷺ يحمي عبده المؤمن من الدنيا ؛ لأنها تضره فهو يحميه منها .

<sup>(</sup>٣) هذا هو الفارق بين كرامات الأولياء وخوارق الشياطين ، باعتبار من تجري على يده، فإن كان كان صالحاً مستقيهاً تقياً فهي كرامة ، وأما إن كان فاجراً فاسقاً كافراً ، فإنها خارق شيطاني وليست كرامة .

فها كان سببه الكفر والفسوق والعصيان ، فهو من خوارق أعداء الله لا من كرامات أولياء الله (١) ، فمن كانت خوارقه لا تحصل بالصلاة والقراءة والذكر وقيام الليل والدعاء ، وإنها تحصل عند الشرك ، مثل دعاء الميت والغائب ، أو بالفسق والعصيان وأكل المحرمات ، كالحيات والزنابير والخنافس والدم وغيره من النجاسات ، ومثل الغناء والرقص لاسيها مع النسوة الأجانب والمردان ، وحالة خوارقه تنقص عند سهاع القرآن وتقوى عند سهاع مزامير الشيطان (٢) ، فيرقص ليلاً طويلاً ، فإذا جاءت الصلاة صلى قاعداً ، أو ينقر الصلاة نقر الديك (٣) . وهو يبغض سهاع الصلاة صلى قاعداً ، أو ينقر الصلاة نقر الديك (٣) .

<sup>(</sup>١) لكن أين من يفكر في هذا ويتأمل هذا ؟! قليل من الناس.

<sup>(</sup>٢) وهذا من الفوارق بين الكرامة وبين الخارق الشيطاني ، أنها تزيد عند القرآن والخارق الشيطاني يذهب عند القرآن ويضمحل ، وقد يحصل خوارق شياطين للفجرة عند مجالس اللهو والغناء والطرب ، فقد يطيرون في الهواء ، هذه من الشياطين ؛ لأنها مقارنة للكفر والعصيان فهو من الشياطين غروراً لهؤلاء ، وأما إذا حصلت مع التقوى والاستقامة فهي كرامة من الله ، ليعين بها هذا العبد على طاعة الله .

<sup>(</sup>٣) هذه حالة الفجرة ، أنه يرقص كل الليل ، فإذا جاءت الصلاة يعجز عن القيام ، يصلي جالساً ، إن صلى يعجز عن الطاعة مع أنه يرقص كل الليل ، وإذا جاءت الصلاة عجز أن يقوم ، هذه علامة الخوارق الشيطانية ، وأيضاً لا يطمئن في الصلاة ولا يتلذذ بها ، وإنها ينقرها نقراً ليتخلص منها ؛ لأنها سجن عليه ، الصلاة سجن على الفجرة والفساق يريدون التخلص منها ، وهي جنة للأتقياء والأبرار يناجون ربهم

القرآن وينفر عنه (۱) ويتكلفه ليس له فيه محبة ولا ذوق ، ولا لذة عند وجده ، ويحب سماع المكاء والتصدية ويجد عنده مواجيد (۲) ، فهذه أحوال شيطانية ، وهو مما يتناوله قوله تعالى : ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْ اِن نُقَيِّضَ لَهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ ال

حُبُّ الكتابِ وحُبُّ ألحانِ الغِنَا في قُلْبِ عَبْدِ لَيْسَ يَجْتَمِعَانِ الغِنَا في قُلْبِ عَبْدِ لَيْسَ يَجْتَمِعَانِ الكانِهِ النانِهِ مِينَا

أي: لا يجتمع حب القرآن وحب الأغاني ، يطرد أحدهما الآخر.

(٢) المواجيد والوجد هذا من اصطلاحات الصوفية .

(٣) من ترك القرآن ابتلي بالأغاني والألحان ، ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْ يَن نُقَيِضٌ لَهُ ، شَيْطَانَا فَهُ وَ لَا لَحَان ، ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْ يَن نُقيِضٌ لَهُ ، شَيْطانَا فَهُ يَوم القيامة ﴿ قَال ﴾ للشيطان ﴿ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَيِثْسَ ٱلْقَرِينُ ﴾ [الزعرف: ٢٦-٢٧] ، عندما يجد الجزاء يندم على ما سبق .

ويتلذذون ، ولذلك يقوم ويطيل القيام ولا يتعب ؛ لأنه يتلذذ بهذا ويناجي ربه هي ، بينها لو يقوم قياماً يسيراً في غيرها لتعب ، لو تقف قليلاً في انتظار أحد تتعب ، ولكن لو يوفقك الله لقيام الليل وتقوم قياماً طويلاً لا تتعب ، تتلذذ بهذا .

<sup>(</sup>١) هذا من العلامات أنه يبغض سماع القرآن ، ويحب سماع الشيطان الأغاني والمزامير ، ولحب سماع الشيطان الأغاني والمزامير ولذلك تجده دائماً يفتح المذياع على المزامير والأغاني ، حتى وهو يمشي في الطريق ، وإذا جاء القرآن يغلقه ؛ لأنه لا يتلذذ بالقرآن ولا يجبه ، فهو يغلقه ويثقل عليه ؛ لأنه ما يجتمع الغناء والقرآن ، كما يقول الإمام بن القيم :

فالقرآن هو ذكر الرحمن (١) ، قال الله تعالى : ﴿ وَمَنَ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَالَ الله تعالى : ﴿ وَمَنَ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا (٢) وَنَعَشُرُهُ وَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ . قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيَّ أَعْمَىٰ وَقَالَ لَكُ مَعِيشَةً ضَنكًا (٢) وَنَعَشُرُهُ وَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ . قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيَّ أَعْمَىٰ وَقَدَّكُنتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ ٱلنَّكَ ءَاينتُنَا فَنسِينُهُ وَكَذَلِكَ ٱلْيَوْمَ أُنسَىٰ ﴾ (٣) [طه: ١٢١-١٢٦] ، وقَدَّكُنتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ ٱلنَّكَ ءَاينتُنَا فَنسِينُهُ وَكَذَلِكَ ٱلْيَوْمَ أُنسَىٰ ﴾ (٣) [طه: ١٢١-١٢٦] ، يعني تركت العمل بها (١٤) .

قال ابن عباس رَضَيَالِلَهُ عَنْهُمَا: « تكفل الله لمن قرأ كتابه وعمل به ، وعمل بم الله لمن قرأ كتابه وعمل بم المنيا ولا يشقى في الآخرة » ، ثم قرأ هذه الآية (٥) (انظر: تفسير الطبري ١٦ / ١٩١) .

<sup>(</sup>١) ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْنِين ﴾ : ذكر الرحمن هو القرآن ، فالقرآن ذكر فهو الذكر الحكيم .

<sup>(</sup>٢) قالوا - والله أعلم - : ﴿ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةُ ضَنكًا ﴾ هذا عذاب القبر ؛ لأنه قد يكون في الدنيا منعيًا ، ليس في ضَنْك ، لكن هذا في القبر - والله أعلم - ، أنه يكون في عذاب في القبر .

<sup>(</sup>٣) الجزاء من جنس العمل ، لما نسي القرآن فإن الله نسيه ، يعني : تركه ، وليس معنى نسيه : أنه ذهل عنه ، النسيان يطلق على الترك ، معنى نسيه : ﴿ فَسُوا اللّهَ فَنَسِيَهُمْ ﴾ التربة : ١٠٠ أي : تركهم في العذاب ؛ لأن النسيان له معان ، منها الترك ﴿ الْيُوْمَ نَسَنَكُمْ كُلُ فَنِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَلَا ﴾ [الجانة: ٢٤] أي : نترككم في العذاب .

<sup>(</sup>٤) فتركناك.

<sup>(</sup>٥) قال تعالى : ﴿ فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاى فَلَا يَضِ لُّ وَلَا يَشْقَى ﴾ [١٢٣: ١٠] .

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

## فصل

ومما يجب أن يُعلم أن الله تعالى بعث محمداً عَلَيْهُ إلى جميع الإنس والجن، فلم يبق إنسى ولا جني إلا وجب عليه الإيهان بمحمد عَلَيْهُ واتباعه (۱)، فعليه أن يصدقه فيها أخبر ويطيعه فيها أمر (۲)، ومن قامت عليه الحجة برسالته عَلَيْهُ فلم يؤمن به فهو كافر (۳)، سواء كان إنسياً أو جنياً (٤).

<sup>(</sup>۱) كما أن رسالة محمد على عامة للإنس، فهي أيضاً عامة للجن، فهو مبعوث إلى الثقلين: الجن والإنس، فتجب على الجن طاعة الرسول على الجن كلهم لا يتخلف أحد كما هو على الإنس، ولذلك لما سمع نفر من الجن القرآن أعجبهم واستمعوا له، وذهبوا إلى قومهم ودعوهم إلى الله وبلغوهم ما سمعوا من القرآن: ﴿ يَنَقُومَنَا آلِجِبُوا دَاعِي اللهِ وَالمَا اللهِ وَالمَا عَلَى أَنَ الجن مخاطبون بالقرآن، وأن الرسول دَاعِي اللهِ وبعوث إليهم.

<sup>(</sup>٢) أن يصدق الرسول على فيها أخبر من الأخبار الماضية والأخبار المستقبلة ، مما أطلعه الله عليه من علم الغيب الماضي والمستقبل وأخبر عنه ، المسلم يصدق الرسول في هذا، الجنى والإنسى ، ويطيعه في ما أمر ، أمر على بأوامر تجب امتثالها .

<sup>(</sup>٣) من بلغته الحجة ببعثته على في المشارق والمغارب ، من العرب والعجم ، والجن والإنس ، فلم يؤمن فهو كافر ، ومن اليهود والنصارى من أهل الكتاب ، إذا لم يؤمنوا بهذا الرسول على ، فهم كفار ، لاشك في كفرهم ؛ بل كفرهم أغلظ من كفر غيرهم ؛ لأنهم عرفوا الحق وعاندوه بعد مع فته .

<sup>(</sup>٤) وسواء كان كتابياً أو غير كتابي .

<sup>(</sup>۱) هذه عقيدة ، لابد أن تعتقد أنه على مبعوث إلى الثقلين الجن والإنس ، بعضهم قال : ليس مبعوثاً إلى كل الناس ، مبعوث للعرب فقط ، هو نبي لكنه نبي للعرب ، هذا كافر ؛ لأنه مكذب لله على : ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمُ جَمِيعًا ﴾ كافر ؛ لأنه مكذب لله على : ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمُ جَمِيعًا ﴾ الاعراد: ١٥٨ ، فالذي يقول : إنه ليس رسولاً إلى الناس كافة هذا كافر ، والذي يقول : إنه ليس رسولاً إلى الجن هذا كافر أيضاً ، لابد من الإيهان بعموم إنه رسالته على جميع الثقلين ، هذا من أصول العقيدة .

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾ [الاحقاد: ٢٩] هذا مرجعه من الطائف، لما دعا أهل الطائف، وقابلوه - والعياذ بالله - بالمقابلة السيئة ، ورموه بالحجارة ، وعاد ﷺ مهموماً من عندهم ، قيَّض الله له من الجن من يستمعون القرآن ويبلغونه لقومهم .

<sup>(</sup>٣) وادي نخلة بين الطائف ومكة ، معروف الآن ، نخلة اليهانية ، نخلة الشامية .

<sup>(</sup>٤) قال : ﴿ أَنصِتُوا ﴾ : دل على أن من سمع القرآن يجب عليه أن ينصت له ويقطع الشواغل ، يستفيد ويتأدب مع القرآن : ﴿ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرَانُ فَأَسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا ﴾ الشواغل ، يستفيد ويتأدب مع القرآن : ﴿ وَإِذَا قُرِئَ ٱللَّهُ وَأَنت معرض عنه الاعراف: ٢٠٤] ، لا تنشغلوا عنه ؛ لأنه يخاطبكم ، فكيف يخاطبك الله وأنت معرض عنه مدبر عنه – والعياذ بالله – ؟!

<sup>(</sup>٥) هذا دليل على أن من تعلَّم علماً مما أنزله الله على رسوله أنه يجب عليه أن يبلغه للناس.

مِنْ بَعَدِ مُوسَىٰ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ (١) يَهْدِىۤ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقِ مُسْتَقِيمٍ. يَفَوَّمَنَا أَجِيبُوا دَاعِى ٱللَّهِ وَءَامِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُ مُ مِن دُنُوبِكُوْ وَيُجِرَّكُمْ مِنْ عَذَابٍ ٱلِيمِ. وَمَن لَا يُجِيبُوا دَاعِى ٱللَّهِ وَءَامِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُ مُ مِن دُنُوبِكُوْ وَيُجِرِّكُمْ مِنْ عَذَابٍ ٱليمِ. وَمَن لَا يُجِبُ دَاعِى ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ، مِن دُونِهِ الْوَلِيَاةُ أُولَتِهِ كَ فِي صَلَالٍ يُجِبُ دَاعِى ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ، مِن دُونِهِ الْوَلِيَاةُ أُولَتِهِ كَ فِي صَلَالٍ مُعْجِزٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ، مِن دُونِهِ الْوَلِيَاةُ أُولَتِهِ كَ فِي صَلَالٍ مُعْجِزٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ، مِن دُونِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ، مِن دُونِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ فَاللَّهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مُعْجِزٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ عَلَيْكُ أَلْحَقِي مُلْكِلُ مُنْ مُعْجِزٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ عَلَيْكُ مِنْ وَلِي اللَّهُ لَلْكُمُ اللَّهُ مُنْ مُعْجِرٍ فِي الْمُ رَضِى وَلَيْسَ لَهُ مُنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهِ مَا الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وأنزل الله تعالى بعد ذلك : ﴿ قُلُ أُوحِىَ إِلَىٰٓ أَنَّهُ ٱسۡتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ ٱلِجِنِّ (٣) فَقَالُوٓا إِنَّا

هَرَبُوا مِنَ الرِّقِ الذي خُلِقُوا لَهُ فَبُلُوا بِرِقِّ النَّفس والشَّيْطَانِ (الكانِة الثانِة ص ٢٠٩)

صاروا أرقة للشيطان ولأهوائهم ، فالحرية الصحيحة : هي الإيهان بالله ، والعبودية والذل : هي الكفر والشرك بالله ﷺ .

(٣) ﴿ فَقَالُوٓ ا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا. يَهْدِى إِلَى ٱلرُّشَّدِ فَاَمَنَا بِهِ ۦ ﴾ ثم ذكروا ما عليه أقوامهم من الضلال والضياع .

<sup>(</sup>١) هذا دليل على أنهم يؤمنون بموسى عد ، وبالتوراة .

<sup>(</sup>۲) الإنسان ليس بهواه ، يقول : أنا حر ، أختار ما أريده من الأديان والمذاهب ، لا ، ليس حراً ، هو عبد لله ، فيجب أن يطيع الله ، وأن يعبد الله ، وأن يطيع الرسول عليه إن كان يريد النجاة لنفسه . فالإيهان بالله ورسوله هو الحرية الصحيحة في الحقيقة، أما عدم الإيهان بالله ورسوله فهو الذل والعبودية ، للهوى ، للشياطين ، لدعاة الضلال ، يصير عبداً لغير الله ، ولابد ، الإنسان عبد مهها كان ، إما أن يكون عبداً لله ، وإما أن يكون عبداً لغيره ، ما يخرج الإنسان عن العبودية أبداً ، هو عبد ، ولهذا يقول ابن القيم الله الله الله ، ولهذا يقول ابن القيم الله ،

سَمِعْنَا قُرَءَانًا عَبَاً. يَهْدِى إِلَى ٱلرُّشْدِ فَعَامَنَا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَنِنَا آحَدًا. وَأَنَّهُ, تَعَلَىٰ جَدُّ رَبِنَا مَا أَغَذَ صَنْحِبَةً وَلَا وَلَنَّا أَنَا نَا نَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنَّ عَلَى ٱللّهِ صَنْحِبَةً وَلا وَلَذَا. وَأَنَّهُ وَلَا يَقُولُ سَفِيهُ نَاعَلَى ٱللّهِ شَطَطًا. وَأَنَّا ظَنَنَا أَن لَن نَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُ عَلَى ٱللّهِ كَذَبًا . وَأَنَّهُ وَكَانَ رِجَالُ مِن ٱلْإِنسِ يَعُودُونَ بِرِجَالِ مِن ٱلْجِنِ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴾ (١) [الجن: ١-٦] ؟ أي: كَذِبًا . وَأَنَّهُ وَكَانَ رِجَالُ مِن ٱلْإِنسِ يَعُودُونَ بِرِجَالِ مِن ٱلْجِينَ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴾ (١) [الجن: ١-٦] ؟ أي: السفيه منا في أظهر قولي العلماء (٢) .

وقال غير واحد من السلف: كان الرجل من الإنس إذا نزل بالوادي قال: أعوذ بعظيم هذا الوادي من شرِّ سفهاء قومه، فلما استغاثت الإنس بالجن ازدادت الجن طغياناً وكفراً (انظر: تفسير الطبري ٢٣ / ٣٢٣). قال تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ رُكَانَ رِجَالُ مِنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالِ مِنَ ٱلْجِنِ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَننكُمُ أَن لَي يَبْعَثَ اللّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسَّنَا السَّمَاءَ فَوَجَدّننها مُلِئَتَ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ﴾ (٣) الجن: ٢-٨].

<sup>(</sup>١) كل هذه الآيات في إيهان الجن بالرسول ﷺ ، ولومهم من لم يؤمن به من الجن .

<sup>(</sup>٢) ﴿ سَفِيهُنَا ﴾ أي: سفيه الجن.

<sup>(</sup>٣) الاستعاذة نوع من أنواع العبادة ، فلا يستعاذ إلا بالله ، فمن استعاذ بغير الله فقد أشرك في العبادة ، وكانوا في الجاهلية - لجهلهم بذلك - يستعيذون بالجن ، بدل أن يستعيذوا بالله ، وكان أحدهم إذا نزل منزلاً في وادي من الأودية قال : أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه ، وهذا شرك ، ولذلك النبي على علم أصحابه وعلم المسلمين أن يتركوا هذا الشرك ، وأنه من نزل منزلاً فإنه يقول : « أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق » ، فإذا قالها لم يضره شيئاً ما دام في منزله ذلك ؛ لأن من التامات من شر ما خلق » ، فإذا قالها لم يضره شيئاً ما دام في منزله ذلك ؛ لأن من

وكانت الشياطين ترمي بالشهب قبل أن ينزل القرآن، ، لكن كانوا أحياناً يسترقون السمع قبل أن يصل الشهاب إلى أحدهم (١) ، فلما بُعث

استعاذ بالله أعاذه الله ﴿ وَهُو يُجِيدُ وَلَا يَجُكَارُ عَلَيْهِ اللاسود: ١٨٨ ، فهو يعيذ من استعاذ به ، فهذا يدل على أن الاستعاذة لا تجوز إلا بالله ، أو بصفة من صفات الله وهي الكلام ؟ لأن الكلام من صفات الله ﴿ ، فإذا استعاذ بكلام الله ، أو بكلمات الله التامات ، فقد استعاذ بالله ؟ لأن الاستعاذة بالصفة استعاذة بالموصوف ، هكذا علم النبي على الأمة في الاستعاذة ، وأنزل الله ﴿ . ﴿ وَأَنَهُ كَانَ رِجَالُ مِنَ الْجِن بِهُودُونَ بِرِجال من الجن مثل ما جاء مَن الجي فَزَادُوهُم وَهُوَاكُوهُم وَالله الله الله والمن الجن ﴿ وَهُقا ﴾ أي : كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن ، مثل ما جاء في هذا الحديث ﴿ فَزَادُوهُم ﴾ أي : زاد الإنس الجن ﴿ رَهُقا ﴾ أي : كِبْراً وإعجاباً بأنفسهم ، حيث إن الإنس خضعوا لهم واستعاذوا بهم ، وقيل : المعنى : زاد الجن الإنس رهقاً ، أي : خوفاً ؟ لأن من استعاذ بغير الله أخافه الله ، من استعاذ بالله حماه الجن الإنس رهقاً أي : خوفاً وضعفاً عقوبة لهم . الشاهد من هذا : أن الاستعاذة الجن الإنس رهقاً أي : خوفاً وضعفاً عقوبة لهم . الشاهد من هذا : أن الاستعاذة عبادة ، ولا تجوز إلا بالله ﴿ ، فدل هذا على أن كلام الله غير مخلوق ؛ لأن الاستعاذة عباد في علوق . وهو غير مخلوق .

## النبي عَيَّكِيُ مُلئت السهاء حرساً شديداً وشهباً (١)، وصارت الشهب مرصداً

المسافر ، ويعرف الاتجاه الذي هو يريد ، فهذا من فضل الله ﷺ ، أما من اعتقد في النجوم أنها تنفع وتضر ، وعبدها من دون الله ، كحال قوم إبراهيم أصحاب النمرود الذين كانوا يعبدون الكواكب ، فهؤلاء خسروا وخابوا ، النجوم لم تخلق لهذا ، مخلوقة لهذه الفوائد الثلاث ، والمخلوق لا يعبد ، والنجوم مدبرة ومسيرة ، ولهذا أراد إبراهيم عَشِي أَن يكسر حُجتهم ، ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كَوَّكُبَا ۚ قَالَ هَنذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ ﴾ يعني : غاب ﴿ قَالَ لَآ أُحِبُ ٱلْآفِلِينَ ﴾ دل على أنه مدبر ومسيَّر ، ﴿ فَلَمَّا رَهَ الْقَمَرَ بَازِغُ ا قَالَ هَلْذَارَةِي ﴾ يريد مناظرتهم ﴿ فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لَهِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّالِّينَ . فَلَمَّا رَمَا ٱلشَّمْسَ بَانِغَتُ قَالَ هَلذَا رَبِّي هَنذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يكقُّومِ إِنِّي بَرَىٓ مُّ مِّمَّا تُشْرِكُونَ . إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِى فَطَرَ ٱلسَّمَاؤَىتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا ۚ وَمَاۤ أَنَاْ مِن ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [الانعام: ٧٦-٧٩] . فأقام عليهم الحجة على بهذه المناظرة العظيمة ؛ لأنهم كانوا يعبدون الكواكب من دون الله ﷺ . والحاصل من هذا ما ذكره الشيخ وغيره في تفسير الآية : ﴿ وَأَنَّا كُنَّا نَقَعُدُ مِنْهَا ﴾ أي : من السهاء ﴿ مَقَنعِدَ لِلسَّمْعِ ﴾ [المن ١٩: يسترقون السمع من الملائكة ، ثم يلقونه إلى الكهان ، ثم الكهان يكذبون مع الواحدة مئة كذبة ، ويلقونها على الناس ، هذا في الجاهلية ، فلما بُعث محمد عليه حرست السماء بالشهب، فصاروا لا يستطيعون ما كانوا يفعلونه من قبل، لا يقدرون على استراق السمع ، ومن استرق شيئاً منه رمي بالشهاب ويحرقه ، وذلك حماية للوحى من أن تعبث به الشياطين ، فهذا من فضل الله 👹 .

لهم قبل أن يسمعوا ، كما قال تعالى : ﴿ وَأَنَّا كُنَّا نَقَعُدُمِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعُ فَمَن يَسْتَمِع ٱلْأَن يَجِدُ لَهُ شِهَا بَا رَصَدًا ﴾ [الجن: ٩] ، وقال تعالى في الآية الأخرى : ﴿ وَمَا نَنْزَلَتْ بِهِ ٱلشَّيَاطِينُ . وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ . إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعَرُولُونَ ﴾ (١) [الشعراء: ٢١٠-٢١٢] .

قالوا: ﴿ وَأَنَّا لَا نَدْرِى آَشَرُ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْر أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا (٢).

<sup>(</sup>۱) ﴿ وَمَا نَنَزُلَتَ بِهِ ﴾ أي: القرآن ، ما تنزلت به الشياطين إنها تنزل به ملك من الملائكة وهو جبريل علي : ﴿ نَزَلَ بِهِ الرَّوْحُ الْأَمِينُ . عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴾ [النمراه: ١٩٢- ١٩١] ﴿ وَمَا يَلْبَغِي لَمُمْ ﴾ : ما يليق بالشيطان أن ينزل بالقرآن أو الوحي ولا يستطيع هذا ، القرآن يحرقه ويقتله ، فلا يقرب القرآن ، فكيف ينزل به - كها تقول المشركون - على محمد ﷺ ؟! : ﴿ إِنَّهُ مْ عَنِ السّمِعِ لَمَعْزُولُونَ ﴾ أي : معزولون بالشهب والرصد الذي جعل الله في السهاء ، فالقرآن والوحي محفوظ فيها بين الله وبين رسوله محمد ﷺ لا حمد المشياطين فيه ، إنها الشياطين تشتغل مع الكهنة لا مع الرسل ، ﴿ هَلَ أُنْيَثُكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ الشَّينَطِينُ. تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَالِهِ أَيْمِ ﴾ النمراه: ٢٢١- ٢٢٢] هم الكهنة .

<sup>(</sup>٢) يقولون: لا ندري ما السبب. هذه العلامات تدل على شيء سيحدث ولا ندري ما هو ، لا ندري: ﴿ أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِمِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴾ وسيحصل شيء لأهل الأرض فيه الخير ، كان كذلك حصل الرشد والخير ، والقرآن والسنة والعلم النافع على يد هذا الرسول على أو انظروا إلى أدبهم قالوا: ﴿ لاَندُرِى آَشَرُ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلأَرْضِ آَمَ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴾ فهم في الشر ، قالوا: ﴿ أُرِيدَ ﴾ ، ولم ينسبوه إلى الله على ، وأما الرَشد فنسبوه إلى الله على .

وَأَنَّامِنَّا ٱلصَّلْلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكُ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدًا (١) البن: ١٠-١١]، أي: على مذاهب شتى ، كما قال العلماء: منهم المسلم والمشرك ، واليهودي والنصراني ، والسني والبدعي ، ﴿وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ وَهَرَبًا ﴾ [الجن: ١٢] أخبروا أنهم لا يعجزونه ، لا إن أقاموا في الأرض ولا إن هربوا منه (٢) ، ﴿وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْمُدَى ءَامَنَّا بِهِمْ فَمَن يُومِن بِرَبِهِ عَلَا مِنْ يَعْجَزُونه ، يَعَالَى بَعْمَا وَلا رَهُ مَن يُؤمِن بِرَبِهِ عَلَا عَنْ اللهُ مَن يُؤمِن بِرَبِهِ عَلَا اللهُ مَن يَعْمَلُ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ ﴾ [الجن: ١٤] عَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ ا

<sup>(</sup>١) الجن مختلفون منهم المؤمن ، ومنهم الكافر ، ومنهم الصالح ، ومنهم الفاجر ، ومنهم المتقي والعابد ، ومنهم الفاسق ، فهم مثل الإنس منقسمون ﴿كُنَّا طُرَابِقَ قِدَدًا﴾ .

<sup>(</sup>٢) اعترف الجن أنهم لن يعجزوا الله ، ولن يخرجوا عن قدرته وقبضته سبحانه ، مع ما أعطاهم الله من الحفة والطيران ، وغير ذلك ، هم في قبضة الله ﴿ وَأَنَاظَنَنَا ﴾ أي : تيقنًا . الظن يأتي بمعنى اليقين : ﴿ قَالَ الّذِينَ يَظُنُونَ اللّهِ مُلَاقُوا اللّهِ ﴾ [البنة: ١٠٤] يعني : يتيقنون أنهم ملاقو الله ، وليس الظن : الشك . الظن يأتي بمعنى اليقين ﴿ وَأَنَاظَنَنَا أَن لَن نُعْجِز اللّهَ فِي الأرض ، أو هربنا من الأرض ، فنحن في قبضة الله ﴾ ، لن نعجزه في الأرض ، ولن نعجزه هرباً .

<sup>(</sup>٣) هؤلاء النفر من الجن أعلنوا إسلامهم ﴿لَمَاسَمِعَنَا ٱلْمُدَىٰ ءَامَنَابِهِ ﴾ فهذا يدل على أن الجن منهم مسلمون ومنهم مؤمنون ، ومنهم أتقياء ومنهم أشقياء ، ومنهم فجرة ﴿كُنَّا طُرَآيِقَ قِدَدًا﴾ .

<sup>(</sup>٤) منا المسلمون ، ومنا القاسطون أي : الكفرة ، من قسط أي : جار وظلم . أما أقسط

١٤-١٣] أي : الظالمون يقال : أقسط إذا عدل وقسط إذا جار وظلم . ﴿ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰكِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا . وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا . وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا . وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا . وَأَلَّو ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاةً غَدَقًا . لِنَفْلِنَاهُمْ فِيهً وَمَن يُعْرِضْ عَن وَلَو اسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاةً غَدَقًا . لِنَفْلِنَاهُمْ فِيهً وَمَن يُعْرِضْ عَن وَلَي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

فمعناه عدل ، أقسط: اسم الفاعل منه مُقسِط. وقَسَطَ: بمعنى جار اسم الفاعل منه قَاسِط ﴿ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ ﴾ أي: الكفرة والفجرة. فالثلاثي قَسَطَ: معناه الجور، والرباعى أَقْسَطَ: معناه العدل.

<sup>(</sup>١) قال الله ﷺ: ﴿وَأَلَوِ ٱسْتَقَنُّمُوا﴾ أي: الخلق ﴿عَلَى ٱلطّرِيقَةِ ﴾ أي: على الدين الصحيح ﴿ لَأَسْقَيْنَكُم مَّاةً عَدَقًا ﴾: مطراً هنيئاً مريئاً ، وإنها يحبس عنهم المطر بسبب كفرهم وذنوبهم ﴿ لِنَفْنِنَكُم فِيهِ ﴾: نبتليهم ونختبرهم ، وقيل : ﴿ وَأَلَو ٱسْتَقَنُّمُوا عَلَى ٱلطّرِيقَةِ ﴾ أي: طريقة الكفر ﴿ لَأَسْقَيْنَكُم مَّلَةً عَدَقًا ﴾ من باب الاستدراج ، فالله يعطي الكافر النعم مع أنه كافر ؛ لأجل أن يستدرجه .

<sup>(</sup>٢) قال الله ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسْنِجِدَ لِلّهِ ﴾ المساجد تبنى لعبادة الله ﴿ وإقام الصلاة ﴿ فِي الْبُوتِ آذِنَ اللهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذَكَرَ فِيهَا الشَّمُهُ يُسَيِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْفُدُوِ وَالْأَصَالِ . رِجَالُ لَا تُلْهِيمْ يَحَرُقُ وَلَا بَيْحَ عَن ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ﴾ النور: ٢٦-٢٧] ، هذا الذي تبنى له المساجد، لعبادة الله ﴿ وَلَا بَيْحَ عَن ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلاة ، وذكر الله ﴿ ، أما أَن تُبنى المساجد للشرك ، وعلى القبور ، وعلى الأضرحة ، فهذه ليست مساجد ، هذه تُسمى مشاهد وليست مساجد ؛ لأنها مبنية على الشرك ، وعبادة غير الله ﴿ ، ولهذا قال : ﴿ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ اللّهِ المَّدِ لَا تستغيثوا

وَأَنَّهُ، لَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا . قُلْ إِنَّمَا أَذْعُواْ رَبِي وَلَآ أَشُوكُ بِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُوْ ضَرًّا وَلَا رَشَدَا (٢) قُلْ إِنِي لَن يُجِيرَنِي أَشْرِكُ بِهِ الْحَدَا (٢) قُلْ إِنِي لَن يُجِيرَنِي

بأحد غير الله في الا يقدر عليه إلا الله ، فالاستغاثة نوع من أنواع العبادة لا تكون إلا لله فيها لا يقدر عليه المخلوق ، أما ما يقدر عليه المخلوق فيجوز أن تستغيث بأخيك ، بقبيلتك أن يعينوك ﴿ فَاسْتَغَنّهُ اللّذِى مِن شِيعَنِهِ عَلَى اللّذِى مِنْ عَدُوِّهِ ﴾ النسس: ١٥ هذا فيها يقدر عليه . فالذين لا يطهرون المساجد من الشرك والبدع ، هؤلاء خالفوا ما شرع الله في ، الله شرع بناء المساجد للتوحيد وذكر الله في وإقام الصلاة ، أما الذين يعمرونها بالاستغاثة بالمخلوقين ونداء المخلوقين ، والشرك والبدع والمحدثات، فهؤلاء دنسوا المساجد ، وصرفوها عن ما هيئت له ، فيجب أن تُصان المساجد ، تصان من أنواع الشرك ومن البدع ومن المحدثات وأن تُفرَّغ لذكر الله وتلاوة القرآن ، وإقام الصلاة ، وتعليم العلم النافع ، هكذا تكون المساجد عند المسلمين ، إلا أن القبوريين أبوا إلا أن يجعلوها بيوت أوثان ومعابد شرك – والعياذ بالله – ويسمونها مساجد .

- (١) ﴿ لَمَا قَامَ عَبْدُ اللهِ ﴾ أي : محمد ﷺ ، لما قام عبد الله ﴿ يَدْعُوهُ ﴾ ولا يدعو غيره ، كانوا يدعون غير الله ، فلما قام هذا الرسول ﷺ يدعو الله وحده تعجبوا من ذلك ، وتجمعوا عليه واستغربوا ﴿ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا . قُلْ إِنَّمَا آ أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِهِ اللهِ شرك . فدل على أن دعاء غير الله شرك .
- (٢) وهذا يدمغ الغلو بالرسول على ، واعتقاد أنه ينفع ويضر من غير الله ﴿ قُلْ إِنِي لآ أَمْلِكُ لَكُمُ صَرَّا وَلا صَرَّا إِلّا مَا شَآءَ ٱلله ﴾ [الاعراد: ١٨٨] ، لكُمُ ضَرَّا وَلا رَشَدًا ﴾ ﴿ قُل لَآ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱلله ﴾ [الاعراد: ١٨٨] ، الرسول لا يملك النفع والضر ؛ إنها الذي يملك ذلك هو الله الله على ، فهو الذي يطلب

## مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُّ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًّا ﴾(١) أي : ملجأ ومعاذاً ﴿إِلَّا

منه النفع ويستعاذ به من الضر ، أما الرسول فإنها هو عبد ومبلِّغ عن الله ، فالغلو في حقه واعتقاد أنه يملك النفع والضر فهذا شرك بالله ﷺ ، الذين يستغيثون بالرسول ويدعونه خصوصاً في هذه الأيام التي يسمونها أيام المولد بزعمهم يحصل منهم الشرك والاستغاثات والشكاوي إلى الرسول عَلَيْ ، ولا يرفعون أيديهم إلى الله ، ولا يشتكون إلى الله أو يدعون الله ، إنها يدعون الرسول ﷺ ، ويقولون : إنه يحضر الحفلات ، وأنه يسمع دعاءنا ، كل هذا من شياطين الإنس والجن . الرسول بلّغ رسالة ربه وترك فينا ما إن تمسكنا به لن نضل بعده : كتاب الله وسنته ﷺ ، وبلُّغ عمران : ١٢٨] ، فلهاذا هذا العمل القبيح في هذه الأيام ، يسمونها مناسبة المولد ، وعيد المولد ، ثم لا يعرفون الرسول ﷺ إلا في هذه الأيام ؟! الرسول يُعرف كل يوم خمس مرات على رؤوس المنائر ، بأعلى صوت ، بعدما يشهد أن لا إله إلا الله ، يشهد أن محمداً رسول الله ؟ لأن الله الله عنه قال : ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ [السرح: ١] ، فلا يُذكر الله إلا ويُذكر معه الرسول عِنهُ ، في الأذان والإقامة والخطب ، هذا رَفعٌ لذكره عِنهُ ، أما أنه ما يعرف ذكر الرسول إلا في هذه الأيام ، فهذه بدعة ظاهرة ، بعضهم يقول : طالما أننا أقمنا المولد ، يكفينا ندخل الجنة بهذا ، ولو لم نعمل شيئاً !!

﴿ قُلْ إِنِي لَا آَمَلِكُ لَكُو ضَرَّا وَلَا رَشَدًا ﴾ أعلن وصرَّح أمره الله بذلك ، أنه لا يملك لأحد ضراً ولا رشداً ، إنها يملك البلاغ والبيان ، وقد بيَّن وبلغ ﷺ ؛ بل هو لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله ﷺ .

(١) ﴿ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَ فِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُّ ﴾ : لو أراده الله بنقمة ما أحد يمنع الله أن يعاقب عبده

بَلَغُا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَلَنتِهِ وَ(١) وَمَن يَعْضِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، فَإِنَّ لَهُ، نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا (٢) حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا (٣) ﴾

- (١) هذا الذي يملك الرسول ﷺ ﴿ قُلْ إِنِي لَآ أَمْلِكُ لَكُمُ ضَرَّا وَلَا رَشَدًا ﴾ ﴿ إِلَّا بَلَغَا مِنَ اللهِ وَلَا يَسَالُو عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا
- (٢) ﴿ وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ, فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا آبَدًا ﴾ فالمشرك والكافر له النار خالداً مخلداً فيها ، وأما العاصي الذي معصيته دون الشرك فهذا تحت مشيئة الله ، إن شاء عذبه في النار ، وإن شاء عفا عنه ، وإذا عذّبه في النار فلن يخلّده فيها ؛ بل يُخرج من النار ومآله إلى الجنة ، فالآية هذه مجملة ﴿ وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولُهُ... ﴾ تبينها الأدلة الأخرى ، وهذه من آيات الوعيد ، لا تدل على أن كل معصية كفر مخرج من الملة ، كما تقوله الخوارج ، فهذه الآية من المتشابه التي يُرجع فيها إلى المحكم ، تفسرها الآيات الأخرى .
- (٣) حتى إذا رأى الكفار والمشركون ﴿مَايُوعَدُونَ ﴾ من العذاب ﴿فَسَيَعْلَمُونَ ﴾ حين ذاك ﴿ مَنْ أَضَعَفُ نَاصِرًا ﴾ هل هو الرسول ﷺ أو هم ؟! ﴿وَأَقَلُّ عَدَدًا ﴾ ، الرسول ﷺ معه الله ﷺ وملائكته وعباده المؤمنون ، أما هؤلاء فليس معهم إلا الشياطين ، ليس معهم أحد يعينهم وينصرهم .

[الجن: ١٣- ٢٤] ، ثم لما سمعت الجن القرآن أتوا إلى النبي عَلَيْ وآمنوا به فبايعوه ، وهم من جن نصيبين (١) ، كما ثبت ذلك في « الصحيح » من حديث ابن مسعود (صحيح مسلم / ٤٥٠) ، وروي أنه قرأ عليهم سورة الرحمن ، وكان إذا قال : ﴿ فَيَأْيَ ءَالَآ مَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ [الرحمن: ١٣] قالوا : ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب ، فلك الحمد (٢).

ولما اجتمعوا بالنبي عَلَيْهِ سألوه الزاد لهم ولدوابهم ، فقال : « لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحماً وكل بعرة علف لدوابكم »(٣) (صحيح مسلم / ٤٥٠) ، قال النبي عَلَيْهُ : « فلا تستنجوا بهما فإنهما

<sup>(</sup>۱) يعني في أرض العراق ، جاؤوا وسمعوا الرسول على وهو يصلي بأصحابه ، ويقرأ القرآن في وادي نخلة ، بين مكة والطائف ، لما انصر ف من الطائف وأهانوه وسخروا منه في وادي نخلة وصلى منه في ، وفي رجوعه إلى مكة أدركتهم صلاة الفجر ، وهم في وادي نخلة وصلى بهم الفجر وقرأ القرآن ، فسمعت الجن هذا القرآن الذي لم يسمعوه من قبل ، ولم ينزل مثله إلا على موسى في فإنا سَمِعنا كِتَبًا أُزِلَ مِنْ بَعَدِ مُوسَىٰ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيهِ يَهُدِي إِلَى الْحَقِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ والإنس .

<sup>(</sup>٢) قال ﷺ : « لقد كان الجن أحسن رداً منكم » يعني من الإنس ، « كلما قرأت عليهم : ﴿ فَهِ أَيّ ءَالَآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ قالوا : لا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد » (سند الزار / ٥٨٥ - سن الترمذي / ٣٢٩١ ، وحنه الالباني .

<sup>(</sup>٣) ولذلك نهى النبي ﷺ عن الاستجهار بالعظم والروث ؛ لأن العظم طعام المسلمين من الجن يكسوه الله لحماً ، والروث يرده الله علفاً لدوابهم .

زاد إخوانكم من الجن » (صحيح سلم / ١٥٠) ، وهذا النهي ثابت عنه هن من وجوه متعددة ، وبذلك احتج العلماء على النهي على الاستنجاء بذلك ، وقالوا : فإذا مُنع من الاستنجاء بها أعد للجن ولدوابهم ، فها أعد للإنس ولدوابهم من الطعام والعلف أولى وأحرى (١) . ومحمد هن أرسل إلى جميع الإنس والجن (٢) وهذا أعظم قدراً عند الله تعالى من كون الجن سُخّروا لله أن يتصرف فيهم بحكم المُلك ، ومحمد لله أمر به (٤) ، فإنه عبد الله ورسوله ، ومنزلة ومنزلة

<sup>(</sup>١) إذا هذا يدل على أنه لا يستجمر بالطعام ، ولا بعلف دواب الإنس ، ولا يجوز لأحد أن يستجمر به . أن يبول عليه وأن يستجمر ، وكذلك طعام الآدميين لا يجوز لأحد أن يستجمر به . (٢) رسالته عامة .

<sup>(</sup>٣) سليهان على سُخِرت له الجن تعمل له ما يريد ؛ لأن الله أعطاه ملكاً لا يعطيه لأحد غيره ، ومن ذلك أنه سخر له العفاريت والجن : ﴿ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاء مِن مَعَارِيب عَيه وَتَعَرِيب وَقَدُورِ رَّاسِياتٍ ﴾ [العمران ، وتَعَمَلُون كَالْجُوابِ وَقُدُورِ رَّاسِياتٍ ﴾ [العمران سخرها الله لسليهان تقوم بالعمران ، تغوص في البحار ، وتأتي بالأشياء المطلوبة ﴿ وَالشَّيَطِينَ كُلَّ بَنَاء وَغَوَّاسٍ ﴾ [ص:١٧] ، يبنون له ويغوصون في البحار ، ويأتون بالأشياء المطلوبة لسليهان على تسخيراً له ، هذه ماحصلت للأنبياء إلا نبينا محمد على ، فإنه أعطي أكثر مما أعطي سليهان على ، فإن الله بعثه إلى الجن والإنس بشيراً ونذيراً ، فرسالته عامة .

<sup>(</sup>٤) سليهان على نبي وملك ، مثل أبيه داود على نبي وملك ، مثل يوسف على نبي وملك و مثل يوسف على نبي وملك .

العبد الرسول فوق منزلة النبي المَلِك<sup>(۱)</sup> ، وكفار الجن يدخلون النار بالنص والإجماع<sup>(۲)</sup> ، وأما المؤمنون منهم ، فجمهور العلماء على أنهم يدخلون الجنة ، وجمهور العلماء على أن الرسل من الإنس<sup>(۳)</sup> ، ولم يُبعث من الجن رسول ، لكن منهم النذر<sup>(3)</sup> وهذه المسائل لبسطها موضع آخر ، والمقصود هنا أن الجن مع الإنس على أحوال ، فمن كان من الإنس يأمر الجن به ورسوله من عبادة الله وحده<sup>(٥)</sup> وطاعة نبيه ، ويأمر الإنس بذلك ، فهذا من أفضل أولياء الله تعالى ، وهو في ذلك من خلفاء الرسول عليه ونوابه<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) خُيِّر ﷺ بين أن يكون نبياً ملكاً ، وبين أن يكون نبياً وليس مَلِكاً ، فاختار أن يكون نبياً وليس بملك .

<sup>(</sup>٢) الجن مثل الإنس في الجزاء يوم القيامة يدخلون النار ، واختلف العلماء هل يدخل الصالحون منهم الجنة ؟ الظاهر - والله أعلم - أنهم يدخلون الجنة مثل الإنس .

<sup>(</sup>٣) الرسل يكونون من الإنس ، ولا يكونون من الجن ، ويكونون من الذكور لا من الإناث من الإنس .

<sup>(</sup>٤) النذر: المبلغون ﴿ وَلَوْ إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ ﴾ الاحتاف: ٢٩] أي: مبلغين ومنذرين لهم من البقاء على الكفر والشرك، فهم مبلغون عن الرسل من الإنس، وليس منهم رسول.

<sup>(</sup>٥) كمحمد ﷺ فإنه يأمر الإنس والجن بها أمره الله به من عبادة الله وحده لا شريك له ، وترك عبادة ما سواه .

<sup>(</sup>٦) قصد الشيخ من هذا: الرد على الذين تخدمهم الجن ، ويقولون: هذه كرامة من الله ،

ومن كان يستعمل الجن في أمور مباحة له ، فهو كمن استعمل الإنس في أمور مباحة له ، وهذا إذا كان يأمرهم بها يجب عليهم وينهاهم عها حرم الله عليهم ، ويستعملهم في مباحات له ، فيكون بمنزلة الملوك الذين يفعلون مثل ذلك (۱) ، هذا إذا قدِّر أنه من أولياء الله تعالى ، فغايته أن يكون في عموم أولياء الله تعالى ، مثل الملك النبي مع العبد الرسول ، كداود وسليهان ويوسف مع إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين (۲) .

ومن كان يستعمل الجن فيها ينهى الله عنه ورسوله ، إما في شرك ، وإما في قتل معصوم الدم ، أو في العدوان عليهم بغير القتل ، كتمريضه

وقد سبق لكم أن هذا ليس كرامة من الله ، هذا غرور – والعياذ بالله – إنها الذي يستخدمهم في يأمرهم بطاعة الله ويدعوهم إلى الله ، هذا من الصالحين ، أما الذي يستخدمهم في المحرمات وفي السحر وفي غير ذلك ، وفي الأمور التي حرمها الله ، فهذا استخدام محرم .

<sup>(</sup>١) هذا لا أدري ، يعني فتح الباب للإنس أنهم يستخدمون الجن في المباحات ، هذا ما ينبغي فتحه للناس ؛ لأن هناك من يدَّعي هذا ، فالأحسن أن الإنسان يترك الجن ولا يستخدمهم في شيء ، ويستعين بالله هي الله عنه ، ويستعين بالله هي الله عنه المناس بها أباح الله .

<sup>(</sup>٢) قصد الشيخ من هذا : الرد على الذين يستخدمون الجن في السحر وغيره والكهانة ويدَّعون أن هذه كرامة ، وهم من أولياء الله ، وهم في الحقيقة من أولياء الله . وليسوا من أولياء الله .

وإنسائه العلم وغير ذلك من ظلمه ، وإما في فاحشة ، كجلب من يطلب الفاحشة ، فهذا قد استعان بهم على الإثم والعدوان ، ثم إن استعان بهم على الكفر فهو كافر ، وإن استعان بهم على المعاصي فهو عاص ، إما فاسق ، وأما مذنب غير فاسق ، وإن لم يكن تام العلم بالشريعة فاستعان بهم (۱) فيما يظن أنه من الكرامات مثل أن يستعين بهم على أن يطيروا به عند السماع البدعي (۲) ، أو أن يحملوه إلى عرفات يحج الحج الشرعي الذي أمر الله به ورسوله ، أو أن يحملوه من مدينة إلى مدينة ونحو ذلك ، فهذا مغرور وقد مكروا به (۳) وكثير من هؤلاء قد لا يعرف أن ذلك من الجن ؛ بل قد يسمع أن لأولياء الله كرامات وخوارق للعادات ، وليس عنده من حقائق الإيهان ومعرفة القرآن ما يفرِّق به بين الكرامات الرحمانية وبين

<sup>(</sup>١) انظر إلى هذا القيد (تام العلم بالشريعة) يستعين بهم في المباحات بشرط أن يكون تام العلم بالشريعة، أما الجاهل فلا يفتح له الباب في هذا.

<sup>(</sup>٢) السماع البدعي يعني الغناء الذي عند الصوفية ، يستمعون ويغنون ويدفون بالدفوف، ثم تطرأ عليهم أحوال ، يطيرون ويقولون : هذه كرامات وهي أعمال شيطانية ، الذين طاروا بهم الشياطين ، ليس هم الذين طاروا ، وإنها الشياطين هي التي حملتهم لتغويهم .

<sup>(</sup>٣) لا يجوز أن يستخدمهم في العبادات ، وأنهم يذهبون به إلى مكة ، وإلى المدينة ، أو إلى بيت المقدس ، وإنها في المباحات إذا كان تام العلم .

ولهذا كان الذين يسجدون للشمس والقمر والكواكب يقصدون السجود لها، فيقارنها الشيطان عند سجودهم ليكون سجودهم له، ولهذا يتمثّل الشيطان بصورة من يستغيث به المشركون، فإن كان نصرانيا واستغاث بجرجس أو غيره، جاء الشيطان في صورة جرجس أو غيره من يستغيث به، وإن كان منتسباً إلى الإسلام وقد استغاث بشيخ يُحسن به الظن من شيوخ المسلمين، جاء في صورة ذلك الشيخ، وإن كان من مشركي الهند جاء في صورة من يُعظمه ذلك المشرك ، ثم إن الشيخ مشركي الهند جاء في صورة من يُعظمه ذلك المشرك ، ثم إن الشيخ

<sup>(</sup>١) هذا الذي ليس تام العلم يقع في هذا .

<sup>(</sup>٢) فكل مشرك سواء عبد الحجر أو الشجر أو الأصنام ، فإنه إنها يعبد الشيطان ؛ لأنه هو الذي أمره بذلك ﴿ بَلِمَ كُولَوَا يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ ﴾ الشياطين ﴿ أَكَ ثُرُهُم بِهِم مُؤْمِنُونَ ﴾ .

المستغاث به ، إن كان ممن له خبرة بالشريعة لم يُعرِّفه الشيطان أنه يتمثل به لأصحابه المستغيثين به ، وإن كان الشيخ ممن لا خبرة له بأحوالهم ونقل أقوالهم له ، فيظن أولئك أن الشيخ سمع أصواتهم من البعد وأجابهم ، وإنها هو بتوسط الشيطان ، ولقد أخبر بعض الشيوخ الذين كان قد جرى لهم مثل هذا بصورة مكاشفة ومخاطبة ، فقال : يُريني الجن شيئاً برَّاقاً مثل الماء والزجاج ، ويتمثلون له فيه ما يطلب منهم الإخبار به . قال : فأخبر الناس به ويوصلون إليَّ كلام من استغاث بي من أصحابي فأجيبه ، فيوصلون جوابي إليه (١) . وكان كثير من الشيوخ الذين حصل لهم كثيرٌ من هذه الخوارق إذا كذُّب بها من لم يعرفها ، وقال : إنكم تفعلون هذا بطريق الحيلة ، كمن يدخل النار بحجر الطَّلْق وقشور النَّارِنْج ، ودهن الضفادع ، وغير ذلك من الحيل الطبيعية ، يتعجب هؤلاء المشايخ ، ويقولون : نحن والله لا نعرف شيئاً من هذه الحيل ، فلما ذكر لهم الخبير ، إنكم لصادقون في ذلك ، ولكن هذه أحوال شيطانية ، أقرَّوا بذلك ، وتاب منهم من تاب الله عليه ، لما تبيَّن لهم الحق ، وتبيَّن لهم من وجوه كثيرة أنها شيطانية ، ورأوا أنها من الشياطين ، لما رأوا أنها تحصل بمثل البدع المذمومة في الشرع ، وعند المعاصي لله ولرسوله ، ولا تحصل عند

<sup>(</sup>١) يعني صاروا بريداً.

ما يحبه الله ورسوله من العبادات الشرعية (۱) ، فعلموا حينئذ أنها من خارق الشيطان لأوليائه ، لا من كرامات الرحمن لأوليائه ، والله الله أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب ، وصلى الله وسلم على محمد سيد رسله وأنبيائه ، وعلى آله وصحبه وأنصاره وأشياعه وخلفائه ، صلاة وسلاماً نستوجب بها شفاعته ، آمين (۲) .



<sup>(</sup>١) الكرامات إنها تحصل عند ما يجبه الله ورسوله من الطاعات والعبادات ، وأما خوارق الشيطان إنها تحصل عند ما يبغضه الله ورسوله من المعاصي والشرك ، وهذا الفارق بين الكرامة وخارق الشيطان .

<sup>(</sup>٢) غفر الله له ورحمه .

## فهرس الأحاديث

| رقم الصفحة | الحديث                                 |
|------------|----------------------------------------|
| 1.9        | أتدرون ماذا قال ربكم                   |
| ١٨٢        | أتقاهم                                 |
| 777        | اتقوا فراسة المؤمن                     |
| 09         | آتي باب الجنة فأستفتح                  |
| 899        | إتيانه بالكتاب العزيز                  |
| ٣٠٣        | أحب العمل إلى الله أدومه               |
| 847        | احتج آدم وموسى                         |
| 197        | أحي والداك                             |
| 899        | إخباره بها كان وما يكون                |
| ٤٩٨        | إخباره ليلة المعراج بصفة بيت المقدس    |
| 109        | إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران       |
| ٥٦١        | إذا أعيتكم الأمور فعليكم               |
| ٤٥٠        | إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك              |
| Y1.        | إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم            |
| ١٠٨        | أربع في أمتي من أمر الجاهلية           |
| 1.0        | أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً      |
| 0 • •      | إرواء العسكر في غزوة خيبر من مزادة ماء |

| رقم الصفحة | العديث                                     |
|------------|--------------------------------------------|
| 887        | أعطيت خمساً لم يعطها نبي قبلي              |
| ٤٧٧        | أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن   |
| ٤٧٧        | أعوذ بكلمات الله التامة كلها               |
| ονε        | اقرأ عليّ القرآن                           |
| 00V        | أكثروا عليَّ من الصلاة يوم الجمعة          |
| 1.0        | ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي          |
| ٤٩         | ألحقوا الفرائض بأهلها                      |
| ٩٢         | أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه           |
| 77.        | أمر ﷺ بقتل الكلاب                          |
| 777        | أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا             |
| 77         | إن آل فلان ليسوا لي بأولياء                |
| ٤٢         | إن العلماء ورثة الأنبياء                   |
| ٥٤         | إن الله اتخذني خليلاً                      |
| ١٨٣        | إن الله تعالى أذهب عنكم عُبِّيَّة الجاهلية |
| 717        | إن الله ضرب الحق على لسان عمر              |
| 709        | إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً              |
| ٤٣         | إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها              |
| 7.7        | إن الله قد تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان    |

| رقم الصفحة | الحديث                             |
|------------|------------------------------------|
| 709        | إن الله نظيف يحب النظافة           |
| 700        | إن الله وكَّل بقبري ملائكة         |
| £ Y Y      | إن الله يبعث لهذه الأمة            |
| ٥٢٦        | إن الملائكة تنزل في العنان         |
| V4         | أن النبي عَلَيْكُ تُواجد           |
| V9 .       | أن النبي ﷺ مزَّق ثوبه              |
| 717        | إن أول ما خلق الله القلم           |
| ٦٨         | إن أوليائي المتقون أياً كانوا      |
| 007        | إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح |
| · ٣٩٨      | أن تجعل لله نداً وهو خلقك          |
| 140        | إن خطب لم يُنكح                    |
| ١٠٧        | إن مما أدرك الناس من كلام النبوة   |
| 001        | إن من أمنّ الناس عليّ في صحبته     |
| 008        | إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة  |
| 140        | إن من عباد الله من لو أقسم         |
| 701        | إن هذه الحشوش محتضرة               |
| 040        | إن يكنه فلن تسلط عليه              |
| 771        | أنا الرحمن ، خلقت الرحم            |

| رقم الصفحة   | العديث                           |
|--------------|----------------------------------|
| 09           | أنا أول من تنشق عنه الأرض        |
| ٥٤           | أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي     |
| 00           | أنا سيد ولد آدم ولا فخر          |
| <b>£ £ V</b> | أنا على علم من علم الله          |
| 00           | أنا لها ، فيخر ساجداً            |
| 7.1.         | إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد    |
| ٥٣           | الأنبياء إخوة لعلات              |
| YAY          | أنتم توفون سبعين أمة             |
| ۳۸           | انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ       |
| 1.4          | إنك امرؤ فيك جاهلية              |
| ٨٤           | إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب     |
| 733          | إنكم تختصمون إليّ ، ولعل بعضكم   |
| 170          | إنها الأعمال بالنيات             |
| 070          | إنها يأكل الذئب من الغنم القاصية |
| 777          | أنه لم ير جبريل في صورته         |
| ٤٠٢          | إنه ليُغان على قلبي              |
| 771          | إني رسول الله وهو ناصري          |
| 122          | إني والله لا أعطي أحداً          |

| رقم الصفحة | الحديث                              |
|------------|-------------------------------------|
| ٤٧         | أوثق عرى الإيمان الحب في الله       |
| 11.        | آية المنافق ثلاث                    |
| ٤٢٠        | الإيهان أن تؤمن بالله ، وملائكتْهُ  |
| 197        | إيهان بالله ، وجهاد في سبيله        |
| ١٠٦        | الإيهان بضع وستون                   |
| ٤٠١        | أيها الناس توبوا إلى ربكم           |
| ١٠٨        | تعلموا من أنسابكم                   |
| ٧٨         | تمرق مارقة من الدين                 |
| £9V        | حديث إتيان الشجر إليه               |
| VV         | حديث الأبدال                        |
| 0 • •      | حديث أم سُليم المشهور               |
| ٤٩٧        | حديث انشقاق القمر                   |
| ٤٩٧        | حديث تسبيح الحصى في كفه ﷺ           |
| ٤٩٨        | حديث حنين الجذع إليه                |
| 787        | حصلت خصومة بين رجل من المنافقين     |
| 779        | خلقت الملائكة من نور                |
| 709        | خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم |
| YAY        | خير القرون القرن الذي بُعثت فيه     |

| رقم الصفحة | الحديث                                   |
|------------|------------------------------------------|
| 78         | الدعاء هو العبادة                        |
| 177        | الراحمون يرحمهم الرحمن                   |
| 197        | رأس الأمر الإسلام                        |
| 720        | رأى جبريل يزع الملائكة                   |
| 140        | رب أشعث مدفوع بالأبواب                   |
| ١٨٨        | رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر |
| ٥٠١        | رده ﷺ لعين قتادة رَضَالِلَهُ عَنْهُ      |
| 170        | رفع القلم عن ثلاثة                       |
| ٥٧٣        | زينوا القرآن بأصواتكم                    |
| ٤١٠        | سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم           |
| ٥٦         | سلوا الله لي الوسيلة                     |
| ٤٣٦        | سيد الاستغفار أن يقول العبد              |
| ٣٥٠        | سيكون في ثقيف كذاب ومبير                 |
| 797        | صف لنا ربك                               |
| 191        | الصلاة على وقتها                         |
| 888        | عجباً لأمر المؤمن ، إن أمره              |
| 888        | غفر الله لك يا أبا بكر                   |
| ٥٠         | فابن لبون ذكر                            |

| رقم الصفحة | الحديث                               |
|------------|--------------------------------------|
| ٧٥         | فأمر لهم النبي ﷺ بلقاح               |
| 277        | فإن أصابك شيء فلا تقل                |
| 7.7        | فإن المنبت لا أرضاً قطع              |
| 7.4        | فإن خير الحديث كتاب الله             |
| 7.4        | فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء            |
| 117        | فمن لم يستطع فبقلبه                  |
| 213        | فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت      |
| ٥٢٥        | قد خبأت لك خبأً                      |
| 717        | قد كان في الأمم قبلكم محدَّثون       |
| ٥٠٢        | قصة إطعامه ﷺ لأصحابه من الشواء       |
| ٥٠٢        | قصة دَين عبد الله بن حرام والدجابر   |
| ٥٠٢        | قصة قتل كعب بن الأشرف اليهودي        |
| 733        | القضاة ثلاثة: قاضيان في النار        |
| 213        | قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيراً |
| 713        | قل: اللهم فاطر السموات والأرض        |
| 71.        | قولوا: سمعنا وأطعنا وسلمنا           |
| ۸٠         | كان النبي ﷺ وأبو بكر يتحدثان         |
| 198        | كان خلقه القرآن                      |

| رقم الصفحة | العديث                                        |
|------------|-----------------------------------------------|
| 77.        | كنا جلوساً عند النبي ﷺ فدخل                   |
| ٤٠٢        | كنا نعد لرسول الله ﷺ في المجلس الواحد         |
| 19.        | كنت عند النبي عَلَيْتُم ، فقال رجل : ما أبالي |
| ٤٠٢        | لا أحصي ثناءً عليك أنت                        |
| 79         | لا تبرحوا مكانكم                              |
| 000        | لا تتخذوا قبري عيداً                          |
| 008        | لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا                |
| 701        | لا تدخل الملائكة بيتاً فيه جنب                |
| YAY        | لا تسبوا أصحابي                               |
| 77.        | لا تصحب الملائكة رفقة معهم كلب                |
| ٥٤         | لا تفضلوا بين أنبياء الله                     |
| ١٠٨        | لا فضل لعربي على عجمي                         |
| ٥٨١        | لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى                 |
| ٦٨         | لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة             |
| ٥٤         | لا ينبغي لعبد أن يقول : أنا خير               |
| 00+        | لعن الله اليهود والنصاري                      |
| 711        | لقد كان الجن أحسن رداً منكم                   |
| 711        | لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه                  |

| رقم الصفحة | الحديث                                      |
|------------|---------------------------------------------|
| ογ٤        | لله أشد أذناً إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن |
| ٤١٥        | لن يدخل الجنة أحد بعمله                     |
| ٤١١        | اللهم اغفر لي خطيئتي وإسرافي                |
| ٤٠٥        | اللهم أنت السلام ومنك السلام                |
| 709        | اللهم إني أعوذ بك من الخبث                  |
| ۳۸۳        | اللهم رب السموات السبع ورب العرش            |
| 008        | اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد               |
| 717        | لو كان نبي بعدي لكان عمر                    |
| ٥٩٣        | لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة     |
| 440        | لو كنت متخذاً خليلاً                        |
| 717        | لو لم أبعث فيكم لبُعث                       |
| ١٨٥        | ليس المسكين الذي يطوف على الناس             |
| ογε        | ليس منا من لم يتغن بالقرآن                  |
| ٤٨         | ليلني منكم أولو الأحلام                     |
| 177        | ما أكل أحد طعاماً قط خيراً                  |
| 7.7        | ما بال رجال يقول أحدهم: كذا وكذا            |
| 107        | ما بين كل درجتين كها بين السهاء والأرض      |
| Y 1 A      | ما ترون في هؤلاء الأساري                    |

| رقم الصفحة | الحديث                                 |
|------------|----------------------------------------|
| ٤٢         | ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب         |
| 710        | ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد         |
| ٥٣٢        | ما فعل أسيرك البارحة                   |
| ٥٢٧        | ما كنتم تقولون لمثل هذا في الجاهلية    |
| 007        | ما من رجلٍ يسلِّم عليّ                 |
| 878        | ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب          |
| ٥٧٣        | مررت بك البارحة وأنت تقرأ              |
| 440        | مروا أبا بكر فليصل بالناس              |
| ١٦٥        | مروا أولادكم بالصلاة لسبع              |
| 7.7        | مروه فليجلس وليستظل                    |
| ١٨٦        | المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده   |
| 0.1        | ملء أوعية العسكر عام تبوك من طعام قليل |
| ٤٧         | من أحدث في أمرنا هذا                   |
| 77.        | من اقتنى كلباً لا يغني عنه زرعاً       |
| 709        | من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين     |
| 7          | من ذا الذي يتألى عليّ                  |
| oov        | من صلى عليَّ واحدة                     |
| ٤٢         | من عادي لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة  |

| رقم الصفحة | الحديث                                     |
|------------|--------------------------------------------|
| 94         | من عمل عملاً ليس عليه أمرنا                |
| 717        | من قال في القرآن برأيه                     |
| 7          | من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً |
| 7 • 7      | من نذر أن يطيع الله فليطعه                 |
| ٤٧٧        | من نزل منزلاً ، فقال : أعوذ بكلمات الله    |
| ١٢٢        | من نفَّس عن مؤمن كربة                      |
| ١٥٨        | المؤمن القوي خير وأحب إلى الله             |
| ١٨٦        | المؤمن من أمنه الناس على دمائهم            |
| 0.1        | نبع الماء من بين أصابعه ﷺ                  |
| 0.1        | نبع الماء من بين أصابعه في غزوة الحديبية   |
| . 0 V      | نحن الآخرون السابقون يوم القيامة           |
| ٧٦         | هذا واحد من السبعة                         |
| 194        | هل تستطيع إذا خرجت مجاهداً                 |
| ٥٨٤        | وأتبع السيئة الحسنة                        |
| 277        | واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك            |
| ۸۳         | والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد         |
| ۲۸۳        | وإن الرجل ليصدق ويتحرى                     |
| ٥٨٢        | وإن الله يعطي الدنيا من يجب ومن لا يحب     |

| رقم الصفحة | الحديث                                 |
|------------|----------------------------------------|
| ٤٦         | وإني لأثأر لأوليائي كها يثأر           |
| 474        | وخلق فيها الجبال يوم الأحد             |
| ٥٦٦        | وعليكم بالجماعة فإن يدالله على الجماعة |
| 117        | وليس وراء ذلك من الإيهان حبة خردل      |
| ٤٨         | ومن أحب لله وأبغض لله                  |
| ١٢٦        | ومن وصلها وصله الله                    |
| ٣٤٨        | يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما  |
| 719        | يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن       |
| Y19        | يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم  |
| £47        | يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي       |
| 198        | يا معاذ ، اتق الله حيثها كنت           |
| 190        | يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده     |
| 190        | يا معاذ إني لأحبك                      |
| ١٢٣        | یا معشر من آمن بلسانه                  |
| 7.0        | يأتي عليكم أويس بن عامر                |
| ٥١٨        | يُفسح له في قبره مد بصره               |

## فهرس الآثار

| رقم الصفحة | صاحبه               | الأثـــر                                |
|------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 77.        | عمر بن الخطاب       | اتهموا الرأي على الدين                  |
| 111        | ابن أبي مليكة       | أدركت ثلاثين من أصحاب محمد              |
| 71         | الحسن البصري        | ادعى قوم أنهم يحبون الله                |
| 9.7        | الشافعي             | إذا خالف قولي قول رسول الله ﷺ           |
| 170        | عمر بن عبدالعزيز    | إذا رأيت قوماً يتناجون في دينهم         |
| 111        | عمر بن الخطاب       | أسألك بالله هل عدَّني رسول الله منافقاً |
| 019        | عبدالواحد بن زيد    | أصابه الفالج فسأل ربه أن يطلق له        |
| 0,10       | صلة بن أشيم         | اطلب الرزق من غير هذا الموضع            |
| ۳۸۸        | أحمد بن حنبل        | افتتح الله الآية بالعلم                 |
| 717        | عمر بن الخطاب       | اقتربوا من أفواه المطيعين               |
| 777        | أبو بكر الصديق      | ألا من كان يعبد محمداً                  |
| ٣٥٠        | عبدالله بن الزبير   | إن المختار يزعم أنه ينزل عليه           |
| 401        | عبدالله بن عباس     | إن المختار يزعم أنه يوحي إليه           |
| 889        | عبدالله بن عباس     | إن كنت علمت منهم ما علمه الخضر          |
| 777        | عبدالله بن مسعود    | أن يُطاع فلا يعصي                       |
| ٥١٢        | عامر بن عبد القيس   | إنها أنت كلب من كلاب الرحمن             |
| 777        | أبو سليمان الداراني | إنه ليقع في قلبي النكتة                 |
| ٥٧١        | ابن عباس وابن عمر   | التصدية: التصفيق باليد                  |

| رقم الصفحة | صاحبه             | الأثـــر                                 |
|------------|-------------------|------------------------------------------|
| ٥١٣        | الحسن البصري      | تغيّب الحسن البصري عن الحجاج             |
| 01.        | أبو مسلم الخولاني | تفقدون من متاعكم شيئاً                   |
| 097        | عبد الله بن عباس  | تكفل الله لمن قرأ كتابه وعمل به          |
| 700        | أبو القاسم الجنيد | التوحيد إفراد الحدوث عن القدم            |
| 010        | صلة بن أشيم       | جاع مرة بالأهواز ، فدعا الله             |
| 011        | عمر بن الخطاب     | الحمد لله الذي لم يمتني حتى أرى          |
| ٥١٢        | أبو مسلم الخولاني | خببت امرأة عليه زوجته فدعا عليها         |
| ٥١٨        | إبراهيم التيمي    | خرج يمتار لأهله طعاماً                   |
| ٥٧٧        | الشافعي           | خلفت ببغداد شيئاً أحدثته الزنادقة        |
| ٥١٣        | الحسن البصري      | دعا الحسن البصري على بعض الخوارج         |
| ٥١٣        | عامر بن عبد القيس | دعا الله أن يهوِّن عليه الطهور في الشتاء |
| ٥١٣        | عامر بن عبد القيس | دعا ربه أن يمنع قلبه من الشيطان          |
| ۲٦٣        | عبدالله بن مسعود  | الذكر ينبت الإيهان في القلب              |
| ٥٧٣        | عمر بن الخطاب     | ذكِّرنا ربنا ، فيقرأ                     |
| 019        | عتبة الغلام       | سأل ربه ثلاث خصال                        |
| 9.7        | أحمد بن حنبل      | عجبت لقوم عرفوا الإسناد                  |
| 377        | أبو القاسم الجنيد | علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة            |
| ۳۹۲        | عبد الله بن عباس  | العليم الذي كمل في علمه                  |
| ٥١٨        | الأحنف بن قيس     | فوجد القبر قد فسح فيه مد بصره            |

| رقم الصفحة | صاحبه               | الأثـــر                                |
|------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 71         | عبدالله بن عباس     | قالها إبراهيم حين ألقي في النار         |
| 0 • 0      | عامر بن فهيره       | قصة استشهاد عامر بن فهيرة ورفع الملائكة |
|            | عامر بن حهیره       | لجسده                                   |
| 0 • £      | عباد بن بشر وأسيد   | قصة إضاءة نور مثل طرف السوط             |
|            | ب بن بسر واسیت      | لعباد بن بشر وأسيد بن حضير              |
| ٥٠٤        | أبو بكر الصديق      | قصة الصدِّيق مع أضيافه                  |
| ٥٠٦        | . 1.1               | قصة أم أيمن الحبشية وكرامة إروائها من   |
|            | أم أيمن             | دلو معلق بين السهاء والأرض              |
| 0 • 0      | خبيب بن عدي         | قصة خبيب بن عدي وإتيانه بالعنب في مكة   |
| 0.7        | سفينة               | قصة سفينة مولى رسول الله ﷺ مع الأسد     |
| ٥٠٣        | عمران بن حصين       | قصة سلام الملائكة على عمران بن حصين     |
| ٥٠٤        | سلمان وأبو الدرداء  | قصة سلمان وأبي الدرداء وتسبيح الصحفة    |
| ٥٠٣        | أسيد بن حضير        | قصة نزول الملائكة لقراءة أسيدبن حضير    |
| ٥١٨        | إبراهيم التيمي      | كان إبراهيم التيمي يقيم الشهر والشهرين  |
| 010        | سعيد بن المسيب      | كان سعيد بن المسيب في أيام الحرة يسمع   |
| olv        | عمرو بن عقبة        | كان عمرو بن عقبة يصلي يوماً في شدة الحر |
|            |                     | فأظلته                                  |
| 011/       | مُطرِّف بن عبد الله | كان مطرف بن عبدالله الشخير إذا دخل      |
| 017        |                     | بيته سبَّحت معه آنيته                   |

|            |                     | <del></del>                          |
|------------|---------------------|--------------------------------------|
| رقم الصفحة | صاحبه               | الأثــر                              |
| ٥١٢        | عامر بن عبد القيس   | كان يأخذ عطاءه ألفي درهم             |
| 740        | أبو عمرو بن نجيد    | كل وَجْد لا يشهد له الكتاب           |
| 0 • 9      | الزِّنيرة           | كلا والله ، فرد الله عليها بصرها     |
| 9.7        | مالك بن أنس         | كلنا راد ومردود عليه                 |
| Y1V        | قیس بن طارق         | كنا نتحدث أن عمر ينطق                |
| 0 • V      | خالد بن الوليد      | لا نسلَّم حتى تشرب السم فشربه        |
| 777        | عبدالله بن مسعود    | لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن     |
| ۱۷۸        | أحد الصحابة         | لم نکن نتجاوز عشر آیات               |
| 0 • 9      | سعيد بن زيد         | اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها      |
| ٥١٤        | صلة بن أشيم         | اللهم لا تجعل لمخلوق عليٌّ مِنَّة    |
| 777        | عثمان بن عفان       | لو طهرت قلوبنا لما شبعت              |
| 007        | الحسن بن الحسين     | ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء        |
| 757        | عبدالله بن عباس     | ما بعث الله نبياً إلا أخذ            |
| ٥٠٨        | سعد بن أبي وقاص     | ما دعا قط إلا استجيب له              |
| Y 1 V      | عبدالله بن عمر      | ما كان عمر يقول في شيء: إني لأراه    |
| 717        | علي بن أبي طالب     | ما كنا نبعد أن السكينة تنطق          |
| ۲۳٤        | أبوعثهان النيسابوري | من أمَّر السنة على نفسه              |
| ٥٢٨        | الزهري              | نعم ، ولكنها غلِّظت حين بُعث النبي ﷺ |
| ۳۹۳        | عبد الله بن مسعود   | هو الذي لا جوف له                    |
|            |                     |                                      |

| رقم الصفحة | صاحبه             | الأثـــر                            |
|------------|-------------------|-------------------------------------|
| 244        | عبدالله بن مسعود  | هو الرجل تصيبه المصيبة يعلم         |
| 077        | عبدالله بن عباس   | هو في النار                         |
| ٣٨٨        | ابن عباس وغيره    | هو معهم بعلمه                       |
| ٥٥٧        | عبدالله بن عباس   | هؤلاء قوم كانوا صالحين              |
| ٥١٦        | أويس القرني       | وجدوا في ثيابه أكفاناً لم تكن       |
| ٥١٦        | رجل من النخع      | ودعا الله فأحيا له حماره            |
| ٥١٢        | أبو مسلم الخولاني | وضعت له جارية السم في طعامه         |
| ٥٠٧        | البراء بن مالك    | يا رب أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم |
| ٥٠٨        | عمر بن الخطاب     | يا سارية الجبل ، يا سارية الجبل     |
| 0 • 9      | العلاء بن الحضرمي | يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم      |
| 171        | عبدالله بن عباس   | يُمزج لأصحاب اليمين مزجاً           |
| 707        | عبدالله بن عباس   | يوشك أن تنزل عليكم حجارة            |

## فهرس الموضوعات

| رقم الصفحة | الموضوع                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ٥          | مقدمة الناشر                                                              |
| ٩          | مقدمة الشارح                                                              |
| 10         | شرح خطبة المؤلف                                                           |
| 10         | صفات أولياء الله من القرآن                                                |
| ٠٦         | تفسير قوله تعالى : ﴿ أَلَا إِنَ أَوْلِيَـآءَ ٱللَّهِ ﴾                    |
| 17         | أقسام الناس في الوَلاية                                                   |
| ١٧         | تفسير قوله تعالى : ﴿ ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾               |
| 19         | تفسير قوله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا ﴾ . |
| ۲۳         | تفسير قوله تعالى : ﴿ هُنَالِكَ ٱلْوَكْنِيَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقِّي ﴾          |
| Υ ξ 3 Υ    | صفات أولياء الشيطان من القرآن                                             |
| ۲٤         | تفسير قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرُّوانَ فَٱسْتَعِدْ ﴾           |
| Υο         | تفسير قوله تعالى ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ |
| ۲٦         | تفسير قوله تعالى ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَنَيِكَةِ ٱسْجُدُواْ ﴾           |
| اَلَهِ ﴾   | تفسير قوله تعالى ﴿ وَمَن يَتَّخِ ذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيَّامِّن دُونِ       |
| ۲۸         | تفسير قوله تعالى ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ ﴾       |
| ٣٢         | تفسير قوله تعالى ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآهُ ﴾            |

| رقم الصفحة     | الموضوع                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ٣٥﴿            | تفسير قوله تعالى ﴿ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ                    |
| ٣٥﴿            | تفسير قوله تعالى ﴿ يَـٰٓأَبَتِ إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يَمَسَكَ           |
| عَدُّوِى . ﴾٣٧ | تفسير قوله تعالى ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَّنَّخِذُوا ـ |
| الشيطان        | فصل: وجوب التفريق بين أولياء الله وأوليا.                             |
| ٤١             | شرح حديث : « من عادي لي ولياً »                                       |
| ٤٢             | الرد على من شكَّك في صحة الحديث                                       |
| ٤٣             | بيان صفات أولياء الله                                                 |
|                | ثمرات ولاية العبدالله على الله على الله على المسا                     |
| ٤٥             | معنى صفة التردد لله عَلَيْ                                            |
| ٤٦             | شرح حديث : « وإني لأثأر لأوليائي »                                    |
| ٤٧             | شرح حديث : « أوثق عرى الإيمان »                                       |
| ٤٨             | شرح حديث : « من أحب لله وأبغض لله )                                   |
| ٤٨             | معنى الولاية وأصلها                                                   |
| ٥١             | درجات الأولياء                                                        |
| ٥١             | الفرق بين الأنبياء والمرسلين                                          |
|                | تفاضل الرسل ، وأفضلهم أولو العزم                                      |
| ن ﴾ ۲٥         | شرح قوله تعالى : ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّو            |
|                | فضل النبي محمد ﷺ على سائر النبيين                                     |

| । र्रह्मा                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| النهي عن المفاضلة بين الرسل                                                                                                                                       |
| فضل أمة محمد ﷺ على سائر الأمم                                                                                                                                     |
| توقف ولاية الله الله على الإيمان بمحمد باطناً وظاهراً                                                                                                             |
| من هم أولياء الرسول عِيَالِيْرُ                                                                                                                                   |
| ممن يدَّعي الوَلاية ثلاث طوائف                                                                                                                                    |
| ادعاءات غلاة الصوفية                                                                                                                                              |
| إبطال ما يزعم غلاة الصوفية في أهل الصفة                                                                                                                           |
| الرد على اصطلاحات الصوفية في الأولياء                                                                                                                             |
| الرد على حديث: « الأبدال في الشام »                                                                                                                               |
| الرد على قصص الصوفية المكذوبة                                                                                                                                     |
| أصناف الناس في الإيمان برسالة محمد علي الله الناس في الإيمان برسالة محمد علي الله الله الله الله المالة المالة المالة المالة الله الله الله الله الله الله الله ا |
| لابد في الإيمان من الإيمان بجميع الكتب والرسل                                                                                                                     |
| أقسام الناس في الإيمان بالقرآن                                                                                                                                    |
| الإيمان بأن محمد ﷺ هو الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ                                                                                                         |
| الرسالة - الواسطة الصحيحة                                                                                                                                         |
| كفر من اعتقد أن لأحد طريقاً غير طريق محمد ﷺ                                                                                                                       |
| ذكر الواسطة المرفوضة الباطلة                                                                                                                                      |
| كفر من لم يؤمن بجميع ما جاء به محمد ﷺ                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                   |

| رقم الصفحة       | الموضوع                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  | الفرق بين الاسكندر المؤمن والاسكندر الكافر                           |
| ٩٨               | أقسام الخارق للعادة                                                  |
| 99               | صفة من تتنزَّل عليهم الشياطين                                        |
| ١٠٠              | عقوبة الإعراض عن الوحي المنزَّل                                      |
| 1.0              | فصل: اجتماع الإيمان والنفاق في بعض الناس                             |
| ۱۰٥» « آب        | شرح حديث : « أربع من كن فيه كان منافقاً خال                          |
| ِسبعون شعبة» ۲۰۶ | شرح حديث : « الإيهان بضع وستون ، أو بضع و                            |
| \•V              | شرح حديث : « إنك امرؤ فيك جاهلية »                                   |
| ١٠٨              | شرح حديث: « أربع في أمتي من أمر الجاهلية »                           |
| ـم أنه مسلم »    | التعليق على رواية مسلم: « وإن صلى وصام وزع                           |
| نفاقنفاق         | كمال إيمان الصحابة ، وخوفهم على أنفسهم من ال                         |
|                  | تفسير قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَصَكِبَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ |
| 117              | تفاضل الناس في ولاية الله ، وفي عداوة الله                           |
| ١١٤              | . <b></b> .                                                          |
| 117              | فصل : طبقات أولياء الله                                              |
| ماب اليمين       | أولياء الله يتفاوتون : منهم المقربون ، ومنهم أصح                     |
| ١١٧              | عمل المقربين وأصحاب اليمين وجزاؤهم                                   |
| ١٢٢              | الجزاء من جنس العمل                                                  |

| رقم الصفحة | الموضوع                                        |
|------------|------------------------------------------------|
| ١٣١        | انقسام الأنبياء إلى عبد رسول ، ونبي مَلِك      |
| 171        | العبد الرسول أفضل من النبي الملِّك             |
| ١٣٧        | فصل: أولياء الله المقتصدين والسابقين           |
| ١٣٧        | طبقات الأمة المحمدية في آية ( فاطر )           |
| ١٣٧        | الرد على الخوارج والمعتزلة في أصحاب الكبائر    |
| 181        | الرد على المرجئة في أصحاب الكبائر              |
| 180        | فصل : تفاضل الناس في الإيهان والتقوى           |
| 180        | الضابط في ولي الله من هو ؟                     |
| 187        | أساس الإيمان والتقوى: الإيمان بالرسل           |
| ورسله۱٤٧   | الإيهان بمحمد عظي يتضمن الإيهان بجميع كتب الله |
|            | أقسام الكفار                                   |
| ١٤٨        | لا يعذب الله إلا من بلغته الحجة                |
| 101        | حكم من لم تقم عليه الحجة                       |
| ١٥٣        | فصل: الإيمان بالرسل إجمالاً وتفصيلاً           |
| 104        | تفاوت الإيمان بالرسل                           |
|            | تفاضل المؤمنين في درجات الجنة                  |
|            | تفاضل الرسل عليهم الصلاة والسلام فيها بينهم    |
|            | الأدلة على تفاضل المؤمنينأ                     |

| رقم الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الموضوع                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الأدلة على تفاضل الأعمال                     |
| ٣٢٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | فصل : الإيهان والتقوى شرط في ولاية الله      |
| لدعوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حكم أصحاب الفترة ونحوهم ممن لم تبلغهم ا      |
| ١٦٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أقسام الناس في الولاية                       |
| \vec{V} \cdot \v | الخوارق ليست دليلاً على الولاية لله          |
| ١٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أقسام الجنون                                 |
| هم في الأمور المباحات . ١٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | فصل : ليس لأولياء الله ميزة في الظاهر عن غير |
| 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أولياء الله لا يكونون في فريق خاص من الناس   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أصل مسمى الصوفية ونسبتها                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الفقر على قسمين                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | أيهما أفضل: الغني الشاكر، أو الفقير الصابر؟  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أي الناس أفضل ؟                              |
| ١٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مدح الله صنفين من الفقراء في القرآن          |
| ١٨٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | معنى الهجرة لغة وشرعاً ، وأقسامها            |
| ١٨٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أي الأعمال أفضل ؟                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | شرح حديث : « يا معاذ ، اتق الله حيثها كنت    |
| 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | شرح حديث : « يا معاذ ، إني لأحبك »           |

| رقم الصفحة                      | الموضوع                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| الله على عباده » ١٩٦            | شرح حديث: « يا معاذ ، أتدري ما حق                          |
| 19V«                            | شرح حديث: « رأس الأمر الإسلام                              |
| Y + 1                           | الصمت الدائم بدعة                                          |
| ۲۰۲                             | التحذير من الغلو في العبادة                                |
| Y . o                           | فصل: العصمة ليست شرطاً في الولاية                          |
| رة                              | بيان صفات أولياء الله في آخر سورة البة                     |
| ب» «»                           | شرح حديث : « إذا اجتهد الحاكم فأصا                         |
| Y1W                             | أصناف الناس في اعتقاد عصمة الأولياء                        |
| صوماً٢١٦                        | عمر بن الخطاب محدَّث ملهم وليس مع                          |
| Y1A                             | نزل القرآن بموافقة عمر في أمور ثلاثة                       |
| Y19                             | المواقف التي تبيِّن تقدم أبي بكر على عم                    |
| YY                              | مرتبة الصدِّيق فوق مرتبة المحدَّث                          |
| Y:Y7                            | تفسير قوله تعالى : ﴿ أَتَّقُواْ اللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ ــ |
| YYA                             | حكم أخذ أقوال العلماء قضية مسلمة .                         |
| على وجوب الاعتصام               | الاستشهاد ببعض أقوال قدماء الصوفية                         |
| YTT                             | بالكتاب والسنة                                             |
| ئه باتباع أمره واجتناب نهيه ٢٣٦ | الرسول هو الفارق بين أولياء الله وأعدا                     |
| ٧٤١                             | لا يسع أحداً بعد بعثة محمد ﷺ إلا اتباء                     |

| رقم الصفحة                      | لموضوع                                     |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
|                                 | التصرفات الخارقة ليست دليلاً على الولا     |
| ن هو اتباع الكتاب والسنة ٢٥٦    | الفارق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطا    |
| Υολ                             | بعض علامات أولياء الشيطان                  |
| نيطان محبة القرآن والعمل به ٢٦٢ | من الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الث   |
| ٧٢٧٧٢٢                          | معنى فراسة المؤمن                          |
| سيطان                           | تمييز المؤمن بين أولياء الرحمن وأولياء الث |
| ۲۷٥                             | فصل: الحقيقة حقيقة الدين                   |
| YVV                             | الفرق بين الشرعة والمنهاج                  |
| YVA                             | الإسلام دين جميع الرسل                     |
| ۲۸۳                             | فصل : تفضيل الأنبياء ومراتب السعداء        |
| أنبياءأنبياء                    | الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا ب    |
| ۲۸٤                             | مراتب الصالحين أربعة                       |
| ,                               | أفضل الخلق بعد النبيين أبو بكر الصديق      |
| ۲۸٦                             | أفضل الأمم أمة محمد ﷺ                      |
| YAY                             | أفضل أمة محمد ﷺ القرن الأول                |
|                                 | السابقون الأولون من المهاجرين والأنص       |
| ة ، ثم بقية العشرة٢٩٠           | أفضل السابقين الأولين : الخلفاء الأربعا    |
| Y9Y                             | فضل أبي بكر وعمر                           |

| رقم الصفحة | الموضوع                                               |
|------------|-------------------------------------------------------|
| Y9Y        | قياس ملاحدة الصوفية خاتم الأولياء على خاتم الأنبياء . |
| ۲۹٦        | النصوص الدالة على فضل نبينا محمد ﷺ                    |
| ٣٠٠        | توقف ولاية الله على اتباع الرسل                       |
| ٣٠٤        | الملاحدة يدَّعون أن الولاية أفضل من النبوة            |
| ۳۰۷        | عقيدة المتفلسفة والردعليهم                            |
|            | الفلاسفة ينكرون الملائكة                              |
| ۳۱۳        | صفات النبوة عند الفلاسفة                              |
| ۳۱٥        | الفرق في معنى العقل عند الفلاسفة والمسلمين            |
| ۳۲۳        | أقسام الصوفية                                         |
| ۳۲٤        | الرد على إنكار الفلاسفة لوجود الملائكة                |
| ٣٣٤        | اعتقاد ملاحدة الصوفية في الوجود                       |
| ۳۳٥        | مشابهة ملاحدة الصوفية لفرعون في تعطيل الخالق          |
| ۳۳۷        | إنكارهم حقيقة اليوم الآخر                             |
| ٣٣٩        | الأدلة على إضلال الشيطان للبشر                        |
| ۳٤۲        | مواقف الشيطان مع أوليائه في الدنيا والآخرة            |
| ۳٤٥        | تأييد الله لعباده المؤمنين بالملائكة                  |
| ٣٤٩        | أولياء الشيطان تأتيهم أرواح تخاطبهم وهي شياطين        |
| ٣٤٩        | أول من ظهر في الإسلام تخاطبه الشياطين                 |

| رقم الصفحة                | الموضوع                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| ٣٥١                       | من شطحات الصوفية وضلالهم                        |
| الحينا ٣٥٤                | مدح الصوفية للكفار وتنقصهم للأنبياء والص        |
| ٣٥٦                       | محاورة ابن عربي للجنيد في تفسيره للتوحيد        |
| ٣٥٨                       | القرآن كله شرك عند التلمساني لماذا ؟            |
| ٣٦١                       | الفرق بين الحلولية والاتحادية                   |
| ٣٦٥                       | قاعدة : موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح        |
| نن                        | أهل الضلال الذين يدعون الكشف على قسمي           |
| ۴٦٧                       | مراتب الشهود عند الصوفية ثلاثة والرد عليه       |
| مذهبه                     | شرح بعض أبيات قصيدة ابن الفارض في بيان          |
| ۳۸۲                       | شرح الأدلة في الردعلي أهل وحدة الوجود           |
| يي حلولاً ولا اتحاداً ٣٨٥ | الكلام على المعية العامة والخاصة وأنها لا تقتض  |
| ۲۹۱                       | القاعدة المجمع عليها في صفات الرب سبحانه        |
| ٣٩٢                       | بيان معنى الصمد ومعنى الأحد                     |
| بر من الناس ٣٩٥           | فصل: اشتباه الحقائق الدينية والكونية على كثب    |
| ٣٩٥                       | مسألة الفرق بين الشرع والقدر                    |
| <b>T9V</b>                | محبة الله ومعرفة ما يجب وما يكره                |
| ول ﷺ                      | حاجة الناس إلى التوبة والاستغفار حتى الرسو      |
| عصية                      | الرد على المرجئة القائلين : لا يضر مع الإيهان ه |

| رقم الصفحة                | الموضوع                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| ٤٢٠                       | مراتب القضاء والقدر                            |
| ٤٢١                       | طوائف أهل الضلال في القضاء والقدر              |
| ٤٣٢ لو                    | شبهة الاحتجاج بالقدر على المعاصي والردعليا     |
| رجیهه                     | حديث احتجاج آدم وموسى عليهما السلام وتو        |
| £Y9                       | الاحتجاج بالقدر على المصائب من الإيهان         |
| ٤٣٣                       | حكم الصبر والرضا والشكر عند المصيبة            |
| ٤٣٩                       | الفرق بين الحقيقة الكونية والحقيقة الشرعية     |
| المؤولا٤٤                 | الفرق بين الشرع المنزل والشرع المبدل والشرع    |
| ها السلام ٥٤٤             | إبطال الاحتجاج بقصة موسى مع الخضر عليه         |
| ضاء ، والإذن ، والتحريم ، | فصل: بيان الفرق بين: الإرادة ، والأمر ، والقو  |
| پني والديني ) ٥٥٤         | والبعث ، والإرسال ، والكلام ، والجعل ( الكو    |
| بموافقة الرسول ﷺ ٤٧٩      | جماع الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان   |
| اطين من الكهان            | تنزيه الله عز وجل لنبيه ﷺ عمن تقترن به الشيا   |
| ٤٨٨                       | والشعراء والمجانين                             |
| ٤٩٦                       | الغاية من كرامات الأولياء                      |
| ٤٩٧                       | أمثلة من معجزات النبي عَلِيْكُ                 |
| ٤٩٧                       | كرامات الأولياء معجزات للأنبياء                |
| ٥٠٣                       | أمثلة من كرامات الصحابة رَضِحَالِلَهُ عَنْهُمْ |

| رقم الصفحة | الموضوع                                         |
|------------|-------------------------------------------------|
|            | أمثلة من كرامات التابعين                        |
| ٥٢١        | أسباب حدوث الكرامة للأولياء                     |
| ۰۲۳        | الأحوال الشيطانية والفرق بينها وبين الكرامات    |
| 0 Y V      | استراق الشياطين للسمع قبل البعثة                |
| 079        | نهاذج من أصحاب الأحوال الشيطانية                |
| نية٧٣٥     | من الفروق بين كرامات الأولياء والأحوال الشيطاة  |
| ٠٣٩        | أمثلة على الأحوال الشيطانية                     |
| ٥٤٩        | عُمَّار المساجد هم أهل الإيمان                  |
| 00 *       | النهي عن اتخاذ القبور مساجد                     |
| ۰۲۰        | صور من مكر الشيطان بأهل الشرك والبدع            |
| ۰٦٣        | التحذير من المنظمات السرية والانقطاع عن الناس   |
| ۰٦٧        | أقسام الناس في خوارق العادات                    |
| ovY        | السماع الشرعي: سماع القرآن                      |
| ۰۷۷        | السماع المحدّث: سماع الغناء والدفوف             |
| ov9        | مما يقوي الأحوال الشيطانية سماع الغناء والملاهي |
| oay        | أنواع الخوارق                                   |
| o A A      | من الخوارق ما ينقص بها درجة الرجل               |
| o          | أمثلة لبعض الخوارق الشيطانية                    |

| رقم الصفحة | الموضوع                                   |
|------------|-------------------------------------------|
| نية ٩٤٥    | بعض الدلائل التي تُعرف بها الأحوال الشيطا |
| ٥٩٩        | فصل: عموم رسالة محمد ﷺ لجميع الثقلين.     |
| ۲۰۲        | الاستعاذة وأحكامها                        |
| ٦٠٣        | فوائد النجوم ، وحكم الاعتقاد بها          |
| ٦٠٦        | الجن مختلفون منهم المؤمن ومنهم الكافر     |
| ۳۱۳        | أحوال الجن مع الإنس                       |

## المؤلفات التي صدرت للمحققة:

- ١. إعلام الأنام بشرح كتاب فضل الإسلام بتقريظ الشيخ صالح الفوزان حفظه الله.
  - ٢. بدع التعازي بتقريظ الشيخ صالح الفوزان حفظه الله.
- ٣. التعليق الوقاد على كتاب لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد لابن قدامة المقدسي.
  - ٤. تيسير العلام بتلخيص شرح نواقض الإسلام للشيخ صالح الفوزان.
    - ٥. المناسبات الموسمية بين الفضائل والبدع والأحكام.
    - ٦. شبهات العقلانيين حول أحاديث المسيح الدجال والرد عليها.
      - ٧. حكم السمر في ضوء الكتاب والسنة.
      - ٨. فتاوى العلماء في المسابقات والألعاب بأنواعها المعاصرة.
        - ٩. حقوق ولاة الأمر وخاصة عند الفتن.
          - ١٠. محاضرات في فقه الدعاء.
          - ١١. حكم النشيد (الإسلامي).
  - ١٠. الخطوات الشيطانية إلى النفس البشرية وعلاجها في السنة النبوية.
- ١٣. التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين في توحيد دعوة الأنبياء والمرسلين. تعليق الشيخ صالح
   الفوزان حفظه الله

| سيصدر قريبا بإذن الله (سلسلة المحاضرات العلمية) وهي كالتالي: |                                    |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| أهمية العقيدة الإسلامية وكيفية تعلمها والدعوة إليها          | السحر والعين في ضوء الكتاب والسنة. |
| أهمية العلم في الوقاية من الفتن.                             | القوامة.                           |
| الحجاب ( معناه - أدلة فرضه- الحكمة من مشروعيته)              | الحقوق الزوجية .                   |
| شبهات حول الحجاب والرد عليها.                                | فضل الإسلام .                      |
| أحكام الطهارتين الصغرى والكبرى                               | نواقض الإسلام.                     |
| صفة صلاة النبي ﷺ من التكبير إلى التسليم.                     | إطالة العمر                        |
| أخطاء عقدية في بعض المفاهيم والأعمال والألفاظ يجب تصحيحها    | نصيحة في المنهج السلفي.            |
| التشبه وأحكامه                                               | منهج الصوفية عقيدة وعبادة.         |
| ظاهرة الغلو والإرهاب                                         | تفسير سورة الفاتحة.                |
| حقوق النبي ﷺ بين الإجلال والإخلال                            | فضائل عشر ذي الحجة                 |
| من ورد لعنهن في السنة.                                       | لبيك اللهم لبيك.                   |
| الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء على الأمة.           | الفتن وسبل النجاة منها.            |